

لِلإِمَّامُ عَبْدُ اللَّهُ بَرْاجِهُمَ دُبْنَ جَنْبَلْ

ٱئِيْرَفَ عَلَىٰ تَعْقِيقَهِ وَقِرَّمَ لَهُ وَضِلْهَ الشِّيخِ الْمُصْطَفَى لَعْتَ رَوِيّ

مِعَمَةُ وَخِيْ اَحَادِيْهُ وَعِبِنَّ عِلَيْهُ رَحِي بِنَ كُلِمُ مِسُولِ مِنَ لِلْأَزْهِرِي رَحِي بِنَ كُلُمُ مِسُولِ مِنَ لِلْأَزْهِرِي

٥٤٠٤ والرأبي المبيرة





# جُهُ وَلِطَ عِ مَعْ فَوْفَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الطبعة الأولى

VY314\_ F .. 74

رقم الإيداع: ٢٠٠٠ / ٢٠٠٢

الترقيم الدولي

977 - 390 - 089 - 4

## والرُرْنُ رَبِي المِبْرِيُ عَلَيْهِ الشِيرِ الْوَائِي الْمُؤْرِيعِ

فارسكور: تليفاكس ٠٠٢٠٥٧٤٤١٥٥٠ جــوال: ١٦٢٣٦٨٠٠٢ المنصــورة: شارع جمــال الدين الأفغــاني هاتف: ٢٠٦٨٠٠٦٥٠٠٠٠٠



### تقديم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فهذا كتاب "السنة" للإمام العالم/ "عبد الله بن أحمد بن حنبل" \_ رحمهم الله تعالى \_ قد قام أخي في الله/ "يحيى سوس" حفظه الله تعالى بتخريج أحاديثه والآثار الواردة فيه والحكم عليها بها تستحقه صحة أو ضعفًا، وقد بذل في ذلك جهدًا كبيرًا، فالله أسأل أن يبارك فيه ويشكر مساعيه.

هذا، وقد قمت معه بمراجعة ما كتب، فألفيته موفقًا مسددًا في جُلِّ عمله وغالبه، والحمد لله رب العالمين.

فأسأل الله أن ينفع به، ويوفقه لمواصلة طلب العلم، والدعوة إلى الله، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل.

وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.

والحمد لله رب العالمين

كتبه أبو عبد الله مصطفى بن العدوي

## بِثِينَ لِللَّهِ الشَّحِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمَا السَّمَ

#### مقدمة المحقق

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونستهدِيه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفسِنا ومنْ سيئاتِ أعمالنا، من يهدِهِ الله فلا مُضِلّ له، ومنْ يُضلل فلا هَادِيَ له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم.

أما بعد:

فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ وشرَّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد:

فإن منهجُ المحدِّثين في التوحيدِ منهجٌ سهلٌ يَسِر، منهجٌ يُوافق الفطرة ولا يُدنس العقول بمثلِ أوهام الفلاسفة، منهجٌ يُناسب المُتعلِّم والأُمِيّ، العربيّ والعجمي، منهجٌ ناسَبَ أبا بكرٍ وعمر، وناسبَ تلكم الأمَة التي أُقِيَ بها إلى النبيِّ في فسألهَا أين الله؟

منهجٌ لا إشكالَ فيه، قاعِدَتُه: الإيبانُ - من غيرِ تعطيلِ - بها وردَ عن الله في كتابه أو على لسان رسولِه ﷺ بفهمِ سلف الأُمّة منَ الصحابةِ رضوان الله عليهم؛ والتابعين لهم من صالحي الأُمّة وأثمتِها - رضي الله عنهم جميعًا - وعدَم الخوض في كيفٍ أو صفةٍ أو تشبيهٍ أو تمثيل فيها يتعلقُ بصفاتِ الباري عزَّ وجلَّ.

وقد كتب العلماءُ منَ المُحدِّثين كتبًا في التوحيدِ ومسائلِ الإيمان، مُقررينَ هذه القاعدة، ناشرين للحقِّ، مُدافعينَ عنه، صادِّينَ لأهل البدعِ والانحراف، داعين الناسَ

لأخذِ علمِهم منْ حيثُ أخذَ الصالحون، ممن لا ينطق عن الهوي الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه

#### معنى السنة

كتب علماءُ الحديثِ في التوحيدِ والإيمانِ كتبًا منها ما عُرِف بكتبِ السنة، والسنة هنا مقابل البدعة (١) كأنَّ علماءَ الحديثِ رضي الله عنهم أرادوا الإعلانَ بأنَّ كلَّ سلوكِ لفهمِ العقيدة غير مأخوذِ منَ النبيِّ في وآله فهو بدعة ضلالة، ولذا نَراهم يُفرِّقون بين علماءِ السنَّة وعلماءِ الحديث، فالسنة عندهم شيءٌ آخر غيرَ ما تعارفَ عليهِ المُتأخرون، ولذا قد تراهم يتكلمون في حفظ الرجل من الرواة وضبطه في الحديث ويثنون عليه بالسنة، فمن ذلك قول أبي حاتم في مُؤمّل بنِ إسهاعيل: "صدوق شديد في السنة كثير الخطأ". (٢) وقال الدارقطني عن نعيم بن حماد: "إمامٌ في السَّنة كثير الوهم". (١)

وقد يحدث العكس، فيُثنون على الرجل في حفظه وسعة علمه بالحديث ويعيبونَ قوله في السنة، أعنى بعض مسائل العقيدة، فمن ذلك قول موفق الدين المقدسي عن ابن الجوزي: "كان حافظا للحديث إلا أننا لم نرض تصانيفه في السنة ولا طريقته فيها، وكانت

<sup>(</sup>١) ومن أحسن الكتب في ذلك: كتاب "السنة" لعبدالله بن أحمد، و"التوحيد" لابن خزيمة، و"الشريعة" لأبي بكر الآجري، و"السنة" لابن أبي عاصم، و"السنة" للخلال، و"اعتقاد أهل السنة" للالكائي. وقد قمت بحمد الله تعالى بتحقيق "السنة" لعبدالله، و"التوحيد" لابن خزيمة. كما منَّ الله عليّ بتحقيق كتاب "معارج القبول"، وهو من أحسن ما كتب المتأخرون لتعليم العقيدة.

<sup>(</sup>٢) السنة عند الفقهاء: ما يئاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهي مرادفة للمستحب، وعند جمهور المحدثين: مرادفة للمحديث، وهي ما أضيف إلى النبي على من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية، وبعض المحدثين خص السنة بالطريقة العملية، ومنهم من جعل بين السنة والحديث عمومًا وخصوصًا. وكتب السنة كالسنة لعبدالله والحلال وابن أبي عاصم، بل المضمَّنة ببعض كتب الحديث ككتاب السنة في سنن أبي داود، وسنن ابن ماجة، هي كتب لا تتكلم عن السنة بمعنى الفقهاء، ولا السنة بمعنى المحدثين، وإنها تتكلم عن مسائل التوحيد والإيان.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (١٣/ ٣٠٦).

العامة يعظمونه، وكانت تنفلت منه في بعض الأوقات كلمات تنكر عليه في السنة".(١)

بل تراهم يصفون بالسنّة منْ ليسَ من أهل الحديث، فمن ذلك قول قتيبة بن سعيد: "إذا رأيتَ الرجلَ يُحبُّ أحمدَ بنَ حنبل فاعلم أنّه صاحبُ سنّةٍ وجماعة "(٢). وقول أبي حاتم: "إذا رأيتم الرجلَ يُحب أحمدَ بنَ حنبل فاعلم أنّه صاحبُ سنّة "(٣).

وتراهم يثنون على الرجل بالسنة، فمن ذلك: قال ابن حبان - عن عبد الله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام-: "كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدّث وأظهر السنّة في بلده ودعا إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها" (\*).

- وقال ابن حبان - عن عبد الله بن عون-: "كان من سادات أهلِ زمانه عبادةً وفضلًا وورعًا ونسكًا وصلابةً في السُّنَّة وشدة على أهل البدع"(").

وقال ابن معين: "كان علي بن المديني إذا قدم علينا أظهر السنة، وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيع"(1).

وقال صالح بن أحمد عن أبيه: "كان محمد - يعني ابن عبيد الطنافسي - يُظهر السنة، وكانَ يُخطئُ ولا يرجع عن خطئه" (").

وقال ابن حبان – عن موسى بن حزام الترمذي-: "كان في أول أمره ينتحل الإرجاء، ثم أعانه الله تعالى بأحمد بن حنبل، فانتحل السنة، وذبّ عنها، وقمَعَ من خالفها، مع لزوم الدين حتى مات "^.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢١/ ٣٨١) وذيل طبقات الحنابلة (١/ ٤١٥)، قلت: وابن الجوزي كان يخوض في التأويل ويضطرب فيه، وهو المقصود بالكلام المذكور، وانظر مقدمتي لكتاب الموضوعات لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٢و٣) الجرح والتعديل (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب (٥/ ٢٥٨)

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب (٥/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب (٧/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٧) تهذيب التهذيب (٩/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٨) تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٠٣).

وقال عبدُ الرحمن بن مهدى: "لم أرَ أحدًا قط أعلم بالسنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد" (١).

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: "باب ما ذكر من إمامة حماد بن زيد في السنة والحديث" (٢٠).

وقال عبد الرحمن بن مهدى: "كان الأوزاعي إمامًا في السنة"(٢).

وقال الخطيب البغدادي: "محمد بن مقاتل أبو جعفر العباداني كان أحد الصالحينَ مشهورًا بحُسن الطريقة ومذهب السنة"(٤).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل (١/ ١٧٦) و(٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد (٣/ ٢٧٦).

مقدمة المحقق

#### ترجمة الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل "

اسمه ونسبه: هو الإمام ابن الإمام: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني الذهلي البغدادي.

مولده ونشأته: لما ماتت عبّاسَة زوجةُ الإمام أحمد تزوّج ابنةَ عمّه رَيْحانة، وكانت بعينِ واحدة، فولدتْ له عبدَ الله سنةَ ثلاثِ عشرة ومائتين، ولم تلد ريحانة غيرَه.

طلبه للعلم: ابتدأ عبد الله بن أحمد سياع العلم مبكرًا، وقد ذكر في غير موضع من كتابه السنة، وفي زياداته على الزهد لأبيه سياعه من بعض المشايخ سنة ست وعشرين ومائتين، وله من العمر حينئذ نحو ثلاثة عشر عامًا، ولا شك أنه سمع من أبيه من قبل ذلك.

شيوخه: سمع من أبيه، وحفظ عليه العلم، وأكثر عنه الرواية، وهو أخص شيوخه، حتى قال عبد الله: كل شيء أقول قال أبي، فقد سمعته مرتين وثلاثة، وأقله مرة. بل إنه اشترك مع أبيه في كثير من شيوخه. وقال ابن عدي: لم يكتب عن أحد إلا من أمره أبوه أن يكتب عنه.

تلاميذه: أكثر الناسُ الرواية عن عبدِ الله بعد وفاة أبيه، فقد كان بحرًا لا ينضب، وممن روى عنه العلم: الإمام النسائي، وأبو بكر النجاد، وأبو القاسم البغوي، وأبو بكر القطيعي، ويحيى بن صاعد، وأبو القاسم الطبراني، وأبو الحسين بن المنادى، وغيرهم كثير.

ثناء الناس عليه: قال الإمام أحمد: ابني عبد الله محظوظ من علم الحديث، أو من حفظ الحديث، لا يكاد يذاكرني إلا بها لا أحفظ.

وقال أيضًا: إن أبا عبد الرحن - يعنى ولده عبد الله- قد وعى علمًا كثيرًا.

<sup>(\*)</sup> انظر ترجمة عبدالله "بتهذيب الكهال" (٥/ ٨٤) و"تهذيب التهذيب" (٥/ ١٤١) و"سير أعلام النبلاء" (١٢/ ١٥) وغير ذلك.

١٢

وقال ابن المنادي: لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه من عبد الله بن أحمد، لأنه سمع منه المسند وهو ثلاثون ألفًا، والتفسير وهو مائة ألف وعشرون ألفًا، سمع منه ثمانين ألفًا والباقي وجادة، وسمع الناسخ والمنسوخ، والتاريخ، وحديث شعبة، وجوابات القرآن، والمناسك وغير ذلك من التصانيف وحديث الشيوخ.

وقال أيضًا: مازلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسياء والكنى، والمواظبة على الطلب، حتى أن بعضهم أسرف في تقريظه إياه بالمعرفة وزيادة السياع على أبيه.

وقال ابن عدي: نَبُل بأبيه، وله في نفسه محل في العلم.

وقال بدر بن أبي بدر البغدادي: عبد الله بن أحمد جِهبذ ابن جِهبذ.

وقال أبو بكر الخلال: كان عبد الله رجلًا صالحًا صادق اللهجة كثير الحياء.

وفاته: عاش عبد الله سبعًا وسبعين سنة، ومات يوم الأحد لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة تسعين ومائتين، وصلى عليه ابن أخيه: زهير بن صالح. وكان الجمع كثيرًا فوق المقدار.

#### كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل

ذكره غير واحد ونقلوا عنه، وصرحوا بنسبته لعبد الله ابن الإمام أحمد، وممن نقل عنه وصرح بالعزو إليه:

- ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ١١ ح ٣٣) والحديث الذي نقله موجود هنا برقم (١١١٤).
- ابن رجب الحنبلي في كتاب "التخويف من النار" (ص١٨١) والحديث الذي نقله موجود هنا برقم (٤٩٦).
- ابن حجر في «الإصابة» (٧/ ١٠٨) نقل حديث أبي الخطاب في الوتر ونزول الرب، وهو هنا برقم (١١٧٦).

مقدمة المحقق

- ابن حجر في "اللسان" (٢/ ٣٨) ترجمة بشر بن غياث المريسي، والخبر الذي نقله موجود هنا برقم (٧٣).

#### حول موضوعات الكتاب

اشتمل الكتاب فيها اشتمل عليه على أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة لكنه حوى آثارًا في ذم أبي حنيفة ""، ومن أجل هذه الآثار في أبي حنيفة شنّع المشنعون على الكتاب، وانتقص التافهون مؤلفه (٢)، فأقول ومن الله العون والتوفيق:

أما رواية المصنف لأحاديث ضعيفة، فأمرٌ لم ينفرد هو به، بل لا تكاد ترى بعد الصحيحين كتابًا خاليًا من الضعيف، وقد اعتذر العلماء عن رواية المصنفين للأحاديث الموضوعة إذا بُين إسنادها، فكيف إذا كانت هذه الأحاديث من وادي الضعيف لا الموضوع، والموضوع مجزوم بأن النبي لم يقله، وأما الضعيف فمردود للشك في نسبته للنبي لل للجزم بنفي نسبة الخبر إليه على، فمن ذلك أن العراقي ـ رحمه الله ـ أورد الحديث

ما نكاد نقرأ كتابًا من كتب السنة، كالسنة لعبدالله، واللالكائي، والإبانة إلا وُنجد فصلاً أو بابًا في طعن الأثمة في أبي حنيفة فها هو السبب؟ وما موقفنا من هذه الأثار؟

فأجاب حفظه الله: هذا كان في ذلك الزمان؛ لأن أبا حنيفة \_ رحمه الله تعالى \_ خالف السنة والآثار في مسائل كثيرة جدًّا ورد عليه أهل السنة والحديث حتى لا يأخذ الناس بكلامه في ذلك، فالتآليف هذه لأجل انتشار مذهب الحنفية في البلاد، فكتبوا ذلك تحذيرًا من اتباعه فيها أخطأ فيه؛ لكن لما استقرت المذاهب، واستقرت الفرق، وصار أبو حنيفة \_ رحمه الله \_ أحد الأئمة الأعلام الذين يشار إليهم، والذين يتبعون في مسائل الفقه، ترك أهل السنة إيراد ذلك بعد نهاية القرن الخامس، واجتمعوا على عدم ذكرها، بل عدوه من الأئمة الأعلام، كما عقد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف الرفع الملام عن الأئمة الأعلام» وذكر منهم أبا حنيفة \_ رحمه الله \_ فأخطأ هو في مسائل، وخالف السنة في مسائل، وعُد من مرجئة الفقهاء، لكن ما ورد في تلك الكتب من شتمه ولعنه وسبه أو نحو ذلك، هذا تركه أهل السنة؛ فلم يَصِر من شعار أهل السنة أن يُفعل ذلك، كما قرره الأئمة في كتبهم وتركوه في مؤلفاتهم بعد نهاية القرن الخامس.اهـ.

ولذلك رأت «دار ابن رجب» للنشر والتوزيع حذف ما قيل عن أبي حنيفة في الكتاب لجلالة قدره وعلو كعبه كعالم من أعلام هذه الأمة.

<sup>(</sup>١) حوى الكتاب أيضًا بعض المتون الغريبة في الصفات، وعذر المصنف فيها أنه أسند فأحال.

<sup>(</sup>٢) سُئل فضيلة الشيخ الدكتور صالح آل الشيخ ـ حفظه الله ـ:

الموضوع على أبي بن كعب في فضائل السور، ثم قال: "وكل من أودع حديث أبي المذكور تفسيرَه كالواحدي والثعلبي والزمخشري فمخطئ في ذلك. لكنْ من أبرز إسناده منهم كالثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظرَه على الكشفِ عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيانه كها تقدم. وأما من لم يبرز سنده، وأورده بصيغة الجزم فخطؤه أفحش كالزخشري".()

وقال ابن حجر \_ رحمه الله \_: "أكثر المحدثين في الأعصار الماضية من سنة مائتين وهلم جرا، إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برؤا من عهدته". (٢)

#### الأصل الذي اعتمدت عليه

#### أولًا: المخطوط:

اجتهدت للحصول على نسخ خطية للكتاب فتيسر ليّ الحصول على نسخة خطية وحيدة محفوظة بدار الكتب المصرية برقم عام (٢٦٢٣١)، وبرقم خاص (١٧٤٧) حديث، مصورة على ميكروفيلم برقم (٣٤٧٢١) وهي نسخة سيئة النسخ، بخط إبراهيم ابن محمد بن محسن التويجري، ليس عليها سنة النسخ، وبها صفحات مضروب عليها، وتقع في (١٤٥٥) لوحة، تضم (٢٨٨) صفحة.

والنسخة بها بقع وأوراق مفككة وآثار ترميم وتلوث، وهي ناقصة عن المطبوع، حيث لا يوجد بها الباب الخاص بالكلام عن أبي حنيفة.

حاولت. الحصول على نسخة المكتبة الظاهرية فلم يتيسر لي ذلك، فاضررت للاعتباد على النسخة المطبوعة بدلًا منها.

<sup>(</sup>١) فتح المغيث للعراقي (ص٢١-٢٥)، وتدريب الراوي للسيوطي (١/ ٩٨٢).

<sup>(</sup>٢) لَسَان الميزان (٣/ ٨٨)، ترجمة سليهان بن أحمد الطبراني وكذا هو فيه : من سنة مائتين لكن نقله السيوطي في «اللآلي» (١/ ٥٢)، فقال: من سنة ثهانين.

مقدمة المحقق

ثانيًا: المطبوع:

اعتمدت في المطبوع على النسخة التى قام بتحقيقها الدكتور محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، وهي نسخة جيدة في الغالب، وإن كان بها الكثير من التصحيفات والأخطاء، ولا يسلم من الخطأ البشر، وله فضل السبق بإخراج الكتاب.

وقد استغنيت عن حصر الأخطاء في نسخته بتحقيق الكتاب جميعه، وربها اضررت إلى التنبيه على خطأ النسخة المطبوعة في بعض المواضع حتى لا يُتعقَّب عليّ بها فيها، وكلٌّ قَصَدَ الخيرَ، والله يَنفع بنا وبه، وهو سُبحانَه المَانُّ والمُوفق.

#### عملي في تحقيق الكتاب

- تحقيق النص بضبط الألفاظ والرواة.
  - تخريج الآيات القرآنية.
- تخريج الأحاديث النبوية، والحكم على أسانيدها.
  - تخريج الآثار والحكم على أسانيدها.
- إزالة إهمال الرواة بتعريف أعينهم، حتى يكون الحكم على الأسانيد صوابًا مع عدم خفاء وجه الحكم على القارئ والباحث.
- كل من ذكرت فيه توثيقًا أو تجريحًا ولم أذكر موضع ترجمته فهو على طرف الثمام، في التهذيب وأصله ومختصره.
- ألفاظ التوثيق والتجريح التي أذكرها غير منسوبة لأحد فهي حاصل نظري وترجيحي بعد البحث والنظر في أقوال العلماء.
  - قمت بضبط وتشكيل المتون ورجال الأسانيد.
  - قمت بإيضاح ما قد يشكل من المعاني في المتون.
- قمت بإضافة بعض العناوين للأبواب وجعلتها بين معقوفين تمييزًا لها عن الأصل.
- التنبيه على بعض أخطاء الأصل المطبوع إذا كان مما يحيل المعنى، أو إذا كان في أسانيد.
- لم أقم بالتنبيه على أخطاء الأصل المخطوط، أو التنبيه على زيادات المطبوع، أو الفروق بينها، حيث أن المطبوع أحسن حالًا، وأتم، وقد جعلت المخطوط للاسترشاد والتصحيح فحسب، دون الاعتهاد.
- الحكم على الآثار إنها هو باعتبار قائلها، لا باعتبار صحة الخبر، فقد يكون قائل الحبر منحرفًا زائغ العقيدة، وقد يكون متروكًا أو كذابًا لكن الكلام كلامه، فأقول في مثل

هذا: صحيح أو حسن إلى فلان، وهو كذاب أو ضعيف أو متروك، ونحو ذلك.

- الاعتباد في مصادر العزو إلى الطبعات المشهورة، إلا مستدرك الحاكم فالعزو لطبعة المكتبة العلمية.

- قدمت للكتاب بمقدمة اشتملت على الكلام عن التوحيد، والكتاب، ومؤلفه، وعملي في الكتاب.
- قمت بعمل فهارس للكتاب تضمنت فهارس للآيات، وفهارس للأحاديث والآثار، وفهرس الموضوعات.
- قمت بعرض عملي في الكتاب بعد تمامه على شيخي أبي عبد الله مصطفى بن العدوي \_ حفظه الله وسلمه من كل سوء \_ ، فراجعه، وأبدى بعضَ ملاحظاتِ راعيتُها، وعلق بخطه في مواضع فأثبت تعليقه، ثمّ قدّمَ للكتاب بتقدمة أثبتُها في أوّلِ الكتاب.

والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه متقبلًا لليه، وأن يجزيني به الجزاء الأوفى، وأن يُشرك معي في ثوابه: أبي - رحمة الله عليه -، وأمي - بارك الله في عمرها -، وأم أبي - رحمة الله عليها -، فقد كانت نعم العون لي بعد أبي، وزوجي التي عاونتني ويسرت عملي، وولدي الذي آمل أن يرث حبي للعلم وأهله، وشيخي الذي أرشدني وعلمني ورفق بي، ومنه تعلمت كيف أحب السنة وأدافع عنها، وكيف أحب العلماء وأعذرهم ولا أتهم النيات، ومؤلف الكتاب الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمها الله، وناشره أخي الحبيب الشيخ عوض الجزار، ومن دعا لي ولهم دعوة خير بغيب، والله يجمع بيننا والمسلمين في مُستقر رحمته مع نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه **أبومحمد يحيى بن محمد سوس** عفا الله عنه



صورة الورقة الأولى من المخطوط وبها بطاقة التعريف بالكتاب والصفحة المقابلة لها مضروب عليها.



صورة الورقة الثانية من المخطوط وهي أول الكتاب

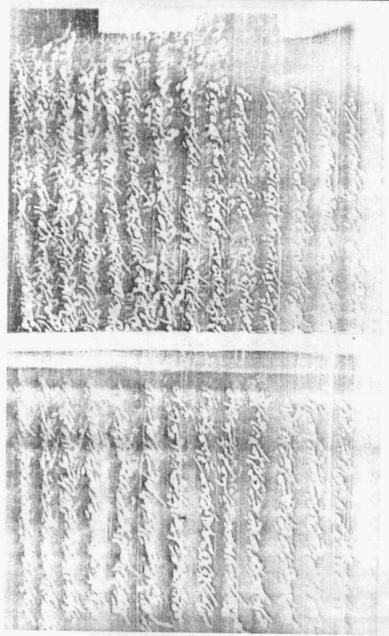

صورة الورقة قبل الأخيرة من المخطوط

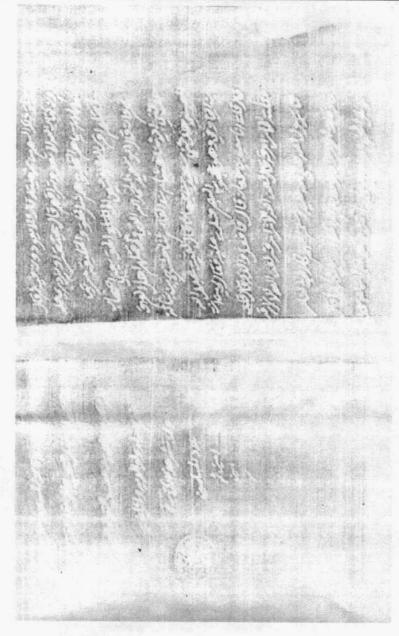

صورة الورقة الأخيرة من المخطوط

## بِثِهِ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

#### الله ناصركل صابر

أنبأنا الأشياخ محمد بن أحمد بن عمر القطيعي، وعمر بن كرم بن أبي الحسن الدينوري، وأبو نصر بن أبي الحسن بن قُنيَدة، وعبد السلام بن عبد الله بن أحمد بن بكران الداهري، وغيرهم، قالوا:

أنبأنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شُعيب السِّجزي الهروي الصوفي، قال: أنا الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو إسهاعيل عبد الله بن محمد الأنصاري من كتابه، أنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن القراب كتابة، أنا أبو النصر محمد بن الحسن بن سنليهان السمسار، نا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن خالد الهروي، ثنا أبو عبدالرحمن عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، قال:

الحمد لله عند مفتتح كل كلام، وذكر كل نعمة، وصلى الله على محمد النبيِّ وآله.

### سنل عما قالته العلماءُ في الجَهْمِية الضَّلالِ وإكْفَارِهم، والصلاةِ خلفَهم

قال عبد الله رحمه الله:

١ - سمعتُ أبي \_ رحمه الله \_ يقول: «من قال: القرآن مخلوق. فهو عندنا كافر، لأن

<sup>(</sup>١) صحيح إلى الإمام أحمد: نقله عبد الله ابن الإمام أحمد عن أبيه من غير واسطة، وقد تواترت الأخبار عن الإمام أحمد رحمه الله بذلك، وعُذب وسجن بسبب ذلك. وخبر الفتنة مشهور.

القرآن من علم الله على، وفيه أسماء الله عله».

٢- سمعتُ أبي - رحمه الله - يقول: «إذا قال الرجل: العلمُ مخلوقٌ. فهو كافرٌ، لأنه يزعمُ أنَّه لم يكن له علمٌ حتى خَلَقَه».

٣- سمعتُ أي \_ رحمه الله \_ يقول: «من قال: القرآنُ مخلوقٌ. فهو عندنا كافرٌ، لأنَّ القرآنَ منْ عِلْم عَلَيْم أَلْهُ عَلَيْم وَ مَنْ عَالَم اللهُ عَلَيْم مَا جَآءَكَ مِنَ الْمِلْمِ...
 القرآنَ منْ عِلْم اللهُ عَلَى قال اللهُ عَلى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَرَىٰ حَتَىٰ تَتَبِعَ مِلَيْهُم أَ قُلْ إِن عَمران ٢١]. وقال عن وَلَينِ ٱلنَّبَعْت أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ مَا لَكَ مِن اللهِ عَلَيْم أَلْكَ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَى اللهُ الل

٤- قال أبي \_ رحمه الله \_: «والخلقُ غيرُ الأمرِ». وقال \$: ﴿وَمَن يَكَفُرْ بِمِ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ [هود١٧].

<sup>(</sup>٢) صحيح إلى الإمام أحمد: والتعريف في لفظ العلم للعهد الذهني، والمقصود: علم الله سبحانه.

<sup>(</sup>٣) صحيح إلى الإمام أحمد: وأخرج قول أحمد اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢/ ٣٥٤ح-٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح إلى الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٥) صحيح إلى الإمام أحمد، ضعيف الإسناد عن سعيد، الإمام أحمد لم يذكر إسناده إلى سعيد بن جبير، وقد أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٩/١٢) من طرق عن أيوب عن سعيد بن جبير به، لكن رواه أيضًا عن عمد بن بشار عن عبد الوهاب عن أيوب قال: نبثت أن سعيد بن جبير قال: .. وقد رواه غير عبد الوهاب عن أيوب فلم يذكر الواسطة بين أيوب وسعيد، وليس عند أحدهم التصريح بالسياع، وإنها اشترطتُ التصريح هنا مع كون أيوب غير متهم بالتدليس لوجود شبهة التدليس في هذا الإسناد، حيث قال مرة: نبثت.. وسيأتي مكررًا برقم (٤٨٠).

بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقْرِي ﴿ الرعد٣٦-٣٧].

٦-سمعتُ أبي \_ رحمه الله \_ يقول: «مَنْ قَالَ ذَلكَ القول، لا يُصلَّى خلْفَه الجُمُعَة ولا غَيرها، إلا أنَّا لا نَدَع إتيَامَها، فإنْ صلَى رَجلٌ أعادَ الصَّلاة». يعني: خلف منْ قالَ القرآن تخلوق.

٧- سألتُ أبي - رحمه الله - : عن الصَّلاةِ خَلفَ أهلِ البدع؟ قال: «لا يُصلِّي خَلفَهم، مِثْلُ الجَهْمِية والمُعتزلةِ».

٨ - سمعتُ أبي \_ رحمه الله \_ يقولُ: ﴿إِذَا كَانَ القَاضِي جَهْميًّا فَلا تَشْهِد عندَه ».

٩ حدثني الحسنُ بنُ عيسَى مولَى عبدِ الله بنِ المُبَاركِ، حدثنا حمادُ بنُ قيراط، قالَ:
 سمعتُ إبراهيمَ بنَ طَهْهَان، يقولُ: «الجَهْمِيةُ كفارٌ، والقدَريَّةُ كفارٌ».

• ١ - حدثني محمدُ بنُ صالحِ البصريُّ مولى بني هاشم، حدثنا عبدُ اللَّلِكِ بنُ قُريبِ الأصمعي، حدثنا المُعتَمِر بنُ سليهان التيميُّ، عن أبيه، قال: «ليسَ قومٌ أشدُ نقضًا للإسلامِ منَ الجَهْمِيةُ والقَدَريةِ، فأمَّا الجَهْمِيةُ فقد بَارَزُوا اللهَ تعالى، وأمَّا القَدَريةُ فإنهم قالوا في الله على».

١١ - حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيّ، حدثني زُهيرُ بنُ نُعيمِ السِّجستاني البَّابي - ثقة - قال: سمعتُ سَلامَ بنَ أبي مُطيع، يقول: «الجَهْمِيةُ كفارٌ لا يُصلَّي خلفَهم».

<sup>(</sup>٦) صحيح إلى الإمام أحمد: والأثر أخرجه المصنف عن أبيه في "العلل ومعرفة الرجال" (١/ ٣٧٩ رقم ٧٢). (٧/ ٥٠) صحيح إلى الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٩) ضعيف الإسناد: حماد بن قيراط النيسابوري متكلم فيه، قال أبو حاتم: "مضطرب الحديث يكتب حديثه"، وقال أبو زرعة: "صدوق"، وتُقل عن أبي زرعة أيضًا أنه "كان يمرض القول فيه"، وضعفه ابن حبان فذكره في "المجروحين" وقال: "لا تجوز الرواية عنه يجيء بالطامات"، وفي "الثقات" وقال: "يخطئ"، وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه فيه نظر"، وانظر ترجمته في "اللسان" (٢/ ٣٩٨) والأثر أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٤/ ٦٤٦ ح ١٧٧٢ ط دار طيبة) من طريق عبد الله بن أحمد عن الحسن بن عيسى به.

 <sup>(</sup>١٠) حسن إلى سليمان التيمي: الأصمعي صدوق، ومحمد بن صالح صدوق وهو الملقب بأبي التياح البصري.
 (١١) صحيح إلى سلام: وهو ثقة، والراوي عنه زهير بن نعيم البابي أبو عبد الرحمن السجستاني، قال عنه الحافظ في "التقريب": "عابد"، قلت: ووثقه عبد الله بن أحمد هنا، والأثر أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (ص٣٤) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢/ ٣١١) من طريق زهير عن سلام به. وسيأتي مكررًا برقم (١٢١٦).

١٢ حدثني أحمدُ بنُ سعيدِ أبو جعفرِ الدارِمي، قال سمعتُ أبي، يقول: سمعتُ خارجةَ، يقولُ: «الجَهْمِيةُ كفارٌ، بلِّغُوا نساءَهم أنهنَّ طَوَالق، وأنهنَّ لا يَحللنَ لأزواجهنَّ، لا تَعُودُوا مَرضَاهم، ولا تَشْهدُوا جنائِزَهم، ثم تلا:

﴿ طه ۞ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَلْ ۞ ... إلى قوله عزَّ وجلَّ ... ۞ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾ وهل يكونُ الاستواءُ إلا بجلوس؟!».

١٣ حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، قال: حدثنا شرَيْج بنُ النعمان، أخبرني عبدُ الله بنُ نافع، قال: كانَ مالكُ بنُ أنسِ \_ رحمه الله \_ ، يقولُ: «منْ قالَ القرآنُ مخلوقٌ، يُوجَع ضَربًا، ويُحبسُ حتى يَمُوت».

وقال مالك \_رحمه الله \_: «الله هذ في السَّمَاء، وَعِلمُه في كلِّ مكانِ؛ لا يَخلُو منْه شَيءٌ»، وتلا هذه الآية: ﴿مَا يَكُونَ مِن خَبُوى ثَلَنقُةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾ [المجادلة ٧]. وعَظُمُ عليهِ الكلامُ في هذا واستشنعه.

١٤ - حدثني شيخٌ لنا بصريٌّ، حدثني عَبْدَةُ بنُ محمدٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ المُباركِ،
 سمعتُ سفيانَ الثوريَّ، يقول:

«مَنْ زعمَ أَنَّ قولَ الله على: ﴿ يَنمُوسَى إِنَّهُ أَنَا آللَهُ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِمُ ۞ [النمل ٩].

<sup>(</sup>١٢) ضعيف الإسناد، أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي ثقة من شيوخ البخاري ومسلم، وأبوه مجهول، وانظر ترجمته في "الجرح والتعديل" (٤/ ٣٤) و"اللسان" (٣/ ٤٠)، وخارجة نفسه متروك، واتهم بالكذب، وكان يُدلس عن الكذابين، وهو خارجة بن مصعب بن خارجة، وترجمته في التهذيب وغيره.

<sup>(</sup>١٣) حسن إلى الإمام مالك:

والراوي عنه إما أن يكون الزبيري فصدوق، أو الصائغ فثقة له أوهام، والزبيري والصائغ رويا عن مالك، ولم يذكر الحافظ المزي عمن منهما يروي سريج، ولم يذكر رواية سريج عن واحد منهما. والأثر أخرجه المصنف بهذا الإسناد في "العلل ومعرفة الرجال" (١/ ٥٣٠ ح١٢٤٨) و (٣/ ١٨٥ ح٤٧٨).

<sup>(</sup>١٤) ضعيف الإسناد:

الشيخ البصري مجهول لا يعرف من هو. وقد وقع في الأصل هنا: "عبدة بن محمد"، ولم أجده، والذي يروي عن ابن المبارك هو عبدة بن سليهان المروزي، وهو أبو محمد.

مخلوق، فهو كافرٌ زنديقٌ حلالُ الدم».

١٥ حدثني محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّاغاني، حدثني هارونُ بنُ أبي هارونَ، حدثنا
 حِبَّانُ بنُ موسى، عن ابنِ المباركِ، عن سفيانَ، قال:

«منْ قالَ إِنَّ ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُّ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ ﴾ مخلوقٌ، فهو كافرٌ».

١٦ حدثني أبو جعفر محمدُ بنُ الحسين بنِ إبراهيمَ بنِ إشكابِ، سمعتُ أبي،
 والهيثمَ بنَ خارجة، يقولان: سمعنا أبا يوسف القاضى، يقول:

«بِخُرَاسان صِنفان ما على ظهر الأرضِ أشرٌّ منها: الجَهْمِيةُ والمُقَاتليةُ».

#### (١٥) حسن إلى سفيان:

والأثر أورده الذهبي في "السير" (٧/ ٢٧٣) عن هارون به.

وقال في نسبة هارون: "العبدي"، قلت: هارون بن أبي هارون العبدي ترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد" (٢١/١٤) وذكر أنه يروي عن أبي الملبح الرقي وبقية بن الوليد، ونقل عن موسى بن إسحاق قوله عنه: "صدوق"، وفي طبقته آخر مجهول الحال، ترجم له القزويني في "التدوين في أخبار قزوين" (٤/ ١٩١) وذكر أنه يروي عن جرير بن عبد الحميد، وذكر في نسبته "المديني"، وذكره أيضًا في (٢/ ٣٧٣) وقال: "القزويني المديني"، ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، والله أعلم. وباقي رجال الإسناد ثقات.

#### (١٦) حسن إلى أبي يوسف القاضى:

وهو يعقوب بن إبراهيم، متكلم فيه، قال البخاري: "تركوه"، وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه"، وقال ابن معين: "ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثًا ولا أثبت من أبي يوسف"، وانظر ترجمته "باللسان" (٦/ ٣٩٠).

وأما محمد بن الحسين فصدوق، وأبوه ثقة، والهيثم صدوق.

والأثر أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/٢٠٦).

والخطيب قي "تاريخ بغداد" (١٣/ ١٦٤) من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني عن محمد بن إشكاب عن أبيه به، و"المقاتلية" هم أتباع مقاتل بن سليان البلخي، قال أبو حنيفة الإمام: "أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل، ومقاتل مشبه". وقال أيضًا: "أفرط جهم في النفي حتى قال أنه ليس بشيء، وأفرط مقاتل في الإثبات حتى جعل الله تعالى مثل خلقه"، وانظر ترجمة مقاتل "بالتهذيب" (١٠١/١٥).

#### عبد الله بن المبارك رحمه الله

۱۷ - حدثني الحَسنُ بنُ عِيسَى مَولى عَبدِ الله بنِ المُباركِ، قال: كانَ ابنُ المُباركِ يقولُ: «الجَهْمِيةُ كفارٌ».

١٨ سمعتُ الحسنَ بنَ عيسَى، يقولُ: "الجَهْمِية، ومنْ يَشكُ في كُفرِ الجَهْمِية؟".

١٩ جدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، حدثني مُحْرِز بنُ عَوْن، حدثني أبو سهلٍ يَحيى بنُ إبراهيمَ وكان يُلقب رَاهُويه، قال: قال ابنُ المباركِ: «ليسَ تعبُّدُ الجَهْمِيةِ شيئًا».

• ٢- حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، حدثني سالمُ بنُ رستم أبو صالح، قال: حدثني يَحيى بنُ إبراهيمَ أبو سهلِ راهُويه، قال: كنتُ أدعو على الجَهْمِية فأُكثر، فذكرتُ ذلك لعبد الله بن المبارك، ودخلَ قلبي من ذلك شيءٌ، فقال: «لا يَدخل قلبك، فإنهم يجعلونَ ربكَ الذي تعبد لا شيء».

٢١ حدثني أبو جعفر أحمدُ بنُ سعيدِ الدارِمِيُّ، قال: سمعتُ محمدَ بن أَعْيَن، سمعتُ النضرَ بنَ محمدِ يقول: "منْ قال ﴿إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَنهَ إِلَّا أَنَا فَآعْبُدْنِ ﴾ [طه١٤].

١٧) صح يح إلى ابن الموابلوك ورائ عيسى بن ماسر جس ثقة، روى له مسلم وغيره.

<sup>(</sup>١٨) صحيح إلى الحسن بن عيسى قوله، وقد أخذه عبدالله بن أحمد عنه من غير واسطة.

<sup>(</sup>١٩) شيخ محرز: أبو سهل الملقب راهويه، لم أجد له ترجمة، ومحرز بن عون صدوق، والدورقي ثقة.

<sup>(</sup>٢٠) سالم بن رستم، وشيخه أبو سهل، لم أجد لهما ترجمة.

<sup>(</sup>٢١) صحيح إلى أبن المبارك والنضر بن محمد، رجال إسناده إلى النضر ثقات، والنضر هو ابن محمد المروزي صديق ابن المبارك وهو صدوق له أوهام، لكنه هنا منتهى الإسناد، ولا ارتباط هنا بينه وبين الإسناد إلى ابن المبارك

خلوقٌ فهو كافرٌ". قال: فأتيتُ ابنَ المباركِ فقلتُ له : ألا تعجب من أبي مُحُمد؟! قال كذا وكذا. قال : "وهل الأمر إلا ذاك؟ وهل يجدُ بُدًّا من أن يقولَ هذا؟".

٢٢ حدثني أبو عَمرو محمدُ بنُ عبد العزيز بن أبي رِزْمَة، قال: سمعتُ أبا الوَزير محمدَ بنَ أَعْيَن، قال: سمعتُ النضرَ بنَ محمدٍ، يقولُ: "منْ قال في هذه الآية ﴿إِنَّنِيَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَا أَناْ فَاعْبُدْنِ﴾ [طه١] خلوقٌ، فهو كافرٌ". فجئتُ إلى عبدِ الله ابن المباركِ، فأخبرتُه، قال: "صدقَ أبو محمدٍ عافاه اللهُ \_، ما كان الله عنه يأمرُ أنْ نعبدَ خلوقًا".

٢٣ وذكر أبو بكر بن أبي عتَّاب الأَعْيَن، ثنا حمزةُ شيخٌ من أهلِ مروٍ، قال:
 سمعتُ ابنَ المباركِ، يقول: "منْ قالَ القرآنُ مخلوقٌ فهو زِنديقٌ".

٢٤ حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، ثنا عليُّ بنُ الحسنِ بن شقيق، قال: سألتُ عبدَ الله بن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا هذ؟ قال: "على السباء على عرشِه، ولا نقولُ كما تقولُ الجهمية أنه هاهنا في الأرض".

٥٧- حدثنا أحمدُ بن إبراهيمَ، حدثني عليُّ بن الحسن بن شقيق، قال: سمعتُ عبدالله بنَ المباركِ، يقول: «إنَّا نستجيز أن نحكِي كلامَ اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجَهْمِية».

٢٦ حدثني محمد بن إسحاق، حدثنا أحمد بن نصر بن مالك، قال: أخبرني

<sup>(</sup>٢٣) صحيح إلى ابن المبارك والنضر بن محمد، في الإسناد: ابن أبي رزمة ثقة، وكذا مُحمد بن أعين، وقد كان ابن أعين خادمًا لابن المبارك.

بين مين (٢٣) في إسناده ضعف، حمزة الشيخ المَرْوِيّ بجهول لا يعرف من هو، وأيضًا فقول المصنف: وذكر أبو بكر، مشعر بالانقطاع، وابن أبي عتاب من شيوخ المصنف، وسيأتي تصريح المصنف في مواضع بالسياع منه.

<sup>(</sup>٢٤) صحيح إلى أبن المبارك، والأثر أخرجه ابن عبد البر في كتابه "التمهيد" (٧/ ١٤٢) من طريق أبي داود الأشعث عن الدورقي به.

<sup>(</sup>٢٥) صحيح إلى ابن المبارك.

<sup>(</sup>٢٦) ضعيف الإسناد، الرجل الراوي عن ابن المبارك مبهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، ومحمد بن إسحاق هو الصاغاني.

رجلٌ، عن ابن المبارك، قال: قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، قد خفتُ اللهَ على من كثرةِ ما أدعو على الجَهْمِية. قال: «لا تَخَفْ فإنهم يَزعمونَ أَنَّ إلهكَ الذي فِي السَّمَاءِ ليسَ بِثَنِيءٍ».

#### سفيان بن عيينة رحمه الله

٢٧ حدثني غِياثُ بنُ جعفر، قال: سمعتُ سفيانَ بنَ عُيينة، يقول: «القرآنُ
 كلامُ الله هذ، منْ قال مخلوقٌ فهو كافرٌ، ومن شكَ في كفرهِ فهو كافرٌ».

٢٨ حدثني محمدُ بنُ إسحاقِ الصَّاغاني، ثنا محمدُ بنُ عَبدِ الرَّحمنِ المحرزي، ثنا محمدُ بنُ جُنيد، عن سُفيانَ بنِ عُيينة، قال: «منْ قالَ القرآنُ مخلوقٌ كان مُحتاجًا أن يُصلبَ على ذُبَاب». يعني: جبل.

#### عبد الله بن إدريس رحمه الله

94 - حدثني الفضلُ بن الصَبَّاح السِّمسار - وسألتُ أبي عنه، فقال: أعرفُه ليس به بأس - قال: كنتُ عند عبدِ الله بن إدريس رحمه الله، فسأله بعض أصحاب الحديث من كان معنا فقال: ما تقول في الجهوية، يُصلى خلفَهم؟ قال الفضلُ: ثم استغلتُ أكلمُ إنسانًا بشيءِ فلم أفهم ما رد عليه ابن إدريس، فقلت للذي سأله: ما قال لك؟ فقال: قال لي: "أمسلمونَ هؤلاء؟! لا، ولا كرامة، لا يُصلى خلفهم". قلتُ للفضلِ بنِ الصباح: سَمعتَه يقول هذا لابن إدريس وأنتَ حاضر؟ قال: نعم سمعتُه.

<sup>(</sup>٢٧) حسن إلى ابن عيينة، في إسناده: غياث بن جعفر الشامي صدوق.

 <sup>(</sup>٢٨) ضعيف الإسناد، محمد بن جنيد مجهول، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٥٨) وابن أبي حاتم
 في "الجرح والتعديل" (٧/ ٢٢٣) ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا. وذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢٩) صحيح إلى عبد الله بن إدريس، الفضل بن الصباح ثقة، وقد حضر الخبر، وسمع السؤال.

٣٠ حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، حدثني أبو جعفر السُّوَيدي، عن مقاتل،
 قال: سألت عبدالله بن إدريس عن الصلاة خلف الجههمية؟ فقال: "أمؤمنونَ هم؟!".

٣١- حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثني يَحيى بن يوسف الزِّمِي، قال: حضرتُ عبدَالله بن إدريس فقال له رجلٌ: يا أبا مُحمد، إنَّ قِبَلَنا ناسًا يقولون: إن القرآن مخلوق.

فقال: «من اليهود؟». قال: لا. قال: «فمن النصارى؟». قال: لا. قال: «فمن المجوس؟». قال: لا. قال: «فممن؟». قال: من الموحدين.

قال: «كذبوا، ليسَ هؤلاء بمُوَحدين، هؤلاء زنادقة، منْ زعمَ أنَّ القرآنَ مخلوقٌ فقد رَعمَ أنَّ القرآنَ مخلوقٌ فقد رَعمَ أنَّ اللهَ تعالى مخلوقٌ فقد كفرَ، هؤلاء زنادقةٌ، هؤلاء زنادقةٌ».

٣٢- قال ابن الدورقي: وأخبرني بعض أصحابنا، عن الزِّمِّي، قال: "وقرأ ابن إدريس: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: اللهُ مخلوقٌ؟! والرحمنُ الرحيمُ مخلوقٌ؟! هؤ لاء زنادقةٌ».

٣٣- حدثني محمد بنُ هارونَ أبو نَشِيط، حدثني محمد بن عيسى الطبَّاع، سمعتُ ابنَ إدريس سئل: عن قوم يقولون القرآن مخلوق؟ فاستشنع ذلك، وقال: «سبحانَ الله، شيءٌ منه مخلوقٌ؟!». وأشار بيده إلى فيهِ.

#### وكيع بن الجراح. رحمه الله.

٣٤- حدثنا أبو عبد الله مُحمد بنُ إسهاعيل الواسطي الضرير، قال: سمعتُ وكيعَ بنَ الجراح، يقول: «أمَّا الجَهْمي فإني أستتيبه، فإنْ تابَ وإلا قتلته».

<sup>(</sup>٣٠) في إسناده من لم أعرفه، وهو مقاتل الراوي عن عبد الله بن إدريس، وأما أبو جعفر السويدي فهو مُحمد بن النوشجان، وسيأتي برقم (٣٦).

<sup>(</sup>٣١) صَحيح إلى عبد الله بن إدريس، في إسناده: يَحيى الزمي وأحمد الدورقي ثقتان. والحبر أخرجه الأجري في «الشريعة» (١٧٣) واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٢/ ٢٥٦ ح ٤٣١) و ٤٣٣) من طريق يَجيى الزمي به.

<sup>(</sup>٣٢) ضعيف الإسناد، بعض أصحاب أحمد بن إبراهيم الدورقي مبهمون، لا يعرف من هم.

<sup>(</sup>٣٣) حسن إلى عبد الله بن إدريس، فيه: أبو نشيط مُحمد بن هارون: صدوق، والطباع: ثقة فقيه.

<sup>(</sup>٣٤) حسن إلى وكيع، في إسناده مُحمد بن إسهاعيل الواسطي صدوق.

٣٥ حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال بلغني عن وكيع، أنه قال: «مَنْ زعمَ أنَّ القرآنَ مُحلوقٌ، فقد زعمَ أنَّه مُحدَثٌ، ومنْ زعمَ أنَّه مُحدَثٌ فقد كفر».

٣٦- حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثني أبو جعفر السُّوَيدي، قال: سمعتُ وكيعًا وقيل له: إن فلانًا يقول أنَّ القرآنَ مُحدَثٌ. فقال: "سبحانَ الله، هذا كفرُ". قال السويدي: وسألتُ وكيعًا: عن الصلاة خلف الجَهْمِية؟ فقال: "لا يُصلَّى خَلْفَهم».

٣٧- حدثني أحمدُ بنُ الحسن أبو الحسن الترمذي، قال: سمعتُ مَلِيحَ بنَ وَكَيْع، يقول: سمعتُ مَلِيعَ بنَ وَكَيْع، يقول: سمعتُ وكيعًا يقول: "منْ زعمَ أنَّ القرآنَ مخلوقٌ فقد زعمَ أنَّه مُحدَث، يُستتابُ فإن تابَ وإلا ضربت رقبته».

٣٨- سمعتُ أبا خَيْنَمة زهير بن حرب، قال: اختصمتُ أنا ومُتَنَّى، فقال مثنى: القرآنُ مخلوقٌ، وقلتُ أنا: كلامُ الله. فقال وكيع وأنا أسمع: «هذا كفرٌ، منْ قال إنَّ القرآنَ مخلوقٌ هَذا كفرٌ».

<sup>(</sup>٣٥) ضعيف الإسناد، لإبهام الواسطة بين وكيع وابن أبي شيبة. والأثر أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٢/ ٢٥٧ح ٤٣٤)عن أحمد بن عبيد عن محمد بن الحسين عن أحمد بن زهير عن محمد بن يزيد عن وكيع به.

<sup>(</sup>٣٦) صحيح إلى ابن إدريس، في إسناده: أحمد بن إبراهيم الدورقي ثقة، وأبو جعفر السويدي هو محمد بن النوشجان، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ٣٥٠) وفي "الكنى من التاريخ" (ص٩٢) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (١/ ١١٠) وقال أبو حاتم: "لا أعرفه"، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ٩٠) وترجم له ابن حجر في "اللسان" (٥/ ٤٠٩) وفي "تعجيل المنفعة" (ص٣٨٠) ولم يذكر أحدهم فيه توثيقًا، ثم وجدت الخطيب البغدادي ترجم له في "تاريخ بغداد" (٣/ ٣٦٦) ونقل توثيقه عن أبي داود، وبه يصح الخبر.

<sup>(</sup>٣٧) ضعيف الإسناد، مليح بن وكيع بن الجراح مجهول الحال، ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٦٧) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، ثم وجدتُ الذهبي في "السير" (١/ ٣١١) ينقل عن يَجيى القطان قال: "قدمتُ الكوفة وبها ابن عجلان وبها بمن يطلب: حفص بن غياث ومليح بن وكيع وابن إدريس.." وذكر خبرًا، وفيه: " فيات مليح ولم يُتتَفَع به..." ثم عقب الذهبي بقوله: "ومليح لا يُدرَى من هو، ولم يكن لوكيع بن الجراح ولد يطلب أيام ابن عجلان".

قلت (يجيى): ومليح له ذكر في الرواة عن وكيع، وفي غير ذلك، وعرّف الحافظ المزي في "تهذيب الكيال" بسفيان بن وكيع، بن الجراح الرؤاسي أبو محمد الكوفي أخو مليح بن وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو محمد الكوفي أخو مليح بن وكيع وعبيد بن وكيع ".

<sup>(</sup>٣٨) صحيح إلى وكيع، والمثنى هو: ابن معاذ العنبري، وهو ثقة أخرج له مسلم وغيره.

فقال مُثنى: يا أبا سفيان، قال الله عن ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِن ذِحْرٍ مِن رَبِهِم مُحَدَثِ ﴾ [الأنبياء ٢] فأي شيء هذا؟

فقال وكيع: «منْ قالَ القرآنُ مخلوقٌ هَذا كفرٌ».

٣٩- حدثني سَوَّار بنُ عبد الله القاضي، حدثني رجلٌ - سهاه سوار ونسيت اسمه- قال: سمعتُ وكيعًا يقول: «منْ قالَ القرآنُ مخلوقٌ فهوَ كافرٌ».

• 3 - حدثني أبو بكر بن زَنْجُويه، حدثني مُحمدُ بنُ داود الحراني، سمعتُ وكيعًا يقول: "القرآنُ كلامُ الله هو، أنزله جبريلُ على مُحمدِ عليهما السلام. كلُّ صاحبِ هوى يعرفُ الله هو، ويعرفُ من يعبدُ، إلا الجَهْمِية؛ لا يدرونَ من يعبدونَ، بِشرٌ المريسي وأصحابُه».

٤١ قال أبو عبد الرحمن: وذكر حسن بن البزار قال: وأخبرني إسحاق بن أبي
 عمرو، قال: قيل لوكيع في ذبائح الجَهْمِية، قال: «لا تُؤكل، هم مرتدونَ».

٤٢ حدثني مُحمدُ بنُ إسحاقَ الصاغاني، حدثنا أبو حاتم الطويل، قال: قال وكيع: "منْ قالَ أنَّ كلامَه ليسَ منه فقد كفرَ، ومنْ قالَ أنَّ منه شيئًا مخلوقًا فقد كفر».

27- حدثني مُحمدُ بنُ إسحاق الصاغاني، حدثنا يَحيَى بنُ أيوب، حدثنا الشُوَيدي، سمعتُ وكيعًا، يقول: "منْ قالَ القرآنُ مخلوقٌ فقد كفرَ".

<sup>(</sup>٣٩) ضعيف الإسناد، شيخ سوار لا يعرف من هو، وأما سوار فثقة، والأثر صحيح عن وكيع كما سبق، وأخرجه أيضًا اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢/ ٢٥٧ ح ٤٣٣) من طريق وهب بن بقية الواسطي عن وكيع به.

<sup>( •</sup> ٤ ) ضعيف الإسناد، أبو بكر بن زَنْجُويه هو مُحمد بن عبد الملك وهوثقة، وأما مُحمد بن داود الحداني، فترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٧/ ٢٥٠) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا.

<sup>(13)</sup> الحسن بن البزار هو ابن الصباح الواسطي، وهو صدوق يهم، مات سنة تسع وأربعين، وأما شيخه إسحاق ا ابن أبي عمرو فلم أعرفه.

<sup>(</sup>٤٢) أبو حاتم الطويل لم أجد من ترجم له، وأظنه يزيد الطويل فمن أبنائه: حاتم وبكر.

<sup>(</sup>٤٣) صحيح إلى وكيع، وأما السويدي فهو محمد بن النوشجان، وثقه أبو داود، وسبق برقم (٣٨)، ويحيى بن أيوب هو المقابري البغدادي، وهو ثقة.

#### حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان رحمهما الله

٤٤ حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، وعليُّ بنُ مسلم الطوسي، قالا: حدثنا سليانُ بنُ حرب، قال: سمعتُ حمادَ بنَ زيدٍ، وذكر هؤلاء الجَهْمِية، قال: "إنها يحاولونَ أنْ يقولُوا ليسَ في السمَاءِ شيءٌ".

2 - حدثني محمدُ بنُ إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا عُبيدُ الله بنُ يُوسف بن الحجاج الجبيري، حدثنا فِطْرُ بنُ حماد بنِ أبي عمر الصفار، قال: سألتُ مُعتمرَ بنُ سليهانَ، فقلت ُ: يا أبا محمد، إمامٌ لقومٍ يقول: القرآن مخلوق ، أُصلي خلْفَه ؟ فقال: "ينْبغي أنْ تُضرَبَ عنقه".

٤٦ - قال فِطْرُ: وسألتُ حمادَ بنَ زيدٍ، فقلتُ: يا أبا إسماعيل، لنا إمامٌ يقول: القرآن مخلوقٌ، أُصلى خلفه؟ قال: : «صَلِّ خلفَ مُسلم أحب إليَّ».

٤٧ - وسألتُ يزيدَ بن زُرَيع، فقلت: يا أبا معاوية، إمامٌ لقوم يقول: القرآنَ خلوقٌ، أُصلِي خلفه؟ قال: «لا، ولا كرامة». قال أبو عبد الرحمن: سمعتُ أنا منْ فِطْر، ولم أسمع منه هذا الحديث.

٤٨ - حدثني أبو بكر محمدُ بنُ أبي عَتَّابِ المؤدِّب ينزل الكَرخ، حدثني فِطْرُ بنُ

<sup>(</sup>٤٤) صحيح إلى حماد بن زيد، والأثر أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٥٨) من طريق عبدالله بن أحمد بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>٤٥) في إسناده ضعف، عبيد الله بن يوسف بن الحجاج الجبيري صدوق، وأما فطر بن حماد، فقال عنه أبو زرعة: " ثقة"، وقال أبو حاتم: "ليس بقوي"، وانظر «الجرح والتعديل» (٧/ ٩٠) وذكره ابن حبان في «الثقات» (٩/ ١٤) وابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (٣/ ١٠) ونقل تضعيف أبي حاتم له، وترجم له الذهبي في «الميزان» (٥/ ٤١) وقال: "وثق"، ونقل عن أبي داود قوله عن فطر: "تغير تغيرًا شديدًا". وانظر أيضًا «اللسان» (٤/ ٥٤) و «تعجيل المنفعة» (ص٣٤).

<sup>(</sup>٤٦) في إسناده ضعف، للكلام السابق ذكره في حماد بن فطر.

<sup>(</sup>٤٧) في إسناده ضعف، للكلام السابق ذكره في حماد بن فطر. وأبو عبد الرحمن المذكور هنا هو المصنف.

<sup>(</sup>٤٨) ضعيف الإسناد، حماد بن واقد ضعيف، قال يجيى بن معين: "ضعيف"، وقال عمرو بن علي: "كثير الخطأ والوهم، ليس بمن يروي عنه"، وقال ابن مهدي: "ليس بقوي، لين الحديث، يكتب حديثه على الاعتبار" =

حمادِ بنِ واقدٍ، قال: سمعتُ أبي، يقول: سمعتُ مالكَ بن دينار، يقول:

"الناسُ يقولونَ: مالكُ بنُ دينارِ زاهدٌ، مالكُ بنُ دينارِ زاهدٌ. إنها الزاهدُ عُمرَ ابنَ عبدِ العزيز، الذي أتنه الدنيا فتركها».

٤٩ - قال أبو عبد الرحمن: قال القاضي - يعني إسهاعيل بن إسحاق - سمعتُ نصرَ بنَ عليٌّ، يقول:

«أحمد بن حنبلٍ أمرُهُ بالآخرةِ كانَ أفضل، لأنه أتته الدنيا فدفعها عنه».

#### عبد الرحمن بن مهدي. رحمه الله.

٥٠ حدثني أبي رحمه الله، سمعتُ عبدَ الرحمنِ بنَ مهديًّ، يقول: «منْ زعمَ أنَّ اللهُ تعالى لمْ يُكلمُ موسَى صلواتُ الله عليه، يُستتابُ، فإنْ تابَ وإلا ضربت عنقه».

١٥ حدثني أحمدُ بنُ إبراهيم، حدثني أحمدُ بنُ يونس بن عبدِ الرحمن بن
 مَهْدي، حدثني عمي موسى، سمعتُ أبي عبدَ الرحمنِ بنَ مهدي، يقول:

«أنا لا أرَى أنْ نَستتيبَ الجَهْمِية».

<sup>=</sup> وقال أبو زرعة: "لين الحديث"، وانظر «الجرح والتعديل» (٣/ ١٥٠) والخبر أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» (رقم ٤٤) من طريق فطر بن حماد به.

<sup>(</sup>٤٩) رجاله ثقات، وإسماعيل بن إسحاق القاضي مات سنة ٢٨٢هـ لكن لفظ المصنف: وقال القاضي... مشعر بأنه لم يسمع هذا من إسماعيل. والله أعلم، ولعله أخذه من بعض كتبه.

<sup>(</sup>٥٠) صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي،

والأثر أُخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢/ ٣١٦ح ٥٠٥) من طريق المصنف به.

<sup>(</sup>٥١) في إسناده ضعف،

موسى بن عبد الرحمن بن مهدي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (٩/ ١٥٩) وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٧٣٧) وقال: "لا يروى عنه من الحديث إلا القليل". وانظرترجمته "باللسان" (٦/ ١٦١) وأما أحمد بن موسى فلم أجد ترجمته.

حدثني هارون بن عبد الله الحمال، حدثنا إبراهيم بن زياد سَبَلان، قال:
 سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول:

الو كانَ لي منَ الأمرِ شيءٌ، لقمتُ على الجِسْر، فلا يَمُرُّ بي أحدٌ من الجَهْمِية إلا سألتُه عن القرآن، فإن قال إنه مخلوقٌ، ضربتُ رأسَه، ورميت به في الماء».

٥٣ - حدثني العباس العَنْبَري، حدثنا عبد الله بنُ مُحمدِ بن حميدِ - يعني أبا بكر ابن الأسود - قال: سمعتُ عبدَ الرحمن بنَ مهدي، يقول ليَحيى بن سعيد، وهو على سطحه:

"يا أبا سعيدٍ، لو أن رجلًا جَهْمِيًّا ماتَ وأنا وَارِثُه، ما استحللتُ أَنْ آخذَ منْ مراثه».

- عدثني مُحمد بن إسحاق الصاغاني، حدثني عبد الله بنُ هاشم الطوسي أبو عبد الرحمن، قال: سمعتُ عبدَ الرحمن بنَ مهدي، يقول:

«الجَهْمِية يُستتابونَ، فان تابوا وإلا ضُربتْ أعناقُهم».

### يزيد بن هارون ـ رحمه الله ـ

٥٥ - حدثني أبو عبد الله محمد بنُ العباس صاحبُ الشامةِ، قال: سمعتُ يزيدَ ابنَ هارون، وذكرت الجَهْمِية، فقال: "همْ والله زنادقةٌ، عليهمْ لعنةُ الله".

٥٦ - حدثنا مُحمدُ بنُ إسهاعيل الواسطي، قال: سمعتُ شَاذ بنُ يَحيَى - وأثنى

<sup>(</sup>٥٢) صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي، والأثر أخرجه الآجري في «الشريعة» (١٨٠) واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٢/ ٣١٦ح٤ ٥٠) من طريق إبراهيم بن زياد به.

ره (٥٣) عبد الرحمن بن مهدي، والأثر أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢/ ٣٢٠ - ٥١٣ مره) من طريق أحمد بن حنبل عن ابن مهدي.

<sup>(</sup>٤٥) صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي.

ره) صحيح إلى يزيد بن هارون، محمد بن العباس البغدادي صاحب الشامة، وثقه الخطيب، وترجم له في «التاريخ» (٣/ ١٠٩) ومات سنة ٢٣٩هـ

 <sup>(</sup>٥٦) في إسناده ضعف، شاذ بن يجيى الواسطي سئل أحمد عنه فقال: "عرفته"، وذكره بخير. وقال مسلمة في =

عليه خيرا- قال: حلف لي يزيدُ بنُ هارونَ في بيته: «والله الذي لا إله إلا هو عالمِ الغيبِ والشهادةِ الرحمنِ الرحيم، منْ قالَ القرآنُ مخلوقٌ فهو زنديقٌ».

حدثني إبراهيمُ بن عبدالله بن بَشَّار الواسطي، قال: كنا عند يزيد بن هارون، وشَاذُ بنُ يَحِيى يُناظره في شيء من أمر المريسي، وهو يدعو عليه، فتفرقنا على أن يزيد قال: "منْ قال القرآنُ مخلوقٌ، فهو والله الذي لا إله إلا هو زنديقٌ».

حدثني عباس العنبري، حدثني شاذ بن يحيى، قال: سمعتُ يزيدَ بنَ هارونَ، يقول: «منْ قالَ القرآنُ مخلوقٌ فهو كافر». وجعلَ شاذُ بنُ يحيني يلعنُ المريسي.

٩٥ - حدثني أبو جعفر محمد بن الحسين بن إشكاب، قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا يوسف القاضي، يقول: "جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي، والله لأملأن ظهره وبطنه بالسياط، يقول في القرآنِ؟!». يعنى مخلوق.

٦٠ حدثني عباس العنبري، حدثنا شاذُ بنُ يَحيى، سمعتُ يزيدَ بنَ هارونَ،
 وقيل له: مَنِ الجَهْمِية؟ فقال: «منْ زعمِ أنَّ الرحمنَ على العرشِ استوَى على خلافِ
 ما يقرُّ في قلوبِ العامةِ، فهو جَهْمِيٌّ».

<sup>=</sup> كتابه: "شاذ بن يَحِي خراساني مجهول"، قال ابن حجر في "التهذيب": "فلا أدري هو ذا أو غيره، وانظر "التهذيب" (٤/ ٢٦٣) وقال عنه في "التقريب": "مقبول"، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ٢٩٣) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، وترجم له الذهبي في "السير" (١٠/ ٤٣٤) وقال: "شيخ صدوق، قلت: فالراجح فيه أنه مقبول إذا توبع، ويتقوى خبره بها سبق، وأما محمد بن إسهاعيل الواسطي فصدوق. (٥/) في إسناده ضعف،

إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي مجهول الحال ، ترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/ ١٢٠) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا.

<sup>(</sup>٥٨) في إسناده ضعف، للكلام في شاذ بن يَحيى الواسطى، وانظر ماسبق رقم (٥٦).

<sup>(</sup>٩٥) حسن إلى أبي يوسف القاضي،

وفي الإسناد مُحمد بن الحسين بن إبراهيم إشكاب الحافظ صدوق، وأبوه ثقة.

<sup>(</sup>٦٠) في إسناده ضعف، للكلام في شاذ بن يَحيى الواسطي، وانظر ماسبق رقم (٥٦).

71- حدثني إسحاق بن بَهلول، قال: قلت ليزيد بن هارون: أصلي خلف الجَهْمِية؟ قال: «لا». قلت: أصلي خلف المُرجِئة؟ قال: «إنهم لخبثاء».

## جماعة من العلماء

٦٢ – حدثني أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيى بن سعيدِ القطان، قال: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ مُعاذَ بنَ معاذٍ، يقول: «منْ قالَ القرآنُ مخلوقٌ فهو كافرٌ».

قال أبو عبد الرحمن: وقد كنتُ سألتُ أبا مُحمدِ بنَ يَحيى بن سعيد، عن هذه القصة، فحدثني: أنَّ أباه يَحيَى بنَ سعيدِ بعثه إلى معاذ بن معاذ. فلمْ أحفظه، فحدثني أحدُ بنُ مُحمدِ عنْ أبيه بهذا.

٦٣ حدثني إسماعيلُ بنُ عُبيد بن أبي كريمة الحراني، قال: سمعتُ شَبَابة بنَ
 سَوَّار، يقول: "اجتمعَ رأيِّي ورأيُ أبي النضر هاشم بنِ قاسم وجماعةٍ منَ الفقهاء،
 على أن المريسي كافرٌ جاحدٌ، نَرَى أن يُستتاب، فإنْ تَابَ وإلا ضُربتْ عنقُه».

٦٤ حدثنا إسماعيلُ بنُ عبيدِ بن أبي كريمة، قال: سمعتُ شَبَابة بن سَوَّار، وعبد العزيز بن أبان القرشي، يقولان: «القرآنُ كلامُ الله ﷺ، ومنْ زعمَ أنَّه مخلوقٌ فهوَ كافرٌ».

٦٥ حدثني محمد بن هارون الحربي، قال: سمعتُ أبا تَوْبة الحلبي يُكَفّر منْ
 قال: القرآنُ مخلوقٌ".

<sup>(</sup>٦١) حسن إلى يزيد بن هارون، إسحاق بن بهلول قال عنه أبو حاتم: "صدوق"، وقال الخطيب: "ثقة"، وانظر «الجرح والتعديل» (٢/ ٢١٤) و«تاريخ بغداد» (٦/ ٣٦٦) وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ١١٩) ووثقه الذهبي في «السير» (٢١٧/ ٤٨٩) وفي «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٥١٨).

<sup>(</sup>٦٢) حسن إلى معاذ بن معاذ، وفي الإسناد أحمد بن محمد بن يجيى القطان صدوق، وأبوه ثقة.

<sup>(</sup>٦٣) صحيح إلى شبابة، وهو ثقة حافظ، وفي الإسناد إسهاعيل بن عبيد بن أبي كريمة ثقة يُغرب.

<sup>(</sup>٦٤) صحيح إلى شبابة وعبد العزيز، وعبد العزيز متروك، وكذبه ابن معين، وهو هنا نهاية الإسناد.

<sup>(</sup>٦٥) حسن إلى أبي توبة الحلبي، وهو الربيع بن نافع، وهو ثقة حجة عابد، والراوي عنه محُمد بن هارون أبو نشيط صدوق.

٦٦ - حدثني مُحمدٌ، قال: سمعتُ نُعَيم بن حماد "يُكَفِّرُهم".

٦٧ قال: وسمعتُ إبراهيمَ بنَ مَهْدي "يُكَفِّرُهم". قال أبو نشيط: فذُكر هذا الكلامُ لبشر بن الحارثِ، فسكتَ، وما أنكره.

77- حدثني بعض أصحابنا وهو محمد بنُ علي، قال: سمعتُ أبي يقول: سمعتُ بشرَ بنَ الحارثِ، يقول: «لا تُجالسوهم، ولا تُكلموهم، وإنْ مرضُوا فلا تَعودُوهم، وإنْ مَاتُوا فلا تَشْهدوهم، كيف يرجعونَ وأنتم تفعلونَ بهم هذا؟!». قال: يعنى الجَهْمِية.

٦٩ - حدثني مُحمد بن سهلِ بنِ عسكرٍ، قال: سمعتُ ابنَ أبي مريم، يقول: «منْ زعمَ أنَّ القرآنَ مخلوقٌ فهو كافرٌ».

· ٧٠ حدثني مُحمد بن سهل، سمعتُ عَمْرَو بنَ الربيع بن طارقِ، يقول: «القرآنُ كلامُ الله، منْ زعمَ أنَّه مخلوقٌ فهوَ كافرٌ».

٧١ - حدثني محمد بن سهل، قال: سمعتُ أبا الأسود النضرَ بنَ عبدِ الجبارِ، يقول: «القرآنُ كلامُ الله عنى، منْ قال مخلوقٌ فهو كافرٌ، هذا كلامُ الزنادقة».

٧٢ حدثني زيادُ بنُ أيوب دَلويه، سمعتُ يَحيى بنَ إسماعيلَ الواسطي، قال: سمعتُ عَبَّادَ بنَ العوام، يقول: «كلمتُ بشرَ المريسي وأصحابَ بشرِ، فرأيتُ آخرَ كلامهم ينتهى أنْ يقولوا: ليسَ في السماءِ شيءٌ».

<sup>(</sup>٦٦) حسن إلى نعيم بن حماد، وأما مُحمد شيخ المصنف فهو ابن هارون.

<sup>(</sup>٦٧) حسن إلى إبراهيم بن مهدي، وإبراهيم قال عنه الحافظ في التقريب: "مقبول"، يعني إذا توبع وإلا فلين، وهو هنا منتهى الإسناد.

<sup>(</sup>٦٨) صحيح إلى بشر بن الحارث، وفيه: مُحمد بن علي هو ابن الحسن بن شقيق وهو وأبوه ثقتان.

<sup>(</sup>٦٩) صحيح إلى ابن أبي مريم، وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٧٠) صحيح إلى عمرو بن الربيع، وأما شيخ المصنف فهو مُحمد بن سهل بن عسكر، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٧١) صحيح إلى النضر بن عبد الجبار.

<sup>(</sup>٧٢) في إسناده ضعف، يَحيى بن إسباعيل الواسطي قال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول"، يعني إذا توبع وإلا فلين، وباقي رجال الإسناد ثقات.

٧٣ حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، حدثني مُحمد بنُ نوحِ المضروب، عن المسعودي القاضي، سمعتُ هارونَ أميرَ المؤمنين، يقول: "بلغني أنَّ بشرًا المريسي يزعمُ أنَّ القرآنَ مخلوقٌ، لله عليَّ إنْ أظفرني بهِ إلا قتلتُه قِتلةً ما قتلتُها أحدًا قط».

٧٤ حدثني هارونُ بنُ عبد الله الحمال، قال: قال لي هارونُ بنُ معروف: "منْ
 قالَ القرآنُ مخلوقٌ فهوَ يعبدُ صنمًا". ثم قال لي: احك هذا عني.

٧٥ حدثني حُسَينَ بنُ علي بن يزيد الصُّدَائي، قال: سمعتُ يَحيَى بنَ معينِ، يقول: «منْ قالَ: القرآنُ مخلوقٌ فهو كافرٌ».

٧٦ حدثني إبراهيمُ بنُ عبد الله بن بشار الواسطي، حدثني شيخٌ لنا، قال:
 قال رجلٌ للمُشيم: إن فلاتًا يقول: القرآن مخلوق.

فقال: «اذهب إليه، فاقرأ عليه أول الحديد وآخرَ الحشر، فإن زعمَ أنهما مخلوقان فاضرب عنقه». قال: فذهبت إلى أبي هاشم الغساني، فأخبرتُه بقول الرجل، فقال مثلَ قولِ هُشَيم، لم يزدُ ولم ينقصْ.

٧٧ حدثني عباسُ العنبري، قال: سمعتُ عليَّ بنَ عبد الله المديني، يقول: سمعتُ بشرَ بنَ المُفضَّل، وذكر ابن خلوبا، فقال: «هو كافرٌ بالله العظيم».

٧٨ حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: سمعت أبا عبيد، يقول: «من قال: القرآنُ مخلوقٌ. فقد افترى على الله هذا وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى».

<sup>(</sup>٧٣) صحيح إلى هارون الرشيد، وفي الإسناد: المسعودي القاضي هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة، ومحمد بن نوح المضروب وثقه أحمد، وانظر "تاريخ بغداد" (٣/ ٣٢٢) والأثر أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٧/ ٦٤) من طريقين عن الدورقي به.

<sup>(</sup>٧٤) صحيح إلى هارون بن معروف، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٧٥) حسن إلى يجيى بن معين، وفي إسناده: حسين بن علي بن يزيد الصدائي صدوق.

 <sup>(</sup>٧٦) ضعيف الإسناد، إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي مجهول الحال، ترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد" (١٠/ ١٢) وشيخه مبهم.

<sup>(</sup>٧٧) صحيح إلى بشر بن المفضل.

<sup>(</sup>٧٨) صحيح إلى أبي عبيد، وهو القاسم بن سلام.

٧٩ حدثني إسحاق بن البهلول، قال: قلت لأنسِ بنِ عِياضٍ أبي ضمرة: أصلي خلف الجَهْمِية؟ قال: «لا، ومنْ يبْتَغ غَيْرَ الإسلام دِينًا فلنْ يُقْبَلَ مِنْه وَهُوَ في الآخرةِ منَ الخاسِرين».

٨٠ حدثني أحمد بن الدورقي، سمعتُ زهيرَ بنَ البَّابي، يقول: «إذا تيقنت أنه جَهْمِي أعدت الصلاة خلفه، الجمعة وغيرَها».

- ١٨- وذكر شيخٌ من أهل خراسان، قال: لما تكلم ابنُ علية، قلتُ للحجاج الأعور: بين لنا علمنا، أي شيء يريدونَ بمخلوق؟ قال: «يريدونَ أنه ليسَ شيءٌ». وقال مرة أخرى: سألتُ الحجاجَ عن منْ قالَ: القرآنُ مخلوق، أي شيء يريدون؟ قال: «التعطيل».

٨٢ حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثني أبو حاتم الطويل، حدثنا حجاج أخو أبي الطيب، قال: كنّا مع عيسى بن يونس، فسأله رجلٌ: عمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال: "كافر، أو: كفر". قال: فقيل له: تكفرهم بهذه الكلمة؟ قال: "إنّ هذا منْ أيسَرِ أو منْ أحسَنِ ما يُظْهرُون".

٨٣ حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، قال: سمعتُ أبا عبيدِ القاسمَ بنَ سلام، يقول: "لو أن خسينَ يؤُمُونَ الناسَ يومَ الجمعةِ، لا يقولونَ القرآن مخلوق، يأمرُ بعضُهمْ بعضًا بالإمامةِ، إلا أنَّ الرأسَ الذي يأمرُهم يقول هذا، رأيتُ الإعادة، لأنَّ الجمعة إنهَا تثبتُ بالرأس".

 <sup>(</sup>٧٩) صحيح إلى أنس بن عياض، في إسناده إسحاق بن بهلول قال عنه أبو حاتم: "صدوق"، وقال الخطيب:
 " ثقة "، وانظر "الجرح والتعديل" (٢/ ٢١٤) و «تاريخ بغداد» (٦/ ٣٦٦) و ذكره ابن حبان في "الثقات»
 (٨/ ١١٩) و و ثقه الذهبي في "السير" (١٢/ ٤٨٩) و في "تذكرة الحفاظ" (١/ ٥١٨).

<sup>(</sup>٨٠) صحيح إلى زهير، وهو ابن نعيم البابي، قال عنه الحافظ في "التقريب": "عابد"، ووثقه عبد الله بن أحمد، كما سبق برقم (١١).

<sup>(</sup>٨١) ضعيف الإسناد، الشيخ الخراساني مبهم. وابن علية المذكور ليس هو إسماعيل بن إبراهيم، فهذا سني العقيدة، ويأتي كلامه في كفر الجهمية (٨٧)، والمذكور هنا آخر.

<sup>(</sup>٨٢) أبو حاتم الطويل لم أجد من ترجم له، وانظر رقم (٤٢).

<sup>(</sup>٨٣) صحيح إلى أبي عبيد القاسم بن سلام.

٨٤ فأخبرتُ أبي ـ رحمه الله ـ بقول أبي عبيد، فقال: «هذا يضيقُ على الناس، إذا كانَ الذي يُصلي بنا لا يَقُول بشيء الذي يُصلي بنا لا يَقُول بشيء منْ هذا صليتُ خلفه، فإذا كانَ الذي يُصلي بنا يقولُ بشيء منْ هذا القول، أعدتُ الصلاةَ خلفه».

٨٥ حدثني أحمدُ بنُ إبراهيم، أخبرني يحيى بن معين: "أنه يُعيدُ صلاةَ الجمعةِ مُذْ
 أظهرَ عبدُ الله بنُ هارونَ المَأمونَ ما أظهر". يعني: القرآن مخلوق.

معتُ عارجة، يقول: «كفرت الجَهْمِية في غير موضع من كتاب الله عنى، قولهم: أنَّ الجنةَ تَفنَى، خارجة، يقول: «كفرت الجَهْمِية في غير موضع من كتاب الله عنى، قولهم: أنَّ الجنةَ تَفنَى، وقال اللهُ عنه: ﴿إِن هَمذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ [ص ٥٤]. فمنْ قال: أنها تنفد فقد كفر، وقال عنه: ﴿أُكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلْهَا﴾ [الرعد ٣٥]. فمن قال: لا يدوم فقد كفر، وقال: ﴿لا عَنْ عَظَاءً عَيْرَ مَعْدُوفٍ ﴾ [هود ١٠٨]. فمن قال: أنها تنقطع فقد كفر، وقال: ﴿لا مَقْطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةٍ ﴾ [الواقعة ٣٣]. فمن قال: أنها تنقطع فقد كفر.».

٨٧- حدثني أبي ـ رحمه الله ـ: سمعناه من ابن عُلَية وجاءه منصور بن عمار، فقال ابن علية: «منْ قالَ القرآنُ مخلوقٌ فهوَ مُبتدع».

٨٨ - وذكرَ أبو بكرِ الأَعْيَن، قال: سمعتُ مُحمدَ بنَ يُوسفَ الفريابي، يقول: "منْ قالَ القرآنُ مخلوقٌ فهوَ كافرٌ".

<sup>(</sup>٨٤) صحيح إلى الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٨٥) صحيح إلى يَحيى بن معين.

<sup>(</sup>٨٦) صحيح إلى خارجة، وهو خارجة بن مصعب أبو الحجاج السرخسي، وهو متروك، لكنه هنا منتهى هذا الإسناد، وأما محُمد بن إسحاق فهو الصاغاني.

<sup>(</sup>٨٧) صحيح إلى ابن علية، وهو إسهاعيل بن إبراهيم، وأما منصور بن عهار فهو أبو السري الواعظ، زاهد شهير، وهو في الحديث ضعيف، وقال العقيلي: "فيه تجهم"، وانظر ترجمته "باللسان" (٦/ ١٣١) و (الجوح والتعديل" (٨/ ١٧٦) و (ضيفاء العقيلي" (٤/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٨٨) رجاله ثقات، الأعين هو أبو بكر مُحمد بن أبي عتاب، وهو من شيوخ المصنف، وسيأتي تصريح المصنف في مواضع بالسياع منه، لكن عدوله عن التصريح هنا يحتاج لنظر، والله أعلم

## قول العلماء في القرآن ومن حفظ لنا عنه أنه قال كلام الله ليس بمخلوق

٩٩ - سمعتُ أبي، وسأله عبد الله بن عُمَر المعروف بمُشْكُدانة: عن القرآن؟ فقال:
 "كلامُ الله في وليس بمخلوق".

• ٩ - سمعتُ أبي \_ رحمه الله \_ ، مرة أخرى، سئل: عن القرآن؟ فقال: "كلامُ الله على ليسَ بمخلوقٍ، ولا تُخاصِمُوا ولا تُجَالسُوا مَنْ يُخاصِم".

9 ١ - حدثني أبو جعفر بن إشكاب، قال: سمعتُ أبي - وهو الحسين بن إبراهيم بن إشكاب مالا أُحصي، يقول: "القرآنُ كلامُ الله الله عنير مخلوق، ومنْ قالَ مخلوقٌ فهو كافرٌ".

٩٢ حدثنا أبو الحسن بن العطار، قال: سمعتُ عاصمَ بنَ علي بن عاصم، يقول: "القرآنُ كلامُ الله ها". وأُرَاهُ قال: "ليسَ بمخلوق".

٩٣ - قال أبو الحسن: وسمعتُ هارونَ الفَرْوِي، يقول: "القرآنُ كلامُ الله، وليسَ بمخلوقِ".

٩٤ - حدثني أبو الحسن بن العطار، قال: سمعتُ عبدَ الوهابِ بنَ الحكمِ الورَّاق، يقول: "القرآنُ كلامُ الله على وليسَ بمخلوقِ".

<sup>(</sup>٩٠ و ٩٠) صحيح إلى الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٩١) حسن إلى الحسين بن إشكاب، وإشكاب لقبه، وهو ثقة، وابنه هو مُحمد بن الحسين، وهو صدوق.

<sup>(</sup>٩٢) صحيح إلى عاصم بن على، وهو الواسطي أبو الحسن التيمي، وشيخ المصنف أبو الحسن بن العطار هو محمد بن محمد بن عمر بن الحكم بن العطار، قال الإمام أحمد: "كان ثقة أمينًا"، وقال موسى بن هارون: "شيخ لنا ثقة"، وانظر ترجمته في "تاريخ بغداد" (٣/ ٣٠٣). وفي طبقته غير واحد عرف بأبي الحسن بن العطار، لكن سيأتي ذكر المصنف لاسم شيخه.

<sup>(</sup>٩٣) صحيح إلى هارون الفروي، وهو أبن موسى بن أبي علقمة المدني، لا بأس به.

<sup>(</sup>٩٤) صحيح إلى عبد الوهاب، وهو ابن عبد الحكم، ويقال: ابن الحكم بن نافع البغدادي.

٩٦ - قال أبو عبد الرحمن: نحنُ كتبنا الصَّدرَ، وقرأنا عليه.

قال أبو عبدِ الرحمن: وكانَ قال لنا الشيخُ: اذهبوا بهذا الكتاب إلى أبي عَلِيِّ بنِ يَحيَى بنِ خاقان – وكان هو الرسول– فاقرَأوه عليه، فإن أمركم أن تُنقصوا منه شيئًا فانقصوا له، وإنْ زادَ شيئًا فردُّوه إليَّ حتى أعرفَ ذلك.

فقرأتُه عليه، فقال: يحتاجُ أن يُزادَ فيه دعاءٌ للخليفةِ، فإنَّه يُسرُّ بذلك، فزدنا فيه هذا الدعاء.

٩٧ - كتب عبيد الله بن يَحيَى بن خاقان إلى أبي يُخبره أن أميرَ المؤمنينَ أطالَ الله بقاءَه - يعني المتوكل - أمرني أن أكتب إليكَ أسألُكَ عن أمرِ القرآنِ، لا مَسْألةَ امتحان، ولكن مسألة معرفة وبصيرة.

٩٨ - وأملى عليَّ أبي:

إلى عبيدِ الله بن يَحيَى: أحسَنَ اللهُ عاقبتكَ أبا الحسن في الأمورِ كلِّها، ودفع عنكَ مكاره الدنيا والآخرة برحمته، فقد كتبتُ إليكَ، \_ رضي الله عنك \_ ، بالذي سأل عنه أمير المؤمنين \_ أيده الله \_ ، من أمر القرآن، بها حضرني، وإني أسألُ الله على أنْ يُديمَ توفيقَ أمير المؤمنينَ \_ أعزَّه الله بتأييده \_ ، فقد كانَ الناسُ في خوضٍ منَ الباطلِ واختلافِ شديد ينغمسون فيه، حتى أفضتُ الخلافةُ إلى \_ أمير المؤمنين أيده الله عد \_ ، فنفَى اللهُ تعالى بأمير

<sup>(</sup>٩٥) صحيح إلى سفيان بن وكيع، وسفيان فيه ضعف، لكنه هنا منتهى هذا الإسناد.

<sup>(</sup>٩٦) الأرقام من هنا حتى نهاية رقم (١٢٧) هي رسالة الإمام أحمد إلى الخليفة المتوكل، وقد أخرج هذه الرسالة بنهامها أبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٢١٦-٢١) من طريقين عن عبد الله وصالح ابني الإمام أحمد، رحمهم الله، وقول المصنف رحمه الله: "كتبنا الصدر..." يعني صدر الرسالة بإملاء أبيه، ثم قرؤوها عليه، وسيذكر المصنف في الفقرة التالية سبب كتابة هذه الرسالة إلى الحليفة المتوكل، وزاد أبو علي الدعاء للخليفة في أول أو في آخر رسالة الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٩٧)عبيدالله بن يَحيى بن خاقــان كان وزير المتوكل، وانظر ترجمته في "سيرأعلام النبلاء" (٩٧).

<sup>(</sup>٩٨) أول رسالة الإمام أحمد، أملاها على ابنه عبدالله.

المؤمنينَ \_ أعزّه الله \_ كلّ بدعة، وانجلَى عن الناسِ كل ما كانوا فيه من الذلّ وضيق المحابس، فصرَ ف الله هن ذلك كلّه، وذهب به بأمير المؤمنين \_ أعزّ الله نصره \_ ووقع ذلك من المسلمينَ موقعًا عظيمًا، ودَعُوا الله هن لأمير المؤمنينَ، فأسألُ الله تعالى أن يستجيبَ في أمير المؤمنينَ صالحَ الدعاءِ، وأن يُتِم ذلك لأمير المؤمنين \_ أدام الله عزّه \_ وأن يُزيدَ في نيته، ويُعينه على ما هو عليه.

٩٩ - قال أبي: وقد ذُكرَ عنْ عبدِ الله بنِ عباسٍ ـ رضيَ اللهُ عنهما ـ ، أنه قال: "لا تضربوا كتابَ الله على بعض، فإنَّ ذلكَ يوقع الشكَّ في قلوبكم".

النبي ﷺ، فقال بعضهم: ألم يقل الله هو كذا؟ قال: فسمع ذلك رسول الله ﷺ فخرج كأنَّا النبي ﷺ وَجههِ حبُّ الرُّمان، فقال: (أَبِهَذَا أُمِرتُم؟! أَنْ تَضْرِبوا كتابَ الله هو بَعْضَهُ بِعْضِهِ؟! إِنهَا ضَلَّتِ الأُمَمُ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلِ هَذَا. إِنَّكُمْ لَسْتُمُ عِنَّا هَهُنَا فِي شَيءٍ، انْظُرُوا الذِي أَمِرتُم بِه فاعْمَلُوا بهِ، وانظُرُوا الذِي مُهيتُمْ عنه فانتَهُوا عَنْهُ.

١٠١ - وَرُوِيَ عِن أَبِي هريرةَ، عنِ النبي ﷺ قال: "مِرَاءٌ فِي القُرْآنِ كُفُرٌ".

<sup>(</sup>٩٩) صحيح إلى ابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ١٤٢ ح ٣٠١ ٦٨) عن جعفر عن ليث عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا، وإسناده صحيح، الليث هو ابن سعد، وعطاء هو ابن أبي رباح، وجعفر هو ابن عون.

<sup>(</sup>۱۰۰) حسن: أخرجه أحمد في «المسند» (۱۷۸/ و ۱۹۵ و ۱۹۵) واللالكاني في «اعتقاد أهل السنة» (٤/ ٢٢٧ ح ١٩٥ ) و (٣/ ٢٢٧ ح ٢٩٥) من طرق عن (٤/ ٢٢٧ ح ١١٠ ) و الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٧٩ ح ١٣٠٨) و (٣/ ٢٢٧ ح ٢٩٥) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه عن عمرو بن شعيب: حميد ومطر الوراق وعامر الأحول و قتادة و ثابت والزهري، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧/ ٢٤٤ ح ٢٠٥٧) من طريق يوسف بن عطية بإسناده عن أنس بن مالك، وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٠٢/ ٧) عن أنس، وقال: "رواه أبو يعلى وفيه يوسف بن عطية وهو متروك".

<sup>(</sup>١٠١) صحيح: أخرجه أحد في «المسند» (٢/ ٢٨٦ و ٤٧٤ و ٥٠٥ و ٥٠٥ و أبو داود (٤٦٠٣) والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٢٤٣ ح ٢٨٨٢) وابن حبان في «صحيح» (٤/ ٣٢٥ ح ١٤٦٤) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"، وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٤٣ ح ٢٨٨٣) من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبي سلمة به، وأخرجه أحد (٢/ ٣٠٠) النسائي في «السنن الكبرى» (٥/ ٣٣ ح ٩٠٩) وابن حبان في «صحيحه» (١/ ٢٥٥ ح ٧٤) من طريق أنس بن=

النبي ﷺ، عن النبي ﷺ قال: "لا عُهُيْم رجل منْ أصحابِ النبي ﷺ، عن النبي ﷺ قال: "لا تُحَارُوا في القُرآن، فإنَّ مِرَاءً فيه كُفُرْ".

1.٣ - وقال عبد الله بن عباس على القيرم على عُمَرِ بنِ الخطابِ على رجلٌ، فجعلَ عُمَرُ يسألُه عن النَّاسِ، فقال: يا أمير المؤمنين، قد قرأ القرآنَ مِنْهُم كذا وكذا. قال ابنُ عباسِ: فقلتُ: والله ما أحبُّ أنْ يتسارعوا يومَهم هذا في القرآنِ هذه المسارعة. قال: فزجَرَني عمرُ على، ثم قال: مَه. فانطلقتُ إلى مَنْزلي مُكتئبًا حزينًا. فبينَا أنا كذلكَ، إذْ أتاني رَجلٌ، فقال: أجِبْ أميرَ المؤمنينَ. فخرجتُ، فإذا هُوَ بالبابِ ينتظرني، فأخذَ بيدي فخلا بِي، فقال: ما الذي كرِهتَ عِنَّا قالَ الرجلُ آنفًا؟ فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ، متى يتسارعوا هذه المُسارعة يُحتقُوا، ومتى يَحتقُوا يختَصِمُوا، ومتى يختَصِمُوا يختلِفُوا، ومتى يختَلِفُوا يقتَتِلُوا. قال: لله أبوكَ، إنْ كنتُ لأكتهُها الناسَ، حتى جئتَ مِاً".

١٠٤ قال أبي: وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبدِ الله ، قال: كان النبي ﷺ يَعرِضُ نفسَه على الناسِ بالموقفِ، فيونَ في مُنعُونِي أَنْ أَبُلغَ كَلامَ رَبِّ ﷺ قَدْ مَنعُونِي أَنْ أُبلغَ كَلامَ رَبِّ ﷺ ».

<sup>=</sup> عياض عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد  $( Y \land Y ) \land Y ) \land Y )$  وابن أبي شيبة في "المصنف"  $( T \land Y ) \land Y )$  وأبو يعلى  $( Y \land Y ) \land Y )$  من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: "جدال ..." وأورده ابن أبي حاتم في "العلل"  $( Y \land Y \land Y ) \land Y )$  من طريق هشام بن عروة عن أبي هريرة، وأعل أبو حاتم هذا الطريق. وانظر للمزيد "علل الدارقطني"  $( Y \land Y ) \land Y \land Y )$ .

<sup>(</sup>١٠٢) صحيح، أخرجه أحمد في "المسند" (١٦٩/٤) عن أبي سلمة الخزاعي عن سليهان بن بلال عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي جهيم، مرفوعًا به. وإسناده صحيح، وأبو سلمة هو منصور بن سلمة. ومن طريق يزيد بن خصيفة أخرجه الحارث في "مسنده" (٢/ ٣٧٣ح ٧٦٦) زوائد الهيثمي.

<sup>(</sup>١٠٣) صحيح إلى ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢١٧/١٦ جامع معمر) عن معمر عن علي ابن بذيمة عن يزيد عن ابن عباس به، وعلي بن بذيمة ثقة، وشيخه هو يزيد بن الأصم، ثقة، وهو ابن خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>١٠٤) صحيح، أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٠) وأبو داود (٤٧٣٤) والترمذي (٢٩٢٥) والنسائي في "الكبرى" (٤/ ٢١١ع-٧٧٧) وابن ماجة (٢٠١) الدارمي (٢/ ٥٣٦ح ٣٣٥) والحاكم (٢/ ٦٦٩- ٤٢٦٠) وغيرهم من طرق عن إسرائيل عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبدالله، مرفوعًا به.

١٠٥ - وَرُوِيَ عَن جُبَيْر بِنِ نُفَيْر ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّكُم لَنْ ترجِعُوا إلى الله ، الله فَل بشيء أفضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ". يعنى القرآن.

١٠٦ - وَرُوِيَ عِن أَبِي أُمَامَة ﴿ عِن النبِي ﷺ قال: "مَا تَقَرَّبَ العِبَادُ إِلَى الله ﷺ بِمِثْلِ مَا خَرجَ مِنْهُ". يعنى القرآن.

١٠٧ - وَرُوِيَ عن عبدِ الله بنِ مَسعود ، أنه قال: "جرِّدوا القرآنَ، ولا تَكتُبُوا فيه شيئًا إلا كلامَ الله ،

١٠٨ - وَرُوِيَ عَن عُمَرِ بِنِ الخطابِ ﴿ أَنهُ قَالَ: "إِنَّ هَذَا القرآن كلامُ الله ﴿ اللهِ عَلَى ا

<sup>(</sup>١٠٥) ضعيف الإسناد، وسيأتي مسندًا برقم (١٢٣) وهو مرسل، جبير بن نفير ثقة مخضرم، وأخرجه الترمذي (١٠٥) من طريق ابن مهدي به. معاوية بن صالح الحضرمي صدوق له أوهام، وشيخه العلاء بن الحارث الحضرمي صدوق فقيه، وقد اختلط.

<sup>(</sup>١٠٦) ضميف الإسناد، أخرجه الترمذي (٢٩١١) وأحمد (٢٦٨/٥) والطبراني في "الكبير" (٨/١٥ ح٧٦٥) والمطبراني في "تاريخ بغداد" (٨/١٥ ح٧١) والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٢٠٨/١ ح١٢٨) والخطيب في "تاريخ بغداد" (٢٢٠/١٢) من طريق هاشم بن القاسم أبي النضر عن بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي أمامة مرفوعًا به، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وبكر بن خنيس قال عنه خنيس تكلم فيه بن المبارك وتركه في آخر أمره". قلت: ليث بن أبي سليم ضعيف، وبكر بن خنيس قال عنه الحافظ في "التقريب": "صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان".

<sup>(</sup>۱۰۷) في أسانيده ضعف، أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٦/ ٢٥٠٠) وفي "عمل اليوم والليلة" (٩٦٤) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، وأخرجه عبد الرزاق (٩٦٤) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٥٠ح ٣٢٢/٥) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٩٥ح ٥٥١٠) و(٦/ ٥٠١ح ٢٥٢٠) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٣٥٣ح ٩٥٠٥) والبيهقي في "الشعب" (٢/ ٤٧٥ ح ٢٧٢١) عن سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله، ولا مُرجح لأحد الطريقين، وأبو الزعراء هو عبد الله بن هانئ قال البخاري: " لا يتابع على حديثه"، ووثقه العجلي وابن حبان، وقال ابن المديني: "عامة روايته عن ابن مسعود، ولا أعلم روى عنه إلا سلمة"، وانظر "التهذيب" (٦/ ٦١).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٢٣٩-٣٠٣) عن وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٩٨ ٢- ٨٢) عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قوله.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٨٣ - ٣٤٧) من كلام عمر بن الخطاب، وإسناده ضعيف، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد له طرق تجمع ويذاكر بها". وله طرق عن غيرهم.

<sup>(</sup>١٠٨) ضعيف الإسناد، أخرجه أحمد في "الزهد" (ح١٩١ بتحقيقي) عن يَحيى بن غيلان عن رشدين بن سعد عن يونس عن ابن شهاب عن عمر بن الخطاب به، وإسناده ضعيف، ابن شهاب عن عمر منقطع، ورشدين=

فَضَعوهُ علَى مَواضِعِه".

١١٠ وقالَ فَروَةُ بنُ نَوْفَل الأشجَعي: كنتُ جارًا لخبَّابٍ، وهو من أصحابِ النبي
 فخرجتُ مَعَه يومًا من المسجدِ، وهو آخذٌ بيدي، فقالَ: "يَا هناه، تقربُ إلى الله على بهَا استطعتَ، فإنكَ لنْ تتقربَ إلى الله على بشيء أحبَّ إليه من كلامه".

111- وقالَ رجلٌ للحكمِ بنِ عُتَيْبة: مَا حَمَلَ أَهلَ الأَهواءِ علَى هذا؟ قال: "الْحُصُومَات".

١١٢ - وقالَ معاويةُ بنُ قُرَّة - وكان أبوه ممن أتى النبي الله الله وهذه الخصومات، فإنَّم التُحبطُ الأعمَالَ».

<sup>=</sup>فيه ضعف. وللفقرة الأولى إسناد آخر عن عمر سيأتي برقم (١٣١).

<sup>(</sup>١٠٩) ضعيف الإسناد: وسيأتي إسناده برقم (١٤٤).

<sup>(</sup>۱۱۰) صحيح إلى خباب: أخرجه أحمد في «الزهد» (ح۱۹۲ و۱۳۱۱ بتحقيقي) والبيهقي في «الشعب» (۲/ ١٥٣٤ - ٢٠٢١) وفي «الاعتقاد» (ص٣٠١) والآجري في «الشريعة» (١٦٩) وسيأتي مسندًا (١٢٥) عن جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي عن خباب به.

<sup>(</sup>١١١) صحيح إلى الحكم بن عتيبة، أخرجه الآجري في «الشريعة» (ح ١٣٠) واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١/ ١٢٨ ح ٢١٨) من طريق سفيان عن عمرو بن قيس قال: قلتُ للحكم يعني ابن عتيبة.

<sup>(</sup>١١٢) صحيح إلى معاوية بن قرة: وهو أبو إياس البصري تابعي ثقة، أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (ح٧٢) والآجري في "الشريعة" (ح١٢١) وأبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٣٠٠) عن هشيم عن العوام عن أبي إياس به، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١/ ١٢٩ ح ٢١١) من طريق يزيد بن هارون عن العوام بمثله.

<sup>(</sup>١١٣) صحيح إلى أبي قلابة: أخرجه الدارمي (١/ ١٢٠ ح ٣٩١) وأبو نعيم في "الحلية" (٢٨٧/٢) عن سليبان ابن حرب عن حماد بن زيد عن أبي قلابة، وأخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١/ ١٣٤ ح ٢٤٤) من طريقين عن حماد بن زيد به، والبيهقي في "الاعتقاد" (ص٢٣٨) من طريق عبدالوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بمثله.

. ضلالتهم، أو يُلبسُوا عليكم بعضَ ما تعرفونَ".

112- ودخلَ رجلانِ من أصحابِ الأهواءِ على محمد بنِ سيرين، فقالا: يا أبا بكر، نحديث؟ قال: "لا". قالا: فنقرأُ عليك آية منْ كتابِ الله هذا؟ قال: "لا، لتقومَانِ على أبد ألله هذا؟ قال: "لا، لتقومَانِ عني أو لأقُومَنَّ". قال: فقام الرجلانِ فخرجَا. فقالَ بعضُ القومِ: يا أبا بكر، ما كان عليكَ أن يقرءًا آية من كتابِ الله هذا. فقال محمدُ بنُ سيرينَ: "إنِّي خشيتُ أن يقرءًا آيةً عليَّ، فيحرفانِها، فيهُر ذلكَ في قلبِي". فقال محمدٌ: "لوْ أعلمُ أنِّي أكونُ مِثلُ الساعةِ لتركتُهُمَا".

١١٥ وقالَ رجلٌ من أهلِ البدعِ لأيوبَ السختياني: يا أبا بكر، أسألكَ عنْ كلِمةِ.
 فَوَلَّى، وهو يقولُ بيدِهِ: «لا، ولا نِصف كَلِمَة».

١١٦ - وقالَ ابنُ طاوس لابنِ له، وتكلّم رجلٌ منْ أهلِ البدعِ: "يا بُنَيَّ أدخِلْ أصبعيكَ فِي أُذُنيكَ، حتى لا تَسمع ما يَقول". ثم قالَ: "اشدد، اشدد".

١١٧ - وقالَ عمر بن عبد العزيز: "من جعلَ دينه غرضًا للخصوماتِ أكثرَ التنقلِ" ١١٨ - وقالَ إبراهيمُ النَّخعي: "إن القومَ لمْ يُدَخَر عنْهم شيءٌ خُيِيءَ لكمْ لفضلِ

<sup>(</sup>١١٤) صحيح إلى ابن سيرين: أخرجه الدارمي (١/ ١٢٠ ح٣٩) والآجري في "الشريعة" (ح١٢٧) والآلكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١/ ١٣٣ ح ٢٤٢) عن سعيد بن عامر عن أسماء بن عبيد عن ابن سيرين به، وإسناده صحيح، وأسماء هو أبو جويرية.

<sup>(</sup>١١٥) صحيح إلى أيوب السختياني: أخرجه ابن الجعد في "مسنده" (١/ ١٨٩ – ١٢٣٧) عن سلام بن أبي مطيع عن أيوب به، والدارمي (١/ ١٢١ – ٣٩٨) والآجري في "الشريعة" (٦٢٦) واللالكائي في "اعتقاد مطيع عن أيوب به، والدارمي (١/ ١٢١ – ٣٩٤) والخرجاني في "تاريخ جرجان" (١/ ٣٩٤). أهل السنة" (١/ ١٣٤ – ٢٩١) وأبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٩) والجرجاني في "تاريخ جرجان" (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>١١٦) صحيح إلى ابن طاوس: أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١/ ١٣٤ ح ٢٤٨) عن الحسن قال أخبرنا إسهاعيل قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال كان ابن طاوس.

<sup>(</sup>١١٧) صحيح إلى عمر بن عبد العزيز: أخرجه الدارمي (٢/١٠١ ح ٣٠٤) عن يحيى بن حسان ثنا عبد الله بن إدريس عن إساعيل بن أبي حكيم قال سمعتُ عمر بن عبد العزيز، وهذا إسناد صحيح، وأخرجه الآجري في "الشريعة" (ح ١٢٢) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١٢٨/١ ح ٢١٦) من طريق حماد بن زيد عن يحيى ابن سعيد عن عمر بن عبد العزيز، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٣٢٦) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عمر.

<sup>(</sup>١١٨) صحيح إلى إبراهيم النخعي: أخرجه البيهقي في "المدخل للسنن الكبرى" (١/ ١٩٩ ح ٢٣٢) عن ابن=

عندكم".

١١٩ - وكانَ الحسنُ البصريُ يقول: "شرُّ داءٍ خالطَ قلبًا". يعني الهوي.

• ١٢٠ - وقالَ حُذيفةُ بنُ اليهانِ ﴿، وكان من أصحاب رسول الله ﷺ: "اتقوا الله معشَرَ القرَّاء، وخُذُوا طريقَ منْ كانَ قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سَبَقتُم سبقًا بعيدًا، ولئنْ تركتموه يمينًا وشيالًا لقد ضللتُم ضلالًا بعيدًا، أو قال: مبينًا ".

١٢١ - قال عبدُ الله: قال أبي ـ رحمه الله ـ: وإنَّمَا تركتُ ذكرَ الأسانيد لِمَا تقدمَ منَ النَّمينِ التي حلفْتُ بها، ممَا قد علِمَه أميرُ المؤمنينَ ـ أيدَهُ الله تعالى ـ، لولا ذلك لذكرتُهَا النَّه على ـ لولا ذلك لذكرتُهَا بأسانيدها. وقال الله ﷺ:﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارُكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَنَمَ

<sup>=</sup> المثنى عن ابن أبي عدي عن ابن عون عن إبراهيم، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم، وأخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١/ ١٥٥ح ٣١٥) وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٥٥) من طريق بشر بن موسى عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قوله.

<sup>(</sup>١١٩) صحيح إلى الحسن البصري، أخرجه عبد الله بن أحمد في "زواند الزهد" (١٥١٠ بتحقيقي) عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية عن يونس عن الحسن.

<sup>(</sup>۱۲۰) صحيح إلى حذيفة، أخرجه البخاري في "صحيحه" (۷۲۸۲) وابن أبي شيبة في "المصنف" (۷/ ۱۳۹- ۲۶۸۱) عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة به، وإسناده صحيح، وهمام هو ابن الحارث العدوي، وإبراهيم هو النخعي، وأخرجه البزار في "مسنده" (۷/ ۳۵۸ - ۲۹۵۲) والمروزي في "السنة" (ح۸۷) وأبو نعيم في "الحلية" (۱/ ۲۸۰) والخطيب في "تاريخ بغداد" (۳/ ٤٤٦) من طريق الأعمش، وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (ح٤٦) والمروزي في "السنة" (ح٨٦) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (ع١٠) من طريق ابن عون عن إبراهيم عن همام عن حذيفة به.

<sup>(</sup>۱۲۱) وقد كان سبب هذا اليمين أن الإمام أحمد رحمه الله بعد ما أطلق من السجن، جعل الخليفة المتوكل يرسل إليه راغبًا في قربه، والإمام يعتذر، حتى جاءه يعقوب بن بختان يومًا فأخبره أنه يريد أن يحدث ابنه بإحاديثه، ذكر الذهبي في "السير" (۱۱/ /۲۷۷) أن صالح ابن الإمام أحمد قال: "فلها كان غداة الجمعة وجه - يعني الإمام أحمد إليّ وإلى أخي، فلما ختم جعل يدعو ونحن نؤمن، فلما فرغ جعل يقول: استخبر الله مرات، فجعلت أقول ما يريد؟ ثم قال: إني أعطي الله عهذا إن عهده كان مسؤولا، وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرِ نَعْمَ أَمْدُوا أُوفُوا بِالْقُمُودِ ﴾، أي لا أحدث بحديث تمام أبدًا حتى القى الله، ولا استثني منكم احدًا. فخرجنا، عام أخبرناه، فقال: إن لله وإنا إليه راجعون، وأخبر المتوكل بذلك. وقال (يعني أحمد): إنها يريدون أحدث ويكون هذا البلد حبسي، وإنها كان سبب الذين أقاموا بهذا البلد لما أعطوا فقبلوا، وأمروا فحدثوا، والله لقد تمنيت الموت في الأمر الذي كان، وإني لاتمني الموت في هذا، وذلك أن هذا فتنة الدين. ثم جعل يضم أصابعه ويقول: لو كان نفسي في يدي لأرسلتها ثم يفتح أصابعه " اهـ.

الله التوبة ٦]. وقال عن ﴿ أَلَا لَهُ اَلَحْلُقُ وَالْأَمْرُ ﴾ [الأعراف ٥٤]. فأخبرَ تباركَ وتعالى بالخلقِ ثم قال: والأمر، فأخبر أن الأمرَ غير الخلق. وقالَ عن ﴿ الرَّحْمَنُ ﴿ عَلَمُ الْقُرْءَانَ ﴾ والرحن ١-٤]. فأخبرَ تباركَ وتعالى أنَّ القرآنَ منْ عِلْمِهِ. قال عن ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ اللَّهُودُ وَلَا النّصَرَىٰ حَتَىٰ تَتّبِعَ مِلَّهُمْ قُلُ إِن مُدَى اللهِ هُو الله عن الله مِن عَلْمَ اللهِ مِن وَلِي وَلا الله عن الله مِن الله مِن وَلِي وَلا الله عن الله مِن الله مِن وَلِي وَلا الله عن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن وَلِي وَلا المَعْرِي ﴾ [البقرة ١٢٠].

وقال على: ﴿ وَلَهِن أَتَيْتَ اللَّذِينَ أُوتُواْ اَلْكِتَنَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتُهُم ۚ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْض ۚ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّاكَ إِذًا لَيْنَ الطَّلْمِينَ ﴾ [البقرة ٥٤٥]. فالقرآنُ منْ علم الله على.

وفي هذه الآياتِ دليلٌ على أنَّ الذي جاءه ﷺ منَ العلمِ هُوَ القرآنُ، لقوله ﷺ:﴿وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ﴾ [البقرة ١٢٠].

17٢- وقد رُوِيَ عَنْ غير واحدٍ بمَنْ مَضَى مَنْ سَلَفنا \_ رحمهم الله \_ ، أنَّهم كانوا يقولُونَ: القرآنُ كلامُ الله في وليس بمخلوق، وهو الذي أذهبُ إليه، ولستُ بصاحبِ كلام، ولا أرى الكلامَ في شيءٍ من هذا، إلا ما كانَ في كتابِ الله في أو في حديثِ عن النبي في أو عن أصحابِهِ أو عن التابعين. فأمّا غير ذلك فإنّ الكلامَ فيهِ غير محمودٍ، وإنّي أسألُ الله في أنْ يُطِيلَ بقاءَ أميرِ المؤمنينَ، وأنْ يثبته، وأنْ يُعِدّه منه بمعونةٍ، إنّه على كلِ شيء قديرٌ. آخر الرسالة.

<sup>(</sup>١٢٢) هذا آخر رسالة الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ إلى الخليفة المتوكل، وقد أخرجها بتمامها أبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢١٦ - ٢١٩) وأوردها الذهبي في «السير» (١١/ ٢٨١ - ٢٨٦). (١٢٣) ضعيف الإسناد، للإرسال، وقد سبق برقم (١٠٥).

178 حدثني عُبيدُ الله بنُ عُمَرَ القواريري وأبو الربيع الزهراني، قالا: حدثنا حمادُ ابنُ زيدٍ، حدثنا أيوبُ، عن ابن أبي مُليَّكة، قال: "كانَ عِكرمةُ بن أبي جهلِ يأخذُ الله: وفي المُصحَف، فيضَعُه على وَجهِه، وهو يقول: كلامُ ربِّي، كلامُ ربِّي هلا ". قال عُبيدُ الله: وفي كتابي يعني عن حماد: كتابُ ربِّي هلا. قال عبيدُ الله: فذكرتُه لبعضِ أصحابِنا، فقال: كانَ حمادُ يقوهُمُ جمادً يقوهُمُ المُعيعًا. وقال أبو الربيع: كتابُ ربِّي، كتابُ ربِّي هلا.

170 حدثني أبي رحمه الله، ثنا جريرٌ، عن منصورِ بنِ المُعتَمر، عن هلالِ بنِ يسافٍ، عن فَروَة بنِ نَوفلِ الأشجعي، قال: كنتُ جارًا لخبَّاب، فخرجنا يومًا منَ المسجدِ، وهو آخذٌ بيدي، فقال: "يا هنَّاه، تقرَّبْ إلى الله على ما استطعتَ، فإنكَ لنْ تتقربَ إليه بشيء أحبَّ إليهِ منْ كلامه". يعنى القرآن.

١٢٦ - حدثني أبو بكرِ بنُ أبي شَيبة، ثنا عَبيدَةُ بنُ مُميدٍ.

۱۲۷ - وحدثنا شُرَيج، ثنا أبو حفص الأبّار جميعًا، عن منصور، عن هلالِ، عن فروة، عن خباب، معناه.

١٢٨ - حدثني أبو الربيع الزهراني، ثنا فُلَيح بنُ سليمان، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بنِ الزبير، وسعيدِ بنِ المسيب، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله

<sup>(</sup>١٢٤) ضعيف الإسناد، للانقطاع، مات عكرمة رضي الله عنه يوم اليرموك، ولم يدركه ابن أبي مليكة، والخبر أخرجه المحاكم في "المستدرك" (٣/ ٢٧١ح ٥٠٦٢) والطبراني في "سننه" (٢/ ٣٥١ع ٣٥٠م) والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ ٢٧١م ٣٥٠م) والبيهقي في "الشعب" (٢/ ١٥١ع ٣٢٢) والحطيب في "تاريخ بغداد" (١٠ / ٣٠٠) من طريق عن حماد بن زيد به، وأورده الهيشمي في "المجمع" (٩/ ٣٨٥) وقال: "رواه الطبراني مرسلًا ورجاله رجال الصحيح".

<sup>(</sup>١٢٥) صحيح إلى خباب، وسبق برقم (١١٠).

<sup>(</sup>١٢٦) حسن الإسناد، عبيدة بن حميد الكوفي صدوق نحوي ربها أخطأ، وقد أخرج له البخاري وأصحاب السنن، والخبر صحيح إلى خباب، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>١٢٧) حَسن الإسناد، أبو حفص الأبار هو عمر بن عبد الرحمن، وهو صدوق، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>۱۲۸) صحيح، على كلام في فليح، وقد أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٦٦١) وابن حبان (٧٠٩٩) من طريق أبي الربيع عن فليح به مطولًا، وأخرجه مسلم (٢٧٧٠) وأحمد (١٩٦/٦) وعبد الرزاق (٥/ ٤١٧ ع-٩٧٤) وغيرهم من طريق الزهري به.

ابن عتبة، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ ، قالت: "والله ما ظننتُ أنه يُنْزِلُ في شأنِي وحيًا يُتْلَى، وأَنَا أحقَرُ فِي نفْسِي مِنْ أَنْ يتكلمَ بالقرآنِ في أمري" فذكر حديث الإفك.

1۲۹ - حدثني أبو مَعمَر، ثنا أبو سُفيان المَعمَري، عن مَعمَر، عن الزهري، عن سعيدِ ابنِ المسيّب وعروة وعبيد الله بن عبد الله وعَلقمة بن وقاص، عن عائشة رضي الله عنها، حين قال لها أهلُ الإفكِ ما قالوا: "مَا شَعرتُ أَنَّ الله عَلا يتكلمُ فِيَّ بوَحيِّ».

• ١٣٠ – حدثني أبو مَعمَرٍ، عن سُرَيجِ بنِ النعهان، حدثني عبدُ الرحمنِ بنُ أبي الزِّنَاد، عن أبيه عن عُروَة بن الزبير، عن نَيَّار بن مُكرِم: أنَّ أَبَا بكرٍ ◄ خَاطَرَ قومًا منْ أهلِ مكة، على أنَّ الرومَ تغلبُ فارسَ، فغُلِبَتِ الرومُ، فنزلتْ: ﴿الْمَرْنُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ فَاتَى قريشًا فَقَرأُهَا عليهم، فقالُوا: كلامُكَ هذا، أمْ كلامُ صاحبك؟ قال: "ليسَ بكلامِي ولا كلام صاحبي، ولكنه كلامُ الله عن ".

١٣١ - حدثني أبو مَعمَر، حدثني جَرِير، عن ليثٍ، عن سلمةَ بن كُهَيل، عن أبي الزَّعرَاء، قال: قال عُمر دُ: "إنَّ هذا القرآن كلامُ الله على، فلا أعرفنَّ ما عطفتموه على أهوائكم".

١٣٢ - حدثني عنمانُ بنُ أبي شيبة، حدثنا جَريرُ بنُ عبدِ الحميد، عن ليثِ بنِ أبي

<sup>(</sup>١٢٩) صحيح، وأبو معمر هو إسهاعيل بن إبراهيم القطيعي، وأبو سفيان المعمري هو محمد بن حميد البشكري. (١٣٠) في إسناده ضعف، عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام، قال الحافظ في التقريب: "صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهًا "، أما نيار بن مُكرم فصحابي، والخبر أخرجه الإسهاعيلي في «معجم شيوخه» (٣/ ٢١٦) والبيهقي في «الاعتقاد» (ص/ ١٠٠) والجرجاني في «تاريخ جرجان» (١/ ٢٥٥) من طريق سريج بن النعان به، وأخرجه ابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ١٧٢ ترجمة نيار) من طريق لوين عن ابن أبي الزناد به، وأصل قصة الرهان في سنن الترمذي والتفاسير.

<sup>(</sup>۱۳۱) ضعيف الإسناد، أبو الزعراء هو عبد الله بن هانئ قال البخاري: "لا يتابع على حديثه"، ووثقه العجلي وابن حبان، وقال ابن المديني: "عامة روايته عن ابن مسعود، ولا أعلم روى عنه إلا سلمة "، وانظر التهذيب (٢/ ٢١). والراوي عن سلمة هو ليث بن أبي سليم، قال عنه الحافظ في التقريب: "صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك"، والخبر أخرجه الدارمي في «سننه» (٢/ ٣٣٥ه-٣٣٥٥) عن إسحاق عن جرير به، وأخرجه الآجري في «الشريعة» (١٦٧) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر به، وفي إسناده محمد بن عبد المجيد التيمي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٣٢) ضعيفُ الإسناد، لما سبق ذكره في التعليق السابق، والأثر أخرجه الأجري في "الشريعة" (ح١٦٨) من=

١٣٤ - حدثني أبو مَعمَر، حدثنا أبو مُعاوية، عن الأعمش، عن جَامعِ بن شدّاد، عن الأسودِ بنِ هلالِ، عن عبدِ الله، قال: "إنَّ أحسنَ الكلام كلامُ الله على ".

ابن السائب، عن أبي أبي شُعيب الحرّاني، حدثنا موسى بنُ أَعْيَن، عن عطاء ابن السائب، عن أبي البَخْتَري، عن عبد الله بن مسعود ، أنه سمع النبي ﷺ يقول: "أحسنُ الكَلَام كَلَامُ الله ﷺ.

١٣٦ - حَدثني أبو مَعمَر، حدثنا سفيانُ، قال: قال عثمانُ بنُ عفانَ : «ما أُحبُّ أَنْ يَمضِي عليَّ يومٌ ولا ليلة، لا أنظرُ في كلام الله على ". يعني القرآنَ في المصحف.

١٣٧ - وحدثني أبو مَعمَر، حدثنا وكيعٌ، عن مُوسَى بنِ عُبَيْدة، عن مُحمدِ بنِ كعبِ القُرَظِيِّ، قال: "كأنَّ الناسَ إذا سَمِعوا القرآنَ منْ فِيّ الرحمَنِ اللهِ يومَ القيامةِ، فكأنهمْ لمُ يَسْمعوه قبلَ ذلك".

١٣٨ - حدثني أبي ـ رحمه الله، حدثنا أسودُ بنُ عامرٍ، أنا أبو بكر يعني ابن عيّاش،

<sup>=</sup> طريق عثمان بن أبي شيبةٍ به.

<sup>(</sup>٩٣٣) ضَعيف الإسناد جدًا، العلاء بن عمرو الحنفي متروك، وانظر ترجمته "باللسان" (٤/ ٢٢٥) ومجالد بن سعيد ضعيف، وأما ابن أبي زائدة فهو يَحيى بن زكريا الهمداني، وهو ثقة متقن، والأثر أخرجه البيهقي في "الشعب" (٢/ ٢٤٤ع-٢٢٨) من طريق أحمد بن بشير عن مجالد به.

<sup>(</sup>١٣٤) صحيح إلى ابن مسعود، رجاله جميعًا ثقات، والأسود بن هلال ثقة مخضرم.

<sup>(</sup>١٣٥) ضعيف الإسناد، أبو البختري سعيد بن فيروز ثقة كثير الإرسال، وعطاء بن السائب مختلط، وأثر ابن مسعود صحيح بالإسناد السابق.

<sup>(</sup>١٣٦) ضعيف الإسناد، للإعضال، سفيان بينه وبين عثمان بن عفان 🗢 رجلان أو أكثر.

<sup>(</sup>١٣٧) ضعيف الإسناد، لضعف موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي.

<sup>(</sup>١٣٨) ضعيف الإسناد، الحسن البصري تابعي، وحديثه هذا مرسل، ورجال الإسناد جميعًا ثقات، على كلام=

عن الأعمش، عن الحسن، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "فَضْلُ القُرْآنِ عَلَى الكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى الكَلامِ كَفَضْلِ الله عَلَى عِبَادِه".

١٣٩ - حدثني إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ بنِ يَحيى بنِ سَلمة بن كُهَيل، عن عبدِ الرحمن بن يزيد، عن عبدِ الله عن الله عن الله عن عبدِ الله عن الله عن عبدِ الله بن مسعودِ عله، قال: "منْ كانَ يُحبُّ أن يعلمَ أنه يحبُّ الله عن القرآنِ، فإنْ أحبَّ الله عن القرآنُ كلامُ الله عن ".

١٤٠ حدثني محمد بنُ الفرج، ثنا حَجاجُ يعنِي ابن محمد، عن أبي مَعشَر، عن محمد ابن قيس، قال: "إن فَضلَ القرآنِ على الكلامِ كفضلِ الخالقِ على سائرِ خلقِهِ". قال محمد ابنُ قيس: سمعتُ سليهانَ بنَ عبدِ الملك يخطبُ بهَا على المنبر.

١٤١ – حدثني مُحمدُ بنُ بكارِ مولى بني هاشم، ثنا أبو مَعشَرِ، عن مُحمدِ بنِ قيسٍ، عن سُليهانَ بنِ عبدِ الملك، أنه قال: "فَضْلُ القرآنِ على ما سِواهُ منَ الكلامِ كفضْلِ الخالقِ على خلقه".

<sup>=</sup> يسير في أبي بكر بن عياش، وهو ممن أخرج له الجماعة.

<sup>(</sup>١٣٩) ضعيف الإسناد: إبراهيم بن إسماعيل بن يَحيى بن سلمة ضعيف، مترجم له في "التهذيب" وغيره، وأما عبد الرحمن بن يزيد فهو النخعي ثقة.

<sup>(</sup>١٤٠) ضعيف الإسناد: قال الحافظ في التقريب:" محمد بن قيس، شيخ لأبي معشر ضعيف، ووهم من خلطه بالذي قبله."اهـ يعني بالذي قبله: محمد بن عبد الرحمن، وهو ضعيف، وأما محمد بن الفرج جار أحمد بن حنبل فصدوق.

<sup>(</sup>١٤١) ضعيف الإسناد، لضعف مُحمد بن قيس، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>١٤٢) ضعيف الإسناد: عطية العوفي ضعيف جدًّا خاصة في روايته عن أبي سعيد، فإنه كان يروي عن الكلبي الكذاب ويُكنيه أبا سعيد، ومحمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني ضعيف، والحديث أخرجه الترمذي (٢٩٢٦) من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد به، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب".

العَمْرُ بنُ حِمْرَان، عن سَعيدِ بنِ أَبِي عَرُوبَ بنُ مُوسَى القطان، ثنا عَمرُو بنُ حِمْرَان، عن سَعيدِ بنِ أَبِي عَرُوبة، عن قَتَادة، عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبِ، عن أَبِي هُريرةَ ﴿ قَالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إِنَّ فَضْلَ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَام كَفَضْلِ الرَّحْنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى سَائِرِ خَلْقِهِ».

211- حدثني هارونُ بَنُ عبدِ الله أبو مُوسَى، ثنا عبدُ الأعلَى بنُ سليهانَ الزَرَاد، ثنا صَالح المُرِّي، قال: أتَى رجلٌ للحسنِ، فقال له: يا أبا سعيد، إني إذا قرأتُ كتابَ الله على فذكرتُ شروطَه وعهودَه ومواثيقَه، قطعَ رَجَائِي. فقال له الحسن: "ابنَ أخِي، إنَّ القرآنَ كلامُ الله على القوةِ والمتانةِ، وإنَّ أعهالَ ابن آدم إلى الضعفِ والتقصيرِ، ولكنْ سدد، وقارب، وأبشر".

الله عن أبي ـ رحمه الله ـ ، يقول: "من كان من أصحابِ الحديثِ أو من أصحابِ الحديثِ أو من أصحابِ الكلام فأمسك عن أنْ يقولَ القرآنُ ليسَ بمخلوقِ، فهُو جَهْمِي".

١٤٦ حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، ثنا مُوسَى بنُ داودَ، ثنا أبو عبدِ الرحمنِ مَعبَد، عن مُعاوية بنِ عَهارِ الدُّهنْي، قال: قلتُ لجعفر يعني ابن مُحمد: إنّهم يسألونَ عن القرآنِ، خلوقٌ هوَ؟ قال: "ليسَ بخَالق ولا مَحَلوق، ولكنّه كلامُ الله".

١٤٧ - قال أبي: قد رأيتُ معبدًا هذا، ولمْ يكن به بأسٌ، وأثنى عليه أبي. وكان يُفتِي

<sup>(12</sup>٣) ضعيف الإسناد، شهر بن حوشب فيه كلام يضعفه، خاصة إذا خالف، وعمرو بن حمران قال عنه أبو حاتم: "صالح الحديث"، وانظر ترجمته في "الجرح والتعديل" (٦/ ٢٢٧) ومن طريق شهر أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢/ ٣٣٩-٥٥٧). وقد ورد هذا اللفظ من كلام أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل تلميذ عثمان بن عفان، أخرجه البيهقي في "الشعب" (٢/ ٥٠٥- ٢٠٥).

<sup>(121)</sup> ضعيف الإسناد، لضعف صالح المري، والراوي عنه عبد الأعلى بن سليهان الزراد، مجهول الحال، ذكره مسلم في "الكنى والأسهاء" (١/ ٢٦٥ت ٢٥٥) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، وذكره الحافظ في "اللسان" (٣/ ٣٨) وقال: "عن الهيثم بن جميل بخبر باطل في الأيام البيض لعله آفته ولكن رواه عنه مجهول أيضًا ". ثم ذكر أن ابن حبان ذكره في الثقات، وقال الحافظ: "والآفة في الحديث المذكور بمن بعده".

<sup>(</sup>١٤٥) صحيح إلى الإمام أحمد.

<sup>(</sup>١٤٦) حسن إلى جعفر بن محمد، وفي الإسناد: معاوية بن عهار الدهني صدوق، ومعبد لا بأس به، كها قال الإمام أحمد، وقال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول".

<sup>(</sup>١٤٧) صحيح إلى الإمام أحمد، ومعبد هو ابن راشد الفقيه، وانظر ترجته "بالتهذيب" (١٠/ ٢٢٣).

برأي ابن أبي ليلي.

١٤٨ – حدثني إسماعيلُ بنُ عُبيدِ بنِ أبي كريمة، حدثنا رجلٌ سمّاه، حدثنا معاويةُ بنُ عمّارٍ، قال: سألتُ جعفرَ بنَ مُحمدِ عن القرآنِ، قلتُ: خالقٌ أوْ مخلوقٌ؟ قال: "ليسَ بخالقٍ ولا مخلوقٍ، ولكنه كلامُ الله".

١٤٩ قال إسماعيل: "وهو قولُنا وقول أهلِ السنة، ومنْ قالَ القرآنُ مخلوقٌ فهو
 كافر".

• ١٥٠ حدثني عباسُ بنُ عبدِ العظيمِ العنبري، حدثنا رُوَيْمُ بنُ يزيدِ المُقْريء، حدثنا مَعبَد بنُ راشدِ الكوفي، عن مُعاويةَ بنِ عمّارِ الدُّهْني، قال: سُئِل جعفرُ بنُ مُحمدِ عن القرآن، فقال: (ليسَ بخالقِ ولا مخلوقِ، وهو كلامُ الله).

101 - حدثني أبو عبدِ الله محمدُ بنُ الحسين مولى النضر، حدثني عباسُ بنُ عبدالعظيم العَنْبَرَي، حدثنا رُوَيْم المقريء، عن عبد الله بن عياش الوشا - قال محمد بن الحسين: وقد رأيتُ عبدَ الله بنَ عياش، وكان جارًا لنا وكان من العدول الثقات - عن يونسَ بنِ بُكَيْر، عن جعفرِ بنِ محمدٍ، عنْ أبيه، عن عليّ بنِ الحسين، أنه قال في القرآن: "ليسَ بخالقٍ ولا مخلوقٍ، ولكنه كلامُ الله". قال أبو عبد الرحمن: بلغني أنَّ عبدَ الله بنَ عياش هو أبو يَحيى بن عبد الله الخزاز، روى عنه أبو كُريب أحاديث كثيرة.

١٥٢ - حدثني محُمد بن إسحاق، حدثنا هارونُ بنُ حاتمِ الْملائِي، حدثنا مُحمدُ بنُ

<sup>(</sup>١٤٨) ضعيف الإسناد، شيخ إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة، رجل مبهم.

<sup>(</sup>١٤٩) صحيح إلى إسهاعيل بن أبي كريمة.

<sup>(</sup>١٥٠) حسن إلى جعفر بن محمد، معاوية بن عبار الدهني صدوق، ومعبد لا بأس به، و رويم بن يزيد المقريء وثق، وقال ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٢٤٥): "ربها أخطأ"، وانظر ترجمته في "الجرح والتعديل" (٣/ ٢٣٥) و"تاريخ بغداد" (٨/ ٢٤٥) و"سير أعلام النبلاء" (١٤/ ٣٣٤) و"لسان الميزان" (١/ ٤٤٥) والخبر أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢/ ٢٤٢) ح ٤٠١) من طريق المصنف به.

<sup>(</sup>١٥١) عبد الله بن عياش إن كان القِتباني، فصدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد، لكن لم أجد ذكر الوشا في ترجمته، ولم أجد في ترجمة غيره الوشا، وقد ذكر المصنف أن ابن عياش هذا هو ابن عبد الله الخزاز، والأثر أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢/ ٢٣٧ ح ٣٨٨) من طريق المصنف به.

<sup>(</sup>١٥٢) ضعيف الإسناد:هارون بن حاتم ضعيف، وانظر ترجمته في «اللسان»(٦/ ٣٣٣) ومُحمد بن إسهاعيل بن=

إسماعيلَ بن أبي فُدَيك، عن ابن أبي ذِئْب، عن الزهري، قالَ: سألتُ عليَّ بنَ الحُسَين عن القرآن؟ فقال: "كتاتُ الله وكلامُه".

١٥٣ – حدثني أبو بكر بنُ زَنْجُويه، حدثنا إسهاعيل بنُ عبدِ الله بنِ زُرَارَة، عن إسحاق الأزرق، عن أبي بشر أظنه يعني وَرْقَاء، عن مُجَاهدٍ: ﴿ لَا يَقْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ﴾ [النبأ ٣٧]. قال: "كلامُ الله".

١٥٤ - سمعتُ أبي، يقول: بلغني عن إبراهيم بنِ سعدٍ وسعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الجُمَحِيّ ووهبِ بنِ جريرٍ وأبي النضرِ هاشمِ بنِ القاسمِ وسليمان بنِ حربٍ، قالوا: "القرآنُ كلامُ الله ليسَ بمخلوقِ".

١٥٥ - حدثني أبو بكر بنُ أبي شيبة، قال: كنتُ عندَ سفيان بن عُيينة، جالسًا أنا وعثمانُ أخى، فسأله منصورُ بنُ عمّار: عن القرآن أمخلوق؟ فأنكرَ ابنُ عيينةَ ما سأله، وغضبَ غضَبًا شديدًا، وقال: إنِّي أحسبكَ شيطانًا. وأنكرَ ابنُ عيينةً ما جاءَ به منصور.

١٥٦ – حدثني عثمان بن أبي شيبة، قال: كنتُ عندَ سفيان بن عُيينة، أنا وأبو بكر وأبو مُحمد، يعني أخويه عبد الله وقاسيًا، فسأله مَنصور بنُ عهار: عن القرآنِ مخلوقٌ؟ فأنكرَ سفيانُ ما سألَه عنه، وغضِبَ واشتدَ غضبُه، وقال له سفيان: إني أحسبُكَ شيطانًا، إنّي أحسبُكَ شيطانًا، بل أنْتَ شيطانٌ. فقيل: يا أبا محمد، إنّه صاحبُ سنَّة، وإنه. فأبي وأنكر

١٥٧ - حدثني مُحمد بن إسحاق الصاغاني، سمعتُ إسحاقَ بنَ إسهاعيل، سمعتُ سفيانَ بنَ عُيينة، يقولُ: "لا نُحسِنُ غيرَ هذا، القرآنُ كلامُ الله" ﴿ فَأَجِرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلنم ٱللَّهِ [التوبة ٦] ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَنمَ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح ١٥].

<sup>=</sup> أبي فديك صدوق، والأثر أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢/ ٢٣٧ح ٣٨٩) من طريق المصنف

<sup>.</sup> (١٥٣) حسن إلى مجاهد: إسهاعيل صدوق، وإسحاق بن يوسف الأزرق ثقة، وورقاء صدوق.

<sup>(</sup>١٥٤) ضعيف الإسناد: هو بلاغ، لم يذكر الإمام أحمد من أبلغه به عن هؤلاء. (١٥٥- ١٥٧) صحيح إلى ابن عيينة.

١٥٨ - حدثنا مُحمدُ بنُ سُليهان لوين، قال: قيل لابنِ عُيينة: إنه يُروى عنْكَ أنَّ القرآنَ غلوقٌ. قال: "ما قلتُه، القرآنُ كلامُ الله على ".

٩٥١ - حدثني أبو مَعمَر، سَمِعتُ ابنَ عُيينة، يقول: "القرآنُ كلامُ الله عله".

١٦٠ حدثني مُحمدُ بنُ إسحاق الصاغاني، حدثنا مَحَمُودُ بنُ غيلان، ثنا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ شقيقٍ، عن ابنِ المباركِ، قال: "القرآنُ كلامُ الله ، ليسَ بخالقِ ولا مخلوقٍ".

آ ٦٦ - حَدثني مُحَمَّدُ بنُ وَزِيرِ الواسطي، قالَ: سَمِعتُ أبا بكرٍ أحمدَ بنَ مُحمدِ المُحَرِيّ، يقول: سمعتُ ابنَ أبي أُويْس، سمعتُ خَالي مَالكَ بنَ أنس، وجماعةً من العلماءِ بالمدينة، وذكروا القرآن، فقالوا: "كلامُ الله على، وهو منْه، وليسَ منَ الله على شيءٌ مخلوقٌ».

١٦٢ - أُخبِرتُ عن أبي النُّعمان عَارِم، أنه قال: قال حمادُ بنُ زيدٍ: "القرآنُ كلامُ الله عنه، أن له جبْريلُ عليه السلامُ منْ عندِ ربِّ العالمينَ عنهِ".

17٣ - حدثني عبد الله بن شَبُّوَيْه، حدثنا مُحمدُ بنُ عُثيان، قال: سَمعتُ عبدَ الرحمنِ ابنَ مَهْدِيْ، وسأله سَهْل بنُ أبي خدويه: عن القرآنِ؟ فقال: "يا أبا يَحيَى: مالكَ ولهذِه المسائل؟ هذه مَسَائل أصحاب جَهْم، إنه ليسَ في أصحابِ الأهواءِ شرٌ منْ أصحابِ عَهْم، يَدُورُونَ عَلَى أن يقولوا: ليسَ في السماءِ شيءٌ، أرَى والله ألا يُنَاكَحوا، ولا يُوَارَثُوا".

١٦٤ - جدثني ابن شَبُّويْه، حدثنا بِشر بنُ خالدٍ، أخبرنا مَعمَرُ بنُ بِشرٍ، حدثنا أبو بكر

<sup>(</sup>١٥٩) صحيح إلى ابن عيينة: وأبو معمر هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر القطيعي.

<sup>(</sup>١٦٠) صحيح إلى ابن المبارك.

<sup>(</sup>١٦١) ضعيف الإسناد: أحمد بن مُحمد العمري مجهول، وله ذكر في "تاريخ الطبري" (٥/ ١٧٨) في أحداث سنة ٢١٢هـ والأثر أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢/ ٢٤٩ ٢ح ١٥) من طريق المصنف به.

<sup>(</sup>١٦٢) ضعيف الإسناد: عبد الله بن أحمد لم يذكر من حدثه عن عارم وهو محمد بن الفضل السدوسي.

<sup>(</sup>١٦٣) صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي، ابن شبوّيه هو عبد الله بن أحمد بن مُحمد بن ثابت الخزاعي، قال عنه ابن حبان: "مستقيم الحديث"، وقال الخطيب: "من أثمة أهل الحديث"، وانظر ترجمته في "الثقات" (٨/ ٣٦٦) و"تاريخ بغداد" (٩/ ٣٧١) وشيخه هو مُحمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، وهو ثقة.

<sup>(</sup>١٦٤) بشر بن خالد ثقة يغرب، لكن شيخه معمر بن بشر لم أقف له على ترجمة.

ابنُ عياش، قال: "منْ زَعَمَ أنَّ القرآنَ مخلوقٌ فقد افترَى علَى الله على ".

170 - حدثني أحمدُ بنُ الحسنِ الترمذي أبو الحسن، قالَ: سمعتُ أبا نُعَيمٍ، يقول: "القرآنُ كلامُ الله على، غيرُ مخلوقِ".

١٦٦ - حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، حدثني مُحمدُ بنُ سهلٍ، عن ابنِ مَهْدي، قال: "القرآنُ كلامُ الله، ليسَ بخالقِ ولا مخلوقي".

١٦٧ - حدثني وَهْبُ بنُ بَقية الواسطي، سمعتُ وكيعَ بنَ الجراح، يقول: "القرآنُ كلامُ الله هذه ليسَ بالمخلوقِ". سمعتُه من وكيع، وأثبتُه عندِي في كتابٍ، قال وهب بن بقية: لو لم يكن رأيي ما حدثتُ به.

١٦٨ حدثني أحمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدثني يَحيَى بنُ مَعينِ، عن وكيعٍ، قال: "القرآنُ كلامُ الله على وهو منه جلَّ وتعالى".

179 - حدثني أحمدُ بنُ إبراهيم، حدثني يَحيى بنُ مَعينِ، حدثني رجلٌ منْ وَلَد ميمونِ بنِ مِهْرَان يقال له جعفر، قال: سمعتُ وكيعًا، يقول: "القرآنُ منَ الله ، مِنْه خَرَجَ واليهِ يَعود".

• ١٧ - حدثني مُحمدُ بنُ عبدِ المَلك بنِ زَنْجُويه، حدثنا إسهاعيلُ بنُ عبدِ الله بنِ زُرَارَة، سمعتُ وكيعًا، يقول: "القرآنُ كلامُ الله تعالى، فمنْ قالَ غير هذا فقد خالف الكتابَ والسنة".

١٧١ - حدثني أبو بكر بنُ أبي شَيبة، قال: سمعتُ وكيعًا، يقول: "كتَبَ إليّ أهلُ

<sup>(</sup>١٦٥) صحيح إلى أبي نعيم: وهو الفضل بن دكين، وأحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي ثقة.

<sup>(</sup>١٦٦) صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي: والراوي عنه هو محمد بن سهل بن عسكر.

<sup>(</sup>١٦٧) صحيح إلى وكيع.

<sup>(</sup>١٦٨) صحيح إلى وكيع: والرواية التالية لا تعل هذه، والظاهر أن ابن معين سمعه من جعفر عن وكيع ثم سمعه من وكيع، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٦٩) ضعيف الإسناد: الرجل من ولد ميمون بن مهران مجهول لا يعرف.

<sup>(</sup>١٧٠) حسن إلى وكيع: إسهاعيل بن عبد الله بن زرارة صدوق.

<sup>(</sup>١٧١) صحيح إلى وكَيع.

بغداد يسألوني عن القرآن، فكتبتُ إليهم: القرآنُ كلامُ الله عله ".

١٧٢ - حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثني عليُّ بنُ أبي الربيعِ، حدثني بِشرُ بنُ الحارثِ، قال: سألتُ عبدَ الله بنُ داود: عن القرآن؟ فقال: "العزيزُ الجبارُ المتكبرُ، يكونُ هذا خلوقًا".

العظيم العنبري، حدثني أبو الوليدِ هشامُ بنُ عبدِ العظيمِ العنبري، حدثني أبو الوليدِ هشامُ بنُ عبدِ الملكِ، قال: قال لي يَحمَى بنُ سعيد: "كيفَ يَصنعونَ بقُلْ هُوَ اللهُ أحدٌ؟ كيفَ يصنعونَ بهذهِ الآية؟ ﴿إِنِّ أَنَا ٱللهُ﴾ [القصص ٣٠]. يكونُ مخلوقًا؟!".

١٧٤ - حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثني أبو جعفرٍ مُحمدُ بنُ شدادٍ، عن وَهْبِ بنِ جريرٍ، قال: "القرآنُ كلامُ الله على، وليسَ بمخلوقِ".

١٧٥ - حدثني أبو مُسْلم المؤدِّب، سمعتُ يزيدَ بنَ هارونَ، يقول: "القرآنُ كلامُ الله،
 وهو غيرُ مخلوقِ".

١٧٦ - أُخبِرتُ عن مُحْرِز بنِ عَونِ، قال: قال مُحَمدُ بنُ يزيدِ الواسطي: "عِلْمُهُ وكلامُه مِنْهُ غَبْرُ مُخْلُوقِ".

١٧٧ – حدثني إسحاقُ بنُ بَهْلُول، قال: سَمِعتُ ابنَ إدريسَ، يقول: "القرآنُ كلامُ الله ومنَ الله، ومَا كانَ منَ الله على فليسَ بمَخلوقِ".

<sup>(</sup>١٧٢) ضعيف الإسناد: على بن أبي الربيع مجهول الحال، ترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد" (٢٦/١١) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، وذكر أنه يروي عن بشر بن الحارث، وعنه أحمد بن الحسن المقريء المعروف بدبيس. وباقي رجال الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>١٧٣) صحيح إلى يجيى بن سعيد: هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي ثقة ثبت.

<sup>(</sup>١٧٤) في إسناده ضعف: محمد بن شداد قال عنه الحافظ في التقريب: "مقبول"، يعني إذا توبع.

ي. (۱۷۵) حسن إلى يزيد بن هارون: أبو مسلم المؤدب هو عبد الرحمن بن واقد بن مسلم البغدادي، وهو صدوق

<sup>(</sup>١٧٦) ضعيف الإسناد: عبد الله لم يذكر من حدثه عن محرز بن عون، ومحرز صدوق.

<sup>(</sup>١٧٧) صحيح إلى عبد الله بن إدريس: إسحاق بن بهلول وثقه الخطيب، وسبق ذكره.

۱۷۸ - سمعتُ أبا بكرِ بنَ أبي شيبة، وقال له رجلٌ مِنْ أصحابه: القرآنُ كلامُ الله وليس بمخلوق. فقالَ أبو بكر: "منْ لَمْ يَقُل هذا فهوَ ضَالٌ مُضِلٌ مُبْتَدع».

١٧٩ - سمعتُ عثمانَ بنَ أبي شَيبة، يقول: "القرآنُ كلامُ الله وليسَ بمخلوقي".

١٨٠ وسمعتُ عثمانَ مرةً أخرى، يقول: "منْ لمْ يقلْ القرآنُ كلامُ الله وليس بمخلوق، فهو عندي شَرٌ من هؤلاءِ". يعني الجَهْمِية.

١٨١ - حُدّثتُ عن شيخٍ منْ أصحابِ الحديثِ، أنه سَمِع أبا عَمْرهِ الشيبَانِي، يقول:
 "قلتُ لإسماعيلَ بنِ حمادِ بنِ أبي حنيفة، وقال: القرآن مخلوق. فقلتُ له: خَلقَه قبلَ أنْ يتكلمَ بهِ أو بعدمًا تكلمَ به؟ قال: فسكتَ".

١٨٢ - حدثني مُحمدُ بنُ إسحاق الصاغاني، قال: سمعتُ يَحيَى بنَ أيوب، يقول: "منْ لمْ يقلْ: القرآنُ كلامُ الله على غير مخلوقٍ، فهوَ جَهْمِيّ".

١٨٣ - حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: سمعتُ حسنَ بنَ موسَى الأشْيَب، يقول:

"أعوذُ بالسَّميعِ العليمِ منَ الشيطانِ الرجيمِ، بسمِ الله الرحمنِ الرحيمِ ﴿إِيَّالَاتَ نَعْبُدُ وَاللَّاكِ نَعْبُدُ وَإِيَّالَاتَ نَعْبُدُ وَاللَّالِ اللَّهُ الْمُ

١٨٤ - سمعتُ مُحمدَ بنَ سُليمان لوين، يقولُ:

"القرآنُ كلامُ الله غيرُ مخلوقٍ، مَا رأيتُ أحَدًا يقولُ: القرآنُ مخلوقٌ. أعوذُ بالله ".

<sup>(</sup>۱۷۸) صحيح إلى أبي بكر بن أبي شيبة.

<sup>(</sup>١٧٩ و ١٨٠) صحيح إلى عثمان بن أبي شيبة.

<sup>(</sup>١٨١) ضعيف الإسناد، الشيخ من أصحاب الحديث ومن حدث عنه مبهمان، لا يُعرفا.

<sup>(</sup>١٨٢) صحيح إلى يَحيى بن أيوب: وهو المقابري البغدادي.

<sup>(</sup>١٨٣) صحيح إلى حسن بن موسى الأشيب.

<sup>(</sup>١٨٤) صحيح إلى مُحمد بن سليمان لوين.

- حدثني عباسُ بنُ عبدِ العظيم سنةَ ستِ وعشرينَ ومَاتتينِ، سمعتُ سليمانَ ابنَ حربٍ، قال: "القرآنُ ليسَ بمخلوقِ". فقلتُ له: إنكَ كنتَ لا تقولُ هذا، فهَا بدا لك؟ قال: "استخرَجْتُه منْ كِتَابِ الله ﷺ: ﴿لاَ يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْمِ ﴾ [آل عمران ٧٧]. فالكلامُ والنظرُ وَاحدٌ".

١٨٦ - حدثني عباسُ بنُ عبدِ العظيم العنبري، قال: سمعتُ أبا الوليدِ - وإسماعيلُ ابنُ عَرْعَرْة وعِليُّ قاعدان- يقول: "القرآنُ كلامُ الله على، وكلامُ الله ليسَ بمخلوقِ". فقال له على إنها نتعلم منك، كيف نقول.

۱۸۷ - حدثني عباسٌ، حدثني أبو سعيد صاحبٌ لنا، ثنا عطاءُ ابنُ أخي حجاج الأنهاطي، قال: «القرآنُ كلامُ الله على، وليسَ من الله شيءٌ مخلوقٌ».

١٨٨ - سمعتُ سَوَّارَ بنَ عبدِ الله القاضي، يقول: "دخلتُ علَى رَجلٍ أُعَوِّذُهُ مِنْ وَجَعِ بِهِ، فقال: القرآنُ ليسَ بمخلوقِ، وذاكَ أَنَّه كلُّ مَنْ عَوَّذَني قال: أُعيدُكَ بالله، أُعيدُكُ بالله ب

١٨٩ - حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: سمعتُ يَحيَى بنَ مَعينِ وأَبا خَيْثَمَة، يقولان: "القرآنُ كلامُ الله ، وهُوَ غيرُ مَخْلُوقٌ».

• ١٩ - حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ، سمعتُ يَحيَى بنَ مَعينِ، سمعتُ إسحاقَ بنَ أبي

<sup>(</sup>١٨٥) صحيح إلى سليمان بن حرب.

<sup>(</sup>١٨٦) صحيح إلى أبي الوليد، وهو الطيالسي هشام بن عبد الملك.

<sup>(</sup>١٨٧) عطاء ابن أخي الحجاج لم أقف له على ترجمة، وأخو الحجاج هو مُحمد، ولُحمد من الأبناء: النضر وعبدالله وعبد الرحمن وحماد، وأيضًا فأبو سعيد صاحب عباس العنبري، لا يُعرف، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٨٨) صحيح إلى سوار، وهو ابن عبدالله بن سوار العنبري قاضي الرُّصافة، وجده قاض البصرة.

<sup>(</sup>۱۸۹) صحيح إلى يَحيى بن معين وأبي خيثمة، وهو زهير بن حرب.

<sup>(</sup>١٩٠) صحيح إلى إسحاق بن أبي اسرائيل، وإسحاق قال عنه الحافظ في التقريب: "صدوق تكلم فيه لوقفه=

إسرائيل، ونحنُ في مسجدِ الزُّبيدية يقول: "القرآنُ كلامُ الله على، وهُوَ غَيْرُ مخلوقٍ"

191- سمعتُ أبا مَعمَرِ، يقول: "القرآنُ كلامُ الله هذ، وليسَ بمخلوقِ، ومنْ شكَ فِي أَنَّه غير مخلوقِ فهُوَ جَهْمِيّ، بلْ شَرِّ مِنَ الجَهْمِيّ».

١٩٢ - سمعتُ أبا مَعمَرٍ، يقولُ: "أدركتُ الناسَ يقولونَ: القرآنُ كلامُ الله ، وليسَ بمَخلوقِ".

19٣ - حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: رأيتُ في كتابِ أبي عبيدالقاسم بنِ سَلام بخطهِ:

"إذا قالَ لكَ الجَهْمِيّ: أخبرنِ عن القرآنِ، أهُوَ اللهُ أَمْ غيرُ الله؟ فإنَّ الجوابَ أَنْ يُقال له: أحلتَ في مَسألتكَ، لأنَّ اللهَ في وَصَفَه بوصفِ لا يقع عليهِ شيءٌ منْ مسألتكِ، قال الله الله الله الله عنده من تنزيلُ ٱلْكِتَبُ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [السجدة ١-٢]. فهو من الله في، ولم يقلُ: هو أنّا ولا هو غيري، إنّها سبًاه كلامَه، فليس له عندنا غير ما حلاه به، وننفى عنه ما نفى عنه.

فإن قالوا:أرأيتم قوله على: ﴿إِنَّمَا قَوْلُتَا لِشَيْءٍ إِذَاۤ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ۞﴾ [النحل ٤٠]. فالقرآنُ شيءٌ، فهوَ مخلوقٌ. فقيل له: ليسَ قولُ الله على يقالُ له شيءُ، ألا تَسمَع كلامه: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ۞﴾ فأخبركَ أنَّ القولَ كانَ منه قبلَ الشيءِ، فالقولُ منَ الله على سَبَقَ الشيءَ، ومعنى قولُه: ﴿كُن﴾ أي: كانَ فِي علمِهِ أنْ يَكُونَهُ.﴾.

<sup>=</sup> في القرآن".

قلت: ما ثبت عنه هنا يدفع عنه تهمة التوقف في القرآن، ولعل ما ثبت هنا كان في أواخر حياته، والله أعلم. (١٩١ و ١٩٢) صحيح إلى أبي معمر، وهو إسهاعيل بن إبراهيم القطيعي.

<sup>(</sup>١٩٣) صحيح إلى أبي عبيد القاسم بن سلام،

وهذه وجادة صحيحة، والوجادة من طرق تحمل الحديث عند المحدثين.

## سُنِل عمن قال: لفظي بالقرآن مخلوق

194-سألتُ أبي ـ رحمه الله ـ ، قلتُ: ما تقولُ في رجلِ قالَ التَّلاوةُ تَخْلُوقَةٌ، وأَلفَاظُنا بِالقرآنِ نَخْلُوقَةٌ، والقرآنُ كلامُ الله ﷺ وهلْ يُسمَّى مُبتدعًا؟ فقال: "هذا يُجانَب، وهُوَ قولُ المبتدِع، وهذا كلامُ الجَهْمِية، ليسَ القرآنُ بمخلوقِ».

١٩٥ - "قالتْ عائشةُ \_ رضي اللهُ عنها \_: تلا رسولُ الله ﷺ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ

197 حدثني ابنُ شَبُويْه، سمعتُ أبي، يقول: «مَنْ قالَ شيءٌ منَ الله عزَّ وجلَّ خلوقٌ؛ عِلْمُه أَوْ كلامُه، فهو زنديقٌ كافرٌ، لا يُصلَّى عليه، ولا يُصلَّى خَلْفَه، وَيُجْعَلُ مالُه
 كمَالِ المُرتد، ويذهب في مَالِ المرتدِ إلى مذهبِ أهلِ المدينةِ: أنَّه في بيتِ المالِ».

١٩٧ - سألتُ أبي رحمه الله، قلتُ: إنَّ قومًا يقولونَ: لفظُنا بالقرآنِ مخلوقٌ؟ فقال: "هُمْ جَهْمِية، وَهُم أشرُ ممن يَقِف، هذا قولُ جَهْمٍ". وعَظُمَ الأمرُ عندَه في هذا، وقال: "هذا كلامُ جَهْم».

١٩٨ - وسألتُه: عمنْ قال: لفظِي بالقرآنِ مخلوقٌ؟ فقال: قال الله كَاللَّ: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ

<sup>(</sup>١٩٤) صحيح إلى الإمام أحمد.

<sup>(</sup>١٩٥) صحيح، أخرجه البخاري (٤٥٤٧) ومسلم (٢٦٦٥) وأبو داود (٤٥٩٨) والترمذي (٢٩٩٤) وابن ماجة (٤٧). قوله في آخر الكلام: "فالقرآن ليس بمخلوق"، من كلام الإمام أحمد، وليس في هذا التخريج المذكور.

<sup>(</sup>١٩٦) صحيح إلى أحمد بن شبويه: وهو ثقة مترجم له في "التهذيب" وغيره، وابنه شيخ المصنف هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي، قال عنه ابن حبان: "مستقيم الحديث"، وقال الخطيب: "من أئمة أهل الحديث"، وانظر ترجمته "الثقات" (٨/ ٣٦٦) و "تاريخ بغداد" (٩/ ٣٧١).

<sup>(</sup>١٩٧) صحيح إلى الإمام أحمد.

<sup>(</sup>١٩٨) صحيح إلى الإمام أحمد.

ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَيْمَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة ٦].

١٩٩ - قال النبيُّ عَلى: «حَتَّى أُبِلِّغَ كَلَامَ ربِّي».

· · · - وقال النبيُّ على: "إِنَّ هذهِ الصَّلاةُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيءٌ منْ كَلَامِ النَّاسِ".

٢٠١ - سمعتُ أن \_ رحمه الله \_ يقول: "مَنْ قالَ: لفظِي بالقرآنِ مخلوقٌ فهوَ جَهْمِي".

٢٠٢ سمعتُ أبي رحمه الله، وسُئل: عن اللفظية؟ فقال: "هم جَهْمِية، وهوَ قولُ
 جهم». ثم قال: "لا ثُجَالسُوهم».

مر ٢٠٣ سمعتُ أبي رحمه الله ، يقول: «كلُّ منْ يقصِد إلى القرآنِ بلفظٍ أو غيرِ ذلكَ، يُريد بهِ مَخَلوقٌ فهُو جَهْمِي».

٢٠٤ سُئِل أبي، وأنا أسمع: عن اللفظية والواقفة؟ فقال: "منْ كانَ منْهم جَاهلًا فليَسْأَلْ وليتَعَلم".

٢٠٥ سُئِل أبي \_ رحمه الله \_ ، وأنا أسمع: عن اللفظية والواقفة؟ فقال: «منْ كانَ منْهم يُحسِنُ الكلامَ فهو جَهْمِيّ». وقال مرة: «هُمْ شرٌ منَ الجَهْمِية». وقال مرة أخرَى: «هُمْ جَهْمِية».

به ٢٠٦ سمعتُ أبي، يقول: "منْ قال: لفظي بالقرآنِ مَحَلوقٌ، هذا كلامُ سوء رديء، وهو كلامُ الجَهْمِية». قلتُ له: إنَّ الكرابيسي يقولُ هذا. فقال: "كذَبَ، هَتكه اللهُ الخبيث». وقال: "قد خَلفَ هذا بشرًا المريسي».

٢٠٧ - وكان أبي - رحمه الله - ، يكرَهُ أن يُتكلّم في اللفظِ بشيءٍ، أو يُقال: مخلوقٌ أو غر مخلوق.

<sup>(</sup>١٩٩) صحيح: وقد سبق تخريجه برقم (١٠٤).

<sup>(</sup>٢٠٠) صحيح: أخرجه مسلم (٧٣٠) وأبو داود (٩٣٠) والنسائي (١٦/٣) وأحمد (٥/٤٤و ٤٤٨) والدارمي (١٦/٣) ح٢٠٥) من حديث معاوية بن الحكم السلمي مرفوعًا به.

<sup>(</sup>٢٠١-٧٠١) صحيح إلى الإمام أحمد.

٢٠٨- قال: سألتُه عن: الكرابيسي حُسَين، هلْ رأيتَه يطلبُ الحديثَ؟

فقال: «ما أعرفُه، وما رأيتُه يطلبُ الحديثَ».

قلتُ: فرأيتَه عندَ الشافعي ببغداد؟

فقال: «ما رأيتُه، ولا أعرفُه».

فقلتُ: إنّه يَزعمُ أنّه كانَ يلزمُ يعقوبَ بنَ إبراهيمَ بن سعدٍ.

فقال: «ما رأيتُه عندَ يعقوب بن إبراهيمَ ولا غيره، وما أعرفه».

٢٠٩ سألتُ أبا تَوْرِ إبراهيمَ بنَ خالدِ الكلبي، عن: حُسين الكرابيسي؟ فتكلمَ فيهِ
 بكلام سوءِ رديءٍ، وسألتُه: هل كانَ يَحضُر معكُم عندَ الشَّافِعي رحمه الله؟ فقال:

"هُوَ يقولُ لنا ذلكَ، وأمَّا أنا فلا أعرفُ ذلكَ". أو نحو هذا من الكلام.

• ٢١٠ قالَ: وسألتُ الحسنَ بنَ مُحمدِ الزعفراني، عن: حُسَين الكرابيسي؟ فقال نحو مقالة أبي ثور.

٧١١ - وقال لي حسنٌ في اختلافه إلى الشافعي رحمه الله، مثل قول أبي ثور.

<sup>(</sup>٢٠٨) صحيح إلى الإمام أحمد: والكرابيسي هو الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، قال عنه الحافظ ابن حجر في "التقريب": "البغدادي الفقيه صاحب الشافعي، صدوق فاضل، تكلم فيه أحمد لمسألة اللفظ".

<sup>(</sup>٢٠٩) صحيح إلى أبي ثور: إبراهيم بن خالد بن البيان الكلبي، الثقة الفقيه صاحب الشافعي.

<sup>(</sup>٢١٠) صحيح إلى الحسن الزعفراني: وهو ثقة، قال عنه الحافظ في "التقريب": "صاحب الشافعي، وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه".

<sup>(</sup>٢١١) صحيح إلى الحسن: وهو الزعفراني، وقد كان من الفصحاء البلغاء، قرأ على الشافعي الكتب كلها إلا كتابين كتاب المناسك وكتاب الصلاة، وانظر "سير الذهبي" (٢١/ ٢٦٤).

## ما حفظتُ في جَهْم وبشرِ المريسي

٢١٢ - حدثني إسهاعيلُ بنُ عُبيدِ ابنِ أبي كريمة، سمعتُ يزيدَ بنَ هارونَ، يقول: "لعنَ اللهُ الجَهْمَ ومنْ قالَ بقوله، كانَ كافرًا جاحدًا، تركَ الصلاةَ أربعينَ يومًا يزعمُ أنه يرتاد دينًا، وذلكَ أنه شكَّ في الإسلام". قال يزيد: "قتلَه سَلَمُ بنُ أحوَز، على هذا القول".

117 حدثني محمد بن أسحاق الصاغاني، حدثني يجيى بن أيوب، سمعت أبا نُعيم البلخي شُجَاع بن أبي نَصر، قال: سمعت رجلًا من أصحابِ جَهْم كان يقول بقوله، وكان خاصًا به، ثمّ تركه وجعل يهتف بكفوه، قال: "رأيت جَهْمًا يومًا افتتح سورة طَه، فلمّا أتى على هذه الآية: ﴿ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ وَجدتُ الله عَلَى هذه الآية: ﴿ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه ٥]. قال: لو وجدت السبيل إلى حكِها لحككتُها، قال: ثم قرأ حتى أتى على آية أخرى، فقال: ما كان أظرف محمدًا على حين قالها. قال: ثم افتتح سورة القصص، فلمّا أتى على ذكر مُوسَى صلواتُ الله عليه، جمع يديه ورجليه ثم دفع المُصحَف، ثم قال: أي شيء هذا؟ ذكره هاهنا فلم يتم ذكره، وذكره فلم يتم ذكره، وذكره فلم يتم ذكره ".

٢١٤ - حُدّثتُ عنْ أحمد بنِ نصرٍ، عنْ عليّ بنِ عاصم بنِ علي، قال: "ناظرتُ جَهْمًا فلمْ يُثبتْ أَنَّ فِي السماءِ ربَّا، جلَّ ربُّنا عزَّ وجلَّ وتقدّس".

٢١٥ حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبة، قالَ سمعتُ وكيعًا، وسُئِل: عن القرآنِ؟ فقال:
 "القرآنُ كلامُ الله" فقيلَ له: إنَّ بشرًا المريسي. فذكرَه وكيع حتى شتَمَه. فقلتُ لأبي بكر بن

<sup>(</sup>٢١٢) صحيح إلى يزيد بن هارون: والخبر أخرجه اللالكاني في "اعتقاد أهل السنة" (٣/ ٦٧٩ - ٦٣١) من طريق إسهاعيل ابن أبي كريمة به، وأما سلم بن أحوز فقد كان واليًا على مرو، أرسل إليه هشام بن عبد الملك بقتل الجنهم، وانظر الخبر في "اعتقاد أهل السنة" (٣/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢١٣) صحيح إلى أبي نعيم البلخي: وهو شجاع بن أبي نصر صدوق، ويَحيى بن أيوب هو المقابري البغدادي، ثقة، ولكن شيخ شجاع رجل مجهول لا يعرف من يكون، فلا يصح الخبر عن جَهْم.

<sup>(</sup>٢١٤) ضعيف الإسناد: لم يذكر المصنف من حدثه عن أحمد بن نصر.

<sup>(</sup>٢١٥) صحيح إلى وكيع.

أبي شَيبة: أنتَ سمعتَ وكيعًا يقولُ هذا؟ قال: نعم، سمعتُ وكيعًا يقولُ هذا.

٢١٦- حدثني محمد بنُ عباسٍ صاحبُ الشَّامَة، قال: سمعتُ يوسفَ بنَ نوح - قال أبو عبد الرحمن: ثم سمعتُ أنا من يوسف بعد - يقول: سمعتُ أبا عِصمَة، يقول: سمعتُ ابنَ المباركِ يقولُ: "خيبةً للأبناء، ما فيهم أحدٌ يفتِكُ بِبشرِ!".

٢١٧ قال يوسف: فسألتُ عَبْدَانَ وأصحابَ ابن المباركِ عن هذا، فقالوا: "إنَّ أبا
 عِصمةَ رجلٌ صدوقٌ، وَقَد كانَ ابنُ المباركِ يتكلمُ بكلام هذا معناه".

٢١٨ حدثني إسماعيلُ بنُ عُبيدِ ابنِ أبي كريمة، سمعتُ شَبَابة بنَ سَوَّار، يقول: "اجتمع رأيِّي ورأي أبي النضرِ هاشمِ بنِ القاسمِ وجماعةِ منَ الفقهاءِ على أنَّ المريسي كافرٌ جاحدٌ، نَرى أن يُستتاب، فإنْ تابَ وإلا ضُربتْ عنقُه".

٣١٩ حدثني هارونُ بنُ عبدِ الله الحمّال، ثنا محمدُ بنُ أبي كَبْشة، قال: "سمعتُ هاتفًا يهتفُ في البحرِ ليلًا، فقال: لا إله إلا الله، كذَبَ المريسي على الله ﷺ. ثمّ هتف ثانية، فقال: لا إله إلا الله، على ثمّامة والمريسي لعنة الله". قال: "وكانَ معنا في المركبِ رجلٌ منْ أصحابِ بِشرِ المريسي، فخرَّ ميتًا".

• ٢٢٠ سمعتُ سَوّارَ بنَ عبدِ الله القاضي، سمعتُ أخي عبدَ الرحمنِ بنِ عبدِ الله بنِ سَوّار، يقول: كنتُ عندَ سفيانَ بنِ عُيينة، فوثَبَ الناسُ على بشرِ المريسي؛ حتى ضربوه؛ وقالوا: جَهْمي. فقال له سفيانُ: «يَا دُوَيْبة يا دُوَيْبة، أَلمْ تَسْمَع اللهُ عَلَى يقولُ: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ

<sup>(</sup>۲۱٦) ضعيف جدًّا: أبو عصمة هو نوح بن أبي مريم الملقب بالجامع، كذبوه، وقال ابن المبارك: "كان يضع"، ومات نوح قبل ابن المبارك بثيان سنوات، والراوي عنه يوسف بن نوح رجل مجهول الحال، ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣٠٦/١٤) ولم يذكر فيه جركا أو تعديلًا.

<sup>(</sup>٢١٧) ضعيفُ الإسناد: يوسف مجهول الحال، وأبو عصمة هذا قد اتهمه ابن المبارك نفسه بالوضع.

<sup>(</sup>٢١٨) صحيح إلى شَبَابة بن سَوَّار: وهو ثقة حافظ، وهذا الخبر سبق بهذا الإسناد برقم (٦٣).

<sup>(</sup>٢١٩) ضعيف الإسناد: محمد بن أبي كبشة مجهول الحال، ترجم له ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (ص٣٥٥) ولم يذكر فيه غير توثيق ابن حبان، وأما شيخ المصنف هارون بن عبد الله البغدادي فثقة، والخبر أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٧/ ٦٦) من طريق هارون الحمال به.

<sup>(</sup>٢٢٠) ضعيف الإسناد: عبد الرحمن بن عبد الله بن سوار مجهول، لم أقف له على ترجمة.

وَٱلْأَمْرُ ﴾ [الأعراف؟ ٥]. ؟! فأخبر عزَّ وجلَّ أنَّ الخلقَ غير الأمر". قيل لسَوَّار: فإيش قال بشرٌ ؟ قال: سكتَ، لمُ يكنْ عنده حجة.

٢٢١ حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، حدثني مُحمدُ بنُ نُوحِ المضروب، عن المَسعودي القاضي، سمعتُ هارونَ أميرَ المؤمنين، يقول: "بلغني أنَّ بشرًا المريسي يزعمُ أنَّ القرآنَ مُخلوقٌ، لله عليَّ إنْ أظفرني به، لأقتلنه قِتْلة ما قتلتُها أحدًا قط".

٢٢٢ حدثني إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ابن عمَّ أحمد بن منيع، قالَ: سمعتُ إسحاقَ بنَ
 عبدِ الرحن، يقول: "بشرٌ المريسي يقولُ بقولِ صنفٍ منَ الزنادقةِ، سِيهاهمْ كذا وكذا".

٣٢٣ - وذكر أبو بكر الأَعْيَن، قال: سمعتُ أبا نُعَيم، يقول: "لعَنَ اللهُ بِشْرًا المريسي الكافر". .

٢٢٤ حدثني زيادُ بنُ أيوب دَلْوَيه، سمعتُ يَحيَى بنَ إسهاعيلَ الواسطي، يقول: سمعتُ عبادَ بنَ العوام، يقول: "كلمتُ بِشرًا المريسي وأصحابَ بشرٍ، فرأيتُ آخرَ كلامهمْ ينتهي إلى أنْ يقولوا ليسَ في السهاءِ شيءٌ".

٠٢٧ - حدثني إبراهيم بنُ عبدِ الله بن بَشَّار الواسطى، قال: "سمعتُ شاذَ بنَ يَحيَى

<sup>(</sup>۲۲۱) صحيح إلى هارون الرشيد: المسعودي هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة، ومحمد بن نوح المضروب وثقه أحمد، وانظر «تاريخ بغداد» (۳/ ۳۲۲) والأثر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ ۲۶) من طريقين عن الدورقي به، وقد سبق هذا الحبر برقم (۷۷).

<sup>(</sup>٢٢٢) صحيح إلى إسحاق بن عبد الرحمن: ولم أعرفه، والمذكور في شيوخ إسحاق بن إبراهيم، هو إسحاق بن يوسف الأزرق، وشيخ المصنف هو إسحاق بن إبراهيم الملقب: لولؤ أو: يؤيؤ، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢٢٣) ر**جاله ثقات**: لكن لفظ المصنف في الرواية عن شيخه، مشعر بأنه لم يسمع منه هذا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢٢٤) في إسناده ضعف: يَحيى بن إسهاعيل الواسطي قال عنه الحافظ في «التقريب»: "مقبول"، يعني إذا توبع وإلا فلين، وقد سبق هذا الخبر برقم (٧٢).

<sup>(</sup>۲۲۰) في إسناده ضعف، إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي مجهول الحال، ترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد" (۲، ۱۲۰) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، وأما شاذ بن يجيى الواسطي فسئل أحمد عنه فقال: "عرفته، وذكره بخير"، وقال مسلمة في كتابه: "شاذ بن يجيى خراساني مجهول"، قال ابن حجر في "التهذيب": "فلا أدري هو ذا أو غيره، وانظر "التهذيب" (٤/ ٢٦٣) وقال عنه في "التقريب": "مقبول"، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ٣٩٣) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، وترجم له الذهبي في "السير" (٢٠/ ٤٣٤)=

يُناظر يزيدَ بنَ هارونَ في شيءٍ من أمر المريسي، وهو يدعو عليه، وجعلَ شاذُ يلعنُ المريسي».

٣٢٦- أُخبِرتُ عنْ يَحيى بنِ أيوب، قال: "كنتُ أسمع الناسَ يتكلمونَ فِي المريسي، فكرهتُ أن أقدم عليه حتى أسمَعَ كلامَه؛ لأقول فيه بعلم، فأتيتُه، فإذا هو يُكثر الصلاة على عيسَى ابنِ مريم صلواتُ الله عليه، فقلتُ له: إنكَ تُكثرُ الصلاةَ على عيسى، فأهلٌ ذاكَ هُوَ، ولا أَرَاك تُصلي على نبيّنا، ونبيّنا على أفضل منه، فقال لي: ذلكَ كانَ مشغولًا بالمِرآةِ والنساءِ».

٣٢٧ أخبرتُ عن بِشرِ بنِ الوليدِ، قال: كنتُ جالسًا عندَ أبي يوسف القاضي، فدخلَ عليه بشرٌ المريسي، فقال أبو يوسُف: "حدثنا إسهاعيل، عن قيسٍ، عن جَرير، عن النبي في فذكر حديث الرؤية. ثم قال أبو يوسف: إني والله أؤمن بهذا الحديث، وأصحابُك يكفرونَ به، وكأنِّ بكَ قد شغلتكَ عن الناسِ خشبةُ بابِ الجسرِ، فاحذر فراسَتِي فإنِّ مُؤمنٌ".

٢٢٨ - سمعتُ أبي \_ رحمه الله \_ ، يقول:

"كنا نَحضرُ مجَلسَ أبي يوسف، وكانَ بِشْر المريسي يحضر في آخرِ الناس، فيُشغب؛ فيقول: إيش تقول، وإيش قلت يا أبا يوسف؟ فلا يزال يضِجُّ ويصيح، فكنتُ أسمع أبا يوسفَ يقولُ: اصعدوا به إليّ، اصعدوا به إليّ. قال: فجاء يومًا فصنعَ مثلَ هذا، فقال أبو يوسف: اصعدوا به إليّ، قال أبي رحمه الله \_:

وكنتُ بالقربِ منه، فجعلَ يُناظره في مسألةٍ، فخفِيَ عليَّ بعضُ قولِه، فقلتُ للذي

<sup>=</sup> وقال: "شيخ صدوق".

<sup>(</sup>٢٢٦) ضعيف الإسناد: لم يذكر المصنف من أخبره بذلك عن يَحيى بن أيوب.

<sup>(</sup>٢٢٧) ضعيف الإسنان لم يذكر المصنف من أخبره بذلك عن بشر بن الوليد، وبشر فيه كلام انظره في "اللسان" (٢/ ٤٢)، والخبر أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٧/ ٦٥) من طريق المصنف به، وحديث الرؤية يأي، وقوله: "خشبة باب الجسر"، يعني أنه يُصلب.

<sup>(</sup>٢٢٨) صحيح إلى الإمام أحمد: والخبر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ٦٣) من طريق المصنف به.

كانَ أقرب مني: إيش قال له أبو يوسف؟ فقال: قال له: لا تنتهي حتى تُفسِدَ خشبَةً".

٢٢٩ - حدثني عيسى بنُ أبي حربِ الصفّار، قال: سمعتُ مُثنَّى بنَ سعيدِ خَتَن يَحيَى ابن بدر، وكانَ منْ أهلِ الهيئة، قال:

«لّا قَدِمَ ثُمَامةُ بنُ الأشرس الجَهْمي مرو، خرجتُ يومًا، فلقيني مُؤَبّد مَرْوٍ، فقال لي بالفارسية: نحنُ أقربُ إلى الإسلام منْ هذا".

• ٢٣٠ حدثني عيسَى بنُ أبي حربٍ، قال: سمعتُ عَمْرو بنَ عاصمِ الكلابي، قال: سمعتُ ثُمَامةَ بنَ الأشرس الجَهْمي، يقول:

"مَا أَجَّلُ اللهُ كَاكَ أَحدًا قط أَجلًا، ولا رزقه رِزقًا قط، ولو كانَ أَجلُه ما كانَ على القاتل شيءٌ، ولو رَزَقه ما كانَ على السارقِ شيءٌ".

<sup>(</sup>٢٢٩) المثنى بن سعيد لم أقف له على ترجمة، وليس هو المترجم له في "التهذيب".

وأما شيخ المصنف فهو عيسى بن موسى بن أبي حرب الصفار، ترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ١٦٥) وقال عنه ثقة.

والمؤبذ فارسية معناها القاضي.

<sup>(</sup>٢٣٠) حسن الإسناد إلى ثمامة،

وثيامة قال عنه الذهبي في "الميزان" (ت١٨٧٥): "من كبار المعتزلة، ومن رؤس الضلالة". وفي الإسناد عمرو بن عاصم قال عنه الحافظ في "التقريب": "صدوق في حفظه شيء".

## من زعم أن الله عزَّ وجلَّ لا يتكلم فهو يعبد الأصنام

٢٣١ حدثني مُحمدُ بنُ مُحمدِ بنِ عُمر بنِ الحكم أبو الحسن بن العطار، حدثنا إبراهيمُ بنُ زيادٍ سَبَلان، قال: سألتُ عبدَ الرحمنِ بنِ مهدي، فقلتُ: ما تقولُ فيمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال: "لو كانَ لي عليهِ سلطانٌ لقمتُ على الجسر، فكانَ لا يمُرُّ بِي رجلٌ إلا سألتُه، فإذا قالَ: القرآن مخلوق، ضربتُ عنقه، وألقيتُ رأسَه في الماء".

٣٣٧ - حدثني أبو الحسن ابن العطار مُحمد بنُ مُحمد، قال: سمعتُ أبا نُعَيم الفَضل ابن دُكَيْن، يقول - وذُكر عنده من يقول القرآن مخلوق-: "والله والله ما سمعتُ شيئاً من هذا حتى خرجَ ذاك الخبيثُ جَهْم".

٣٣٣ - حدثني أبو الحسن ابنُ العطار، قال: سمعتُ إبراهيمَ بنَ زياد سَبَلان، يقول: سمعتُ أبا معاوية يعني الضرير محمد بنَ خازم، يقول: "الكلامُ فيه بدعةٌ وضلالةٌ، ما تكلمَ فيه النبيُّ على ولا الصحابةُ ولا التابعون والصالحون". يعنى القرآن مخلوق.

٣٣٤ - حدثني أبو الحسن ابن العطار، سمعتُ هارونَ بنَ معروف، يقول: "منْ زعمَ أنّ الله على لا يتكلم فهو يعبدُ الأصنامَ".

٣٣٥- حدثني أبو الحسن ابنُ العطار مُحمدُ بنُ مُحمدٍ، قال: سمعتُ مُحمدَ بنَ مصعب

<sup>(</sup>۲۳۱) صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي، أبو الحسن بن العطار قال عنه الإمام أحمد: "كان ثقة أميناً"، وقال موسى بن هارون: "شيخ لنا ثقة"، وانظر ترجمته في ((تاريخ بغداد)) (۲۰۳/۳). وقد سبق هذا الأثر من طريق هارون الحيال عن إبراهيم بن زياد برقم (۷۲).

<sup>(</sup>٢٣٢) صحيح إلى أي نعيم: الفضل بن دكين، وهو ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٢٣٣) صحيح إلى أبي معاوية: وهو ثقة حافظ أخرج له الجماعة.

<sup>(</sup>٢٣٤) صحيح إلى هارون بن معروف: وهو ثقة أُخرج له الشيخان وغيرهما، والأثر أخرجه أبو بكر النجاد في ((الرد على من يقول القرآن مخلوق)) (ص٠٧-٩٠١ ط الصحابة بالكويت) من طريق المصنف به.

<sup>(</sup>٢٣٥) صحيح إلى مُحمد بن مصعب العابد: وهو أبو جعفر الدعاء، ترجم له الخطيب في ((تاريخ بغداد)) =

العابد، يقول: "منْ زعمَ أنك لا تتكلم ولا تُرَى في الآخرةِ، فهو كافر بوجهك لا يعرفك، أشهدُ أنكَ فوقَ العرشِ فوقَ سبع سمواتٍ، ليسَ كما يقول أعداءُ الله الزنادقة".

٣٣٦ حدثني أبو الحسن ابن العطار، قال: سمعتُ هارونَ بنَ موسى الفَرْوي، سمعتُ عبدَ الملكِ بنَ المَاجشون، يقول: "منْ قالَ القرآنُ مخلوقٌ، فهو كافر". وسمعتُه يعنى عبد الملك، يقول: "لو وجدتُ المرسي لضربتُ عنقه".

٣٣٧ وقال هارون يعني الفَرْوي: "القرآنُ كلامُ الله ليسَ بمخلوقٍ، ومنْ قالَ غلوقٌ فهو كافر، ومن شكَّ في الواقفةِ فهو كافر". فقلتُ لهارونَ: اللفظية؟ قال: "هؤلاءِ مبتدعةٌ ضُلال".

٣٣٨ حدثني أبو الحسن ابن العطار، قال: قال لي الفضلُ بنُ دينار العطار - وأثنى عليه خيرا-: "قلتُ لبعضهم - يعني بعض الجَهْمية -: ويحكَ، ألا تذهب إلى الجمعة؟ قال: بلى هو ذا أذهبُ معكَ اليوم. قال: فليًّا رجعَ، قال لي: قد ذهبنا إلى الجمعة فصلينًا، فكان إيش؟". قال أبو الحسن: ثم قال لي الفضل: "هُمْ يا أبا الحسن زنادقة".

٧٣٩ حدثني أبو الحسن العطار، قال: سمعتُ شُريْجَ بنَ النعمان، يقول: "سألتُ

<sup>=(</sup>٣/ ٢٧٩) وذكر أنه يروي عنه أبو الحسن ابن العطار، وقال: "كان أحد العباد المدكورين والقراء المعروفين أثنى عليه أحمد بن حنبل ووصفه بالسنة"... ثم نقل توثيق ابن سعد له، وأخرج. الأثر (٣/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣٣٦) حسن إلى ابن الماجشون، وهو عبد الملك بن عبد العزيز صدوق له أغلاط، والراوي عنه هارون بن موسى الفَرْوي، قال عنه أبو حاتم: "شيخ"، وقال النسائي: "لا بأس به"، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال مسلمة والدارقطني: "ثقة"، وقال الحافظ في ((التقريب)): "لا بأس به".

<sup>(</sup>٢٣٧) صحيح إلى هارون الفَروي، راويه عنه أبو الحسن ابن العطار ثقة.

<sup>(</sup>٢٣٨) الفضل بن دينار العطار لم أقف له على ترجمة، والآثر أخرجه أبو بكر النجاد في ((الرد على من يقول القرآن مخلوق)) (ح١١٢) من طريق المصنف به.

<sup>(</sup>٢٣٩) صحيح إلى عبد الله بن نافع، وهو إما أن يكون الزبيري فصدوق، أو الصائغ فثقة له أوهام، والزبيري والصائغ رويا عن مالك، ولم يذكر الحافظ المزي عمن منها يروي شُريْج، ولم يذكر رواية شُريْج عن واحد منها.

عبدَ الله بنَ نافع، وقلتُ له: إن قِبَلَنا من يقول القرآن مخلوق؟ فاستعظم ذلك، ولم يزل متوجعاً حزيناً يسترجع».

7٤١ حدثني أبو الحسن ابن العطار مُحمدُ بنُ مُحمدٍ، قال: سمعتُ يَحيَى بنَ أبي قَطِيفة السرّاج، قال: كنا عند ابنِ عُيينة، فتشوش الناسُ عليه، فقال ابنُ عيينة: ما هذا؟ قالوا: قَدِمَ بِشرٌ. قال: ما يقول؟ قالوا: يقول القرآن مخلوق. قال: "جيئوني به وجيئوا بشاهدين حتى آمر الوالي بضرب عنقَه".

٣٤٢ - حدثني أبو الحسن، قال: سمعتُ أحمدَ بنَ إبراهيمَ الدورقي، يقول: سمعتُ مروانَ بنَ معاوية، يقول: حدثني ابنُ عم لي من أهل خُرَاسان: "أَن جَهْمًا شكَّ في الله أربعينَ صباحاً".

٣٤٣ حدثني عبدُ الله بنُ أحمد بنِ شَبُّويْه أبو عبد الرحمن، قال: سمعتُ عليَّ بنَ الحسن يعني ابن شقيق، يقول: سمعتُ عبدَ الله، يقول: "الإيمانُ قولٌ وعملٌ يزيدُ وينقصُ".

<sup>(</sup>٢٤٠) حسن إلى الإمام مالك: على كلام في تعيين عبد الله بن نافع، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>۲٤۱) يَحيى بن أبي قطيفة لم أقف له على ترجمة، وأظن أن أباه هو عمرو بن الوليد بن عقبة، وقد ترجم ابن حجر في ((نزهة الألباب)) (ت٢٠٦١ و ٣٠٦٨) لعمرو هذا.

<sup>(</sup>٣٤٣) ضعيفٌ الإسناد: ابن عم مروان بن معاوية لا يُعرف من هو، ومروان وإن كان ثقة فإنه يدلس أسهاء الشموخ.

<sup>(</sup>٣٤٣) صحيح إلى عبدالله: وهو ابن المبارك، وابن شَبُونيه هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن ثابت الخزاعي، قال عنه ابن حبان: "مستقيم الحديث"، وانظر ترجمته في ((الثقات)) (٨/ ٣٦٦) و((تاريخ بغداد)) (٩/ ٣٧١).

٢٤٤ - وسمعتُه يقول: "إنّا لنحكي كلامَ اليهودِ والنصارى، ولا نستطيع أن نحكِي كلامَ الجّهُمية".

٢٤٥ حقال: وسمعتُ عبدَ الله، يقول: "نعرفُ ربَّنا عزَّ وجلَّ فوقَ سبعِ سمواتٍ، علَى العرشِ، بائنٌ منْ خلقِه بحد، ولا نقولُ كها قالتْ الجَهْمية هاهنا". وأشار بيده إلى الأرض.

٢٤٦ - حدثني أبو مُوسَى الأنصاري إسحاق بنُ موسى، إملاءً على من كتابه، حدثنا يونسُ بنُ بكيرٍ، عن ابنِ إسحاق، قال: فحدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش، عن عبدِ الله بنِ أبي سلمة، قال: بعث عبدُ الله بنُ عمر إلى عبدِالله بنِ عباس ـ رضي الله عنهم ـ، يسأله: هلُ رأى مُحمدٌ والله بعث إليه: "أَنْ نعم، قد رَآه". فردَّ رسوله إليه، وقال: كيف رآه؟ فقال: "رآه على كُرسِيِّ منْ ذهبٍ، تحمله أربعةٌ منَ الملائكةِ، ملك في صورة رجلٍ؛ وملكِ في صورة أسدٍ؛ وملكِ في صورة ثورٍ؛ وملكِ في صورة نِسرٍ، في روضةٍ خضراءً، دونَه فراشٌ منْ ذهبٍ".

٢٤٧ - حدثني أبو موسى الأنصاري، حدثنا يُونس بنُ بكير، عن ابنِ إسحاق، قال:

<sup>(</sup>٢٤٤) صحيح إلى عبدالله:والأثر أخرجه المصنف برقم (٢٥) من طريق الدورقي عن علي بن الحسن به.

<sup>(</sup>٢٤٥) صحيح إلى عبدالله بن المبارك.

<sup>(</sup>٢٤٦) منكر المتن، حسن الإسناد: وهذا الأثر أورده الذهبي في ترجمة ابن إسحاق من ((الميزان)) مما تفرد به، وهذا قلتُ (يجيي): وقد عيب على ابن إسحاق تحديثه بأحاديث في الصفات انفرد بها، ولا يرويها غيره، وهذا الخبر من هذا الصنف الذي تقشعر منه نفوس أصحاب الحديث ويعلمون نكارته دون النظر في إسناده، وقد تكلمت عن هذا الأصل عند المحدثين في مقدمتي لكتاب ((الموضوعات)) لابن الجوزي بتحقيقي فانظره. ثم هو هنا موقوف على ابن عباس، ولعله جمع في هذا الكلام بين اجتهاده وبين بعض كلام أهل الكتاب، هذا إن صح الخبر إليه، فإن رجال هذا الإسناد صالحون، وفي بعضهم كلام، أبو موسى الأنصاري ثقة، ويونس بن بكير صدوق يخطيء، وابن إسحاق صدوق يدلس ورمي بالقدر والتشيع، وعبد الرحمن بن الجارث صدوق له أوهام، وعبد الله بن أبي سلمة الماجشون ثقة. والخبر أخرجه ابن خزيمة في ((التوحيد)) (٢٧٥ بتحقيقي) من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق بمثله، ثم وجدت الحديث أخرجه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (١/ ٣٧ ح ٢٠) من طريق يونس بن بكير به، وقال: هذا حديث لا يصح، تفرد به محمد بن إسحاق وقد كذبه مالك وهشام بن عروة.

<sup>(</sup>٣٤٧) ضعيف الإسناد،داوّد بن الحصين فيه كلام، والراجح أنه ثقة إلا في روايتُه عن عكرمة، لكن داود لا رواية =

فحدثني داودُ بنُ الحصين، قال: سألَ مروانُ أبا هريرة د: هل رأى مُحمدٌ ﷺ ربَّه هـ؟ فقال: "نعم، قد رآه".

٢٤٨ حدثني إسماعيلُ أبو مَعمَر، ثنا أبو عبد الصمد العَمّي، ثنا أبو عِمرانَ الجَوْني، عن أبي بكر ابنِ أبي مُوسَى الأشعري، عن أبيه ، قال: قال رسول الله ﷺ: "جَنّتانِ منْ ذَهَبٍ، آنيتُهمَا ومَا فِيهمَا، ومَا بَينَ القَوْمِ وبينَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِم عَزَّ وَجَلَّ، إِلَّا رِدَاءَ الكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِه، في جَنّةِ عَدَنٍ".

٧٤٩ حدثنا عبد الأعلى بنُ حماد النَّرسي أبو يجيى، ثنا مُعتَمِر بنُ سليهانَ، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي نَضْرة، عن ابن عباس - رضي الله عنها -، قال: "يُنادِي مُنادِ بينَ يديَ الصَّيْحة: يا أيُّها الناسُ، أتتكم السّاعةُ، فيسمعها الأحياءُ والأمواتُ". قال: "وينزلُ اللهُ عزَّ وجلَّ إلى السهاء الدنيا، فينادِي مناد: لن المُلْكُ اليومَ؟ لله الواحدِ القهار".

• ٢٥٠ حدثني أبو مُوسى الأنصاري إسحاقُ بنُ موسى، ثنا يونسُ يعني ابنَ بُكير، ثنا عبّاد بنُ منصور، سألتُ الحسنَ عن قولِ الله على: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَالنجم النّبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَكرمة عن ذلك، اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَةً من عظمَةِ ربه هذا أنسُلُ يا عباد؟! الله اللهُ عِكرمة عن ذلك، فقال: "تُريد أنْ أقولَ قدرآه؟! فقدرآه، ثمرآه، ثمرآه، ثمرة، عتى انقطعَ نَفَسُ عكرمة.

<sup>=</sup> له عن أحد من الصحابة، وخبره هذا منقطع.

<sup>(</sup>۲٤٨) صحيح: رجاله جميعاً ثقات، وأبو عبد الصمد العمي هو عبد العزيز بن عبد الصمد، وأبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب، والحديث أخرجه أحمد (١١١٤) والبخاري (٢٤١٧ و ١٨٦٥) ومسلم (١٨٠) والترمذي (٢٥٢٨) والنسائي في ((الكبرى)) (٧٧٦٥) وابن ماجة (١٨٦) وغيرهم من طريق أبي عبد الصمد العمي به، وفي بعض ألفاظه تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢٤٩) حسن إلى ابن عباس، في إسناده عبد الأعلى بن حماد النرسي أخرج له البخاري ومسلم، وقال عنه الحافظ في ((التقريب)): " لابأس به"، ومعتمر بن سليهان بن طرخان ثقة هو وأبوه، وكذا أبو نضرة، وهو المنذر ابن مالك.

<sup>(</sup>٣٥٠) في إسناده ضعف: عباد بن منصور فيه كلام يضعفه، وهو في روايته عن عكرمة أشد ضعفاً، وقال عنه الحافظ في ((التقريب)): "صدوق رمي بالقدر وكان يدلس وتغير بأخرة". قلتُ: ولا يتضح في ترجمته من روى عنه قبل تغيره ومن روى عنه بعد تغيره.

## قُولُ أبي عَبدِ الله فِي الوَاقِفَةِ

٢٥٢ - سمعتُ أبي رحمه الله، وسُئِل عنِ الواقفة؟ فقال أبي: "مَنْ كِانَ يُخاصمُ ويُعرَفُ بِالكَلامِ؛ فهو جَهْمي، ومنْ لم يُعرَف بالكلامِ؛ يُجَانَب حتى يَرجع، ومنْ لم يكنْ له علمٌ يَسأل".

٢٥٣ - سُئل أبي رحمه الله، وأنا أسمع: عن اللفظية والواقفة؟ فقال: "مَنْ كانَ منهم

<sup>(</sup>۲۰۱) صحيح، وإسناد المصنف حسن، على كلام في شهر بن حوشب، وباقي رجال الإسناد ثقات، وأبو كعب هو عبد ربه بن عبد الأزدي، والحديث أخرجه أحمد في ((المسند)) (۲/ ۳۱۵) والترمذي (۲۰۲۳) من طريق معاذ بن معاذ بن، وأخرجه أحمد (۲/ ۲۹۶) وابن جرير في ((تفسيره)) (۳/ ۱۸۷) من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب به، وعبد الحميد صدوق، لكن لشهر عند ابن جرير روايتان فيرة يجعله عن أم سلمة، ومرة عن أسياء، لكن الحديث صحيح من غير طريقه، فأخرجه أحمد في ((المسند)) (٤/ ۱۸۲) والنسائي في ((السنن الكبرى)) (۷۷۳۸) وابن حبان في ((صحيحه)) (۹۶۳) والحاكم (۱/ ۲۰۷ - ۱۹۲۱) (٤/ ۲۵۷ - ۷۹۷) من حديث النواس بن سمعان مرفوعاً به، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وأخرجه الترمذي (۲۱٤۰) وأحمد (۳/ ۱۱ و ۲۵۷) الحاكم الحاكم على شرط مسلم، وأخرجه الترمذي (۲۲۲۰) من حديث أنس، وأخرجه الحاكم (۲/ ۷۰۷ ح ۱۳۲۰) من حديث أنس، وأخرجه الحاكم (۲/ ۷۲۲ من حديث أنس، وأخرجه الحاكم (۲/ ۲۷۷ من حديث الله بن عمرو بن العاص عند (۷۷۳۷) من حديث عائشة، وله طرق عن غيرهم، وفي معناه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم (۷۲۲۷) وغيره.

<sup>(</sup>٢٥٢ و٢٥٣ و٢٥٤) صحيح إلى الإمام أحمد.

جَاهلاً ليسَ يعالمٍ، فليَسْأل وليتَعلم".

٢٥٤ - سمعتُ أبي رحمه الله مرة أخرى، وسئل عن اللفظية والواقفة؟ فقال: "منْ كانَ منهم يُحسنُ الكلامَ فهو جَهْمي". وقال مرة أخرى: "هم شرٌّ منَ الجَهْميةِ".

٢٥٥ حدثني محمد بنُ إسحاق الصاغاني، قال: قال يحيى بنُ أيوب، وذكرنا له الشُكَاك، الذين يقولونَ: لا نقولُ القرآن مخلوقٌ ولا غير مخلوق، فقال يحيى بنُ أيوب: "كنتُ قلتُ لأبي شدادِ صديقٌ لي: منْ قالَ هذا فهو جَهْمي صغير". قال يحيى: "وهوَ اليومَ جَهْمي كبير".

(٢٥٥) صحيح إلى يَحيى بن أيوب، وهو المقابري البغدادي ثقة.

## سُئل عَما جَعَدتْ الجَهْمية الضُّلال من رؤية الربِّ تعالى يوم القيامة

٢٥٦ رأيت أبي \_ رحمه الله \_ يُصَححُ الأحاديثَ التي تُزوَى عن النبي ﷺ في الرؤية،
 ويذهبُ إليها. وَجَمَعها أبي \_ رحمه الله \_ في كتابٍ، وحدّثنا بها.

- حدثني أبي ـ رحمه الله ـ ، نا وكيعٌ، ثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالد، عن قيسِ بنِ أبي حازم، عن جَرِيرِ بنِ عبدِ الله عنه، قال: كنّا جلوسًا عندَ النبي ﷺ، فَنَظَرَ إلى القمرِ ليلةَ البَدْرِ، فقال: "أَمَا إِنَّكُم سَتُعْرَضُونَ عَلَى ربَّكُمْ ﴿ وَ اللهُ عَنَرُونَه كَمَا تَرُونَ هَذَا القَمَر، لَا تُضَامُونَ في ربُّكُمْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها فَافْعَلُوا".

قال: ثمّ قرأ: ﴿ وَسَبِّحْ يَحَمُّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعَ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا ﴾ [طه ١٣٠].

٢٥٨ حدثني عثمانُ بنُ محمدِ بنِ أبي شَيبةً، نا جَرِيرُ بنُ عبدِ الحميدِ وحمادُ بنُ سلمةً،
 عنْ إسماعيل، عنْ قيسِ بنِ أبي حازم، عن جَرِير بنِ عبدِ الله ، عن النبي الله نحوه.

٢٥٩ حدثنا عثمانُ بنُ محمدٍ، نا يجيى بنُ زكريا بنُ أبي زائدة، نا إسماعيلُ، عنْ قيسِ ابنِ أبي حازم، عنْ جَرِير، عن النبي الشبي بنحوه.

٢٦٠ قال أبو عبد الرحمن: وَرَوَى هذا الحديث أبو شَهَابِ الحنّاط، عنْ إسماعيل،
 عنْ قيس، عنْ جَرِير، عنِ النبي ﷺ قَالَ: "تَرَوْنَ رَبَّكُمْ - جلَّ وَعَزَّ - عَيَانًا".

<sup>(</sup>٢٥٦) صحيح إلى الإمام أحمد.

<sup>(</sup>۲۵۷) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٣٦٠ و٣٦٢ و٣٦٥) والبخاري في غير موضع منها (٧٤٣٤) ومسلم (٦٣٣) وأبو داود (٤٧٢٩) والترمذي (٢٥٥١) النسائي في «الكبرى» (٢٧٧٦) و١١٣٥ (و١١٥٢٤) وابن ماجة (٧٧٧) وابن حبان (٤٧٢٩) وغيرهم من طرق عن إساعيل بن أبي خالد به.

<sup>(</sup>۲۰۸) صحيح: وانظر تخريجه فيها سبق، وأيضًا فالحديث أخرجه أبو داود (٤٧٢٩) وابن حبان (٧٤٤٢) من طريق عثمان به.

<sup>(</sup>۲۰۹) صحيح: وانظر تخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>٢٦٠) صحيح: أخرجه البخاري (٧٤٣٥) من طريق أبي شهاب به.

٢٦١ حدثنا عبدُ الله بنُ عُمرَ أبو عبدِ الرحن، نا حُسَينُ بنُ عليِّ الجُعْفي، عنْ زائدة، ثنا بَيَانُ البَجَلي، عنْ قيسِ بنِ أبي حازم، نا جَرِيرُ بنُ عبدِ الله، قال: خَرَجَ علينا رسولُ الله ثنا بَيَانُ البَجَلي، عنْ قيسِ بنِ أبي حازم، نا جَرِيرُ بنُ عبدِ الله، قال: "إنَّكُم تَرَوْنَ رَبَّكُم جلَّ وعَزَّ يَومَ القِيَامةِ، كَمَا تَرَوْنَ القمرَ، لا تُضَامُّونَ في رؤيتِه".

٣٦٢ حدثنا عبدُ الله بنُ عُمَر، قال: سمعتُ حُسَينَ بنَ علي الجعفي، وحدَّث بحديثِ الرؤْيَة، قال: «على رَغم أنفِ جَهْم والمِريسيّ».

٣٦٣- حدثني إسحاقُ بنُ بهلولِ الْأَنْبَاري، قال: سمعتُ وكيعًا، يقول: "منْ ردَّ حديثَ إسهاعيلِ بنِ أبي خالدٍ، عن قيسٍ، عن جرير ، عن النبيِّ يَلِيُّ في الرؤية، فاحسِبُوه منَ الجَهْمية. قد قالتِ المرجئةُ: الإقرارُ بها جاء منْ عندِ الله فلا يُجْزِىءُ منَ العمَل. وقالت الجَهْميةُ: المعرفةُ بالقلبِ بها جاءَ منْ عندِ الله يُجْزِىءُ منَ القولِ والعمل. وهذا كُفْرٌ".

٢٦٤- حدثني أحدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، قال: سمعتُ يزيدَ بنَ هارون لما فرَغَ منْ حديثِ إسهاعيلَ عنْ قيسٍ عن جريرٍ عن النبي ﷺ: "إِنَّكُمْ ترَونَ رَبَّكُمْ هُ كَمَا تَرُونَ اللهِ عَنْ اللهِ الْقَمَرِ". فلمَّا فرَغ منه قالَ يزيدُ: "منْ كذّبَ بهذا الحديثِ فهوَ بـريءٌ منَ الله ، ومن رسول الله ؟

٢٦٥ أُخْبِرتُ عن إسهاعيلَ بنِ المُجَالِد، عن بَيَان وإسهاعيل ومُجالد، عن قيسِ بنِ أبي

<sup>(</sup>٢٦١) صحيح: وشيخ المصنف هو مشكدانة، وبيان هو ابن بشر، ومن طريق مشكدانة أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٧٤٤٤) وأخرجه البخاري (٧٤٣٦) والنسائي في «الكبرى» (٧٧٦١) عن عبدة بن عبد الله عن حسين الجعفي به.

<sup>(</sup>٢٦٢) صحيح إلى الحسين الجعفي، والراوي عنه هو مشكدانة.

<sup>(</sup>٣٦٣) صحيح إلى وكيع: وهو ابن الجراح ثقة، وهو أحد رواة الحديث عن إسباعيل بن أبي خالد، والراوي عن وكيع إسحاق بن بهلول، قال عنه أبو حاتم: "صدوق"، وقال الخطيب: "ثقة"، وانظر «الجرح والتعديل» (٢/ ٢١٤) و «تاريخ بغداد» (٦/ ٣٦٦) و ذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ١١٩) ووثقه الذهبي في «السير» (٢/ ٤٨٩) وفي «تذكرة الحفاظ» (١/ ٨/ ١٥).

<sup>(</sup>٢٦٤) صحيح إلى يزيد بن هارون: وهو ثقة، وهو بمن روي الحديث عن إساعيل بن أبي خالد، وحديث أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٥١/ ٢٨٢) وانظر أيضًا ما سبق رقم (٥١/).

<sup>(</sup>٢٦٥) ضُعيف الإسناد، لم يذكر المصنف من حدثه عن إسباعيل بن المجالد، وإسباعيل هذا صدوق يخطيء، وهو يمن أخرج له البخاري، والحديث صحيح من غير طريقه، كها سبق بيانه.

حازم، عنْ جريرٍ، قال: خرَجَ رسولُ الله ﷺ، فنَظَرَ إلى القمرِ ليلةَ البدرِ، فقال: "تَنْظُرُونَ إِلَى رَبِّكُمْ هِ يَومَ القِيَامَةِ، كَمَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا القَمَر، لا تُضَامُّونَ في رُؤْيَتِهِ".

٢٦٦ حدثني أبي، نا مُحمدُ بنُ جعفرٍ، نا شعبةُ، عن إساعيل، قال: سمعتُ قيسَ بنَ أبي حازم، يُحدِّث عن جريرِ بنِ عبد الله البَجَلي ﴿، قال: كنَّا عندَ رسولِ الله ﷺ ليلةَ البدرِ، فقالَ: "إِنَّكُمْ سَتَرُوْنَ رَبَّكُمْ ﴿، كَمَا تَرُونَ القَمَرَ، لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِ، فَإنِ اسْتَطَعتُم أَنْ لا تُغلَبُوا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلاتَينِ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا... ' فذكر الحديث.

٧٦٧ حدثنا محمد بن سليمان لُويْن أملاه علينا إملاءً، نا سفيانُ، عنْ سُهيْلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة هم، قال: قيلَ يا رسول الله، هل نرَى ربَّنا هلا يومَ القيامة؟ فقالَ رسولُ الله عَلَيْ: "هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ صَحْوًا ليسَ فِيهِ سَحَابٌ؟" قالوا: لا. قال: "فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيسَ فِيهَا سَحَابٌ؟" قالوا: لا. قال لُوين: وحدثنا ابنُ عيينة مرة أخْرَى، فقال: وليسَ سحابٌ؟ قالوا: لا- قال: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لا تُضَارُونَ فِي رُوْيَتِه، إلا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ أَحَدِهِمَا". قال: "فيلُقي العَبْدَ يَومَ القِيامَةِ، فَبَقُولُ: أي فُلْ،" أَمْ أَكْرِمْكَ؟ أَمْ أُسَوِّدُكَ؟ أَمْ أَنَوَجَكَ؟ أَمْ أُسَخِر لَكَ الْجَبْلُ والإبلَ؟ الْمُ أَسَوِّدُكَ؟ أَمْ أَكُومُكَ؟ أَمْ أُسَخِر لَكَ الْجَبْلُ والإبلَ؟ أَمْ أُذَرَكَ تَرْأُس؟ فَيقُولُ: فَي فُكُن، أَمْ أُمْوِمُك؟ أَمْ أُسَخِر لَكَ الْجَبْلُ والإبلَ؟ أَمْ أَذَرَكَ تَرْأُس؟ فَيقُولُ: بَلَى يَا رَبّ. فَيَقُولُ: فَي فُكن، أَمْ أُمُومُك؟ أَمْ أُسَخِر لَكَ الْجَبْلُ والإبلَ؟ أَمْ أَذَرَكَ تَرْأُس؟ فَيقُولُ: بَلَى يَا رَبّ. فَيَقُولُ: فَإِنَّ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى النَّالَ فَيَقُولُ: فَي أَنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: أَنْ مُنْتُ بِكَ، آمَنْتُ بِكَ، وَيَكَابِك، وَيرَسُولِك، وَصَلَيْتُ، وَتَصَدَّقُتُ، وَتَصَدَّقُتُ، وَنَصَدَّقُتُ، وَتَصَدَّقُتُ، وَتَصَدَّقُتُ، وَتَصَدَّقُتُهُمْ النَّالَ فَلْكَ، فَيَقُولُ: أَنْ ذَلِكَ، فَيتُقُولُ: أَنْ مَنْ مُنْ بُكُ فَلَى وَيَعُولُ: وَمَالَتُكَ، وَتَصَدَّقُ مُنْ وَالْمَاكَ وَيَعُولُ لَكَ أَنْ ذَلِكَ، فَيَقُولُ: أَنْ فَلَانَ مُنْ مُنْ فَلَكَ الْمُولِكَ، وَيَعُولُ: فَي أَنْ فَلَكَ الْتَوْلُ وَي مُولِكَ الْمُؤْمِلُ لَكَ أَنْ فَلَكَ الْمُولِكَ أَنْ الْكَ، فَيَقُولُ: فَي قُولُ الْكَ، فَي أَسُولُكَ الْمُؤْمِلُ الْكَ، فَيَقُولُ: فَي قُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ لَكُ الْمُؤْمِلُ الْفَالِقُولُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

<sup>(</sup>٢٦٦) صحيح: مُحمد بن جعفر هو غندر، ومن طريقه أخرجه أحمد في «المسند» (٣٦٠/٤) والحديث سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢٦٧) حسن، سهيل بن أبي صالح صدوق وفيه كلام، وهو ممن أخرج له الجياعة، والحديث أخرجه مسلم (٢٦٧) حسن، سهيل بن أبي صالح صدوق وفيه كلام، وهو ممن أخرج (٢٩٦٨) وأخرج (٢٩٦٨) والحميدي في «مسنده» (٢٩٦/ ٤٩٦) وأخرج أوله أبو داود (٤٧٣٠) جميمًا من طريق سفيان عن سهيل به، وسفيان متابع عند ابن حبان من روح بن القاسم، وفي بعض ألفاظ الحديث اختلاف، وتقديم وتأخير.

<sup>(\*)</sup> قوله: أي فل، ترخيم على خلاف القياس لقوله: أي فلان.

وَصُمْتُ، وِيُنْنِي بِحَيرِ مَا اسْتَطَاعَ. قَالَ: فَيَقُولُ: فَهَاهُنَا إِذَا، أَفَلا نَبْعَثُ شَاهِدَنا عَلَيكَ. فَيُعْكُر فِي نَفْسِهِ، مَا الَّذِي يَشْهَدُ عَلَى ؟ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، ويُقالُ لِفَخِذِه: انْطِقِي. فَتَنْطِقُ فَخِذُه وَعِظامُهُ وَخُمُه بِمَمَلِه مَا كَانَ، وَذَلِكَ يُعذَر منْ نفسِه وذَلِكَ المُنافِق، وذلك الذي يَسْخَطُ الله عَلَيهِ. ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِ: أَلا اتَّبَعَتْ كُلُّ أُمّةٍ - وقال ابنُ عيينة مرة أخرى - لتتبع كُلُ أَمة مَا كَانَتْ تَعبُد. فَاتبِعَ الشَّيَاطِينَ وَالصَّلِيبَ أَوْلِيَاوُهَا إِلَى جَهَنَّم، وَبَقِينَا أَيّها المُؤْمِنُونَ، فَيَأْتِينَا رَبُّنا عَلَى عَلَيْهِ فَهُو عَلَى اللهَ مَا هَوْلاءِ ؟ فَنَقُولُ: نَحْنُ عِبَادُكَ المُؤْمِنُونَ. - قال ابن عيينة مرة أخرى: نحن عبادُك آمنا بالله ولم نُشرك به شيئًا - وَهَذَا المُؤْمِنُونَ. - قال ابن عيينة مرة أخرى: نحن عبادُك آمنا بالله ولم نُشرك به شيئًا - وَهَذَا مَقامُنا حتَى يأتينا ربُّنا عِلَى وَهُو ربُّنا عِلَى وَهُو يَتَنا اللهَ عَلَي الله عَلَى الله عَلَي عَلالِيبٌ مِن نَارٍ عَلَيْنَا وَيُعْلَقُ النَّاسَ. فَيقُولُ عِلى: آنَا رَبُّكم، انْطَلِقُوا. فَيُنْطَلَقُ بِنَا، حتَى نأتِي جِسْرًا، وَعَلَيهِ كَلالِيبٌ مِن نَارٍ عَلَيْنَ وَهُو ربُّنا عِلَى اللهُمُ سَلِّم اللهمَّ مِنَ النَارِ، فَكُلُّ خَزَنَهِ المِنْ عَيْنَهُ وَهُو ربُنا وَيَلِحُ مِنَ المَالِ فَي سَبِيلِ الله عَلَى نَجَا مِنَ النَّارِ، فَكُلُّ خَزَنَهِ المُنَادُ وَنَهُ النَّارِهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهمَّ سَلِّم اللهمَّ سَلِّم اللهمَّ النَّهِ وَمَا اللهمَّ اللهمَ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَّ اللهمُ المُورِ اللهمَّ اللهمَّ اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَّ اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَّ المَن النَارِ وَلَا اللهمَ المَا اللهمَ المَا اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ اللهمَ المُورِ ال

٣٦٨ – حدثنا أبو عبيدة بنُ فُضَيْل بنِ عياض – وقال لي: هو اسمي وكنيتي – حدثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة هم، قال قائل: يا رسول الله، هل نرَى ربَّنا هلا يومَ القيامة؟ قال: "هلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فِيهِ سَحَابٌ؟" قالوا: لا. قال: "فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟" قالوا: لا. قال: "فَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟" قالوا: لا. قال: "فَوَالَّذِي نَفْيِي بِيَدِهِ، مَا تُضَارُونَ إِلَا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُوْيَتِهَا، يَلْقَى العَبْدَ فَيَقُولُ: أِيْ فُلان، أَلَمْ أُكْرِمْكَ؟ أَلَمُ أُرَوِّجُك؟ أَلَمُ أُسِوِّدكَ؟ أَلَمُ أُسِوِّدكَ؟ أَلَمُ أُسِوِّدكَ؟ أَلَمُ أُسِوِّدكَ؟ أَلَمُ أُسِوِّدكَ؟ أَلَمُ أُسُوِّر لَكَ النَّانِي، فَيَقُولُ: أَنْ أَسُوِّدَ كَيَا نَسِيتَنِي. ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِي، فَيَقُولُ: أَيْ فُلَان، أَلَمْ مُلاقِيّ؟ فَيَقُولُ: أَيْ فُلَان، أَلَمْ مُلْعَى الثَّانِي، فَيَقُولُ: أَي فُلَان، أَلَمْ مُلاقِيّ؟ فَيَقُولُ: أَي فُلَان، أَلَمْ مُلَانٍ مُنْ يَلْقَى الثَّانِي، فَيَقُولُ: أَي فُلَان، أَلَمْ مُلاقِيّ؟ فَيَقُولُ: أَي فُلَان، أَلَمْ مُنْ يَلْقَى الثَانِي، فَيَقُولُ: أَي فُلَان، أَلَمْ أُسُورِي أَلَوْ يَوْلُونَ أَي فَلَان، أَلَمْ أَلَانَ أَلَوْ يَوْلُونَ أَلِي فَلَان، أَلَمْ مُلْقَى الثَّانِي، فَيَقُولُ: أَي فُلَان، أَلَمْ مُنْ يُلْقَى الثَانِي، فَيَقُولُ: أَي فُلَان، أَلَمْ اللّهُ عَلَى النَّانِي، فَيَقُولُ: أَي فَلَان، أَلَمْ اللْعَلِيْ فَيَعُولُ اللْعَانِي الْعَلْقَالَ اللّهَ عَلَى النَّانِي، فَيَقُولُ: أَي فَلَان اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْقُولُ الْعُلْمَانِ الْقَلَى الْعَلْمُ الْعُلْدُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَى النَّانِ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ ال

<sup>(\*)</sup>التوي: الضياع والهلكة والخسارة.

<sup>(</sup>٢٦٨) صحيح: وفي شيخ المصنف كلام، وثقه الدارقطني، وضعفه ابن الجوزي، وانظر ترجمته «باللسان» (٧٤) والحديث صحيح من غير طريقه، وانظر ماسبق.

أُكْرِمكَ؟ أَلَمَ أُزَوِّجْكَ؟ أَلَمَ أُسَوِّدْكَ؟ أَلَمَ أُسَخِّر لكَ الخَيْلَ وَالإِبلَ؟ أَلَمَ أَذَركَ تَرْأُسُ وتَرْبَعُ؟ قَالَ: بَلَى أَيْ رَبِّ». فذكر نحو حديث لوين.

٢٦٩ حدثني لُوَين، قال: قيل لابنِ عيينة: هذهِ الأحاديثُ التي تَرْوِى في الرُّؤية؟
 قال: حقٌ على ماسمعناها ممنْ نثقُ بهِ ونرْضاه.

٢٧٠ حدثني أبو مَعمَر، حدثنا يَحيَى بنُ عيسى الرَّمْلي، عن الأعمش ،عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن أبي هريرة هو، قال: قال رسول الله ﷺ: "هَلْ تُضَارُّونَ فِي القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟" قال: "فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَ رَبَّكُمْ هُو، كَمَا نَرُوْنَ هَذَا القَمَر، لا تُضَارُونَ فِي رُوْبِيه".

٢٧١ – حدثني أبو مَعمَر، حدثنا أبو إسهاعيل المؤدّب، ثنا عبدُ الملكِ بنُ عُمَير، عمن حدّثه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَا مِنْكُمْ مِن أَحَدٍ إلا سَيَلْقَى اللهَ ، أو سَيُوقَفُ بَيْنَ يَديّ الله ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْ مُحَان، فَيَنْظُرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَلَا يَرَى إلا النّارَ".

<sup>(</sup>٢٦٩) صحيح إلى ابن عيينة، والراوي عنه لوين هو مُحمد بن سليهان ثقة، له رواية عن ابن عيينة، ولا يعرف عنه التدليس، وروايته عن ابن عيينة هنا محمولة على الإتصال.

<sup>(</sup>۲۷٠) صحيح: وإسناد المصنف حسن، يجيى بن عيسى الرملي صدوق يخطيء، وباقي رجال الإسناد ثقات، وأخرجه ابن ماجة (۱۷۸) من طريق يجي بن عيسى الرملي عن الأعمش، لكن يجيى لم ينفرد به عن الأعمش، بل تابعه جابر بن نوح الحياني عند الترمذي (٢٥٥٤) الأعمش به، وجابر بن نوح ضعيف، لكن أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٣٨٩) عن عفان ثنا وهيب ثنا مصعب بن محمد بن شرحبيل عن أبي صالح السيان عن أبي هريرة، ومصعب قال عنه الحافظ في «التقريب»: " لا بأس به"، وقال أبو عيسى الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب وهكذا روى يجيى بن عيسى الرملي وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على أصلح عن أبي هريرة عن النبي الله أصح، عن النبي الله وحديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على أصح، وهكذا رواه سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عن أبي سعيد عن النبي هذا الحديث وهو حديث صحيح".

<sup>(</sup>۲۷۱) ضعيف الإسناد: والمتن صحيح، في إسناده هنا مبهم، وهو من حدَّث عبد الملك بن عمير، وأيضًا فعبد الملك يجعله مرة من حديث أبي هريرة، ومرة من حديث عدي بن حاتم، وسيأتي (٤٨٠)، والحديث صحيح من غير طريقه، وسيأتي برقم (٧٧٧).

٧٧٧ - حدثني أبي رحمه الله، ثنا يَحيَى بنُ آدم، ثنا أبو بَكرِ بنُ عَيّاش، عن الأعمش، عن أدم ثنا أبو بَكرِ بنُ عَيّاش، عن الأعمش، عن أبي سعيد الخُدْري ، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّكُم سَتَرُوْنَ رَبّكُم ﴿ فَالُوا: يا رسول الله، نرى ربّنا ﴿ قَالَ: فقال: "أَتْضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الشّمْسِ نِصْفَ النّهَارِ؟" فقالوا: لا. قال: "أَفَتُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ البَدْر؟" قالوا: لا. قال: "فَإنّكُم لا تُضَارُونَ فِي رُوْيَةِ ذَلِكَ". قال: قال الأعمش: تُضَارونَ، يقولُ: ثُمَارون.

٣٧٣ حدثني أبو بَكرٍ وعُثمانُ ابنا أبي شَيْبة، قالا: حدثنا عَبدُ الله بنُ إدريسٍ، عن الأعمَشِ، عن أبي صَالحٍ، عن أبي سَعيدِ الخدري ، قال: قلنا يا رَسُولَ الله، هل: نَرَى رَبّنا ﷺ؟

قال: "هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤيةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ فِي غَيرِ سَحَابٍ؟" قال: قلنا: لا. قال: "هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤيةِ القَمَرِ لَيلةَ البَدْرِ فِي غَيرِ سَحَابٍ؟" قال: قلنا: لا. قال: "فَإنّكُم لا تُضَارُونَ فِي رُؤيتِهَا".
تُضَارُونَ فِي رُؤيتِهِ عِنْ يَوْمَ القِيَامَةِ، إلا كَمَا لا تُضَارُونَ فِي رُؤيتِهَا".

٣٧٤ حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدثنا جعفرُ بنُ عونٍ، حدثنا هشامُ بنُ سعدٍ، حدثني زيدُ بنُ أسلم، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدري ، قال: قلنا: يا رسول الله، هل نَرَى ربَّنا على يومَ القيامة؟ قال: "هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُوْيةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ

<sup>(</sup>۲۷۲) صحيح الإسناد، رجاله ثقات، على كلام يسير في أبي بكر بن عياش، والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ١٦) عن يَحيى بن آدم به، وأخرجه ابن ماجة (١٧٩) من طريق عبد الله بن إدريس عن الأعمش به، وانظر كلام الترمذي فيها سبق.

<sup>(</sup>۲۷۳) صحيح الإسناد، والحديث أخرجه أحمد (۱٦/٣) والترمذي في "العلل" (٦٢٢ شرح أبي طالب القاضى) من طريق ابن إدريس به، وقال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث؟ فقال: الصحيح عن أبي صالح عن أبي هريرة، وكأنه لم يعد حديث ابن إدريس محفوظًا"، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٢٧٤) صحيح، وإسناد المصنف حسن، هشام بن سعد فيه كلام، لكنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم، وجعفر ابن عون صدوق، والحديث أخرجه البخاري (٧٤٣٩) ومسلم (١٨٣) وأحمد (١٦/٣) والحاكم (١٢/٤) وابن حبان (٧٣٧٧) من طرق عن زيد بن أسلم به.

صَحوًا لَيْسَ سَحَابِ؟" قلنا: لا، يا رسول الله. قال: "هَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤيةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ صَحْوًا فِي مُؤيتِهِ إلا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤيتِهِ إلا كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤيتِهِمَا".

حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، نا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن
 عطاء بن يزيد، أن أبا هريرة م أخبره، قال:

٧٧٦- وحدثنا أبي \_ رحمه الله \_ ، نا سليهانُ بنُ داود الهاشمي، نا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن الزهري، عن عطاء بنِ يزيد الليثي، أنَّ أبا هريرة ، أخبره، قال:

٧٧٧ - وحدثنا أبي \_ رحمه الله \_ وأبو كامل، قالا: نا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، ثنا ابنُ شهاب، عن عطاءِ بن يزيد الليثي، عن أبي هريرة : أنَّ الناسَ قالوا لرسولِ الله على: يا رسولَ الله، هل نَرَى ربَّنا يومَ القيامةِ؟

٢٧٨ وحدثني أبي، نا عبد الرزاق، نا مَعْمَرٌ، عن الزهْري، عن عطاءِ بنِ يزيدِ
 الليثي، عن أبي هريرة ، قال: قال الناسُ: يا رسول الله، هلْ نَرَى ربَّنا عُلَّ يومَ القيامةِ؟

<sup>(</sup>۲۷۵) صحيح: وسيأتي تخريجه

<sup>(</sup>۲۷٦) صحيح: وسيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٢٧٧) صحيح: وسيأتي تخريجه.

<sup>(</sup>۲۷۸) صحيح: وسيأي تخريجه.

<sup>(</sup>۲۷۹) صحيح: أخرجه البخاري (۷۶۳۷) ومسلم (۱۸۲) والنسائي في «الكبرى» (۱۱٤۸۸) وأحمد (۲/ ۲۷۰ و ۱۳۵۸) وابن جبان (۲۱ (۷۶۲ جامع معمر) وابن حبان (۷۲۹) وابن جرير (۲۰/ ۱۵۰۷) من طرق عن الزهري به، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (۱۱۳۳۷) مختصرًا.

القِيَامَةِ كَذَلكَ، يَجْمَعُ اللهُ النّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيئًا فَلْيَتَبِعهُ. فيتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، القَمَرَ، القَمَرَ، القَمَرَ، القَمَرَ، القَمَرَ، القَمَرَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ، الطَّوَاغِيتَ. وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيْهَا مُنَافقُوهَا، فيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي غَيْرِ صُورَتِهِ التِي كَانُوا يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِالله منْكَ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنا، فَإِذَا جَاءَ رَبُنَا عَيْوُفُونَ، قَالُ اللهُ فِي الصُّورَةِ التِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُنَا عَلَى اللهُ فِي الصُّورَةِ التِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، فيقُولُونَ: أَنْتَ رَبُنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُنَا فَيَتُهُ وَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى جَهَنّم ". قال النبيُّ عَلِيْ: "فَأَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يُجِيز، ودَعْوَى فَيَتُبعونَه ". قال: "فَيْشُولُ بَوْفُولُ اللّهُمُ سَلِّم، اللَّهُمَّ سَلِّم، اللَّهُمَّ سَلِّم، اللَّهُمَّ سَلِّم، اللَّهُمَّ سَلِّم، اللَّهُمُ عَلَى جَهَنّم اللهُ وَبَهَا لَاللهُ مُ تَنْخَطَّفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِمِم". فذكر السَّعْدَانِ ؟ غيرَ أَنَّه لا يَعلمُ قَدرَ عِظَمِها إلا اللهُ، تَتَخَطَّفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِمِم". فذكر الحديث بطوله إلى آخره.

٢٨٠ حدثنا مُصعبُ بنُ عبدِ الله الزبيري، حدثني عبدُ العزيزِ - يعني: ابنَ مُحمدِ ابن أبي عبيد المداروردي - عن العلاءِ بنِ عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.

1۸۱- وحدثني أبي، حدثنا هَيْم بُن ُخارجة، أخبرنا حفصُ بنُ ميسرة؛ وقتيبة، قالا: أخبرنا عبدُ العزيز، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي على قال: "يَجْمَعُ الله النّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطَّلِع عَلَيْهِم رَبُّ العَالَمَن، ثُمَّ يَقُولُ: ألا تَتَبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ". فذكرَ الحديث، فقالوا: وهل نراهُ يا رسولَ الله؟ قالَ: "وَهَلْ تُضَارُونَ فِي مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ". فذكرَ الحديث، فقالوا: وهل نراهُ يا رسولَ الله؟ قالَ: "وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُوْيةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟" قالوا: لا. قال: "فَإِنَّكُمْ لا تُضَارُونَ رُوْيتَهُ تِلْكَ السَّاعَةِ، ثمَّ يَتُوارَى، ثُمَّ يَطُلُع فيعَرِّفُهُم نَفْسَه، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُم، اتَبِعُونِي. فَيَقُومُ المُسْلِمُونَ، ويُوضَعُ الصِّرَاطُ، فَهُمْ يَمُرُّونَ عَلَيْهِ مِثْلَ جِيادِ الخَيْلِ والرِّكَابِ، وقَوهُم عَلَيه: سلّم سلّم ". فذكر الحديث بطولِه إلى آخره.

<sup>(</sup>٢٨٠) حسن الإسناد: مصعب صدوق، وشيخه الداروردي صدوق وفيه كلام، والعلاء بن عبد الرحمن صدوق يهم، وانظر ما يأتي.

<sup>(</sup>٢٨١) حسن الإسناد: هيثم بن خارجة صدوق، والعلاء صدوق يهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه الترمذي في «السنن» (٢٥٥٧) وفي «العلل» (٦٢٤ شرح أبي طالب القاضي) وأحمد في «المسند» (٢٨ / ٣٦٨) من طريق العلاء بن عبد الرحمن به

حدثني أبي ـ رحمه الله ـ ، ثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، نا هشامُ الدَّسْتَوائِي، عن قَتَادة، عن صفوانِ بنِ مُحُرِز، قال: قال رجلٌ لابن عُمَر عه: كيف سمعتَ رسولَ الله يقولُ في النَّجْوَى؟ قال: سمعتُه يقول: "لُهُذْنَى المُؤمِنُ يَومَ القِيَامَةِ مِنْ رَبِّه عَلى، حتَى يَضَعُ عَلَيهِ كَنَقَه، فَيُقَرّرهُ بِذُنُوبِه، فَيَقُولُ: هَل تَعْرِف؟ فَيَقُولُ: رَبِّ أَعْرِف. قَالَ: فَيَقُولُ: إِنِّ سَتَرتُها عَلَيكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّ أَغْفِرُهَا لكَ اليومَ، فيُعطَى صَحِيفة حَسَنَاتِه. وأمّا الكَافِرُونَ وَالمُنَافِقُونَ، فَبُنادَى بِهم على رُؤوسِ الأشْهَاد: هَوْلاءِ الذِينَ كَذَبُوا على رَبِّهم ".

۲۸۳ حدثني أبي ـ رحمه الله ـ، نا أبو معاوية وابن تُمَير ووكيع؛ قالوا: أنا الأعمش،
 عن خَيْثمة، عن عدِيّ بن حاتم، قال:

قال رسول الله ﷺ: "مَا مِنْكُم مِنْ رَجُلٍ إلا سَيُكلمُه الله ﷺ يومَ القِيَامَةِ، ليسَ بينه وبَينَه تُرجُمَان، ثمّ ينظُرُ أيمَنَ منه فلا يَرَى إلا شَيئًا قدّمَه، ثم يَنظُر أشْأَمَ منه فلا يَرَى إلا شَيئًا قدّمَه، ثم يَنظُر أشْأَمَ منه فلا يَرَى إلا شَيئًا قدّمَه، ثم يَنظُرُ تِلْقَاءَ وجهِهِ فتسْتَقبِلُه النَّار". ثم قال رسول الله ﷺ: "فَمَن اسْتَطَاعَ منْكُم أَنْ يَقِى وَجْهَه النَّار وَلَو بشِق مَرْةٍ فَلْيَفْعَل".

وقال وكيع: "مَا مَنْكُم مِن أَحَدٍ إلا سيُكلمُه اللهُ عَلَى "

٣٨٤ حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيبة، ثنا حفصُ بنُ غِيَاثٍ، عن الأعمشِ، عن خَيثمة، عن عديٍّ بنِ حاتمٍ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ الله ﷺ: "وَعَا عن عديٍّ بَنِهُ وَبَيْنَه تُرجُمان وَلَا حَاجِب". قال: وقالَ رسولُ الله ﷺ: "اتَّقُوا النَّارَ وَلوْ بشِقِّ تَمْرَوْ".

-٢٨٥ حدثني هارونُ بنُ عبدِ الله، نا أبو أسامة، عن الأعمش ،عن خيثمة، عن

<sup>(</sup>۲۸۲) صحيح: والحديث أخرجه البخاري (٧٥١٤) ومسلم (٢٧٦٨) والنسائي في الكبرى (١١٢٤٢) وابن ماجة (١٨٣) وأحمد (٢/ ٧٤وه ١٠) من طرق عن قتادة به.

<sup>(</sup>٢٨٣) صحيح: والحديث أخرجه البخاري (٧٥١٢) ومسلم (١٠١٦) والترمذي (٢٤١٥) وابن ماجة (٨٨٥ و١٨٤٣) وأحمد (٢٥١٤ و٧٧٧) من طرق عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٢٨٤) صحيح: أخرجه البخاري (٢٥٣٩) من طريق حفص به من غير قوله: "ولا حاجب".، وانظر ما سبق. (٢٨٤) صحيح: أخرجه البخاري (٧٤٤٣) من طريق أبي أسامة به، وانظر رقم (٢٨٣).

عديّ بنِ حاتمٍ، عن النبيِّ ﷺ نحوه، وزادَ فيه: "لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُوْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ يَخْجُنُهُ».

٣٨٦ – حدثني محمدُ بنُ أبي بكر المُقدَّمي، نا أبو عَوانة، عن عبد الملك بنِ عمير، عن غير واحد، عن عدي بن حاتم ، أن رسول الله ﷺ، بينها هو جالسٌ، فقال: "مَا مِنْكم مِنْ أَحَدِ إلا سَيُعرَضُ عَلَى الله ، مَا بَيْنَهُ وبَيْنَهُ تُرجُمان، يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا لا يرَى إلا النَّار، فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَنْ يقِيَ وجْهَه النَّار، وَلَو بشِقً مَّرْةٍ فَلْيَفْعَل".

٧٨٧ - حدثني محمدُ بنُ إسحاق الصاغاني، نا ضَحاكُ بنُ مَخْلَد، نا سعدانُ بنُ بِشْرٍ، ثنا أبو الله الله ثنا أبو الله عن عدِيّ بنِ حاتم، قال: كنتُ عندَ رسولِ الله على فقال: "لَيَقِفَنَ أَحَدُكُم بَينَ يَدَيّ الله على لَيْسَ بَينَه وَبَينَهُ حِجَابٌ يحجُبُه، ولا تُرجُمانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ". فذكرَ الحديث.

٢٨٨ - حدثني أبو عامر العَدوِيّ حَوْثَرةُ بنُ أشرس بنِ عون بن مجشر بن حجير بن الربيع، أخبرنا حمادُ بنُ سلمة، عن ثابتِ البُنَاني، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن صهيبٍ الربيع، أخبرنا حمادُ بنُ سلمة، عن ثابتٍ البُنَاني، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن صهيبٍ من النبي ﷺ، في قوله ﷺ، في قوله ﷺ، قال: ٣٦]. قال:

<sup>(</sup>٢٨٦) ضعيف الإسناد: من حدث عبد الملك بن عمي مبهم لا يعرف من هو، وأيضًا فعبد الملك يجعله مرة من حديث أبي هريرة، ومرة من حديث عدي بن حاتم، وسبق برقم(٢٧١)، والحديث صحيح من غير طريقه. (٢٨٧) صحيح، وإسناد المصنف حسن: سعدان صدوق، وشيخه أبو المجاهد سعد الطائي لا بأس به، لكن الحديث أخرجه البخاري (١٤١٣) وابن حبان (٧٣٧٤) وغيرهما من طريق سعدان بن بشر به.

<sup>(</sup>٢٨٨) في إسناده ضعف: ووقع بالأصل: "حدثني أبو عامر (العقدي)(حدثني) حوثرة ..." هكذا، وقال معلقه عن العقدي: " في الأصل العدوي وهو خطأ"، ثم ذكر أن "حدثني" الثانية من نسخة ب، قلت(يحيي): وهو خطأ، والصواب ما في الأصل، وأبو عامر العدوي هو حوثرة بن الأشرس، وعبد الله ابن الإمام أحمد لم يدرك العقدي، وحوثرة بجهول الحال، لم يوثقه أحد ممن تقدم، وقال عنه الذهبي في "السير" (١/ ١٨/ ٢٦٠): "المحدث الصدوق"، وقال الهيثمي في "المجمع" (٩/ ٥١): "وهو ثقة". وانظر ترجمته في "الحرح والتعديل" (٣/ ٢٨٣ ت ١٢٦٢) و"ثقات ابن حبان" (٨/ ٢١٥). وحوثرة متابع على هذا الوجه من روح بن أسلم، لكن روح ضعيف، وخولفا من عبيد الله القواريري فرواه عن حماد بن زيد عن ثابت عن ابن أبي ليل قوله، ويأتي برقم (٢٩) وهو أصح.

تنبيه: فاتني وقت تحقيقي لكتاب الزهد للإمام أحمد توثيق الذهبي والهيثمي لحوثرة، فيصلح.

"الحُسْنَى: الجَنَّة، والزِّيَادَةُ: نَظَرُهُم إِلَى وَجْهِهِ ﴿ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُم قَتَرٌ ولا ذِلَّةٌ بَعدَ نَظَرَهِم إِلَيْهِ ﴾. نَظَرهِم إِلَيْهِ ﴾.

٣٨٩ وحدثني أبو خيثمة، أنا رَوْحُ بنُ أسلم، نا حمادُ بنُ سلمة، أنا ثابتٌ، عن عبد الرحمن بنِ أبي ليلى، عنْ صُهَيْبٍ، أنَّ النبيَّ ﷺ، قال في هذه الآية: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسْنُوا اللَّهَ وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الله عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله ع

• ٢٩٠ حدثني عُبَيدُ الله بنُ عمرَ القواريري، نا حمادٌ يعني ابنَ زيدٍ، نا ثابتٌ، عن عبدِالرحمنِ بنِ أبي ليلَى، قال: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾. قال: "الحُسْنَى: الجَنَّة، والزيادة: نظرِهم إلى ربِّم ﷺ، ولا يرهَقُ وجوهَهُم قترٌ ولا ذلةٌ، بعدَ نظرِهم إلى ربِّم ﷺ.".

٢٩١ – حدثني أبي ـ رحمه الله ـ ، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدِيّ، نا حمادُ بنُ سلمة، عن عبدِ الرحمن بنِ أبي ليلى، عن صُهيب عن النبي على قال: "إذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ، وَأَهْلُ النَّارِ النَّامِ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ على الله عل

٢٩٢ - حدثني إبراهيم بن نصر الترمذي، نا هُشَيم، عن يَعلَى بن عطاء، عن وكيع بن

<sup>(</sup>٢٨٩) ضعيف الإسناد: في إسناده روح بن أسلم وهو ضعيف.

<sup>(</sup> ٢٩٠) صحيح إلى ابن أبي ليلي: موقوفًا عليه، وهو عبد الرحمن بن أبي ليلي ثقة.

<sup>(</sup>۲۹۱) صحيح الإسناد: وفي رفعه كلام، والحديث أخرجه مسلم (۱۸۱) والترمذي (۲۷۲و ۲۵۰ ۳) والنسائي في الكبرى (۷۷۲ وأحمد (٤/ ۳۳۲) من طريق عبد الرحمن بن مهدي به، وسيأتي له مزيد تخريج برقم (٤٩١)، وقال أبو عيسى: "هذا حديث إنها أسنده حماد بن سلمة ورفعه، وروى سليمان بن المغيرة وحماد بن زيد هذا الحديث عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قوله". قلت: وأورده الدارقطني في التتبع (ح۸۷) وقال: "ورواه حماد بن زيد عن ثابت عن ابن أبي ليلي قوله". وصوب النووي في شرح مسلم (۱/ ۷۸۲ ط دار الغد) الرفع وجعلها زيادة ثقة.

<sup>(</sup>۲۹۲) ضعيف الإسناد جدًّا: شيخ المصنف إبراهيم بن نصر متروك، وهو أبو إسحاق ابن أبي الليث الترمذي، وانظر ترجمته في «تاريخ بغداد» (۱۹۱/۱) ووكيع بن عدس بجهول، وانظر ما يأتي، والحديث أخرجه أبو داود (۷۷۲۱) وأحمد (۱۰/۵ و ۱۱) والطيالسي (۱۰۹۵) والحاكم في «المستدرك» (۱۰/۵ و ۲۰۵) والطبراني في «الكبير» (۲۰۱/۱۹ و ۲۰۵ و ۲۰۱۵) من طريق يعلى بن عطاء به.

عدس، عن عمه أبي رَزِين العقيلي، قال: قلت يا رسول الله، أكلُّنَا يَرَى ربَّه على يومَ القيامةِ خُلِيًا به؟ قال: "أَلَيسَ كُلُّكُم يَرَى للهَ عُلِيًا به؟ قال: "أَلَيسَ كُلُّكُم يَرَى القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ مُحْلِيًا بِهِ؟" قال: قلت: بلى. قال: "فاللهُ أَعْظَمُ".

٣٩٣ – حدثني زهيرُ بنُ حربٍ، عنْ يزيد بنِ هارون، أنا حمادُ بنُ سلمة، عن يَعلَى بنِ عطاء، عن وكيع بنِ حدس، عن عمه أبي رزين العقيلي ، قال: قلتُ يا رسول الله، أكلُّنا يرى الله على يومَ القيامةِ؟ وما آيةُ ذلكَ في خلْقِه؟ قال: "يَا أَبَا رَزِين، أَمَا كُلُّكُمْ يَرَى القَمَرَ عُلْلِيًا بِهِ؟" قلتُ: بلى. قال: "فاللهُ أَعْظَمُ".

79٤ حدثني أبو خَيْمة، ثنا بِشْر بنُ السَّرِيّ، نا حمادُ بنُ سلمة، عن ثابتٍ، عن عبدِ الرحنِ بنِ أبي ليلَى، عن صُهيب ، عن النبيِّ على قال: "إذا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّة، وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ، إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعدًا. فَيَقُولُونَ: أَمْ تُثَقَل مَوَازِينَنَا؟ أَمْ تُبيِّض وُجُوهَنا؟ أَمْ تُدْخلنا الجَنَّةِ؟ وتُنجِينَا مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: فَيَتَجلَّى لَهُم عَزَّوجَلَ، فَيَنْظُرُونَ إلَيهِ، فَهَا أَعْطَاهُم الله عَد فِي الجَنَّةِ شَيئًا أَحَبَّ إلَيْهِم مِنَ النَّظَرِ إلَيْهِ.".

٣٩٥ حدثني أبي ـ رحمه الله ـ ، أنا يزيد بن هارون، أنا حماد بن سلمة، عن يَعلَى بنِ عطاء، عن وكيع بن حدس، عن عمّه أبي رزين العقيلي، قال: قلتُ يا رسول الله، أينَ كانَ ربُّنا على قبلَ أنْ يُخلَقَ خلقه؟ قال: "كَانَ فِي عَهَاءٍ، مَا تَحْتَه هَوَاءٌ وَمَا فَوقَهُ هَوَاءٌ، ثمّ خَلَقَ عَرْشَه على المَاءِ".

<sup>(</sup>۲۹۳) ضعيف الإسناد: وكيع بن عدس -بالعين أوالحاء المهملتين- مجهول، لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولم يوثقه معتبر، وترجمته في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٧٨ ت ٢٦١) و «الجرح والتعديل» (٩/ ٣٦) و «ثقات ابن حبان» (٥/ ٩٦٦) و «التهذيب» (١/ ١١١) وانظر تخريج الحديث فيها سبق.

<sup>(</sup>۲۹٤) صحيح: وأبو خيثمة هو زهير بن حرب، وهو ثقة، وكذا شيخه بشر بن السرى، والحديث سبق تخريجه برقم (۲۹۱).

<sup>(</sup>٢٩٥) ضعيف الإسناد: وكيع بن عدس مجهول، والحديث أخرجه الترمذي (٣١٠٩) وابن ماجة (١٨٢) وأحمد (٤/ ١١) من طريق يزيد بن هارون به، وأحمد (٤/ ١١) من طريق بهز به، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".

٣٩٦ حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، نا يزيدُ بنُ هارون، نا حمادُ بنُ سلمة، عن يعلَى بنِ عطاء، عن وكيع بن حدس، عن عمه أبي رزين العقيلي ، قال: قلتُ يا رسول الله، أكلُّنا يرى الله عن وكيع بن حدس، عن عمه أبي رزين العقيلي ، قال: أبّا رَزِين، ألَيْسَ كُلُّكُم يَرَى القَمَرَ تُحْلِيًا بِهِ؟" قال: قلت: بلى. قال: "فالله عَلَم أَعْظَمُ".

٧٩٧- حدثني أبي - رحمه الله تعالى ـ ، قال: نا يزيدُ بنُ هارونَ ، أنا حادُ بنُ سلمة ، عن يعلَى بنِ عطاء ، عن وكيع بنِ حدسٍ ، عن عمِّه أبي رزين - قال حسن: العقيلي - عن النبي على بنِ على ربَّنَا على مِنْ قُنُوطِ عِبَادِه وقُرْبِ غَيْرِهِ ". قال أبو رزين: قلتُ: يا رسول الله ، أوَ يضحكُ الربُّ العظيم على قال: "نَعَم". قلت: لنْ نُعدَمَ منْ ربِّ يَضحكُ خيرًا. قال حسنٌ في حديثه: فقال: نعم ، لنْ نُعدَم من ربِّ يضحكُ خيرًا.

٢٩٨ حدثني أبو عثمان سعيدُ بنُ عبدِ الجبار إملاءً على من كتابه بالبصرة، ثنا حمادُ ابنُ سلمة، أنا يَعلَى بنُ عطاء، عن وكيع بنِ حدسٍ، عن عمَّه أبي رزين، أن رسول الله على قال: "ضَحِكَ ربَّنا على مِنْ قُنُوطِ عِبَادِه وقُرْبِ غَيْرِهِ". فقال أبو رزين: أو يضحكُ الربُّ على يا رسولَ الله؟ قال: "نَعَم، لَنْ نُعدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَبْرًا".

۲۹۹ حدثني أبي ـ رحمه الله ـ ، نا بَهزُ بنُ أسدٍ وحسنُ بنُ موسى الأشيب، قالا:
 حدثنا حمادُ بنُ سلمة، أنا يعلَى بنُ عطاء، عن وكيع بن حدس، عن عمه أبي رزين العقيلي،

<sup>(</sup>٢٩٦) ضعيف الإسناد: وكيع بن عدس مجهول، وانظر ما سبق برقم (٢٩٢ و٢٩٣).

<sup>(</sup>۲۹۷) ضعيف الإسناد: لجهالة وكيع بن عدس، والحديث أخرجه أحمد (١/١١) وابن ماجة (١٨١) والطيالسي (١/ ١٤٧ ح ١٩٧) من طريق يزيد به، وللحديث شاهد أخرجه أحمد في «المسند» (١/٤٧) من طريق عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود بن والحاكم في «المستدرك» (١٠٥٤ ح ٨٦٨) من طريق عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب بن عامر عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر، وقال الحاكم: "هذا حديث جامع في الباب صحيح الإسناد كلهم مدنيون ولم يخرجاه"، قلت: إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن عياش ودلهم وأبوه، ثلاثتهم قال عنه الحافظ في «التقريب»: "مقبول"، وله شاهد مرسل أخرجه عبد الرزاق في «المصنف (٣/ ١٨٤) وفي «جامع معمر» (١/١/ ١٨٦) عن معمر عن إسماعيل بن أمية مرسلاً.

<sup>(</sup>٢٩٨) ضعيف الإسناد: وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٢٩٩) ضعيف الإسناد: وكيع بن عدس مجهول، وانظر ما سبق برقم (٢٩٢ و٢٩٣).

••• حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، حدثنا عبدُ الرحمنِ بنِ مَهْديّ وبهزٌ، قالا: نا حمادُ بنُ سلمة، عن يعلَى بنِ عطاء، عن وكيع بنِ حدسٍ، عن عمَّه أبي رزينٍ، – قال بهزٌ في حديثه: العقيلي – قال: قلت: يا رسول الله، كيف نَرَى ربَّنا هـ وقال بهزٌ في حديثه: أكلُّنا يَرَى ربه هـ يومَ القيامة؟ وما آية ذلك في خلقِه؟ فقالَ: "ألَيْسَ كلُّكُم يَنْظُرُ إلى القَمَرِ مُخْلِيًا بهِ؟" قال: قلت: بلي. قال: "فَاللهُ هَ أَعْظُمُ".

٣٠١- حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، نا عبد الرحمن بن مهدي وأبو سفيان - يعني المعمري- عن سفيان، عن ليث، عن مجُاهد، قال: "ما السهاواتُ والأرضُ في الكرسيّ إلا كحَلَقةٍ في أرض فَلاة".

٣٠٢ حدثني أبي، نا رَوْحُ بنُ عُبادة، نا ابنُ جريج، أخبرني أبو الزبير، أنَّه سمعَ جابرَ ابنَ عبدِ الله ، يُسألُ عن الوُرُود؟ فقال: "نُحشَرُ يومَ القيامةِ على كذا وكذا انظر أي ذلك

<sup>(</sup>٣٠٠) ضعيف الإسناد: وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٣٠١) ضعيف الإسناد: ليث هو ابن أبي سليم قال عنه الحافظ في «التقريب»: "صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك"، وأما المعمري هو مُحمد بن حميد اليشكري، وهو ثقة، والخبر أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٥٣/٢٨) من طريق ليث به، وإسناده ضعيف لضعف ليث، وروي مرفوعًا ولا يصح، أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (٦٣) من طريق إسهاعيل بن عياش عن أشعث بن عبد الله عن عبد العزيز بن عمر أو ابن عمران، عن أبي ذر مرفوعًا، قلت: وهذا إسناد تالف، عبد العزيز بن عمران متروك. وإن ترجح أنه ابن عمر، فعبد العزيز بن عمر صدوق يخطئ، وروايته عن أبي ذر منقطعة، وإسهاعيل بن عياش في روايته عن غير أهل بلده ضعف.

<sup>(</sup>٣٠٢) صحيح: وهو موقوف هنا على جابر بن عبد الله، ومثله لا يقال من قبل الرأي، والحديث أخرجه مسلم (٣٠٢) وأحمد (٣/ ٣٨٣) من طريق روح به، وفي رواية أحمد في الحديث قال جابر: سمعتُ النبي لله قال ... وأخرجه أحمد (٣/ ٣٤٥) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر، وقد صح معناه مرفوعًا من حديث أبي سعيد الحدري عند البخاري (٧٤٣٩) والحاكم (١٦٢٦ح ٢٢٦٦) ومن حديث غيره، وسبق بعض مافي معناه.

فوق الناس، قال: فتُدعَى الأممُ بأوثانِها وما كانتْ تعبد، الأولَ فالأولَ، ثمَّ يأتينا ربُّنا هُ بعد ذلكَ، فيقولُ: منْ تنظُرُونَ؟ فيقولُونَ: ننظُرُ ربَّنا هُ. فيقولُ: أنا ربُّكم. فيقولُون: حتَى ننظرَ إليك. فيتجلَّى تباركَ وتعالَى لهمْ يَضحكُ. قال: فيَنْطَلَقُ بهم ويتبَعونَه، ويُعطَي كلَّ ننظرَ إليك. فيتجلَّى تباركَ وتعالَى لهمْ يتبعونَه، وعلى جِسْرِ جهنمَ كلاليبٌ وحَسكٌ، تأخذُ منْ شاءَ الله، ثمَّ يُطفَأُ نورُ المنافقينَ، ثم ينجو المؤمنونَ، فتنجو أول زُمْرَة وجوهُهُم كالقمرِ ليلةَ البدرِ، سبعونَ ألفًا؛ لا يُحاسَبُون، ثمَّ الذينَ يلُونَهم كأضوءِ نجم في السياء، ثم كذلك، ثم تحلُّ الشفاعة، حتى يخرجَ منَ النارِ منْ قالَ لا إلّه إلا الله، وكانَ في قلبِهِ منَ الخيرِ ما يزنُ شعيرة، فيُجعَلُونَ بفناءِ الجنّة، ويُجعَلُ أهلُ الجنةِ يرشونَ عليهم الماءَ، حتى ينبتوا نَباتَ الشيء في السيل، ثمَّ يسألُ، حتى يُنبتوا نَباتَ الشيء في السيل، ثمَّ يَسألُ، حتى يُنبتوا أهلُ الدنيا وعشرةُ أمثالِها معها".

٣٠٣ حدثني العباسُ بنُ مُحمدِ الدوري من كتابه، حدثني يَحيَى بنُ مَعِينِ، نا حجاجُ، عن ابن جُريج، أخبرني أبو الزبير، أنّه سمع جابرًا يُسألُ عن الوُرُودِ؟ فقال: «نحنُ يوم القيامةِ على كذا وكذا، انظرْ أيّ ذلكَ فوقَ الناس، فتُدْعَي الأمم بأوثانها وما كانت تَعبد، الأول فالأول، ثمَّ يأتينا بعدَ ذلكَ ربُّنا عِن يَمْشِي، فيقول: منْ تنظرونَ؟ فيقولونَ: ربَّنا. فيقولُ: أنا ربُّكم. فيقولونَ: حتى نَنْظُر إليكَ. قال: فيتجلَّى لهم عِن يضحك». فذكر الحديث بطوله.

٣٠٤ حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، نا يزيدُ بنُ هارونَ، أنا حمادُ بنُ سلمة، عن ثابتِ البُنانِ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن صهيبٍ ، قال: قال رسول الله ﷺ: "يَكْشِفُ البُنانِ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلى، عن صهيبٍ ، قال: قال رسول الله الحِجَابَ، فَيَنظُرُونَ إليهِ، فَوَالله مَا أَعْطَاهُم اللهُ شَيْنًا أَحَبَّ إلَيْهِم منْهُ " ثمَّ تلا رسولُ الله ﷺ: ﴿ لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا آلَكُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾ [يونس ٢٦].

<sup>(</sup>٣٠٣) صحيح: رجاله جميعًا ثقات، وانظر تخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>٣٠٤) صحيح الإسناد: وفي رفعه كلام، أخرجه مسلم (١٨١) وأحمد (٢٤ / ٣٣٧) و(٢/ ١٥) من طريق يزيد ابن هارون به، وأخرجه أحمد (٣٣٣/٤) والنسائي في الكبرى" (١١٢٣٤) وابن حبان في صحيحه (٤١) من طريق عفان بن مسلم عن حماد به، وأخرجه ابن ماجة (١٨٧) من طريق حجاج عن حماد به، وسبق بعض تخريجه والكلام عنه برقم (٢٩١).

٣٠٠٥ حدثني عبد الأعلى بنُ حادِ النَّرْسِي، نا عُمَرُ بنُ يونس، عنْ جهْضَم بنِ عبدالله القيسِي، حدثنا أبو طَيْبة، عن عثمانِ بنِ عُمَير، عن أنسِ بنِ مالكِ عه، قال: قال رسول الله ﷺ: "أتانِي جِبْريلُ وَفِي كَفَّهِ مِراَةٌ بَيْضَاء فِيهَا نُكْتَةٌ سَودَاءٌ، فَقُلتُ: مَا هَذِهِ يَا جِبريلُ؟ قَالَ: هَذِهِ الجُمُعةُ، يَمرِضُها عليكَ ربُّكَ عَد لِتَكُونَ لَكُمْ عِيدًا، ولِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِك، تِبيعُ مِن بَعْدِك. قُلتُ: مَا لَنَا فِيهَا؟ قَالَ: لَكُم فِيهَا تَكُونُ أَنتَ الأولُ، واليَهُودُ والنَّصَارَى تَبَعٌ مِن بَعْدِك. قُلتُ: مَا لَنَا فِيهَا؟ قَالَ: لَكُم فِيهَا عَبِرٌ، لَكُم فِيهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا ربَّه عِد فِيهَا بِخَيرٍ هُو لَهُ قُسِم، أعْطَهُ اللهُ عَد، أَوْ لَيْسَ لَهُ بقسم عَبْرٌ، لَكُم فِيهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا ربَّه عِد فِيهَا مِنْ شَرِّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَلَيه؛ إلا أعَاذَه اللهُ مَنْ أعْظَم مِنهُ، فَإِنَّ تَبَارَكَ وَتَعَلَى مِنْ عَلِيّن عَلَى كُرسيّه، ثُمّ حُفَّ الكُرسِي مِنْ ذَهَبٍ، ثُمْ مِنْ المَّرْسِي مِنْ ذَهَبٍ، ثُمْ عَلَى بَمَابِرَ مِنْ نور، ثُم جَاءَ النَّبيُّونَ حَتَى يَجْلِسُوا عَلَيهَا، ثمّ حَفَّ المُنابَر بِكُراسِي مِنْ ذَهَبٍ، ثُم عَلَى المُرسِي، فيتَجلَى هُم رَبُّم عِلَى، حتَى يَجْلِسُوا عَلَيهَا، ثمّ حَفَّ المَنابَر بِكُراسِي مِنْ ذَهَبٍ، ثُم المَّونِ عَلَى هُم رَبُّم عِلْه، حتَى يَجْلِسُوا عَلَيهَا، ثمّ يَجِيءُ أَهلُ الجُنَّة حتى يَجْلِسُوا على مرتين وَهُو يَتَعَلَى هُم رَبُّم عِلَى مَنْ عَلَى مُولَى اللّهُ مَنْ عَلَى مُولَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهِ عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لا عَيْ رَأْتُ ولا أَذُنْ سَمِعَتْ، ولا فَيشَالُونَه الرَّضَا، فَيَقُولُ: رضَايَ احْلَكُم دَارِي، وإنَّ لَكُم كَرَامَتِي، فَسَلُونِي. فَيَسْأَلُونَه الرَّضَا، فَيَقْتَح هُم عِندَ ذَلِكَ مَا لا عَينٌ رأتْ ولا أُذُنْ سَمِعَتْ، ولا فَيْسُ ولا أَذُنْ سَمِعَتْ، ولا أَذُنْ سَمِعَتْ، ولا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا لا عَينٌ رأتْ ولا أُذُنْ سَمِعَتْ، ولا

المجاهيل، والحديث أخرجه الشافعي في "مسنده" (١/ ٧٠ ط العلمية) من طريق موسى بن عبيدة قال المجاهيل، والحديث أخرجه الشافعي في "مسنده" (١/ ٧٠ ط العلمية) من طريق موسى بن عبيدة قال حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبد الله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك، وموسى بن عبيد هو الربذي ضعيف، وأبو الأزهر صدوق يهم، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١/ ٢١٤ ٣٦ ح ٢٠٨٤) والضياء في "المختارة" (٦/ ٢٧٣ ح ٢٩٩١) من طريق خالد بن غلد القطواني قال نا عبد السلام بن حفص عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك، وهذا إسناد لا بأس به، عبد السلام بن حفص وثق، وخالد صدوق، وأورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٤٢١) من حديث أنس، وقال: "رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه وأبو يعلى باختصار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه غير واحد وضعفه غيرهم وإسناد البزار فيه خلاف"، وأورد نحوه (١/ ٢٢٤) عن حذيفة بن اليان، وقال: "رواه البزار وفيه القاسم بن مطيب وهو متروك". ووقع بالأصل هنا: "جهضم بن عبد الله النفيسي"، وذكر في حاشيته: "أن في نسخة العنسي". قلت: كلاها عرف، والصواب: القيسي كما أثبته.

خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر، إلى مِقْدَارِ مُنصرَفِ النَّاسِ يَومَ الجُمُعَة، ثُمَّ يَضْعَدُ عَلَى كُرْسيّه، فَيَضْعَدُ مَعَهُ الصِّدِيقُونَ والنَّشَهَدَاءُ، ويَرْجِعُ أَهْلُ الغُرَفِ إلى غُرَفِهِم، وهي دُرَّةٌ بَيْضَاء؛ لا فَصَمَ ولا فَصَمَ، أو يَاقُونَةٌ خَرَاءُ، أو زَبَرْجدةٌ خَضْراءُ، فِيهَا – أو قال: منها، أو كها قال ومنها - غُرَفُهَا وَأَبُوابُهَا، مَطْرَدَةٌ فِيهَا أَنْهَارُهَا، فِيهَا أَزْوَاجُهَا وَخَدَمُهَا، فَلَيسُوا إلى غُرَفُهَا وَأَبُوابُهَا، مَطْرَدَةٌ فِيهَا أَنْهَارُهَا، فِيهَا أَزْوَاجُهَا وَخَدَمُهَا، فَلَيسُوا إلى شَيء أَحْوَجَ مِنهُم إلى يَومِ الجُمُعَةِ ليزْدَادُوا مِنهُ كَرَامَة، وليَزْدَادُوا نَظَرًا إلى وَجْهِدِ هِذ، وَلِذَلكَ دُعِيَ يَومُ الْجَرِيدِ». أو كها قال.

٣٠٦- وحدثني أبي ـ رحمه الله ـ ، نا أبو معاوية، نا عبدُ الملك بنُ أَبْجَر، عن ثُوَيْرِ بنِ أَبِي فَاخِتَة، عن ابن عمر ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزَلَة: لَمَنْ يَنْظُرُ فِي فَاخِتَة، عن ابن عمر ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ﷺ: "إِنَّ أَدْنَاهُ، يَنْظُرُ فِي أَزْوَاجِهِ وَسُرُرِهِ وَخَدَمهِ. وإنَّ أَفْضَلَهم منزلة: لَمَنْ يَنْظُرُ فِي وَجْهِ الله ﴿ يَنُومُ مَرَّ يَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

٣٠٧ - حدثني أي ـ رحمه الله ـ ، نا حُسَينُ بنُ مُحمدٍ، نا إسرائيلُ، عن ثُويْرٍ، عن ابنِ عمر ﴿ وَفَعَه إِلَى النبيّ ﷺ، قال: "إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً: الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى جِنانِه ونَعيمِه وخَدَمِه وسَمَرِه مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ سِنِةٍ، وإِنَّ أَكْرَمَهُم عَلَى الله ﷺ: مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غَدَوَةً وَعَشِيَّةً ». ثم تلا هذه الآية: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ لِهِ نَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ۞ [القيامة ٢٢-٢٣].

٣٠٨- حدثني عيسى بنُ سالم أبو سعيد الشاشي، نا أبو المُلِيح، عن فُرَاتِ بنِ سليمان،

<sup>(</sup>٣٠٦) ضعيف الإسناد: ثوير هو ابن سعيد بن علاقة، ضعيف رمي بالرفض، وأما ابن أبجر فثقة، والحديث أخرجه أحمد (٢/ ١٣) والحاكم (٢/ ٥٥٣ - ٣٨٨٠) من طريق أبي معاوية به، ومع ضعف ثوير فقد اختلف في إسناده أيضًا بالرفع والوقف، وانظر كلام الترمذي في «سننه» عقب حديث (٢٥٥٣).

<sup>(</sup>٣٠٧) ضعيف الإسناد: ثوير ضعيف، والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٦٤) والترمذي (٣٥٥ ٢ و ٣٣٣) والحاكم (٣٠٥) من طريق إسرائيل به، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب".

<sup>(</sup>٣٠٨) حسن الإسناد: فرات بن سليهان وثقه أحمد، وقال عنه أبو حاتم: " لا بأس به محله الصدق صالح الحديث"، وقال الهيثمي: " فرات بن سليهان قال أحمد ثقة وذكره ابن عدي وقال لم أر أحدًا صرح بضعفه وأرجو أنه لا بأس به"، وانظر الجرح والتعديل (٧/ ٧٩) و «الثقات (٧/ ٢٢٣) و «اللسان» (٤/ ٥٠٩) و رجل الإسناد ثقات، وأبو المليح هو الرقي، وشيخ المصنف هو الملقب عويس.

قال: قدِمَ أبو بُردَةَ بنُ أبي موسى؛ على سليهانَ بنَ عبدِ الملكِ في حوائج، فقال: سمعتُ أبي يذكر عن رسولِ الله ﷺ: "إِذَا بَمَعَ الله ﷺ الأوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: يُنَادِي مُنَ السَّمَاءِ". فقصَّ الحديث، قال: "فَيَتَجَلَّى هُم". فقال عمرُ بنُ عبد العزيز: آللهُ الذي لا إله إلا هو، لقد سمعتَ هذا الحديثَ منْ أبيكَ يذكره عن رسولِ الله ﷺ؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعتُ أبي يذكره عن رسولِ الله ﷺ غير مرةٍ ولا مرتين ولا ثلاثة. فقال عمرُ بنُ عبد العزيز: ما سمعتُ في الإسلام حديثًا هو أحبّ إليّ منه.

٣٠٩ حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، نا سليها ن عرب، نا حماد بن سلمة، أنا علي بن زيد بن جُدعان، عن عُمَارة القرشي، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه عن أبيه عن قال: قال رسول الله ﷺ: "يَتَجلَّى لَنَا رَبُّنا ﷺ يوم القيامة ضاحِكًا".

• ٣١٠ حدثني محمدُ بنُ عبدِ الله الرُّزِّيِّ، نا مُعتَمِر بنُ سليهان، حدثني أبي، عن أسلم العجْلِي، عن أبي موسى - وكانَ يُعلمهم من سنتهم- قال: فبيْنَا يُحدُّتُهم إذ شخصَتْ أبصارُهم، قال: "ما أشخصَ أبصارَكم عنِّي؟". قالوا: القمر. قال: "فكيفَ إذا رأيتم الله على جهرةً ؟!".

٣١١ - حدثني أبو الربيع الزهراني، نا حمادُ بنُ زيدٍ، نا عطاءُ يعني ابن السائب، عن أبيه، قال: صلى بنا عمّارُ صلاةً، فأوجزَ فيها. فقال له بعضُ القوم: لقد خففت. أو: كلمة نحوها. فقالَ له: "دعوتُ اللهَ تباركُ وتعالى فيها بدعواتٍ سمعتُهنَّ منْ رسولِ الله على".

<sup>(</sup>٣٠٩) ضعيف الإستاد جدًّا: على بن زيد بن جدعان ضعيف، وعيارة القرشي لم يرو عنه غير علي بن زيد بن جدعان، وقال عنه الأزدي: "ضعيف جدًا"، وترجمته «باللسان» (٢٢٢/٤)، والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٤٨) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد.

<sup>(</sup>٣١٠) ضعيف الإسناد: أبو مراية مجهول الحال، روى عنه قتادة وأسلم العجلي، ولم يوثق، وانظر ترجمته في «التاريخ الكبير» (١٥٤/٥) و"الجرح والتعديل» (١١٨/٥) و"الكنى» لمسلم (١/ ٨٢٧ تـ ٣٤٤ تا و"المقتنى» للذهبى (٢/ ٨٦٥ تـ ٥٦٥٨).

<sup>(</sup>٣١١) حسن الإستاد: أخرجه النسائي في «الصغرى» (٣/ ٥٤) وفي «الكبرى» (١٢٢٨) وابن حبان في «صحيحه» (٥/ ٣٠٥ - ١٩٧١) والحاكم (١/ ٥٠٥ ح ١٩٧١) من طريق حماد به، وإسناده حسن، عطاء بن السائب صدوق اختلط، وسياع حماد بن زيد منه قبل الإختلاط.

قال: فلمّ انطلقَ عهارُ اتبَعَه رجلٌ، وهوَ أبي، فسألَه عن الدُّعاءِ، ثم جاءَ فأخبرَ به، فقال: "اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيبَ، وقُدْرتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَحْينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَتَوفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجُهِكَ، كَانَتِ الوَفَاةُ خَيرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ العَيشِ بَعْدَ المَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجُهِكَ، والشَّوْقَ إِلَى لِقَائِك.

٣١٢ – حدثني أبو بكر وعثمانُ ابنا أبي شيبة، قالا: نا معاويةُ بنُ هشامٍ، عن شريكِ، عن أبي هشامٍ، عن شريكِ، عن أبي مجِّلَز، عن قيسِ بنِ عبّاد، قال: صلَى عمارُ صلاةً، كأنَّهم أنكروها، فقال: أما إنِّي دعوتُ دعاءً سمعتُه منْ رسولِ الله ﷺ:

"اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيبَ، وَقُدْرَتِك عَلَى الخَلْقِ، أَحْينِي مَا عَلِمتَ الحَيَاةَ خَيرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ خَشْيتَكَ فِي الغَضَبِ والرَّضَا، وأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الحَقِّ فِي الغَضَبِ والرِّضَا، وأَسْأَلُكَ اللَّهُ وَقُرَّةً عَينِ لا تَنْقَطِعُ، وَلَذَّةَ العَيشِ بَعدَ القَصْدَ فِي الفَقْرِ والغنى، وأَسْأَلكَ نَعِيبًا لا يَنْفَدُ، وَقُرَّةً عَينِ لا تَنْقَطِعُ، ولَذَّةَ العَيشِ بَعدَ الفَوْتِ، ولَذَّةَ النَّظِرِ إلى وَجْهِكَ، وشَوْقًا إلى لِقَائِك، وأَعُوذُ بكَ مِن ضَرَّاءٍ مُضِرِّةٍ، وفِتْنَةٍ المَيلةِ".

٣١٣ حدثني أبي، حدثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن عَمرو، عن يَحيى بن جَعدَة، قال: كانَ - يعني عهارًا- يقولُ: "أسألكَ خشيتَكَ في الغيْبِ والشهادَةِ، ولذةَ النظرِ إلى وجهك".

<sup>(</sup>٣١٢) حسن الإسناد: شريك فيه كلام، والراجع فيه عندي أن حديثه حسن مالم يخالف، أو ينفرد بغريب، ومعاوية بن هشام هو القصار صدوق له أوهام، وأبو هاشم هو الرماني ثقة، وأبو مجلز هو لاحق بن حميد ثقة، والحديث أخرجه أحمد (٤/ ٢٦٤) والنسائي في «الصغرى» (٣/ ٥٥) وفي «الكبرى» (ح ١٢٢٩) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٤٤ع - ٢٩٣٤) من طريق شريك به، وأخرجه النسائي في «الصغرى» (٣/ ٥٥) وفي «الكبرى» (١٢٢٨) وابن حبان (١٩٧١) من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار به.

<sup>(</sup>٣١٣) ضعيف الإسناد: مع ثقة رجال إسناده، لكن يجيى بن جعدة قال عنه الحافظ في "التقريب": "ثقة، وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوه"، قلت: وعمار قريب الموت من ابن مسعود، مات عمار سنة ٣٧هـ بعد ابن مسعود بنحو خس سنوات.

٣١٤ حدثني محمدُ بنُ إسحاق الصاغاني، نا أبو خالد القرشي، نا بَشِيرُ بنُ المُهاجِر، عن عُبَيْد الله بنِ بُرَيدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إلا سَيَخْلُو الله ﷺ: "مَا مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ إلا سَيَخْلُو الله ﷺ يَهُ مَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ ولا تُرجُمان ".

٣١٥ حدثني زكريا بنُ يَحيى الواسطي \_ رحمه الله \_ ، حدثنا ابنُ أبي زائدة، نا أبي، عن أبي إسحاق، عن عامر بنِ سعد البجلي، قال: قرأ أبو بكر ، أو: قُرِئَت عنده: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا آلَـُتَسَنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾. [يونس ٢٦]. فقال: "هل تدرون ماالزيادة؟ النظرُ إلى ربّنا ﷺ".

٣١٦ قال أبو الحسن: سمعتُ عبد الله يقول: سمعتُ بعض المشايخ يقول: سألوا. وكيعًا عن أحاديثِ الرؤية، فحدَّثَ بها، ثم قال: «غُمُّوا الجَهْمية بهذه الأحاديثِ». مرتين.

٣١٧ حدثني أي، ثنا وكيع، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد البجلي، عن أبي بكر عن ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾، قال: "الزيادةُ النظرُ إلى وجهِ الله تعالى".

٣١٨ حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، نا مُحمدُ بنُ جعفر، نا شعبةُ، عن أبي إسحاقِ، عن عامرِ بنِ سعدٍ، في هذه الآية: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ [يونس ٢٦]. قال: "الزيادةُ النظرُ إلى وجهِ الرحمنِ عن "".

<sup>(</sup>٣١٤) ضعيف الإسناد جدًّا، أبو خالد القرشي هو عمرو بن خالد، وهو متروك، واتهم بالكذب، والحديث صحيح من حديث عدي بن حاتم، وسبق (٢٨٣).

<sup>(</sup>٣١٥) ضَعيفُ الإُسْناد، عامر بن سعد البجلي قال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول"، قلت: لم يذكر في ترجمته من "التهذيب" توثيقًا إلا ما كان من ذكر ابن حبان له في "الثقات"، فهو بهذا مجهول الحال، وقد ذكر في "التهذيب" أنه يُرسِل عن أبي بكر.

<sup>(</sup>٣١٦) ضعيف الإسناد؛ بعض المشايخ بجهولون لا يُعرف من هم، وأبو الحسن لم أعرفه.

<sup>(</sup>٣١٧) ضعيف الإسناد، لما سبق من الانقطاع بين أبي بكر وعامر بن سعد، وجهالة حال عامر بن سعد، والأثر أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٣/ ٥٥ ٤ ح ٧٥٤) من طريق إسرائيل به.

<sup>(</sup>٣١٨) صحيح إلى عامر بن سعد، وعامر هنا هو منتهى الإسناد، ومحمد بن جعفر هو غندر، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١١/ ١٠٥) من طريق محمد بن جعفربه، وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" (١٠ ٤ زيادات نعيم بن حماد) وابن جرير في "تفسيره" (١١ / ١٠٥) عن سفيان عن أبي إسحاق بمثله.

٣١٩ حدثني أبي رحمه الله، نا وكيع، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مُسْلم بنِ نَذِيرِ السعدي، عن حُذَيفة ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ قال: "النظرُ إلى وجهِ الله عنه ".

٣٢٠ حدثني أبي، حدثنا وكيعٌ، عن شريكٍ، عن هلالِ بنِ مُحَيدٍ، عن عبدِ الله بنِ عُكَيم، سمعتُ ابنَ مسعودٍ.

٣٢١ حدثنا عثمان بن أبي شَيبة، نا وكيع، نا شريك، عن هلالِ بنِ أبي حُمَيد، عن عبدالله بنِ عُكَيم، سمعتُ ابنَ مسعود ﴿ وبدأ باليمينِ قبلَ الكلامِ -: "ما منكم منْ أحدِ إلا سَيَخْلُو بهِ ربُّه ﴿ كَمَا يَخُلُو بالقمرِ ليلة البدرِ، فيقول: ابنَ آدمَ، ما أجبتَ المرسلين؟ ماذا عملتَ فيما علِمتَ؟". والحديثُ على لفظِ أبي عن وكيع.

٣٢٧ حدثني قَطَنُ بنُ نُسَيْر أبو عبّاد الذارع، نا جعفرُ بنُ سليهان، نا عبدُ الله بنُ المباركِ، عن شريكِ، عن هلالِ، عن عبدِ الله بنِ عُكَيْمٍ، قال: كان ابن مسعود ، إذا حدَّثَ بهذا الحديث، حَلَفَ، «ما منكم أحدٌ إلا سيخُلو بهِ ربُّه على ". فذكر معنى حديث

<sup>(</sup>٣١٩) حسن الإسناد إلى حذيفة: وفي الإسناد: مسلم بن نذير قال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول"، وفي "التهذيب" أن أبا حاتم قال عنه: " لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات، والأثر أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (ح ٢٤٢٤) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ١٤٠ ح ٣٤٨٠) وابن جرير في "تفسيره" (١٤/ ٥-١) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٣/ ٥٠ ٤ ح ٧٨٧) من طريق إسرائيل به.

<sup>(</sup>٣٢٠) حسن الإسناد إلى ابن مسعود: والمتن صحيح إليه وهو الآتي، على كلام في شريك وهو ابن عبد الله النخعي، وفيه كلام، وباقي رجال الإسناد ثقات، وهلال هو ابن حميد أو ابن أبي حميد، وعبد الله بن عكيم خضرم، والأثر أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (ص١٣٥-٣٨) عن شريك به، وشريك لم ينفرد به بل تابعه أبو عوانة عن هلال بن حميد به، وأبو عوانة هو الوضاح ثقة، أخرج حديثه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ١٨٧ح ١٨٥٩) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٣/ ٩٧ع ح ٨٦٠) ومحمد بن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (٢/ ١٨٠٠ عمره ٨٤٨) وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ١٣١) جميعًا من طريق أبي عوانة به. ووقع بالأصل هنا: "عبد الله بن حكيم"، بالحاء المهملة، وهو خطأ، صوابه بالعين المهملة.

<sup>(</sup>٣٢١) حسن الإسناد إلى ابن مسعود: وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٣٢٢) حسن الإسناد إلى ابن مسعود: قطن بن نسير صدوق يخطيء، وجعفر بن سليمان الضبعي صدوق وله أوهام، وشريك فيه كلام، وانظر ما سبق. ووقع بالأصل: الذراع. وما أثبته من "التقريب".

وكيع.

٣٢٣ - حدثنا محمودُ بنُ العباسِ الْحَرَاسانِ، نا عبدُ الله بنُ المباركِ، أخبرني عبدُ الرحمنِ المسعودي، عن النِهُ الله بنِ عمرو، عن أبي عُبيْدة، عن عبدِ الله بنِ مسعود على، قال: "تسارَعوا إلى الجُمُعة، فإنَّ اللهَ على يبرُزُ لأهلِ الجنةِ في كلِّ جُمُعةٍ في كثِيبٍ منْ كافورِ أبيض، فيكونونَ منه في القُربِ؛ على قدرِ تَسَارعهم إلى الجُمُعةِ في الدنيا، فيُحدِثُ اللهُ لهم منَ الكرامةِ شيئًا؛ لم يكونوا رأوه قبلَ ذلك، ثمَّ يرجعونَ إلى أزواجَهُم فتحدثهم بها قد أحدث لهم". ثمَّ دخلَ عبدُ الله بنُ مسعودِ على المسجد، فرأى رَجُلين، فقال: "رَجُلانِ وأنا الثالثُ، وإنْ شاءَ اللهُ أن يُباركَ في الثالثِ بارك".

٣٢٤ - حدثني أحمدُ بنُ مَنيع، نا عليّ بنُ ثابت، عن موسى بنِ عُبَيدة، عن مُحمدِ ابنِ كعبِ القُرَظِيّ، في قوله عن ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِنْ ِ نَاضِرَةُ ﴾ [القيامة ٢٢]. قال: "نضَّرَ اللهُ عَلَى تلكَ الوجوه، حَسَّنَها للنظر إليه ".

٣٢٥ حدثني أبو سهلِ الهَمداني، نا عَمْرو بنُ عونٍ، عن هُشَيْم، عن فِطْرِ بنِ خليفة،

<sup>&</sup>quot;والراجح أنه لا يصح سهاعه من أبيه"، والمنهال بن عمرو صدوق يهم، والمسعودي هو عبد الرحمن بن "والراجح أنه لا يصح سهاعه من أبيه"، والمنهال بن عمرو صدوق يهم، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، وهو صدوق اختلط، وقد نص العلماء على أن رواية المتقدمين منه صحيحة، وأما شيخ المصنف فذكر المعلق على الأصل أنه لم يقف له على ترجمة، قلت: هو ضعيف جدًّا، واتهم، وترجمته "بالجرح والتعديل" (٨/ ١٩٧١ت ١٣٤١) و"اللسان" (٦/ ٣ت ١٧٣١) و"المغني" (٦/ ١٩٤٧ت ٢١١٩) و"الكشف الحيث" (ص ٢٥٤٢ت ٧٥٩) وسبب عدم علم المحقق به -والله أعلم- أنه لم يذكر في شيء من هذه المواضع الحراساني، وإنها النسبة المذكورة هي المروزي، قلت: ومرو من بلاد خراسان، فانتبه، وانظر "معجم البلدان" (٦/ ٢٠٧٢) والأثر أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (ح ٣٣٤ زيادات نعيم بن حماد) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>٣٢٤) ضعيف الإسناد: موسى بن عبيدة هو الربذي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣٢٥) ضعيف الإسناد: شيخ المصنف أبو سهل الهمداني ضعيف، وذكر المعلق على الأصل أنه لم يقف له على ترجمة، قلت: هو السري بن عاصم ترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد" (٩/ ١٩٢) وقال عنه: "كان يسرق الأحاديث الأفراد فيرويها ". ثم نقل عن الأزدي الحافظ قال: "سرى بن عاصم البغدادي متروك الحديث"، قلت: وترجم الذهبي في "الميزان" لأبي سهل الهمداني آخر، هو محمد بن سالم، وهو ضعيف= المناء، ولكنه متقدم الطبقة، من طبقة شيوخ الإمام أحمد.

عَن عبدِ الرحمنِ بنِ سابطِ الجمحي: ﴿ إِلَى َّرَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة ٢٣]. قال: "إلى وجهِ ربًّا ناظرة".

٣٢٦- حدثني أبي، نا هاشمُ بنُ القاسمِ وحُسَينُ بنُ مُحمدٍ، قالا: حدثنا ابنُ المباركِ، عن الحسنِ، في قوله ﷺ: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيِنْ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ [القيامة ٢٢- ٢٣]. قال: "الناضرةُ: الحَسَنَة، حسَّنها اللهُ بالنظرِ إلى ربِّها ﷺ، وَحُقَّ لها أَنْ تَنْضرَ وهي تنظر إلى ربِّها جلَّ خلالُه".

٣٢٧- حدثني أبو الربيع الزهراني، نا شريك، عن منصور، عن مُجاهد، في قوله على: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ بِنْ نَاضِرَةً ﴿ فَ القيامة ٢٢]. قال: "ضاحكةٌ، إلى ربها ناظرة".

٣٢٨- حدثني أبو مَعمَر، نا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ شقيق، عن الحُسَيْنِ بنِ واقدٍ، عن يزيد النحوِيّ، عن عكرمة: ﴿نَاظِرَةٌ ﴾ قال: "تنظرُ إليهِ نَظَرًا".

٣٢٩- حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، نا أبو معاوية، نا إسهاعيل، عن أبي صالح، في قوله على: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَينُو نَاضِرَةً ﴾ قال: "حَسَنَة " ﴿ إِنَّى رَبَّهَا نَاظِرَةً ﴾ .

٣٣٠- حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، نا هُشَيم، أنا إسهاعيلُ بنُ سالم، عن أبي صالح، في قوله على: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَبِنُو نَّاضِرَةً﴾ قال: "بَهِجَة، بها هي فيهِ منَ النِّعمَة، إلى ربها ناظرة".

<sup>(</sup>٣٢٦) حسن الإسناد إلى الحسن البصري، والمبارك هو ابن فضالة، وهو صدوق يدلس ويسوي، لكنه لازم الحسن زمانًا، ووقع بالأصل هنا: حدثنا ابن المبارك، وهو خطأ، وقال معلقه: "رجاله ثقات".

قلت (يَحبي): ابن المبارك ولد بعد موت الحسن بثمان سنوات، والأثر أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٩٧/ ١٩٢) عن الإمام البخاري عن آدم عن المبارك عن الحسن به.

<sup>(</sup>٣٢٧) حسن إلى مجاهد: على كلام في شريك، وأبو الربيع هو سلبيان بن داود العتكي، وهوثقة:

<sup>(</sup>٣٢٨) صحيح إلى عكرمة: يزيد هو ابن سعيد المروزي النحوي وهو ثقة، وكذا بّاقي رجال الإسناد، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٩٦/ ١٩٢) من طريق علي بن الحسن بن شقيق به.

المرجب بن بويوي مسيود (۱۰۰ مرکب ۱۰۰ موری علی این این خالد، والاثر آخرجه ابن أبي شببة في «۱۸ محبح إلى أبي صالح: وهو ذكوان، وإسهاعيل هو ابن أبي خالد، والاثر آخرجه ابن أبي شببة في «المصنف» (۷/ ۲۰۵ م-۲۰۷۷) عن أبي معاوية به.

<sup>(</sup>٣٣٠) صحيح إلى أبي صالح: وهو ذكوان السيان، وإسهاعيل بن سالم ثقة، قلت: وأبو معاوية يروي عن إسهاعيل بن أبي خالد، ولا يروي عن إسهاعيل بن سالم، وهشيم يروي عنهها، وهما يرويان عن أبي صالح السيان، وإنها ذكرت ذلك ليُعرف سبب ما ذكرتُه من أن إسهاعيل في التعليق السابق هو ابن أبي خالد.

٣٣١- حدثني محمدُ بنُ إسحاق الصاغاني، نا محمدُ بنُ حُمَيْد، نا إبراهيمُ بنُ المختارِ، عن ابن جُرَيْج، عن عطاءِ الحُرَاسانِيّ، عن كعبِ بنِ عُجْرَة، عن النبيِّ ﷺ:﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا النَّسِّ الْمَسْتُوا النَّعْلُ إِلَى وَجُهِ رَبِّهم ﷺ».

٣٣٢- حدثني أبو بكر الصاغاني، نا أبو نُعَيْم، نا سَلَمَة بنُ سابور، عن عطية، عن ابن عباس \*: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَبِنْ نَاضِرَةً ﴾ يعني: "حسنها". ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ قال: "نَظَرَتْ إِلَىٰ الْحَالِق \*".

٣٣٣- حدثني عُبيدُ الله بنُ عمر القواريري، نا مَطَرُ القاريء، نا عبدُ الواحدِ بنُ زيد، قال: سمعتُ. الحسنَ، يقول: "لو علمَ العابدون في الدنيا أنَّهم لا يرونَ ربَّهم على في الآخرةِ، لذابتْ أنفسُهُم في الدنيا".

٣٣٤ حدثني شُرَيْج بنُ يونس، نا يَحيَى بنُ يَهَان، عن أشعثِ بنِ إسحاقِ القمِّي - قال أبو عبد الرحمن: أظنَّه عن جعفرِ بن أبي المغيرة، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، قال: "إنَّ أفضَلَهم منزلة - يعنى: أهلَ الجنة -: الذي ينظرُ في وجهِ الله على غدوةً وعشيةً".

<sup>(</sup>٣٣١) ضعيف الإسناد: محمد بن حميد الرازي ضعيف، وإبراهيم بن المختار ضعيف الحفظ، والحديث أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١١/١١) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٣/ ٥٧ كـ ٧٨١) من طريق محمد ابن حميد به.

<sup>(</sup>٣٣٢) ضعيف الإسناد: عطية هو العوفي ضعيف، والراوي عنه سلمة بن سابور فيه كلام، وانظر ترجمته "باللسان" (٣/ ٧٩) و"الجرح والتعديل" (١٦ /١٦) و"ضعفاء ابن الجوزي" (٢/ ١١) والأثر أخرجه البيهقي في "الاعتقاد" (ص١٢٦) من طريق محمد بن إسحاق الصاغاني به..

<sup>(</sup>٣٣٣) ضعيفٌ الإسناد: عبد الواحد بن زيد القاص ضعيف، وانظر ترجمته "باللسان" (٤/ ٩٨) والأثر أخرجه الآجري في "الشريعة" (٦١٦) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٣/ ٥١ ٥- ٨٦٩) من طريق القواريري به، ووقع بالأصل هنا: "مطر القاري"، وفي مصادر التخريج ويأتي (١١٥٩ و ١٢٢١): "مضر القاري".

<sup>(</sup>٣٣٤) ضعيفَ الإسناد: يَجيى بن يهان فيه كلام يضعفه، وقد قال عنه الحافظ في "التقريب": "صدوق عابد يخطئ كثيرًا وقد تغير"، وأيضًا فالمصنف لم يجزم بشيخ أشعث، وهذا التردد في الجزم بالراوي مما يوهن الخبر. وأشعث صدوق، وكذا جعفر.

## سنل عما روي عن النبي ﷺ أن الله يحمل السموات على أُصبُع وما أشبه ذلك من الأحاديث

• ٣٣٥ حدثني أبي \_ رحمه الله \_، نا يجيى بنُ سَعيدٍ، عن سُفيان، حدثني منصورُ وسليهان، عن إبراهيم، عن عَبِيدة، عن عَبدِ الله ﴿: «أَنَّ يهوديًا أَتَى النبيَّ ﷺ، فقال: يا محمد، إنَّ الله يُمسِكُ السهاواتِ على أُصبُع، والأرضينَ على أُصبُع، والثرَى على أُصبُع، والجبالَ على أُصبُع، والخلائقَ على أُصبُع، ثمَّ يقولُ: أنا المَلِك. فضحكَ رسولُ الله ﷺ حتى بَدَتْ نواجِذُه، وقرأ: ﴿وَمَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَى قَدْرِهِ ﴾ [الزمر ٢٧].».

٣٣٦- قال أبي، قال يَحيى: قال فضيلُ بنُ عياض: «فضحكَ رسولُ الله ﷺ تعجبًا وتصديقًا له».

٣٣٧- سمعتُ أبي - رحمه الله - ، ثنا يَحيَى بنُ سعيدِ بحديثِ سفيان، عن الأعمش، عن مَنصُور، عن إبراهيم، عن عَبيدَة، عن عَبدِ الله، عن النبي ﷺ: "إنَّ اللهَ يُمسِكُ السَّهَاوَاتِ عَلَى أُصْبُعٍ». قال أبي - رحمه الله -: جعلَ يَحيَى يُشيرُ بأصابِعه، وأَرَانِي أبِي كيفَ جعلَ يُشيرُ بأُصبُعه، يضع أُصبُعًا أُصبُعًا، حتى أتّى على آخرها.

٣٣٨ حدثني أبي، ثنا يونُس، نا شيبانُ، عن منصورِ بنِ المُعتَمِر، عن إبراهيم، عن

<sup>(</sup>٣٣٥) صحيح: عبيدة هو ابن عمرو السلماني، وإبراهيم هو النخعي، وسلميان هو الأعمش، والحديث أخرجه البخاري (٢١٨٤و ٢١٨٤) ومسلم (٢٧٨٦) والنسائي في "الكبرى" (١٣/٤ع-٢٧٣٦) (٢/٢٤٦ع - ٤٤٦/٦) وأحمد (١/ ٢٩٤٩ و٤٥٧) وغيرهم من طريق إبراهيم النخعي به.

<sup>(</sup>٣٣٦) صحيح : وفضيل بن عياض ثقة، وهو يرويه عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود، والمصنف عطفه هنا، وقد أخرجه من طريق فضيل: البخاري (٧٤١٤) ومسلم (٢٧٨٦) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٤٤٦ ح ١١٤٥) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣٣٧) صحيح: وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٣٣٨) صحيح: وانظر ما سبق.

عبيدة السلماني، عن عبد الله بنِ مسعود على قال: «جاء حَبْرٌ إلى رسولِ الله على فقال: يا محمد، أو: يا رسول الله، إنَّ الله على يومَ القيامةِ يجعلُ السماواتِ على أُصبُع، والأرضينَ على أُصبُع، والجبالَ والشجرَ على أُصبُع، والماءَ والثرَى على أُصبُع، وسائرَ الخلقِ على أُصبُع، ثم يتزُّهُنَّ، فيقول: أنا الملك. فضحكَ رسولُ الله على حتى برَزَتْ نواجِذُه، تصديقًا لقولِ الخبر. ثم قرأ رسولُ الله على: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ مِنْ يَوْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٣٣٩ حدثنا عَبدُ الله بنُ عُمر، نا أبو مُعاوية، نا الأعمشُ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عَبدِ الله، قال: أتَى النبيَّ الله رجلٌ منْ أهلِ الكتابِ، فذكرَ معنى حديث منصور، عن إبراهيم، عن عَبيدة السلماني، عن عبدِ الله بن مسعود، عن النبي الله بمعناه.

٣٤٠ حدثني عبدُ الله بنُ عمر، حدثنا أبو المُحَيّاة، عن إبراهيم، عن عَبيدة السلماني،
 عن عبدِ الله بن مسعودٍ، عن النبي ﷺ بمعناه.

٣٤١ حدثني عبدُ الله بنُ عمر، نا عِمْرانُ بنُ عُيينة، عن عطاء بنِ السائب، عن أبي الضُّحَى، عن ابنِ عباسٍ ، قال: مرَّ يهوديُّ على النبي ﷺ: «يَا يَهُودِيُّ، فقال له النبي ﷺ: «يَا يَهُودِيُّ، خَوِّفْنا». فقال: «يا أبا القاسم، كيفَ بيوم تكونُ الأرضُ على هذه؟ والسهاواتُ على هذه؟ والماءُ على هذه؟ والماءُ على هذه؟ يعني أصابعه».

ثم قرأ رسولُ الله ﷺ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُولِيَّاتُ بِيَعِيدِهِ ﴾ [الزمر ٦٧].

<sup>(</sup>٣٣٩) صحيح: وإسناد المصنف حسن، شيخ المصنف عبد الله بن عمر هو مشكدانة، وهو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه البخاري (٧٤١٥) ومسلم (٢٧٨٦) والنسائي في "الكبرى" (٤٠٠/٤) ٧٦٥-٧٦٥) و(٢/٧٤ع-١٤٥٢)) وأحمد (٢٧٨/١) من طرق عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٣٤٠) صحيح: وإسناد المصنف حسن، شيخ المصنف صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وأبو المُحَيّاة هو يَحيى بن يعلى التميمي.

<sup>(</sup>٣٤١) في إسناده ضعف: عطاء بن السائب صدوق اختلط، ولم يذكر العلماء عمران بن عيينة فيمن روى عنه قبل الاختلاط، وعمران صدوق له أوهام، وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح، ثقة.

٣٤٢ حدثني أبي - رحمه الله - ، نا حُسَين بنُ حسن ، نا أبو كُدَيْنَة ، عن عطاء ، عن أبي الشَّحَى ، عن ابنِ عباس - رضي الله عنها - ، قال : مرَّ يهوديُّ برسولِ الله الله وهوَ جالسٌ ، قال : «كيفَ تقولُ يا أبا القاسم ، يومَ يجعلُ اللهُ السياءَ على ذِهِ؟ وأشار بالسبابةِ . والأرضينَ على ذِهِ؟ والماءَ على ذِهِ؟ والجبالَ على ذِهِ؟ وسائرَ الخلقِ على ذِهِ؟ وجعلَ يُشِيرُ بأصابعه . فأنزلَ اللهُ فَلا: ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ - ﴾ الآية .

٣٤٣ حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ، سمعتُ وكيعًا، يقولُ: «نُسَلِّم هذه الأحاديث كها جاءتْ، ولا نقولُ كيفَ كذا؟ ولا لِم كذا؟». يعني: مثلَ حديثِ ابنِ مسعودٍ: إنَّ اللهَ على يُحملُ السهاواتِ على أُصبُع، والجبالَ على أُصبُع. وحديث: أنَّ النبيِّ على أَصبُع الرَّحْمَنِ» ونحوها من الأحاديث.

٣٤٤ - حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، نا سفيانُ، عن أبي الزَّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ: ﴿إِذَا ضَرَبَ أَحَدُّكُم، فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدمَ علَى صُورَتِه».

<sup>(</sup>٣٤٢) في إسناده ضعف: عطاء بن السائب صدوق اختلط، ولم يذكر العلماء أبا كدينة فيمن روى عنه قبل الاختلاط، وأبو كدينة هو يَحيى بن المهلب صدوق، وحسين بن الحسن هو الأشقر فيه كلام يضعفه، والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٢٥١) بهذا الإسناد به، والترمذي في «سننه» (٣٢٤٠) من طريق محمد بن الصلت عن أبي كدينة به.

<sup>(</sup>٣٤٣) صحيح إلى وكيع: وأما حديث ابن مسعود، فصحيح، وسبق تخريجه برقم (٥٢٤) وأما حديث قلب ابن آدم ... فسيأتي.

<sup>(</sup>٤٤٣) صحيح: والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٢١٤١) والحميدي في "مسنده" (١١٢١) عن سفيان بهذا الإسناد به، وأخرجه مسلم (٢٦١٢) من طريق أبي المغيرة وابن عيينة عن أبي الزناد بمثله، ولم يذكر فيه: فإن الله ... إلخ، لكن أخرجه كالرواية هنا مسلم (٢٦١٢) وأحمد (٢٦٢١) وأحمد (٢٦١٢) وأحمد (٢٦١٢) وأحمد (٢٠١٠) وغربة أحمد (٢٥١٠) وعبد الرزاق (٩/ ٤٤٥) وابن حبان في "صحيحه" (٢٥١٠) والحميدي (١١٢٠) من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة به، وأخرج البخاري (٢٢٢٧) وغيره من طريق همام عن أبي هريرة مرفوعًا: "خلق الله آدم على صورته". وللحديث طرق أخرى انظر بيانها في تعليقي على كتاب "التوحيد" لابن خزيمة.

٣٤٥ حدثني أبي، سمعتُ الحُمَيْدي وحدَّثنا سفيانُ بهذا الحديثِ، ويقول: «هذا حقٌ ويتكلم، وابنُ عُييْنة ساكتٌ». قال أبي ـ رحمه الله ـ: ما يُنْكِر ابنُ عيينةَ قولَه.

٣٤٦ حدثني أبو مَعمَر، نا جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عمر هم، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُقبِّحُوا الوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ على صُورَةِ الرَّحْمَن».

٣٤٧ حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، نا حَسَن بنُ موسى الأشيَب، نا أبو هِلال مُحمدُ بنُ سُلَيم، نا رجلٌ: «أنَّ ابن رَوَاحة قال للحسن: هل تصفُ ربَّكَ هَا؟ قال: نعم، أصِفُه بغيرِ مِثَال».

٣٤٨ حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، نا معاذُ بنُ معاذ، نا حمادُ بنُ سلمة، نا ثابتٌ البُنَاني،

(٣٤٦) ضعيف الإسناد: رجال الإسناد جميعًا ثقات، لكن فيه علل:

الأولى: حبيب بن أبي ثابت يدلس ولم يصرح بالتحديث، قال عنه الحافظ في "التقريب": " ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس".

الثانية: أن الأعمش أيضًا مدلس، ولم يصرح بالتحديث.

الثالثة: أن الأعمش وإن تحمل بعض العلماء تدليسه فهو مخالف في روايته لهذا الحديث، خالفه سفيان الثوري، أخرج حديثه ابن خزيمة في "التوحيد" (٤٢ بتحقيقي) عن محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء مرسلا، ولم يذكر فيه ابن عمر، وقد أشار إلى هذه العلل الثلاث ابن خزيمة في "التوحيد"، وبقيت رابعة، وهي:

الرابعة: أن هذه الرواية من تصرف الراوي، فقد أخرجه المصنف هنا عن أبي معمر، وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٧) وابن خزيمة في "التوحيد" (٤٠ بتحقيقي)عن يوسف بن موسى، والدارقطني في "الصفات" (٤٨) عن هارون بن معروف، ثلاثتهم عن جرير به بلفظ على صورة الرحمن، وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٣/ ٥١٥) عن أبي الربيع، واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٣/ ٢٣٤ ح ٢١٦) عن يوسف ابن موسى عن جرير به بلفظ: «على صورته».

وقد ورد للفظ على صورة الرحمن شاهد، لكنه ضعيف، أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٥٢١) من طريق ابن لهيعة عن سليم بن جبير عن أبي هريرة به، وابن لهيعة ضعيف.

(٣٤٧) ضعيف الإسناد: الرجل الذي حدث محُمد بن سليم مبهم، ومُحمد بن سليم هو الراسبي، فيه لين. (٣٤٨) إسناده قوي: أخرجه أحمد في «المسند»(٣/ ١٢٥) بهذا الإسناد به، وأخرجه بختصرًا (٣/ ٢٠٩)عن روح=

<sup>(</sup>٣٤٥) صحيح إلى الحميدي وابن عيينة.

عن أنسِ بنِ مالكِ هُ، عن النبي ﷺ، في قوله ﷺ: ﴿ فَلَمَّا جَبَّلَىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا ﴾ [الأعراف ١٤٣]. قال: أرناه معاذ.

٣٤٩- فقال له مُميدٌ الطويلِ: ما تريدُ إلى هذا يا أبا مُحمد؟ قال: فضَرَبَ صدرَه ضَربَةَ شَدِيدةٍ، وقال: «من أنتَ يا مُحَيْد؟ وما أنتَ يا مُحَيْد؟! حدثني به أنسُ بنِ مالكِ عن النبيِّ ﷺ. أنتَ ما تُريدُ إليه؟!»

• ٣٥٠ - حدثني أبي، قال: حدثني منْ سمِع معاذًا، يقول: «وددتُ أنَّه حبسه شهرين» يعنى لحميد.

٣٥١- حدثني محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي، نا هُرَيمٌ، نا محمدُ بنُ سَوَاء، عنْ سعيدٍ، عن

=عن حماد عن ثابت عن أنس، وأخرجه الترمذي في "السنن" (٣٠٨ و ٣٠٨ و ٣٠٨ في "المستدرك" (٢ / ٣٥٨ و ٣٠٨ و ١٦٧٤) و النامل و (٢ / ٣٠١ - ١٩٤٤) و الضياء في "المختارة" (١٦٧٤) و ابن عدي في "الكامل" (٣٨ / ٤٥) و ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣٧٣ بتحقيقي) و ابن خزيمة في "التوحيد" (ص ١١٣ - ١١٤) من طرق عن حماد بن سلمة به، وله طرق أخرى أورد بعضها ابن كثير في "تفسيره" (٢ / ٢٤٩ - ٢٥٠) وصححه الحاكم على شرط مسلم، وقال الترمذي في الموضع الأول: "هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة"، وقال في الموضع الثاني: "هذا حديث حسن".

قلت: والمنكر في هذا الخبر هو تمثيل التجلي بطرف الخنصر، ولذا قال الذهبي في "تلخيص الموضوعات» (ص٢٥-١١): "سنده قوي مع نكارته"، وأورد له السيوطي في "اللآليء" (١/ ٢٥) طرقًا، وقال: "هذا الحديث صحيح، رواه خلق عن حماد، وأخرجه الأثمة من طرق عنه وصححوه"، وانظر أيضًا "تلخيص الأباطيل والمناكير" للذهبي (ص٥٥-١٤٤) و"الفوائد الأباطيل والمناكير" للذهبي (ص٥٥-١٤٤) و"الفوائد المجموعة" للشركاني (ص٤٦٤-١٥) و"ذيل القول المسدد" للمدراسي الهندي (ص٨٤-١) قلت: وسيأتي مؤقوفًا، وقد فصلت الكلام على طرقه في كتابي: "التعقيبات على تعقبات السيوطي على موضوعات ابن الجوزي".

(٣٤٩) صحيح إلى أبي مُحمد: وهو ثابت بن أسلم البناني، وحميد هو ابن أبي حميد الطويل، والناقل للخبر هو حماد بن سلمة، وقد رواه عنه معاذ بن معاذ وروح، وتخريجه فيها سبق.

(٣٥٠) ضعيف الإسناد: من سمع معاذ مبهم لا يعرف من هو.

(٣٥١) في إسناده ضعف: وقع بالأصل: هديم، بالدال المهملة، وقال معلقه: " في إسناده هديم، لم أعرف له ترجمة"، قلت (تجيي): صوابه: هريم وهو ابن عثمان، قال عنه أبو حاتم: "صدوق"، وترجمته "بالجرح والتعديل" (١٩٧/٩) قلت: وهريم ليس بالمشهور، وقد خالفه المعمري فرواه عن محمد بن سواء بهذا الإسناد موقوفًا على أنس، وانظر "لسان الميزان" (٢/ ٢٦٤) و"كامل ابن عدي" (٣٣٧/٢) وأيضًا فقد=

قَتَادة، عنْ أنس، عن النبي على: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ [الأعراف ١٤٣]. قال: هكذا، وأشار بطرف الخِنْصر يحكيه.

٣٥٢ حدثني إبراهيمُ بنُ الحجّاج الناجي، نا حمادُ بنُ سَلَمَة، عن ثابتِ البُنَاني، عن أنسِ بنِ مالكِ هه: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ ﴾ قال حماد: هكذا، وأرانا إبراهيمُ طرْفَ الحِنْصَر. قلتُ لإبراهيم: رفعه؟ قال: لا.

٣٥٣- حدثني محُمد بن إسحاق الصاغاني، نا سليمانُ بنُ حربِ ومُحمدُ بنُ كثيرٍ، قالا: نا حمادُ بنُ سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ، معناه.

٣٥٤ حدثني أبو مَعمَر، نا عَمرو بنُ مُحمدِ العنقزيّ، نا أسبَاطُ بنُ نَصْرٍ، عن السُّدِّي، عن عكرمة، عن ابنِ عباسٍ ـ رضي اللهُ عنها ـ ، قال: «تَجَلَّى مثلَ الخِنْصَر». وأشار أبو مَعمَر بإصبُعِهِ. يعني قوله عن ﴿ فَلَمَّا جَنَّلُ رَبُهُ ولِلْجَبَلِ ﴾ [الأعراف ١٤٣].

٣٥٥ حدثني أحمد بن منيع، نا عبّاد بنُ عبّاد، عن يزيد بنِ حازمٍ، عن عكرمة، أنّه كان يَقرأُ هذا الحرف: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكُنّا ﴾ .

قال: «كانَ حجرًا أصمَ، فلمَّا تجلَّى له صارَ تلَّا تُرابًّا، دكًّا منَ الدَّكُواتِ».

<sup>=</sup>اختلف في شيخ هريم من هو، والحديث أخرجه الضياء المقدسي في "المختارة" (٧/ ١١٥ ح ٢٥٣٣) من طريق هريم عن عمر بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به، وقال: "المشهور من رواية ثابت عن أنس، ورواه أبو بكر ابن مردوية عن الطبراني عن العباس بن الفضل عن هريم بن عثمان عن محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة".

<sup>(</sup>٣٥٢) إسناده صحيح موقوقًا: رجاله جميمًا ثقات، وتمثيل التجلي هنا بطرف الخنصر من فعل حماد، وليس من المرفوع، وانظر ما سبق برقم (٣٤٨).

<sup>(</sup>٣٥٣) إسناده قوي: وقد سبق الكلام عنه برقم (٣٤٨) ورجال الإسناد هنا ثقات، إلا محُمد بن كثير فكثير الغلط، لكنه متابع من سليهان بن حرب، وهو ثقة، والحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٤/ ٣٥٦ - ٣٤٩) من طريق سليهان بن حرب به.

<sup>(</sup>٣٥٤) ضعيف الإسناد: أسباط بن نصر فيه ضعف، والسدي هو إسباعيل بن عبد الرحمن، وهو صدوق يهم، والخبر أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٩/ ٥٣ و ٥٣) من طريق عمرو العنقزي به.

<sup>(</sup>٣٥٥) صحيح إلى عكرمة:ويزيد بن حازم هو أخو جرير، وعباد هو المهلبي.

٣٥٦ حدثني عَباسُ بنُ مُحمد الدوري، سمعتُ أبا عُبَيدِ القاسمُ بنُ سَلام، يقولُ: «كلَّمتُ الناسَ وكلمتُ أهلَ الكتاب، فلمْ أرَ قومًا أوْسَخَ ولا أقذَرَ ولا أطْفَسَ منَ الرافضة، ولقد نَفَيْتُ ثلاثةَ رجالٍ إذْ كُنْتُ بالثَّغْرِ قاضيًا؛ جَهْميين ورافضيًا. أو رافضيين وجَهْميًا، وقلتُ: مثلُكُم لا يُجاوِرُ أهلَ الثَّغُور».

حديثًا: «وأما سبحان الملك القدوس - فبلغني حسبتُ أنّه يُخبِر ذلكَ عن عُبَيْدِ بنِ عُمدٍ، عن ابنِ جريجٍ، قال: قلتُ لعطاء، فذكر حديثًا: «وأما سبحان الملك القدوس - فبلغني حسبتُ أنّه يُخبِر ذلكَ عنْ عُبَيْدِ بنِ عُمَيْر - قال: يَنْزِلُ الربُّ عِنْ شطرَ الليلِ إلى السياءِ الدنيا، فيقول: منْ يَسألُني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ ويقول ملكٌ: سبّحوا الملك القدوس. وأمّا سبُوحٌ قدوسٌ ربُّ الملائكةِ والروح، سبقتْ رحمةُ ربِّي غضَبَه. قال: فبلغني أنّ النبيّ عَلَيْ قال: لمّا أسرِيَ به، كلّمًا مرّ بسياءِ سلّمَتْ عليه الملائكة، حتى جاء السياء السادسة، فقال جبريل عليه السلام: هذا ملكٌ فسلّم. فبَدَره الملكُ فسلّم عليه، فقال النبيُّ على وددتُ أنّي سلّمتُ عليه قبل أن يُسلّم عليه، فقال النبيُّ على الله السلام: إنّ الله يُصلِّى. قال النبيُّ على وهو يصلي؟ قال: نعم، قال: وما صلاتُه؟ قال: يقول سبُوحٌ قُدُّوس ربُّ الملائكةِ والروح، سبقَتْ رحمتي غضبِي. قال: فاتّبع ذلكَ. قلت: أُقدِّمُ بعضَ ذلكَ قبلَ بعض؟ قال: نعم، إن

٣٥٨ حدثني أبو مَعمَر، نا عبّاد بنُ العوام، قال: قدمَ علينا شريكٌ، فسألناه عن

<sup>(</sup>٢٥٦) صحيح إلى أبي عبيد: وهو ثقة، وعباس الدوري ثقة.

<sup>(</sup>٣٥٧) ضعيف الإسناد: لم يذكر المصنف من أخبره عن الحجاج بن مُحمد، ثم هو بعد هذا موقوف بعضه على عبيد بن عمير، وبعضه بلاغ، وأيضًا فيه التردد في الجزم بشيخ عطاء، هل هو عبيد بن عمير أو غيره.

<sup>(</sup>٣٥٨) صحيح إلى شريك: وهو ابن عبد الله النخعي، فيه كلام، وهو ممن أخرج له مسلم وغيره، وكلام شريك ليس عن حديث النزول في ليلة النصف من شعبان، لكن عن أحاديث النزول عامة، والخبر أخرجه الآجري في "الشريعة" (٧٣٩) عن عمر بن أيوب السقطي عن أبي معمر بهذا الإسناد به، ووقع هنا أن السؤال عن حديث النزول ليلة النصف من شعبان، وعند الآجري: أن السؤال عن حديث إن الله ينزل إلى السهاء الدنيا ونحوه. قلت: وأما حديث النصف من شعبان، فله طرق ضعيفة، وأنا بصدد جمعها وتحريرها، والله الموفق والمعين.

الحديث: «إنَّ اللهَ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ»؟ قلنا: إنَّ قومًا يُنكرونَ هذه الأحاديث. قال: فيا يقولون؟ قلنا: يطعنونَ فيها. فقال: «إنَّ الذينَ جاءوا بهذه الأحاديث؛ هم الذينَ جاءوا بالقرآن، وبأنّ الصلواتِ خس، وبحجِّ البيتِ، وبصومِ رمضان. فيا نعرفُ اللهَ إلا بهذهِ الأحاديث».

٣٥٩ حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، أنا سَلَمُ بنُ قادم، نا مُوسَى بنُ داود، قال: قال لي عبّادُ بنُ العوام: قدِمَ علينا شَريكُ بنُ عبدِ الله منذُ نحوِ خسينَ سنة، قال: فقلتُ له: يا أبا عبد الله، إنَّ عندنا قومًا منَ المعتزلة يُنكرونَ هذه الأحاديث؟ قال: فحدَّثني بنحوِ من عشرة أحاديث في هذا، وقال: «أمَّا نحنُ فقد أخذنا دِينَنا عن التابعينَ عنْ أحذوا؟!».

٣٦٠- حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، نا سهلُ بنُ محمودِ أبو السري، سمعتُ إسهاعيلَ بنَ مُحكية، يقول: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ إللهُمية - بقوله ﷺ: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِللَّهِ عَلَيهم - يعني الجَهْمية - بقوله ﷺ: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

٣٦١- حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، نا يَحيَى بنُ معينِ، سمعتُ إسماعيلَ بنَ عُلَية، يقول: ﴿لا تُدركُهُ ٱلأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام ١٠٣]. قال: «هذا في الدنيا».

<sup>(</sup>٣٥٩) حسن إلى شريك: موسى بن داود الضبي صدوق، وسلم ثقة، ووقع في الأصل: أسلم بن قادم، وقال المعلق على الأصل: "لم أجد له ترجمة فيها اطلعت عليه من مصادر"، قلت: صوابه سلم بن قادم، وهو ثقة يخطيء، ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ٢٦٨) ولم يذكر فيه جرحًا أو توثيقًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٢٧) وقال: يخطيء، وأورده ابن حجر في "اللسان" (٣/ ٧٥) وذكر فيه قول ابن حبان، قلت: فاته – ابن حجر رحمه الله – أن الخطيب ترجم له، ووثقه، وقال ابن معين: "ليس به بأس"، وقال صالح الأسدي: " ثقة"، وانظر ترجمته في "تاريخ بغداد" (٩/ ٢٥٥) والخبر أخرجه الدارقطني في "الصفات" (٦٥) وأورده الذهبي في "السير" (٨/ ٨٠٤) من طريق محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٣٦٠) صحيح إلى إسماعيل بن علية ، وهو ثقة: والدورقي ثقة، وأما سهل بن محمود فقال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٩٥): " لم يتكلم فيه أحد"، وذكر أن ابن أبي حاتم ترجم له، قلت (يجبى): قال عنه ابن سعد: " ثقة"، وقال يعقوب بن شيبة: "أحد أصحاب الحديث وأحد النساك"، وقال الدارقطني: "بغدادي فاضل"، وانظر ترجمته في "تاريخ بغداد" (١/ ١٥) و"الجرح والتعديل" (٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣٦١) صحيح إلى إسهاعيل بن علية.

٣٦٧ حدثني مُحمدُ بنُ منصورِ الطوسي، قال: قدمَ عليُّ بنُ مضاءِ مولى لخالدِ القسري، ثنا هشامُ بنُ بَهْرَام، سمعتُ مُعافَى بنَ عِمران، يقول: «القرآنُ كلامُ الله غير مخلوق». قال هشام: «وأنا أقولُ كها قالَ المُعافَى». قال عليٌّ: «وأنا أقولُ كها قالَ». يعني: هشامًا. قال أبو جعفر الطوسي: «وأنا أقولُ: القرآنُ كلامُ الله غير مخلوقِ».

٣٦٣ سمعتُ مُحمدَ بنَ منصور الطوسي، يقول: «رأيتُ في المنامِ كأنِّي قاعدٌ، فرفعتُ رأسي، فإذا النبيُّ على جالسٌ فوقَ شيء مرتفع، فقلتُ له: إنَّ هاهنا قومٌ يقولون: القرآنُ خلوقٌ. فقالَ بوجهِهِ، فأعرضَ عنِّي إعراضًا شديدًا. فقلتُ له: أليسَ هو كلامُ الله غير مخلوق؟ قال: بلي. ثم قام، فإذا على يساره ثلاثُ أناسٍ عرِفتُ منهم واحدًا بوجهِهِ، فرددتُ عليه الكلامَ ثانيةَ ليُسْمِعَ هؤلاءِ الثلاثة، فقلتُ له: أليس القرآنُ كلامُ الله غيرَ مخلوق؟ قال: بلي. أشدً ما أسمعني أولًا. فقلتُ لمؤلاءِ: اسمعوا واشهدوا كلكم كأنكم في اليقظة».

٣٦٤ حدثني محمدُ بنُ منصورِ الطوسي، نا عليُّ بنُ مضاء: سألتُ عتّابَ بنَ بَشيرِ عن القرآنِ؟ فقال: سألتُ خُصَيْفًا عن القرآن؟ فقال: «القرآنُ كلامُ الله على وليسَ بمخلوقِ» قلت: وأي شيء تقولُ أنت؟ قال: «أقولُ كما قالَ». يعني: عتّابًا.

٣٦٥ حدثني محمد بنُ منصور، حدثني عليٌّ، قال: سألتُ مُحمدَ بنَ سَلمةَ الحرّاني، قال: «القرآنُ كلامُ الله وليسَ بمخلوقي».

<sup>(</sup>٣٦٢) علي بن مضاء مولى خالد القسري له ذكر في ترجمة هشام بن بهرام، لكن لم أقف على من ترجمه، والأثر أورده الذهبي في "السير" (٩/ ٨٣) في ترجمة المعافى عن على بن مضاء به. قلت وأما كلام علي وأبي جعفر الطوسي فصحيح إليها، وأبو جعفر هو محمد بن منصور الطوسي، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣٦٣) صحيح إلى محمد بن منصور الطوسي: وهو ثقة، وهذا منام لا يفيد حكمًا، لكن يستأنس به.

<sup>(</sup>٣٦٤) في إسناده ضعف: خصيف فيه ضعفٌ لسوء حفظه، وعلي بن مضاء سبق الكلام عنه، وعتاب بن بشير صدوق يخطىء.

<sup>(</sup>٣٦٥) على هو ابن مضاء، وسبق الكلام عنه، وأما مُحمد بن سلمة فثقة.

٣٦٦- حدثني أبو هاشم زيادُ بنُ أيوب، سمعتُ يَحيَى بنَ إسهاعيلَ الواسطي، سمعتُ عَبَّاد بنَ العوامِ، يقول: «كلمتُ بِشرًا المريسي، وأصحابَ بشرَ، فرأيتُ آخرَ كلامهم ينتهى إلى أنْ يقولوا: ليسَ في السهاءِ شيءٌ».

٣٦٧ - حدثني زيادُ أبو هاشم، سمعتُ أبا العوام المُستملي، يقول: قال لي مروانُ بنُ معاويةَ الفزاريّ: «يا أبا العوام، مكَّثَ جَهْمٌ أربعينَ صباحًا لا يُصلي، قال: لا أدري كيفَ ربِّ».

٣٦٨ حدثني أبو الحسن ابنُ العطارِ محمدُ بنُ محمدٍ، سمعتُ أحمدَ - يعني: ابن شَبُّويْه - قال: سمعتُ وكيعًا، يقول: قال أبو حنيفة لابنِ المبارك: «ترفعُ يديكَ في كلِّ تكبيرةٍ؟! كأنكَ تريدُ أن تطير! »فقالَ له ابنُ المبارك: «إنْ كنتَ أنتَ تطيرُ في الأولَى، فإنِّ أطيرُ فيها سواها». قال وكيع: جَادَ. ما حاجَّه ابنُ المبارك مرةً أو مرتين.

٣٦٩ حدثني عبدُ الله بنُ عُمَر القواريري، نا حمادٌ - يعني ابن زيد- عن أبي عِمرانَ الجَوْني، عن أبي الجلد، قال: "إنَّ اللهَ عَلْ يَجَنَحُ كلَّ عشيةٍ إلى السماءِ الدنيا، العصر، ينظرُ إلى أعال بنى آدم».

<sup>(</sup>٣٦٦) في إسناده ضعف: يجمي بن إسهاعيل الواسطي قال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول"، يعني إذا توبع وإلا فلين، وقد سبق هذا الخبر برقم (٧٢).

<sup>(</sup>٣٦٧) في إسناده ضعف: أبو العوام المستملي لم أعرفه، وقد أخرجه المصنف برقم (٢٤٢) عن أبي الحسن عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن مروان بن معاوية يقول حدثني ابن عم لي من أهل خراسان وذكره، وابن عم معاوية منهم لا يعرف من هو، ومروان يدلس أسهاء الشيوخ. وأخرج نحوه ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٤٣٦) في ترجمة عبدة بن أبي برزة، وفي إسناده محمد بن حميد وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣٦٨) صحيح إلى ابن المبارك: وابن العطار ثقة، قال الإمام أحمد: "كان ثقة أمينًا"، وقال موسى بن هارون: " شيخ لنا ثقة"، وانظر ترجمته في "تاريخ بغداد" (٣/ ٣٠ ٢) وابن شَبُّويْه ثقة.

<sup>(</sup>٣٦٩) صحيح إلى أبي الجلد: ورجال الإسناد إليه ثقات، وأبو الجلد هو جيلان بن فروة يكثر النقل من كتب أهل الكتاب، قال عنه أحمد: " ثقة"، وترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢/٧٤) وأبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب، ووقع بالأصل: أبي الخلد، بالخاء المعجمة، وهو تصحيف، وقال معلقه. " في سنده من لم أعرف، وهو أبو الخلد"، قلت: صوابه أبو الجلد، بالجيم. وهو مع هذا منتهى الإسناد فلا يصح التضعيف به.

• ٣٧٠ حدثني أبي - رحمه الله - ، نا سفيانُ بنُ عُيَيْنة، عن عَمرِو بنِ دينارِ، قال: سمعتُ عُبَيْدًا، يقول: «خيرُ يوم طلُعتْ فيه الشمسُ يومُ الجُمُعة، فيه خُلقَ آدمُ عليه السلام، وفيه تقومُ الساعةُ، وإنَّ الله على خلقَ آدمَ على صورَتِه، فعطسَ، فألقَى اللهُ علَى لسانِه: الحمدُ لله ربِّ العالمين. فقالَ: رحمكَ ربّك».

٣٧١- حدثني أبي مرةً أخرى، نا سفيانُ، عن عمروٍ، عن عُبَيدٍ: «إنَّ اللهَ خلقَ آدمَ علَى صُورَتِه».

٣٧٢- حدثني إسهاعيلُ أبو مَعمَرٍ، نا سفيانُ، عن أبي، قال: قالَ المسلمونَ: يا رسول الله، أقريبٌ ربُّنا فنناجيه؟ أم بعيدٌ فنناديه؟

فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة ١٨٦].

٣٧٣- حدثني عُبَيدُ الله بنُ عمرَ القواريري، حدثني فُضَيْلُ بنُ عِياض، حدثني

<sup>(</sup>٣٧٠) صحيح إلى عبيد: وهو ابن عمير الليثي، وهو ثقة، وقد ورد مرفوعًا، فورد أوله من غير ذكر عطاس آدم من حديث أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: "غيرُ يَوم طَلَعَت عَلَيهِ الشَّمْس يَومُ الجُمُمَة فِيهِ خُلِقَ آدَم وَفِيهِ أَدْخِلَ المَّاكَةُ إلا فِي يَومِ الجُمُمَة»، أخرجه مسلم (٨٥٤) وغيره، وأما عطاس آدم فأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢١٦٧) عن مُحمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا، وهذا إسناد حسن، الحارث صدوق، وأخرجه الحاكم (٢/ ٢٨٧ح-٣٥٦) من حديث ابن عباس موقوقًا، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣٧١) صحيح إلى عبيد: وهو ابن عمير الليثي، وقد سبق هذا الحديث مرفوعًا.

<sup>(</sup>۳۷۲) هكذا وقع الإسناد هنا بالأصل، سفيان عن أبي، ولم أعرف صوابه، ويحتمل أمورًا، والخبر أخرجه ابن جرير عن جرير في "تفسيره (۲/ ۱۹۸) وابن حبان في "الثقات" (۸/ ٤٣٦) من طريق محمد بن حميد عن جرير عن عبدة بن أبي برزة عن الصلت بن حكيم عن أبيه عن جده، وإسناده ضعيف، محمد بن حميد ضعيف، وعبدة مجمول الحال، ترجمته "بالتاريخ الكبير" (٦/ ١١٥) و"ثقات ابن حبان" (٨/ ٤٣٦) والصلت هو أخو بهز، وهو مجهول، وانظر ترجمته "باللسان" (٣/ ٢٣٠) وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٥٨ /١٥) من مرسل الحسد الصدى.

الحسن البصري. (٣٧٣) ضعيف الإسناد: يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولى عبد الله بن الحارث، قال عنه الحافظ في "التقريب": "ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيًا".

سفيانُ، عن يزيد بنِ أبي زياد، عن عبدِ الله بنِ الحارثِ، عن كعبٍ، قال: «ما منْ يومٍ إلا يَطَّلِع اللهُ فيهِ إلى جنةِ عدن، فيقول: طِيبِي لأهلكِ. قال: فتضعفُ على ما كانت، حتى يدخلَها أهلُها».

٣٧٤ حدثني عبيدُ الله بنُ عُمرَ القواريري، نا معاذُ بنُ هشامٍ، حدثني أبي، عن يَحيَى ابنِ أبي كثيرٍ، عن نَوْف البَكَالي، قال: «انطلقَ موسَى صلواتُ الله عليه، يريدُ بني إسرائيلَ، فناداه ربُّه عَلى، فقال: إنِّي أبسُطُ لكم الأرضَ طهورًا ومسجدًا، فصلُّوا حيثُ أدركتم الصلاة، إلا في حمّامٍ أو مِرحاضٍ أو عند قبرٍ».

٣٧٥ حدثني أبوعبد الله محمدُ بنُ بَكَار مولى بني هاشم، نا عبدُ الحميدِ بنُ بَهْرَام الفزاري، نا شَهرٌ، سمعتُ رجلًا، مُحدِّث عن عُقبة بنِ عامر، أنَّه سمع رسولَ الله ﷺ، يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِي قَلْبِه مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدِلٍ مِنْ كِبْرٍ، تحِلُّ لَهُ الجَنَّةُ أو يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ وَفِي قَلْبِه مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدِلٍ مِنْ كِبْرٍ، تحِلُّ لَهُ الجَنَّةُ أو رِيحُها، ولا يَرَاهَا». فقال له رجلٌ من قريش، يُقال له أبو رَيْحانة: يا رسولُ الله، إنِّي لأحبُّ الجَالَ وأشتهيه، حتى لأحبُّه في علاقة سوطي، وفي شِراكِ نعلِي. قال رسولُ الله ﷺ: «لَيسَ ذَلِكَ الكِبْرُ، إنَّ اللهَ بَحِيلٌ يُحِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، ولكنَّ الكِبْرَ مِن سَفِه الحَقّ، وخَمِصَ النَّاسَ بِعَينِهِ».

٣٧٦ حدثني مُهَنّا أبو عبد الله السلمي، قال: قلت لعليّ بنِ الجعدِ: "في حديثِ أبي

<sup>(</sup>٣٧٤) صحيح إلى نوف البكالي:قال ابن حجر عنه: "ابن امرأة كعب، شامي مستور، وإنها كذّب ابن عباس مارواه عن أهل الكتاب"، قلت: وهذا الخبر من الإسرائيليات، وليس من المرفوعات، وقد نبهتُ قبل هذا على أن قولي صحيح إلى فلان، لا علاقة له بصحة الكلام في نفسه، فتذكر ذلك، وهذا الخبر مما ترده نصوص الشريعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جعل الأرض مسجدًا، مما اختصه الله به، ولم يعط لأحد قبل نبينا صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٣٧٥) ضعيف الإسناد: شهر بن حوشب فيه كلام، وشيخه هنا مبهم، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ١٥١) بهذا الإسناد به، قلت: لكن المرفوع صحيح أخرجه مسلم (٩١) والترمذي (٩٩٩) وابن حبان (٤٦٦) والحاكم (٤/ ٢٠١) من طريق علقمة عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ: "إنَّ الله جَميلٌ يُحِبُّ الجَهالَ، الكبرُ بَطَرَ الحقَّ وعَمطُ الناسِ" وأخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٣٩٩) والحاكم (١/ ٧٨) من طريق يحيى بن جعدة عن ابن مسعود مرفوعًا به. وله طرق أخرى عن ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٣٧٦) صحيح إلى علي بن الجعد:وهو ثقة ثبت رمي بالتشيع، ومُهَنّا بن يَحيى الشامي قال عنه الدارقطني: " ثقة نبيل"، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: "كان من خيار الناس ...مستقيم الحديث"، وقال الأزدي:=

رَيْحَانةَ عن النبيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ بَمِيلٌ يُحِبُّ الجَهَالَ». فأَبَى أَنْ يقول: إِن الله جميل يحب الجهال. وقال: إنه يُحبُّ الجهال. قلتُ: إِن أَفْرِع أَن أَضرب على إِن الله جميل. قال: اسكت. فرددتُه عليه، فأبي أن يقوله». وكان يحدثه عن حميد بن بهرام.

٣٧٧ حدثني أبو عبد الله السلمي مُهنّا، سألتُ أبا يعقوبِ الخزاز إسحاقَ بنَ سُلَيم، عن القرآن؟ فقال: «هو كلامُ الله، وهو غير مخلوق». ثم قال: «إنّا إذا كنا نقول القرآنُ كلامُ الله، ولا نقول: مخلوق ولا غير مخلوق، فليسَ بيننا وبين هؤلاءِ \_ يعني الجهمية \_ خِلافٌ». قال: فذكرتُ ذلكَ لأحمد بن حنبل، فقال لي أحمد: «جزَى اللهُ أبا يعقوب خيرًا»

٣٧٨- حدثني مُهنا أبو عبد الله السلمي، سمعتُ يزيدَ بنَ هارون، يقول: «إنْ كانَ ما يُذكرُ عن بشر المريسي حقًا، حلَّ سفكُ دمِهِ».

<sup>=&</sup>quot;منكر الحديث"، قلت: والظاهر أن الأزدي قال فيه ذلك لحديث رواه في الجمعة، كما يتبين من ترجمته، وقد نفى ابن عبد البر التهمة في هذا الحديث عن مُهَنّا، وانظر "اللسان" (٦/ ١٤٣) و"الثقات" (٩/ ٢٠٤)، والله أعلم، وكلام ابن الجعد هنا مردود لصحة الخبر عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ بخلافه، وتخريج الحديث في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣٧٧) صحيح إلى أبي يعقوب وأحمد: ومُهنّا سبق في التعليق السابق، والخبر أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢/ ٢٦١ ح ٤٤٣) من طريق عبد الله بن أحمد به، ووقع بالأصل هنا: "سمعتُ أبا يعقوب الحزاز إسحاق بن سليما"، ووقع عند اللالكائي: "سألت أبا يعقوب الحزاز إسحاق بن سليمان يعني الرازي"، قلت: والرازي كنيته: أبو يَحيى، وانظر "المقتني في الكنى" للذهبي (٢/ ١٤٧ ت ٢٦٦٨٦) وقال في نسبته: الرازي العنزي أو العبدي، وانظر "التاريخ الكبر" (١/ ٣٩١) و"الجرح والتعديل" (٢/ ٢٢٣) و "ثقات ابن حبان" (٨/ ١١١) و "تهذيب التهذيب" (١/ ٢٠٥) و "تذكرة الحفاظ" (١/ ١٥٠٤)، والذي وجدته من هذه الطبقة بهذا الإسم والكنية، اثنان: إسحاق بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، أبو يعقوب الهاشمي، بحهول، قال الدارقطني وابن القطان: " لا يعرف حاله"، وترجمته في "تاريخ بغداد" (٢/ ٣٧٢) و "لسان الميزان" (١/ ٢٧١)، والثاني: إسحاق بن سليمان بن زياد القلوسي، أبو يعقوب الطوسي، له ذكر في الرواة عن شعيب بن حرب من "تهذيب الكيال"، وهو من شيوخ ابن أبي عاصم روي عنه في مواضع من كتابه "السنة" منها (١/ ١٤٤ ح ٣٧٣) و (٢/ ٢٧٥ ح ٢٠١) وقال الألباني رحمه الله: "إسحاق بن سليمان القلوسي لم أجد له ترجمة".

<sup>(</sup>٣٧٨) صحيح إلى يزيد بن هارون.

٣٧٩ حدثني مُهَنّا أبو عبد الله السلمي، قال: سألتُ أحمدَ بنَ حنبل، بعدما أُخرِجَ من السجنِ بسنتين: ما تقولُ في القرآنِ؟

فقال: «كلامُ الله غير مخلوق». وقال: «من روَى عنِّي غير هذا القول؛ فهوَ مُبْطِل».

قلتُ له: إنَّ بعضَ منْ ذكرَ عنكَ، أنكَ قلتَ له: هوَ كلامُ الله لا مخلوقٌ ولا غير مخلوقٍ، ولكنْ هو كلامُ الله؟

فقال أحمد: «أبطلَ، ما قلتُ هذا، ولكنَّه هُوَ كلامُ الله غير مخلوقٍ».

• ٣٨٠ حدثني أبو عبد الله، قال: سألتُ حارثًا البّقال: ما تقولُ في القرآن؟

فقال: «القرآنُ كلامُ الله على، لا أقولُ غير هذا».

فقلتُ له: إنَّ أبا عبد الله أحمدَ بنَ حنبل يقول: هو كلامُ الله غير مخلوق.

فقال لي: «إنَّ أبا عبدِ الله لثقةٌ عدلٌ».

(٣٧٩) صحيح إلى الإمام أحمد.

(۳۸۰) صحيح إلى حارث البقال:

والحارث قال عنه المعلق على الأصل: " لم أعثر له على ترجمة".

قلت: هو الحارث بن شريح أبو عمر البقال، ترجم له ابن مفلح في «المقصد الأرشد» (١/ ٢٦٦ت٣٦) ونقل توثيق ابن معين له، كذا وقع عنده، لكن وجدته عند ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٧/٧) وفيه: "الحارث ابن سريج النقال ... يَحيى بن معين يقول .. ترك الحديث وضعفه ... وكتب عنه أبو زرعة وترك حديثه وامتنع أن بحدثنا عنه"، وأورده ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (١/ ١٨١ت ٧١٥) فقال: "الحارث ابن شريح أبو عمر النقال البغدادي يروي عن ابن عيينة والحادين، قال يَحيى بن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال موسى بن هارون: متهم في الحديث، وقال ابن عدي: ضعيف يسرق الحديث. وقال أبو الفتح الأزدي: إنها تكلموا فيه حسدًا".

قلت: فظهر أن المترجم له في هذه المواضع واحد، وليُحرر من أين نقل ابن مفلح توثيق ابن معين له.

# سُنِلَ عَمَّا جَحدَته الجَهْميةُ الضُّلالُ مِن كَلامِ ربِّ العالمينَ عزَّ وجلَّ

٣٨١ - حَدَّثني أبي رحمه الله، سمعتُ عبدَ الرحمنِ بنَ مَهدِيٍّ، يقول: "منْ زعمَ أنَّ الله به لمُ يُكلِّم مُوسَى صلواتُ الله عليه، يُستتابُ، فإن تابَ وإلا ضُربتْ عنُقُه".

٣٨٢ حَدَّثني أبي رحمه الله، نا سُرَيجَ بنَ النعيان، نا عبدُ الله بنُ نافع، قال: كانَ مالكُ ابنُ أنسٍ يقول: "الإيبانُ قولٌ وعملٌ". ويقول: "كلَّم اللهُ موسَى". وقال مالكُّ: "اللهُ في السياء، وعلمُه في كلِّ مكانِ، لا يَخلُو منْه شيءٌ".

٣٨٣ - سألتُ أبي رحمه الله: عن قومٍ يقولونَ: لمَّا كلمَ الله هن موسى لم يتكلم بصوتٍ؟ فقال أبي: (لبَلَ، إنَّ ربَّك عزَّ هنَّ تكلّمَ بصوتٍ، هذه الأحاديثُ نرويها كها جَاءت".

٣٨٤ - وقال أبي رحمه الله: حديثُ ابنِ مسعودِ ، "إذا تكلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ على الصّفوان". قال أبي: وهذا، الجَهْميةُ تنكره.

٣٨٥- وقال أبي: "هؤ لاء كفار، يُريدونَ أنْ يُمَوِّهوا على الناس. منْ زعمَ أنَّ اللهَ ، اللهُ الل

٣٨٦ - سمعتُ أبا مَعمَرِ الهذلي، يقول: "منْ زعمَ أنَّ اللهَ اللهُ الا يَتكلمُ ولا يَسمعُ ولا يُبصِرُ ولا يَبخبُ ولا يُبضِرُ ولا يَغضبُ ولا يَرضَى - وذكر أشياءَ من هذه الصفاتِ- فهو كافرٌ بالله الله الله المؤلفة، إن رأيتموه على بثرِ واقفًا فألقوه فيها. بهذا أدينُ الله الله المنظم، لأنَّهم كفارٌ بالله تعالَى".

<sup>(</sup>٣٨١) صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدى: وهذا الأثر قد سبق برقم (٥٠).

<sup>(</sup>٣٨٢) حسن إلى الإمام مالك: والراوي عنه إما أن يكون الزبيري فصدوق، أو الصائغ فثقة له أوهام، والزبيري والصائغ رويا عن مالك، ولم يذكر الحافظ المزي عمن منها يروي سريج، ولم يذكر رواية سريج عن واحد منها، والأثر سبق تخريجه برقم (١٣ و ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣٨٣) صحيح إلى الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٣٨٤) صحيح إلى الإمام أحمد: وحديث ابن مسعود يأتي برقم (٣٨٨).

<sup>(</sup>٣٨٥) صحيح إلى الإمام أحد.

<sup>(</sup>٣٨٦) صحيح إلى أبي معمر الهذلي، وهو إسهاعيل بن إبراهيم القطيعي، وهو ثقة.

٣٨٧ حدثني أبي رحمه الله، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مُحمدِ المُحارِبي، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله: "إذا تكلَّم الله على بالوَحيّ، سمِعَ صوتَه أهلُ السماء، فيخرُّونَ سُجَّدًا، حتى إذا فُرِّع عن قلوبهم، قال: سكن عن قلوبهم، نادَى أهلُ السماء: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قال كذا وكذا".

٣٨٨ - حدثني أبو معمر، نا جرير، عن الأعمش - نا ابنُ نُمَير وأبو معاوية - كلهم عن: الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله، قال: "إذا تكلّم الله على بالوحي، سَمِعَ أهلُ السهاءِ له صَلْصَلةً كصلصلةِ الحديدِ على الصفا".

٣٨٩ قال أبو عبد الرحمن: وقد روى هذا الحديثَ بعضُ الشيوخِ عن قُرَّانِ بن تمّام، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي الله عن النبي الله عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي الله عن مسروق، ببغداد، فرفعه مرةً.

<sup>(</sup>٣٨٧) حسن: عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال عنه الحافظ في "التقريب": " لا بأس به، وكان يدلس"، وباقي رجال الإسناد ثقات، ومسلم هو ابن صبيح أبو الضحى، وأما المحاربي فأخرج له الجهاعة، ولحديثه شواهد ومتابعات يتقوى بها، ووقع بالأصل هنا: "ماذا قال ربكم؟ قال ﷺ الحق قال كذا وكذا". قلت: وﷺ ليس لها عل هنا، بل هي مقحمة، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا، قبل حديث (٧٤٨١) عن مسروق عن ابن مسعود قوله، وهو موصول عند غيره، أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢/ ٥٣٥- ٥٤٥) من طريق شعبة عن الأعمش به، وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/ ٩٠) من طريق منصور عن أبي الضحي عن مسروق عن ابن مسعود به موقوقًا، ومن طرق أخرى عن ابن مسعود. قلت: والحديث صحيح مرفوعًا من حديث ابن عيينة عن عمر و بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة قلت: والحديث صحيح مرفوعًا من حديث ابن عيينة عن عمر و بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة

قلت: والحديث صحيح مرفوعًا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قَضَى اللهُ الأمرَ في السهاءِ ضَربتِ الملائكةُ بِاجنِحَتِهَا خُضْمَانًا لقوله كأنَّهُ سِلسِلَةٌ عَلَى صَفوانٍ ينفُذُهم ذلك فإذَا فُرِّعَ عن قُلُوبِهم قالُوا: ماذَا قالَ ربَّكُم؟ قَالُوا: الحقَّ وهُوَ العَيْلُ الكبيرُ". أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه" منها (٧٤٨١) والترمذي (٣٢٢٣) وابن ماجة (١٩٤١) وابن حبان (١/ ٢٢٢ح٣) والحميدي (١٩٤١) والحاكم (٢/ ٢٧٢) واللالكاني (٢/ ٣٣٣ح٥٥ و٥٤٥) واختلف فيه بالرفع والوقف، ورجح الدارقطني الرفع، وانظر "العلل" (٨/ ٣٢٣ح١٥)

<sup>(</sup>٣٨٨) صحيح إلى ابن مسعود: رجال إسناده جميعًا ثقات.

<sup>(</sup>٣٨٩) بعض الشيوخ مبهمون: لا يعرف من هم، وقران بن تمام قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق ربها أخطأ. (٣٩٠) صحيح الإسناد: أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١/ ٢٢٤ ح٣٧) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢/ ٣٣٤ ح٤٥ و ٥٤٥) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله به.

٣٩١- حدثني عثمان بن أبي شيبة وأبو مَعمَر، قالا: حدثنا جريرٌ، عن يزيد بنَ أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس رضي الله عنها، قال: "إذا تكلَّم الله على بالوحي، سمع أهلُ السهاواتِ صلصلةً كصلصلةِ الحديد". فذكر نحو حديث الأعمشِ عن مسلم.

٣٩٢ حدثني أبي، ثنا عبدُ الرزَّاق، نا مَعمَر، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدِ الرحمنِ بنِ الحارث بنِ هشامٍ، أخبرني جزءُ بنُ جابرِ الخثعمي، أنّه سمعَ كعبًا، يقول: قال عبدالله.

٣٩٣ حدثني مُحمدُ بنُ عُبيدِ بنِ حسابٍ، حدثني مُحمدُ بنُ ثورٍ، عن مَعمَر، عن الزهْرِيّ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، أنّه أخبره جزءُ بنُ جابرِ الختعمى، أنّه سمع كعبَ الأحبار، قال: قال عبد الله.

٣٩٤ وحدثني أبو مَعمَر، نا عبدُ الله بنُ معاذِ وأبو سفيان المَعمَريّ، عن مَعمَر، عن الزهْريّ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن جزءِ بنِ جابرِ الخثعمي، الذهريّ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ هشام، عن جزءِ بنِ جابرِ الخثعمي، أنّه سمِعَ كعبَ الأحبار، يقول: «لَّمَا كلَّمَ اللهُ موسى اللهُ عَلَمَه بالألسنة كلّها قبلَ لسانِه، فطفِق موسَى يقول: يا ربّ، والله ما أفقه هذا. حتّى كلَّمَه آخرَ ذلكَ بلسانِ مثل صوتِه. فقال موسى اللهُ عن كلّمه كلامي لم تكن شيئًا. أو

<sup>(</sup>٣٩١) ضعيف الإسناد، يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولى عبد الله بن الحارث، قال عنه الحافظ في "التقريب": "ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيًا"، وأما عبد الله بن الحارث الهاشمي فثقة.

<sup>(</sup>٣٩٢) ضعيف الإسناد، والمتن يأتي بعد تعليق، وفي الإسناد: جزء بن جابر مجهول الحال، ترجمته "بالجرح والتعديل" (٢/ ٤٦) وذكر المزي في ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن من "تهذيب الكهال" أن جزءًا يقال له جرير، وباقي رجال الإسناد ثقات، والخبر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٢/ ٩١) من طريق الضحاك عن ابن عباس، ومن طريق العوفيين عن ابن عباس، ولا يصح.

<sup>(</sup>٣٩٣) ضعيف الإسناد، لما سبق في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣٩٤) ضعيف الإسناد، لما سبق، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢ / ٢٩ و ٣٠) وأبو نعيم في "الحلية" (٦ / ٢٩) من طريق الزهري به، وأخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (ص٢٩/٢).

قال: لم تستقم له. قال: أي ربّ، فهل من خلقكَ شيءٌ يشبِه كلامَك؟ قال: لا، وأقرَبْ خلقِي شبها بكلامِي أشدُّ ما يَسمعُ الناسُ من الصواعق". والحديث على لفظ أبي عن عبدالرزاق.

٣٩٥ - حدثني محمدُ بنُ بكّار، نا أبو مَعشَر، عن مُحمدِ بنِ كعبٍ، قال: "قالت بنو إسرائيلَ لموسى على: "مشبهتُ صوتَ ربِّكَ على حينَ كلمك منْ هذا الخلق؟ قال: شبهتُ صوتَه بصوتِ الرعدِ حينَ لا يترجع".

٣٩٦- حدثني محمد بن بكار، نا أبو معشر، عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية، قال: «مكثَ موسى على أربعينَ يومًا لا يراه أحدٌ إلا مات، منْ نورِ ربِّ العالمينَ في ".

٣٩٧ - حدثني محمد بن بكار، نا أبو معشر، عن أبي الحويرث، قال: "إنهَا كلّم اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٣٩٥) ضعيف الإسناد: أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن، وهو ضعيف. ووقع بالأصل: بما شبهت.

<sup>(</sup>٣٩٦) ضعيف الإسناد: لما سبق في التعليق السابق، وأيضًا فأبو الحويرث سيئ الحفظ، وهو عبد الرحمن بن معاوية، مشهور بكنيته، والخبر أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٢٩ ح ٢٠١) من طريق حجاج عن أبي

<sup>(</sup>٣٩٧) ضعيف الإسناد: لما سبق في التعليق السابق.

<sup>(</sup>٣٩٨) ضعيف جدًّا، جويبر ضعيف جدًّا، وتُرك، والضحاك عن ابن عباس منقطع، وعمرو بن هاشم الجنبي لين الحديث، والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (ص٣٦ح١٤) من طريق المصنف به، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٨-٢٠٣) وقال: "رواه الطبراني وفيه جويبر وهو ضعيف جدًّا".

وماذا جزيتَهَم؟ قال:أما الزاهدون في الدنيا فأبيحهم جنّتي يتبوءون منها حيثُ شاءوا. وأمّا الوَرِعونَ عمّا حَرّمتُ عليهم، فإذا كان يوم القيامة لم يبقَ عبدٌ إلا ناقشتُه الحسابَ وفتشتُه عما في يديه، إلا الورعِينَ، فإنّي أُجلُهم وأُكرمهم وأُدخلهم الجنة بغيرِ حسابٍ. وأمّا البكاؤونَ من خِيفتِي، فأولئكَ لهم الرفيع الأعلى، لا يُشارَكون فيه».

٣٩٩ - حدثني مُحْرِز بنُ عونٍ، نا خَلَفُ بنُ خلِيفة، عن وائلِ بنِ داود، في قولِ الله عن: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَصَلِيمًا﴾ [النساء ١٦٤]. قال: (مُشافهةً مرارًا).

• • ٤ - حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، نا محمد بن حميد، نا أبو تميناة، قال: سألتُ نوحَ بنَ أبي مريم أبا عِصمَة: كيفَ كلَّمَ اللهُ عَلَى مُوسَى اللهُ؟ قال: "مشافهة".

٠٠١ حدثني نصرُ بنُ عليٍّ، نا أشعثُ بنُ عبدِ الله، نا إسهاعيلُ بنُ أبي خالد، عن الشَّعْبيِّ، عن عبدِ الله بنِ الحارثِ، عن كعبِ، قال: "إنَّ الله على قَسمَ رؤيتَه وكلامَه بينَ محمدٍ على وموسى هلى فرآه محمدٌ مرتين، وكلمَه موسى مرتين».

٢٠٤- حدثني أبي، نا سفيان، عن عمروٍ، سمعَ طاووسًا، سمعَ أبا هريرة ، يقول:

<sup>(</sup>٣٩٩) ضعيف الإسناد: خلف بن خليفة قال عنه الحافظ في "التقريب": "صدوق اختلط في الآخر، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد"، قلت: والأظهر أن سماع محرز بن عون من خلف بعد اختلاطه، فإن بين وفاتيهما خمسين سنة، ومحرز صدوق، ووائل ثقة. والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (ح ١٥) من طريق المصنف به.

<sup>(</sup>٤٠٠) ضعيف الإسناد: محمد بن حميد الرازي ضعيف، ونوح بن أبي مريم متهم بالوضع والكذب، وهو هنا منتهى الإسناد، وأما أبو تميلة فثقة، وهو يحيى بن واضح الانصاري. والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (-١٦٦) من طريق المصنف به.

<sup>(</sup>٤٠١) صحيح إلى كعب: وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل الهاشمي كها صرح به في بعض طرقه، وهو ثقة وله رؤية، وباقي رجال الإسناد ثقات، والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (ص٧٧٠-١٧) من طريق المصنف به، وأخرجه ابن جرير (٢٧/ ٥١) وابن أبي شيبة (٦/ ٣٣٣–٣٦٨) والحاكم (٢/ ٢١٩) واللالكائي (٣/ ٥٠٠-٥) جميمًا من طريق إسهاعيل بن أبي خالد به، وأخرجه الترمذي (٣٢٧٨) من طريق مجالد ضعيف.

<sup>(</sup>۲۰۲) صحیح، والحدیث أخرجه البخاري (۲٦۱۶) ومسلم (۲٦٥٢) وأبو داود (۲۷۰۱) وابن ماجة (۸۰) وأحمد (۲/ ۲٤۸) وابن حبان (۲۱۸۰) جميعًا من طريق سفيان بن عيبنة به.

قال رسول الله ﷺ:

"احتَج آدمُ وَمُوسَى عَلَيهِمَا السَّلامُ، فقالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أنتَ أَبُونَا، خَيَّبْتَنَا وأَخْرَجْنَنَا مِنَ الجِنّةِ؟ فَقَالَ آدمُ: يَا مُوسَى، أنتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلامِه - وقال مرةً: برسالته-وخَطَّ لكَ بيدِه؟ أَتْلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْرَه اللهُ عليّ قبلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟! قَالَ: فَحَجَّ آدمُ مُوسَى». ثلاثًا.

٣٠٤- حدثني أبي رحمه الله، نا عبدُ الرزَّاق، أنا مَعمَر، عن الزهْري، عن أبي سَلَمَة، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله :...

٤٠٤ - وحدثني أبي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ها، عن النبي ﷺ قال:...

<sup>(</sup>٤٠٣) صحيح، أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٢٦٨) بهذا الإسناد به. والمتن فيها يأتي.

<sup>(</sup>٤٠٤) صحيح. وفي إسناد المصنف ضعف، للكلام في رواية معمر عن أيوب، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٦٨ ) بهذا الإسناد به، وأخرجه البخاري (٤٧٣٦) من طريق مهدي بن ميمون عن محمد بن سيرين به، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٦٥ ) من طريق يزيد بن زريع عن هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين به، وهذا الحديث من طريق محمد بن سيرين تكلم عليه الدارقطني في "العلل" (٨/ ١٥ ١ - ١٤٤٢) فانظره.

<sup>(</sup>٤٠٥) . محيح، أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٢٦٤) من هذا الطريق، ومن طريق شعيب عن الزهري به، وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٣٤٠٩) ومسلم (٢٦٥٢) من طريق إبراهيم بن سعد به، وأخرجه البخاري (٧٥١٥) من طريق عقيل عن ابن شهاب به.

<sup>(</sup>٤٠٦) حسن الإسناد. محمد بن عمرو بن علقمة الليثي صدوق له أوهام، ومحمد بن بشر هو ابن الفرافصة، وهو ثقة حافظ، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١/ ٦٨ ح ١٤٩) من طريق محمد بن عمرو بن علمه به.

٧٠٤ - وحدثني أبي، حدثنا أيوبُ بنُ النجّارِ اليَهَامِي، حدثنا يَحَيَى بنُ أبي كَثيرِ، عن أبي سلمة بنِ عبدِ الرحن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "احْتَج آدمُ وَمُوسَى صَلُواتُ اللهُ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ مُوسَى لاَدَمُ: أَنْتَ الَّذِي أَدْخَلَتَ ذُرِّيَتَكَ النَّارَ؟ قَالَ آدمُ: يَا مُوسَى، أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ فَي بِرِسَالِتِه وبِكَلامِهِ، وأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ؟ فَهَلْ وَجَدتَ مُوسَى، أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ فَي بِرِسَالِتِه وبِكَلامِهِ، وأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ؟ فَهَلْ وَجَدتَ أَنِي أُهبِطتُ؟ قَالَ: نَعَم. فَحَجَّه آدَمُّ ". والحديثُ على لفظِ حديثِ مَعمَرٍ، عن الزهري، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. والمعنى واحد.

١٠٩ حدثني محمد بن منصور الطوسي، نا عفانُ، نا يزيدُ بنُ إبراهيمَ، عن قتادة،
 عن عبدِ الله بنِ شَقِيقِ، قال: قلتُ لأبِي ذَرِّ \*: لو رأيتُ النبيَّ إلله اللهُ عن رأى ربَّه هذ؟

<sup>(</sup>٤٠٧) صحيح: والحديث أخرجه البخاري (٤٧٣٨) ومسلم (٢٦٥٢) من طريق أيوب بن النجار به. قلت: وللحديث طرق أخرى، منها طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٢/ ٣٩٨) والبن حبان (٢١٣٩)، وورد أيضًا من حديث جندب بن عبد الله، وأبي سعيد الخدري، وعمر بن الخطاب، وأبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٤٠٨) ضعيف الإسناد: عبد المتعال بن عبد الوهاب مجهول الحال، وانظر ترجته "بالتهذيب"، والأثر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (ص٤٧٥ - ٥٥) من طريق المصنف به، لكن أخرجه أبو بكر النجاد في "الحلية" (٦/ ١٣٠) عن محمد بن علي عن أحمد بن علي بن المثنى عن أبي مسلم المؤدب عن ضمرة عن ابن شوذب به، وضمرة بن ربيعة صدوق، وأبو مسلم المؤدب هو عبد الرحمن بن واقد بن مسلم البغدادي، وهو صدوق يغلط، وأحمد بن علي بن المثنى ثقة، ترجته في "تذكرة الحفاظ" (٢/ ٧٠٧ ت٢٧) و"سير أعلام النبلاء" (١٤/ ١٧٤)

<sup>(</sup>٤٠٩) في إسناده ضعف: ورجال الإسناد جميعًا ثقات، لكن يزيد بن إبراهيم هو التستري قال عنه الحافظ في «التقريب»: " ثقة ثبت، إلا في روايته عن قتادة ففيها لين"، قلت: وهذا من روايته عن قتادة، ويزيد تُخالف في هذا اللفظ، فقد أخرجه مسلم (١٧٨) وأحمد (٥/١٤٧) وابن حبان (٥٨) وابن خزيمة في «التوحيد» (٣٠٧) عن هشام الدستوائي وهمام عن قتادة به بلفظ: «رأيت نورًا». وأخرجه مسلم (١٧٨) والترمذي (٣٠٧) وأحمد (٥/١٧٥) وابن خزيمة في «التوحيد» (٥٠٥ و ٩٠٥ بتحقيقي) من طريق وكيع، ويزيد بن هارون، وعبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن يزيد التسترى به بلفظ: «نورٌ أنّي أزّاهُ».

قال: قد سألتُه، فقال: «قَدْ رَأَيتُهُ».

١٠ على أبي رحمه الله: حدثنا الحسنُ بنُ موسَى، نا حمادٌ، عن ثابتِ البُناني: أنَّ رجلًا أتى النبيَ ﷺ فقال: إنِّي رأيتُ فيها يَرَى النائمُ – فذكر حديثًا طويلًا – قال: فذُهِبَ بي إلى دارٍ، فإذا في وسطِها مِنْبَرٌ منْ ذهبٍ، وإذا أنتَ فوقَه، وإذا عنْ يمينِك رجلٌ إذا تكلمَ أنصتَ الناسُ لكلامِه. قال: "أمَّا الَّذِي رَأَيْتَ عَن يَمِينِي فَمُوسَى صَلَواتُ الله عَلَيهِ، إذا تكلم تكلم أنْصَت الناسُ لِفَضْلِ كلام الله إيَّاهُ".

211 حدثني هديَّة أبو صَالِحٍ بنُ عبدِ الوهابِ، نا الفضْلُ بنُ موسى، أنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عمرو بنِ ميمونِ، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، قال: "لمّا انتهيتُ إلى مَدْيَن، سألتُ عن الشجرةِ التي كلّمَ اللهُ عن مِنْها موسَى، فدُلِلْتُ عليها، قال: فأتيتُها، فإذا هي شجرةٌ خضراءُ تَرُفُّ، فتَنَاولتْ ناقتِي من ورَقِها فلاكَتْه، فلمْ تَستَطِع أَنْ تَبْتلعَه، فطرَحَتْه، فصليتُ على النبيِّ على النبيِّ قلى ورجعتُ».

١٢٤ – حدثني عثمانُ بنُ أبي شيبة، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن عمرو بنِ ميمون، عن أبي عُبَيدة، عنْ عبدِ الله بنِ مسعود ، قال: "خرجتُ إلى الشامِ، فمررتُ بالشجرةِ التي نُودِي منها مُوسَى على، فإذا هي سَمُرةً خضراءَ تَرُفُّ».

<sup>(</sup>٤١٠) ضعيف الإسناد: للإرسال، ثابت البناني تابعي ثقة، لكن لم يذكر عمن أخذه.

<sup>(113)</sup> ضعيف الإسناد: وهذا الإسناد حسن في الظاهر، فإن هدية بن عبد الوهاب صدوق ربيا وهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، وعمرو بن ميمون نخضرم، وأبو إسحاق هو السبيعي، ووهم المعلق على الأصل فذكر أنه الفزاري، وليس كذلك، وهذا ظاهره الحسن، لكنه معل، فقد أسقط بعض الرواة من هذا الخبر الواسطة بين ابن مسعود وعمرو بن ميمون، وهو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة، لكن قال ابن حجر في "التهذيب": "والراجح أنه لا يصح سياعه من أبيه"، وستأتي الرواية بإثبات أبي عبيدة فيها يأتي، والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (ص ٥١ ص ١٣٣) من طريق المصنف به، وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٥٠ / / ٥٠) عن الحسين بن عمرو العنقزي عن أبيه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد معرو بن ميمون عن عبد الله بنت مسعود.

<sup>(</sup>٤١٢) ضعيف الإسناد: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه على الراجح، وانظر ما سبق، وهذا الإسناد أثبت مما سبقه، والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (ص٥١ ٥ ح ٦٤) وابن جرير في "تفسيره" (٢٠/ ٧١) من طريق أبي معاوية به.

٤١٣ - حدثني عليُّ بنُ مُسلم، نا أبو عبدِ الصّمدِ، نا أبو عِمرانَ، عن نَوْفٍ: "أنَّ مُوسَى هُ لَا أُبُو عِمرانَ، عن نَوْفٍ: "أنَّ مُوسَى هُ لَا أَبُو دِيَ، قال: منْ أنتَ الذي تُناديني؟ قال: أنا ربُّكَ الأعلَى ".

١٤ - كتبَ إليَّ العباسُ بنُ عبدِ العظيمِ العنْبَريّ، حدثني زيدُ بنُ المُباركِ أبو عبدِ الله الصنْعاني - ونِعْمَ الزيدُ ما علمتُ كانَ- أنا محمدُ بنُ عَمرِو بنِ مِقْسَم، عن عطاءِ بنِ مسلم، عن وَهْبِ بنِ مُنَبّه، قال: "كلّمَ اللهُ على موسَى على ألفِ مقامٍ، وكانَ إذا كلّمَه رُويَ النورُ على وجهِهِ ثلاثةَ أيام، ولم يتعرَّض للنساءِ منذُ كلّمَه ربَّه على ".

210 حدثني أبي رحمه الله، نا عليَّ بنُ عبدِ الله، حدثني مُحمدُ بنُ عمرو بنِ مِفْسَم، قال: سمعتُ عطاءَ بنَ مسلم، نا وهبُ بنُ مُنَبه، قال: "كانَ لموسَى الله أختُ يُقالُ لها مَريم، فقالتْ له: يا موسَى، إنَّكَ كنتَ تزوجتَ في آلِ شعيبٍ، وأنتَ يومئذِ لا شيءَ لكَ، ثمّ أدركتَ ما أدركتَ، فتزوجُ في مُلُوكِ بَنِي إسرائيل. قال: ولمَ أتزوجُ في مُلوكِ بني إسرائيل؟ فوالله ما أحتاجُ إلى النساءِ منذُ كلمتُ ربِّي على ".

٤١٦ - حدثني محمدُ بنُ منصورِ، نا شاذان الأسودُ بنُ عامرٍ، نا حمادُ بنُ سلمة، عن

<sup>(</sup>٤١٣) حسن إلى نوف البكالي: على بن مسلم الطوسي صدوق، وأبو عبد الصمد وأبو عمران الجوني ثقات، ونوف قال ابن حجر عنه: "ابن امرأة كعب، شامي مستور، وإنها كذّب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب"، قلت: وهذا الخبر من الإسرائيليات، وليس من المرفوعات، والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق» (٦٦) من طريق المصنف به.

<sup>(</sup>١٤٤) ضعيف الإسناد: عطاء بن مسلم الصنعاني مجهول، قال البخاري: " لا أعرفه"، وانظر ترجمته "بالتهذيب" (٧/ ٢١٢) والراوي عنه محمد بن عمرو بن مقسم، قال المعلق على الأصل: " لم أقف له على ترجمة"، قلت: هو مجهول، ترجمة «بالجرح والتعديل" (٨/ ٣١) و «ثقات ابن حبان» (٩/ ٥١) وأما زيد بن المبارك فصدوق، والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (ص ٥٦ ص ٢٧) من طريق المصنف به، وأخرجه أبن حبان في "الثقات" (٩/ ٥١) من طريق على بن المديني عن محمد بن عمر ابن مقسم به.

<sup>(</sup>٤١٥) ضعيف الإسناد: وعلته ما سبق، والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (ص٥٣٥-٦٨) من طريق المصنف به، وليس عنده التصريح بشيخ الإمام أحمد، بل قال: "عن رجل سهاه". (٢١٦) صحيح إلى ابن عباس: رجاله جميعًا ثقات، والخبر أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (٢٧٨ و٢٧٩) من طريق عكرمة عن ابن عباس به، وأخرجه الترمذي (٣٢٩١) وابن خزيمة (٢٨٤) من طريق محمد بن=

قَتادة، عن عِكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما: "أنَّ النبيَّ ﷺ رأى ربَّه".

١٧ = حدثني أبو معمر، نا خَلَفُ بنُ خليفة، عن مُمَيْدِ الأعرج، عن عبدِ الله بنِ الحارثِ، عن عبدِ الله بنِ مسعودِ ، عن النبي الله قال: "لمّا كلّم موسَى هي ربّه ، كانَ عليه جُبّةُ صُوفٍ، وعِهامَةُ صوفٍ، ونَعلانِ منْ جلدِ حمارِ غيرِ زكيّ"

٤١٨ - حدثني مُحمدُ بنُ منصورِ، نا عفانُ، نا ابنُ المباركِ، عن الحسنِ: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم ١٣]. قال: "رأى مُحمدٌ ربَّه عن ". قال عفان: وقال بهز في هذا الحديث: "والله لقد رَأى مُحمدٌ ربَّه عن ".

١٩ حدثني أبو مَعمَر، نا جَرِير، عن عطاءِ بنِ السائبِ، قال: (كانَ لمُوسَى الله قُبَةٌ

<sup>=</sup>عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس به، وأخرجه المصنف برقم (١١٣١ ١٩٣١) من طريق الشعبي وعكرمة عن ابن عباس، وأخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٢٩٠) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت ربي تبارك وتعالى، قلت: وصح عن ابن عباس أيضًا: "رآه بفؤاده، أو قلبه"، أخرجه مسلم (١٧٦) والترمذي (٣٢٩٢) وابن خزيمة في "التوحيد" (٢٨٢ و٣٢٩٢) من طرق عنه.

<sup>(</sup>٤١٧) ضعيف: أخرجه الترمذي (١٧٤٠) وابن الجوزي في "الموضوعات" (٤٤٣ بتحقيقي) وفيه زيادة في آخره، وعزاه الذهبي في "تلخيص الموضوعات" (ص٤٨٥ ح٩٣) والسيوطي في "اللآليء" (١/ ١٥٠) وابن عراق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٢٢٨ ح٣) لابن بطة، وأعله الترمذي بحميد الأعرج، وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج، وحميد هو ابن علي الكوفي"، ونقل عن البخاري أنه منكر الحديث، وانظر ترجمة حميد "بالتهذيب" (٣/ ٥٣) و "المجروحين" (١/ ٢٦٢) قلت: وخلف بن خليفة قال عنه الحافظ في "التقريب": "صدوق اختلط في الآخر، وادعى أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي فأنكر عليه ذلك ابن عيينة وأحمد".

<sup>(</sup>٤١٨) حسن الإسناد إلى الحسن البصري: والراوي عنه هو المبارك بن فضالة، وهو صدوق يدلس ويسوي، لكنه لازم الحسن البصري زمانًا، وكان من أعلم الناس به، ووقع بالأصل ابن المبارك، وهو خطأ، والخبر أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (٢٨١ بتحقيقي) من طريق المعتمر بن سليهان عن المبارك بن فضالة عن الحسن به.

<sup>(</sup>٤١٩) ضعيف الإسناد: عطاء بن السائب صدوق اختلط، وسياع جرير منه بعد الاختلاط، وانظر «التهذيب» (٧/ ٢٠٤) والأثر بعد ذلك موقوف، والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» (٦١) من طريق المصنف به.

طولهًا سِتمائة ذِراع، يُناجِي فيها ربَّه ﷺ.

• ٤٢٠ قرأتُ على أبي رحمه الله، نا إسحاقُ بنُ سليهان، نا أبو الجُنَيد شيخٌ كانَ عندنا، عن جعفرِ بنِ أبي المُغيرةِ، عن سعيدِ بنِ جُبَير: "إنَّهم يقولونَ: إنَّ الألواحَ منْ ياقوتةٍ - لا أدرِي قال حمراء، أو لا وأنا أقولُ سعيدُ بنُ جبيرٍ يقول: أنها كانتْ من زمُرد، وكتابَتُها الذهب، وكتبَها الرحمنُ عن بيدِه، ويسمّع أهلُ السهاواتِ صريرُ القلَم".

٤٢١ حدثني أبي رحمه الله، نا يزيدُ بنُ هارون، أنا الجُرْيْري، عن أبي عطّاف، قال:
 "كتبَ اللهُ التوارةَ لمُوسَى هي بيدهِ - وهو مسندٌ ظهره إلى الصخرة - في ألواحٍ منْ دُرِّ، فسَمِعَ صرِيفَ القلَم، ليسَ بينَه وبينَه إلا الحِجَاب".

٤٢٢ - حدثني أبي رحمه الله، نا عبد الرزاق، أنا مَعمَرٌ، عن قَتادة، قال: قال كعب: "كتّبَ اللهُ هذا التوراة بيدِهِ".

٤٢٣ - وقرأتُ علَى أبي: حدثنا ابنُ نُمَير، نا إسهاعيلُ - يعني ابنَ أبي حالدٍ- عن حكيم بن جابر، قال:

﴿ أُخرِتُ أَنَّ اللَّهَ ﷺ خلقَ آدمَ بيدِهِ، وكتبَ التوراةَ بيدِهِ لموسَى ﷺ ".

<sup>(</sup>٤٢٠) حسن الإسناد إلى سعيد بن جبير: أبو الجنيد ذكر المعلق على الأصل أنه لا يعرف، قلت: بل يُعرف، قال عنه ابن معين: "ليس به بأس"، وقال أبو حاتم: "لا بأس به محله الصدق"، وانظر ترجمته في "الجرح والتعديل" (٩/ ٣٥٤) و"الكنى من التاريخ الكبير" (ص٢١٦٠١) وذكره الذهبي في "المقتنى" (١/ ٣٥٣ ت ١٦٧٣) وأما جعفر بن أبي المغيرة فصدوق يهم، والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (٩٧) من طريق المصنف به، وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٩/ ٦٦) من طريق حكام عن أبي الجنيد به.

<sup>(</sup>٤٢١) ضعيف الإسناد: الجريري هو سعيد بن إياس مختلط، وسياع يزيد بن هارون منه بعد الاختلاط، وانظر "التهذيب" (٦/٤) وأبو العطاف مجهول، قال ابن المديني: " لا أعلم أحدًا روى عنه غير الجريري"، وترجمته "باللسان" (٧/٧).

<sup>(</sup>٤٢٢) رجاله ثقات: إلا أن في رواية معمر عن البصريين ضعفًا، وقتادة بصري.

<sup>(</sup>٤٢٣) صحيح إلى حكيم بن جابر: الأحسي وهو ثقة، والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (٩٨) من طريق المصنف به، وأخرجه هناد في "الزهد" (١/ ٢٦٦-٤٦) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٨٨-٣٩٥) من طريق إسهاعيل عن حكيم بن جابر به.

٤٢٤ - قال أبي: وحدثناه مُحمدُ بنُ عبيدٍ، بإسنادِه ومعناه.

٤٢٥ - حدثنا أبي، نا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن ابنِ عجْلان، سمعتُ أبي، عن أبي هريرة، عن النبي على الله عَلَيْ الله كَتَبَ على نَفْسِهِ بِيَدِهِ، لمَّا خَلَقَ الخَلْقَ: إنَّ رَحْمَتِي تَغْلَبُ غَضَبِي ".

٤٢٦ - حدثنا هَنّادُ بنُ السَري أبو السري، نا أبو الأحوص، عن عطاء، عن ميْسَرة، في قول الله على لموسى هيئة: ﴿وَقَرَّبْتَنهُ نَجْيًا﴾ [مريم ٥٦]. قال: "أُدنِيَ حتّى سَمِعَ صريفَ القلم في الألواح، وكتبَ التوراة بيدهِ".

٤٢٧ - قرأتُ على أبي: نا إبراهيمُ بنُ الحكمِ بنِ أبان، قال: حدثني أبي، عن عِكرمة، قال: "إنَّ الله عَن عَلَى أبي عن عِكرمة، قال: "إنَّ الله عَن لَمْ الجنة بيدِه، وكتبَ التوراة بيده، وغرَسَ الجنة بيدِه، وكتبَ التوراة بيده».

٤٢٨ - حدثني أبي رحمه الله، نا أبو المُغِيرة، حدثتنا عَبدَة، عن أبيها خالدِ بنِ مَعدَان،

(٤٢٤) صحيح إلى حكيم بن جابر: وانظر ما سبق.

#### (٤٢٥) حديث صحيح:

وإسناد المصنف حسن، ابن عجلان هو محمد وهو صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وأبوه لا بأس به، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٤٣٣) والترمذي (٣٥٤٣) وابن ماجة (٣٤٩٥) وابن أبي شيبة (٧/ ٢٠ ح ٣٤١٩٩) جميعًا من طريق ابن عجلان به، وأخرجه البخاري (٤٠٤٧) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري (٧٤٢٢) ومسلم (٢٧٥١) من طريق أبي الزناد عن الإعرج عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم (٢٧٥١) من طريق عطاء ابن ميناء عن أبي هريرة.

(٤٢٦) في إسناده ضعف:

عطاء هو ابن السائب صدوق اختلط، وقد نصّ العلماء على من سمع منه قبل الاختلاط، وليس منهم أبو الأحوص، وهو الحنفي سلام بن سليم، وأما ميسرة فهو أبو صالح مولى كندة أو أبو جميلة الطهوي، روى عنها عطاء بن السائب.

(٤٢٧) ضعيف الإسناد: إبراهيم بن الحكم ضعيف، وأبوه صدوق له أوهام، والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في «الرد على من يقول القرآن مخلوق» (٩٩) من طريق المصنف به.

(٤٢٨) ضعيف الإسناد: عبدة بنت خالد ذكر المعلق على الأصل أنه لم يقف لها على ترجمة، قلت: هي مجهولة، وقد تنبعت بعض أحاديثها، فوجدت أكثرها غرائب، والله أعلم، وترجم لها ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٣٠٧) والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (٢٦) من طريق المصنف به.

قال: "إِنَّ اللهَ عَلَى لَمْ يَمَس بِيدِهِ إِلا: آدمَ صلواتُ الله عليه، خلقه بيدِه، والجنةَ، والتوارةَ كتبَها بيدِه". قال: "ودمْلَجَ اللهُ عَلَى لؤلؤةً بيدِه، فغرَسَ فيها قضيبًا، فقال: امتَدِّي حتَى أرضَي، وأخرِجِي ما فيك بإذني. فأخرَجَتِ الأنْهارَ والشِارَ".

٤٢٩ حدثني مُحمدُ بنُ سليهان لُوَين، حدثني عُبيدُ الله بنُ عَمْرو الرِّقي، عن عبدِالملكِ بنِ عُمير، عن عطاءِ بن أبي مروان، عن أبيه، عن كعب، قال: "كلَّمَ اللهَ موسَى، فقال: أي ربّ، أكونُ على الحالِ التِي أُجِلُّكَ أَنْ أَذكرَكَ عليها الحلاء، والرجلُ يُجامِعُ أهلَه. قال: يا مُوسى، اذكرنِ على كلِّ حالِ".

٤٣٠ - حدثني أبي، نا حُسَينُ بنُ مُحمد، نا مُحمدُ بنُ مُطرّف، عن زيدِ بنِ أسلم: "إنَّ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ الله

٤٣١ - حدثني مُحمدُ بنُ بَكَّار ومُحمدُ بنُ جعفر الوركاني، قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ

<sup>(</sup>٢٩٩) صحيح إلى كعب، عطاء بن أبي مروان ثقة، وأما أبوه فذكر المعلق على الأصل أنه لم يقف له على ترجمة، قلت: ترجمته في "التقريب" و"التهذيب"، و"الكني من التاريخ الكبير" (ص٤٧٠ ٢٠٠) و"الجرح والتعديل" (٩٩) ٤٤٥) و"المقتنى" للذهبي (٢/ ٧١ ح ٥٦٨) و"جامع التحصيل" للعلاني (ص٥١٨ ت ٢٠٠٩) واختلف في صحبته، ووثقه العجلي وذكر أنه تابعي، ووثقه الذهبي في "الكاشف" (٦٨٢٦) أما عبد الله بن عمرو فذكر المعلق على الأصل أيضًا أنه لم يقف له على ترجمة، قلت: تصحف عليه، وصوابه عبيد الله مصغرًا، وهو ثقة أخرج له الجهاعة، والأثر أخرجه أحمد في "الزهد" (٣٥٤) بتحقيقي) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣١/ ٢١٢ ح ١٦١٣٤ طبعة الهند) وأبو نعيم في "الحلية" (٦/ ٢٤) والبيهقي في "الشعب" (١/ ٤٥١) من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه عن كعب به.

<sup>(</sup>٤٣٠) صحيح إلى زيد بن أسلم، حسين بن محُمد بن بهرام ثقة، وشيخه هو محُمد بن مطرف بن داود الليثي، والخبر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (ص٦٧- ١٠١) من طريق المصنف به، ووقع هنا بالأصل: "يسبحني ويقدسني".

<sup>(</sup>٤٣١) حسن الإسناد إلى ابن عباس، إسهاعيل بن زكريا الخلقاني صدوق يخطيء قليلًا، وباقي رجال الإسناد ثقات، والخبر أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (٢٧٦ و٢٧٧ بتحقيقي) وابن جرير في "تفسيره" (٤٨/٢٧) والطبراني في "المعجم الكبير" (٤٨/٢٣٦) وابن أبي عاصم في "السنة" (١/ ٨٩٨-٤٣٦) من طريق قيس بن الربيع وإسهاعيل بن زكريا عن عاصم الأحول به.

زكريا، عن عاصم الأحول، عن عِكرمة، عن ابن عباس، قال: "إنَّ الله على اصطفى إبراهيمَ صلواتُ الله عليهِ بالثُلّة، واصطفَى مُوسَى على بالكلام، واصطفى مُحمدًا على بالرؤية".

٣٣٧ - حدثني إبراهيمُ بنُ زيادٍ سَبَلان، نا عبّادُ بنُ عبّادٍ، نا يزيدُ بنُ حازمٍ، عن عِكرمة، عن ابن عباسِ رضي الله عنها، قال: "الحُلّةُ لإبراهيمَ، والكلامُ لموسى، والرؤيةُ لُحمدِ ﷺ أجمعين".

٤٣٣ - حدثني عبيدُ الله بنُ عُمَر القواريري، نا معاذُ بنُ هشام، حدثني أبي، عن قَتادة، عن عِكرمة، عن ابنِ عباسِ رضي الله عنها، قال: "أتعجبونَ أنْ تكونَ الحُلّةُ لإبراهيمَ، والكلامُ لموسَى، والرؤيةُ لمُحمدِ صلواتُ الله عليهم؟".

278 حدثني أبو الحسنِ ابنُ العطار مُحمدُ بنُ مُحمدٍ، قال: سمعتُ أبا جعفرِ الأنصارِيّ، قال: سمعتُ أبا جعفرِ الأنصارِيّ، قال: سمعتُ مُحمدَ بنَ عُبيدِ - وكانَ منْ خيارِ الناس- يقول: "رأيتُ أحمدَ بنَ نصرٍ في المَنام، فقلتُ: يا أبا عبدِ الله، ما صنَعَ بكَ ربُّكَ عُد؟ قال: غضبتُ له؛ فأبا حَني النظرَ إلى وجهدِ على ".

٥٣٥ - حدثني عبيدُ الله بنُ عُمَرَ القواريري، نا ابنُ مَهديّ، عنْ قُرّة، قال: سمعتُ

(٤٣٢) صحيح إلى ابن عباس: رجاله جميعًا ثقات، وانظر ما سبق.

(٤٣٣) حسن إلى ابن عباس: معاذ بن هشام صدوق ربها وهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، والخبر أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (٢٧٢) بتحقيقي) من طريق معاذ بن هشام به.

<sup>(</sup>٤٣٤) أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (١٠٣) من طريق المصنف به، ومن طريق النجاد أخرجه أبو بكر النجاد في "تاريخ بغداد" (١٧٩/٥) وأورده الحافظ المزي في ترجمة أحمد بن نصر من "تهذيب الكيال"، وأحمد بن نصر هو الشهيد، قتله الواثق سنة ٢٣١هـ لامتناعه عن القول بخلق القرآن، قلت: وذكر المعلق على الأصل هنا أنه لم يقف لمحمد بن عبيد وأبي جعفر على ترجمة، قلت: أما أبو جعفر فهو محمد بن مصعب العابد، وهو أبو جعفر الدعاء، ترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد" (٣/ ٢٧٩) وذكر أنه يروي عنه أبو الحسن ابن العطار، وقال: "كان أحد العباد المذكورين والقراء المعروفين أثنى عليه أحمد ابن حبل ووصفه بالسنة". ثم نقل توثيق ابن سعد له، وأما محمد بن عبيد فلم أستطع تعيينه.

<sup>(</sup>٤٣٥) صحيح إلى الحسن البصري: وقرة هو ابن خالد السدوسي، وهو ثقة، والخبر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٦٨/ ١٥) من طريق حماد بن مسعدة عن قرة عن الحسن به، وأخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (٧٠) من طريق المصنف به.

الحسنَ قرأ: ﴿ تَخْرُج بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِسُوهِ ﴾ [طه ٢٢].

قال: "أخرجَها والله بيضاءَ منْ غير سوءٍ، فعلمَ والله موسَى أنَّه قد لَقِيَ ربَّه".

٤٣٦ - حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ آدم، نا شريكٌ، عن عطاءِ بنِ السائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيْر، عن ابنِ عباسِ رضي الله عنهما:

﴿ أَن بُورِكَ مَن فِي آلنَّار ﴾ قال: "الله".

﴿ وَمَن حَوْلَهَا ﴾ [النمل ٨]. قال: "الملائكة".

٤٣٧ - حدثني مُحمدُ بنُ إسحاق الصاغاني،نا هَوْذَةُ بنُ خليفة، نا عوفٌ،عن وَرْدَانِ ابن خالدِ، قال:

"خلقَ اللهُ آدمَ بيدِهِ، وخلقَ جبريلَ بيدِهِ، وخلقَ عرشَه بيدِهِ، وخلقَ القلمَ بيدِهِ، وكتبَ التوراةَ بيدِه، وكتبَ الكتابَ الذي عندَه لا يطلعُ عليهِ غيره بيدِهِ".

#### (٤٣٦) في إسناده ضعف:

عطاء بن السائب صدوق اختلط، ولم يذكر العلماء شريكًا فيمن سمع منه قبل الاختلاط، وشريك فيه كلام، وهو ابن عبدالله النخعي.

#### (٤٣٧) حسن إلى وردان:

وهوذة بن خليفة صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وعوف هو ابن أبي جميلة، وأما وردان، فقال المعلق على الأصل: " لم أقف له على ترجمة"، قلت: ولم أعرفه، وهو هنا منتهى الإسناد، والحبر أخرجه أبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق" (١٠١٥) من طريق المصنف به، وأخرجه المصنف (١١١٨) عن ابن عباس قوله، ولا يصح، وأخرجه هناد في "الزهد" (٤٥) عن ابن فضيل عن عبيد المكتب عن إبراهيم قوله، وهذا حسن إلى إبراهيم.

## سنل عما رُويَ في الكرسيّ وجلوسِ الربِّ عزَّ وجلَّ عليه

٤٣٨ – رأيتُ أبي ـ رحمه الله ـ يُصحِحُ هذه الأحاديث، أحاديثَ الرؤية، ويذهبُ إليها، وجَمَعَها في كتاب، وحدَّثنا بها.

٤٣٩ – حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبدِ الله بنِ خليفة، عن عُمرَ ♦، قال: "إذا جلسَ تباركَ وتعالى على الكُرسِيّ شُمِعَ له أطيطٌ كأطيطِ الرحل الجديد".

• ٤٤ - خدثني أبي، نا وكيع، عن سفيان، عن عبّار الدُّهني، عن مُسلم البَطِين، عن

(٤٣٩) ضعيف الإسناد: عبدالله بن خليفة الهمداني مجهول الحال، وانظر ترجمته "بالتهذيب" والخبر أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٥٧٤) وابن جرير في "تفسيره" (٦/ ١٠و١١) والدارقطني في "الصفات" (٣٥) والخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ٥٠) من طريق أبي إسحاق به، وسيأتي بزيادة برقم (٢٤١).

<sup>(</sup>٤٣٨) صحيح إلى الإمام أحمد.

سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما - ، قال: "الكرسِيُّ مؤضِعُ القدمين، والعرشُ لا يَقْدُر أحدٌ قدرُه".

183 - حدثني أبي، نا وكيع، بحديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبدِ الله بنِ خليفة، عن عمر هم، قال: "إذا جلَسَ الربُّ على الكُرسِيّ..". فاقشَعرَّ رجلٌ - سمّاه أبي - عند وكيع، فغضبَ وكيع، وقال: أدركنا الأعمشَ وسفيانَ يُحدِّثُونَ بهذه الأحاديث لا يُنكِرونها.

٤٤٢ - حدثني أبي، نا عبدُ الصمدِ، نا أبي، نا مُحمدُ بنُ جُحَادة، عن سلمة بنِ كُهَيْل، عن عُمارَة بنِ عُمَيْر، عن أبي مُوسَى، قال: "الكرسِيُّ موضِعُ القدمين، وله أطيطٌ كأطيطِ الرَّحْلِ".

25٣ حدثني أبي، نا رجلٌ، ثنا إسرائيلُ، عن السُّدِّي، عن أبي مالكِ، في قولِه عَنَّ أبي مالكِ، في قولِه الله وَ الله وَا الله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ

<sup>=</sup>كثير في «تفسيره» (١/ ٣١٠) وقال: هو غلط.

<sup>(</sup> ٤٤١) المرفوع ضعيف، والخبر صحيح إلى وكيع: نقله عنه الإمام أحمد من غير واسطة، وأخرج نحوه الدارقطني في "الصفات" (٨٥) من طريق يجيى بن معين عن وكيع

<sup>(</sup>٤٤٢) ضعيف الإسناد: للانقطاع، رجاله جميمًا ثقات، لكن عيارة بن عمير لا رواية له عن أحد من الصحابة، وقد ذكروا أنه رأى عبد الله بن عمر، ولم يذكروا له رواية عنه، وذكروا أنه يروي عن إبراهيم بن أبي موسى الأشعري، لا عن أبي موسى، وانظر ترجمته "بالتهذيب" (٧/ ٤٢١) والخبر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣/ ٩) من طريق عبد الصمد به.

<sup>(</sup>٤٤٣) ضعيف الإسناد جدًّا: الرجل شيخ أحمد مبهم، وأما السدي فهو إسهاعيل بن عبد الرحمن، وهو صدوق يهم ورمي بالتشيع، وأبو مالك هو غزوان الغفاري، وهو ثقة، وهذا الخبر ليس من التفسير فيقبل، بل هو من الأخبار التي يلزم لقبولها بعد الرفع صحة الإسناد، وهذا ليس بمرفوع ولا صحيح.

\$ \$ \$ \$ = كَتبَ إِليَّ العباسُ بنُ عبدِ العظيمِ العنْبَرِيَ: كتبتُ إليكَ بخطِّي، حدثنا إسحاق ابنُ منصورِ أبو عثهان، ثنا إبراهيمُ بنُ يُوسُف بنِ أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبّار الدُّهُني، عن مسلم البطين، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عباسِ ، قال: "إنَّ الكرسِيَّ الذي وَسِعَ السهاواتِ والأرضَ، لموضِعُ قدميه، وما يَقْدِر قَدْرَ العرشِ إلا الذي خلقه، وإنَّ السهاواتِ في خَلْق الرحن جلَّ وعزَّ مثل قبةٍ في صحراء ".

250 حدثني أبي، ثنا ابنُ مَهدِيّ وأبو سفيان يعني المَعمَري، عن سفيان، عن ليث،عن مُجاهد، قال: «ما السهاواتُ والأرضُ في الكرسِيّ إلا كحَلَقَة في أرضِ فَلاة».

٤٤٦ - حدثني أبي، نا نُوحُ بنُ ميمون، قال: سمعتُ بُكيرَ بنَ معروفِ أبا معاذِ قاضي نيسابور، عن مُقاتِل بنِ حيّان، عن الضحاك، في قوله هذ: ﴿مَا يَكُون مِن خُبّوى ثَلَنتَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُم ﴾ [المجادلة ٧]. قال: «هو على العرشِ وعلْمُه معَهُم».

٧٤٤ - كتبَ إليَّ عباسُ بنُ عبدِ العظيمِ العنْبَرِي، نا أبو أحمدِ الزُّبَيرِي، ثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاق، عن عبدِ الله بنِ خليفة، قال: جاءتْ امرأةٌ إلى النبيِّ على فقالت: ادع اللهَ أَنْ يدخلْنِي الجنةَ. قال: "فعِظمُ الربِّ على وقال: ﴿وَسِع كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ ﴾ أَنْ يدخلْنِي الجنةَ. قال: "فعِظمُ الربِّ على وَعَزّ، فَهَا يَفضُلُ مِنهُ إلا قيدُ أَرْبَع أَصَابِع، وإنَّ لَه أَطِيطًا [البقرة ٢٥٥] - إنَّهُ لَيَقْعدُ عَلَيْهِ جَلّ وَعَزّ، فَهَا يَفضُلُ مِنهُ إلا قيدُ أَرْبَع أَصَابِع، وإنَّ لَه أَطِيطًا

<sup>(\$ £ £ £ )</sup> حسن الإسناد إلى ابن عباس: إسحاق بن منصور صدوق، وشيخه هو إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، وهو صدوق يهم، وأبوه ثقة، وعار صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والخبر أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" (٧) من طريق العباس العنبري به.

<sup>(</sup>٥٤٥) ضعيف الإسناد: ليث هو ابن أبي سليم قال عنه الحافظ في "التقريب": "صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك"، وأما المعمري فهو مُحمد بن حميد اليشكري، وهو ثقة، والأثر سبق برقم (٣٠١).

<sup>(</sup>٤٤٦) حسن إلى الضحاك: ابن مراحم، وهو صدوق كثير الإرسال، وهو هنا منتهى الإسناد، ومقاتل هو النبطي صدوق، وبكير صدوق فيه لين، ونوح بن ميمون المضروب ثقة.

<sup>(</sup>٤٤٧) ضعيف الإسناد، عبد الله بن خليفة الهمداني مجهول الحال، وانظر ترجمته "بالتهذيب"، وأيضًا فخبره هنا مرسل، وقد سبق بعض الخبر من طريقه عن عمر برقم (٤٣٩) والخبر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣٠) وأبو الشيخ في "العظمة" (٧١) من طريق إسرائيل به مرسلًا، وأخرجه الضياء في "المختارة" (١٠ / ٢٥ ح ١٥٠) من طريق إسرائيل به، لكن جعله عن عبد الله بن خليفة عن عمر.

كَأُطِيطِ الرَّحْلِ إِذَا رُكِبَ".

48.4 - حدثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، نا إبراهيم بن الأشعث، قال: سمعت الفُضَيْل بن عياض، يقول: "إنَّ أهلَ الإرجاءِ يقولون: إنّ الإيهانَ قولٌ بلا عمل. ويقول الجهمية: الإيهانُ المعرفةُ بلا قولٍ ولا عمل. ويقولُ أهلُ السنة: الإيهانُ المعرفةُ والقولُ والعملُ».

9 £ ٤ − حدثني أبو معمر، نا نُوحُ بنُ ميمون المضروب وسَلَمُ بنُ سالم، عن بُكيرِ بنِ معروفٍ، عن مُقاتِل بنِ حيّان، عن عكرمة، عن ابنِ عباسٍ ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد ٤]. قال: «عالمٌ بكم أينَا كُنتُم».

ثمَّ حدَّثنا به أبو معمر مرةً أخرى فرَجَعَ عنه، وقال: هُوَ عن الضحاك.

• ٥٠ - حدثني أحمد بن سعيد الدارمي، قال: سمعتُ أبي، سمعتُ أبا عِصْمَة، وسأله

<sup>(</sup>٤٤٨) ضعيف الإسناد: إبراهيم بن الأشعث قال عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٨٨/٢): "سألت أبي عن إبراهيم عن إبراهيم بن الأشعث وذكرت له حديثا رواه عن ... فقال: هذا حديث باطل موضوع كنا نظن بإبراهيم ابن الأشعث الخير فقد جاء بمثل هذا"، وقال ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٢٦): "يغرب ويتفرد ويخطيء ويخالف"، وانظر "ضعفاء ابن الجوزي" (١/ ٢٣٣ ت ٣١) ونقل ابن حجر في "اللسان" (١/ ١٣١) عن علي ابن الحسن الهلالي توثيقه.

<sup>(</sup>٤٤٩) في إسناده ضعف: إلى ابن عباس، وهذا إسناده ظاهره الحسن، بكير بن معروف قال عنه الحافظ في "التقريب": "صدوق فيه لين"، وسلم بن سالم كذبوه، لكن سلم متابع، ولكن أبو معمر رجع عن التحديث بهذا الإسناد، وذكر أنه عن الضحاك، وليس عن ابن عباس، وسبق خبر الضحاك برقم (٦٤٠).

<sup>(</sup>٤٥٠) ضعيف الإسناد: والحديث صحيح مرفوعًا من غير هذا الطريق: وفي هذا الإسناد: أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي ثقة من شيوخ البخاري ومسلم، وأبوه بجهول، وانظر ترجمته في "الجرح والتعديل" (٤٤) و"اللسان" (٣/ ٤٠)، وأبو عصمة نفسه كذاب متهم، وهو نوح بن أبي مريم.

أما الحديث المرفوع فصحيح، أخرجه مسلم (٧٣٥) وأبو داود (٩٣٠ و٣٢٨٢) والنسائي في "الكبرى" (١٤١ و ٣٢٨٢) والنسائي في "الكبرى" (١٤١ و ٨٥٨٩) وابن حبان في "صحيحه" (١٦٥ و ٢٢٤٧) وابن الجارود في "المسنف" (٢/٦٦ – ٢٦٢٢) جميعًا من حديث معاوية بن الحكم السلمي مرفوعًا به، وأخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٢٧٦) فجعله عن عمر بن الحكم، ومن طريق مالك أخرجه النسائي في "الكبرى" (١٦٤٥) وذكر ابن عبد البر أن هذا وهم، وأن صوابه معاوية بن الحكم، وأخرجه أحمد في "المسند" (٢ (٢٩١) من حديث أبي هريرة.

رجلٌ: عن الله، في السماءِ هُوَ؟ فحدّثَ بحديثِ النبيّ اللهُ عينَ سألَ الأمة: "أَيْنَ اللهُ؟" قالتْ: في السماء. قال: "أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنةٌ".

قال: سمّاها رسولُ الله ﷺ مؤمنة، أنْ عرِفتْ أنَّ اللهَ تعالَى في السماءِ.

١٥١ - حدثني أحدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، نا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ شقيقٍ، نا عبدُ الله بنُ مُوسَى الضبِّي، ثنا مَعدَان - قال عليُّ بنُ الحسنِ: قال ابنُ المباركِ: إنْ كانَ بخُرَاسان أحدٌ من الأبدال فمَعدان - قال:

سألتُ سفيانَ الثّوري، عنْ قولِ الله عن ﴿ وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد ٤]. قال: «عِلْمُه».

٢٥٢ - حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ، نا عليُّ بنُ الحسنَ، قال: سألتُ عبدَ الله بنَ المباركِ: كيفَ ينبغي لنا أنْ نعرفَ ربَّنا هم؟

قال: "علَى السهاءِ السابِعة على عرشِهِ، ولا نقولُ كما تقولُ الجَهْمية، أنه هاهنا في الأرض".

<sup>(103)</sup> ضعيف الإسناد: معدان شيخ مجهول الحال، نقل الذهبي في "السير" (٨/ ٢٤٥) والمزي في "تهذيب الكمال" (٢٨ / ٢٨٥) عن ابن المبارك: "وما بقي أحد (يعني من الأبدال) بخراسان إلا شيخ حائك يقال له معدان"، والخبر أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (٧/ ١٤٢) من طريق أبي داود الأشعث عن الدورقي به، وأخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٣/ ٤٠١ ح ٢٧٢) من طريق يَحيى بن معين عن علي بن الحسن ابن شقيق به، ولم يذكر كلام ابن المبارك.

أما كلام ابن المبارك عن معدان، فصحيح إليه، لكنه ليس بتوثيق كها هو معلوم. (٤٥٢) صحيح إلى ابن المبارك: رجال الإسناد إليه ثقات حفاظ، والأثر سبق برقم (٤٢).

### سئل عن الإيمان والرد على الرجئة

٤٥٣ - سمعتُ أبي رحمه الله \_، وسُئِل: عن الإرجاء؟

فقال: "نحنُ نقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقصُ، إذا زَنَى وشَرِبَ الخمرَ نقُصَ إِيهَانُه".

٤٥٤ - سألتُ أبِي: عنْ رجلٍ يقول: الإيهانُ قولٌ وعملٌ يزيدُ وينقصُ، ولكنْ لا يَستثنِى أَمُرجِئ؟

قال: "أرجو أنْ لا يكونَ مُرجِئًا".

ه ٥٥ - سمعتُ أبي، يقول: الحُجّةُ على من لا يستثنى: قولُ رسولِ الله ﷺ لأهلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمِلْ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُوالِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُ المُلْمُلْمُ اللهِ المُلْمُ

٤٥٦ - قال أبي: حدثنيه عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِي، نا زُهَيْرُ بنُ مُحمدٍ، عنْ شَرِيكِ بنِ أبي نَصِر، عنْ عطاءِ بنِ يسارٍ، أنَّ عائشةَ \_ رضيَ اللهُ عنها \_ ، قالت: كانَ رسولُ الله عَلَيْ يَحْرُجُ إذا

<sup>(</sup>٤٥٣ - ٤٥٥) صحيح إلى الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٥٦٥) حسن الإسناد: شريك بن أبي نمر صدوق يخطئ، وقد أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ١٨٠) بهذا اللفظ: «يخرج إذا كان ليلة عائشة»، وأخرجه مسلم في «صحيحه» (٩٧٤) والنسائي في «الصغرى» (٤/ ٩٣) وفي «الكبرى» (٢١٦٦) وابن حبان (٣١٧٦ و٣٥٥) من طريق شريك بن أبي نمر به، وانفرد شريك في هذا الحديث بلفظ: «إذا كان ليلة عائشة»، أو: «كلها كان عندي»، وإنها كان ذلك مرة، والله أعلم، وقد أخرجه مسلم (٩٧٤) والنسائي في «الصغرى» (٤/ ٩٢) وفي «الكبرى» (١٩٨٨ و ٩٦١٨) وابن حبان (١١٠) من طريق محمد بن قيس بن غرمة عن عائشة به بقصة تفيد أن ذلك كان مرة، لا يتكرر في كل ليلة من ليال عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وتلفظ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بهذا الذكر إذا أتى المقابر صحيح، وله طرق أخرى أيضًا، منها حديث أبي هريرة مرفوعًا أخرجه مسلم (٤٢٩) وأبو داود (٣٣٣٧) والنسائي في «الصغرى» (١/ ٤٤) وفي «الكبرى» (٣٤٣) وأحمد (٢/ ٢٠ و و٣٧٥ و ٤٠٤) وابن خزيمة (٦) وابن طريق شريك النخعي، واختلف عليه في إسناده، وورد أيضًا من حديث بريدة، ومن حديث عمر.

كانتْ ليلة عائِشة، فيقولُ هذا الكلام.

٧٥٧ - حدثني أبي، نا يزيدُ بنُ هارون، أنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن مُحَمدِ بنِ عمرو بنِ عطاء، عنْ ذَكوان، عن عائشة رضيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "أَمَّا فِتْنَةُ القَرْرِ فَبِي تُفتنُونَ، وَعنِّي تُسْأَلُونَ". فذَكَر الحديثَ، "ويُقالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ مِنهَا، ويُقالُ: على اليَقِينِ كُنتَ، وَعَلَيْهِ مُبَعَدُ إِنْ شَاءَ اللهُ".

٤٥٨ - قال محمد بن عَمْرو: فحدّثني سعيدُ بنُ يَسارٍ، عنْ أبي هريرة ، عن النبيّ ؛
 هُ فذَكَرَ هذا الحديث، مثلَ حديثِ عائشة سواء.

٩ ٥ ٤ - قِال أبي: إنَّمَا نُصَيِّر الاستثناءَ على العمَل، لأنَّ القولَ قد جِئنا بهِ".

٤٦٠ حدثني أبي، نا مُعاويةُ بنُ هِشام وأبو أحمد، قالا: نا سفيانُ، عن علْقمة بنِ

<sup>(</sup>٤٥٧) صحيح: والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ١٣٩) بهذا الإسناد به، في حديث طويل، وأورده الهيمي في «المجمع» (٣/ ٤٨) واقتصر على قوله: "رواه أحمد"، قلت: وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٢/ ٩٦٧ - ١٠ ٦٧) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب به.

<sup>(</sup>٤٥٨) صحيح: وسعيد بن يسار المدني ثقة متقن.

<sup>(903)</sup> صحيح إلى الإمام أحمد: ومعنى هذا أنه \_رحه الله \_ يرى الاستثناء في العمل، ولا يراه في القول، والذي أفهمه من هذا هو معنى كلام ابن حبان \_ رحمه الله \_ ، حيث يقول في «صحيحه» (٣٢٢٣ بعد حديث ٢٤٠١): "قال أبو حاتم: الاستثناء يستحيل في الشيء الماضي، وإنها يجوز الاستثناء في المستقبل من الأشياء، وحال الإنسان في الاستثناء على ضربين إذا استثنى في إيهانه: فضرب منه يطلق، مباح له ذلك. وضرب آخر إذا استثنى فيه الإنسان كفر. وأما الضرب الذي لا يجوز ذلك: فهو أن يقال للرجل: أنت مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والميزان وما يشبه هذه الحالة؟ فالواجب عليه أن يقول: أنا مؤمن بالله حقًا ومؤمن بهذه الأشياء حقًا، فمتى ما استثنى في هذا كفر. والضرب الثاني إذا شئل الرجل: إنك من المؤمنين الذي يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم فيها خاشعون وعن اللغو معرضون؟ فيقول: أرجو أكون منهم إن شاء الله، أو يقال له: أنت من أهل الجنة؟ فيستثنى أن يكون منهم. أهـ والله أعلم. وانظر لتحرير المسألة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه «الإيمان» (ص٦٠٥).

<sup>(</sup>٢٦٠) صَحيح: معاوية بن هشام صُدُوق له أوهام، لكنه متابع من أبي أحمد الزبيري، وهو ثقة، وأيضًا فسفيان متابع من شعبة عند النسائي، والحديث أخرجه مسلم (٩٧٥) وأحمد في «المسند» (٥/ ٣٥٣) والنسائي في «الصغرى» (٤/ ٩٤) وفي «الكبرى» (٢١٦٧ و ٢٠٩٣) وابن ماجة (١٥٤٧) وابن حبان في «صحيحه» (٣١٧٣) من طريق علقمة به.

مَرْثَدِ، عن سُلَيهان بنِ بُرَيدة، عن أبِيهِ، قال: "كانَ رسولُ الله تلله يُعَلِّمهم إذا خَرَجُوا إلى اللهَ المُ اللهُ بكمْ لاحِقون".

٤٦١ - حدثني أبي، نا أبو نُعَيْم، سمعتُ سُفيان - يعني الثوريّ- يقول: "الإيبانُ يزيدُ وينقصُ».

27٢ - حدثني أبي: سمعتُ يَحيَى بنَ سعيدٍ، يقول: "ما أدركنا منْ أصحابِنا ولا بلغنِي إلا على الاستثناء، والإيمان قولٌ وعملٌ". قال يَحيى: "وكانَ سفيانُ الثوري يُنكر أن يقول أنا مُؤمن". وحسَّنَ يَحيَى الزيادة والنقصانَ ورآه.

٣٦ ٤ - حدثني أبي، قال: سمعتُ وكيعًا، يقول: "الإيمانُ يزيدُ وينقص، وكذا ما كان سفيان يقول".

٤٦٤ - حدثني أبي، قال: كانَ وكيعُ يقول: "تَرَى إيهان الحجّاجِ بنِ يوسف مِثلَ إيهانِ أبي بكرِ وعمر - رضي الله عنهما \_؟!".

270 - حدثني أبي، سمعتُ سفيانَ بنَ عيينة، يقول: إذا سُئِل: مؤمنٌ؟ لم يُجِبْه، وسؤالك إيايَ بِدعة، ولا أشُكُ في إيهاني، ولا يُعنّف منْ قال إنَّ الإيهانَ يَنقص. إنْ قال إن شاءَ الله، ليسَ يُكرَه، وليسَ بداخل في الشك.

٤٦٦ – حدثني أبي، نا وكيعٌ، قال: قال سفيان الثوري: "الناسُ عِندنا مُؤمنون في الأحكام والمواريثِ، ونرجو أن يكونوا كذلك، ولا ندري ما حالُناً عندَ الله عند "

<sup>(</sup>٤٦١) صحيح إلى سفيان الثوري: وأبو نعيم هو الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>٤٦٢) صحيح إلى يجيى بن سعيد: وهو القطان، إمام ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٦٣ ٤ ) صحيح إلى وكيع: وهو ابن الجراح ثقة حافظ عابد، وسفيان الذي يُخبر عنه وكيع هو الثوري.

<sup>(</sup>٤٦٤) صحيح إلى وكبع: وكلامه هنا استفهام توبيخي أو انكاري، وليس خبرًا.

<sup>(</sup>٢٥٥) صحيح إلى سفيان بن عيينة: وهو ثقة إمام حافظ.

<sup>(</sup>٤٦٦) صحيح إلى سفيان الثوري

٤٦٧ - حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، نا عبدُ الله بنُ نُمَيْر، قال: سمعتُ سفيانَ - وذكرَ المُرجِئَة - فقال: "رأيٌ مُحدَثٌ، أدركنا الناسَ على غيروِ".

٤٦٨ - حدثني أبي، نا عبدُ الصمدِ بنُ حسان، أنا سُفيانُ الثوري، عن يزيد - يعني ابن أبي زياد - عن مُجاهِد، قال: "الإيهانُ يَزيدُ ويَنقُص، والإيهانُ قولٌ وعمَلٌ".

279 حدثني أبي، نا أبو سَلَمَة الحُزَاعي، قال: قال مالكٌ وشريكٌ وأبو بكرِ بنُ عياشٍ وعبدُ العزيزِ بنُ أبي سَلَمَة وحمادُ بنُ سلَمَة وحمَّادُ بنُ زيدِ: "الإيمانُ المعرفةُ والإقرارُ والعملُ". إلا أنَّ حمادَ بنَ زيدٍ كانَ يُفرِّقُ بينَ الإيمانِ والإسلام، ويجعلُ الإسلامَ عاما والإيمان خاصا.

٠٤٧٠ حدثنا أي، نا عبدُ الله بنُ نُمير، عن جعفرِ الأحمَر، قال: قال منصورُ بنُ المُعتَمر في شيء: "لا أقولُ كما قالتِ المُرجِئة الضالةُ المبتدعةُ".

٤٧١ - حدثني أبي، نا حجاج، سمعتُ شريكًا – وذكرَ المُرجِئَة - فقال: "هم أخبَثُ قوم، وحسْبُكَ بالرافضةِ خُبثًا، ولكن المُرجِئَة يكذبونَ على الله تعالى".

٤٧٢ – حدثني أبي، نا حجاج، أنا شريكٌ، عن الأعمشِ ومغيرة، عن أبي وائلِ: «أنَّ

<sup>(</sup>٤٦٧) صحيح إلى سفيان: وهو الثوري، وابن نمير ثقة.

<sup>(</sup>٤٦٨) ضعيف الإسناد: يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولى عبد الله بن الحارث، قال عنه الحافظ في «التقريب»: "ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيًا"، والأثر أخرجه البيهقي في «الشعب» (١/ ٧٨ ح ٢٠) من طريق عبد الصمد به، وأخرجه ابن ماجة في «سننه» (٧٤) والأجري في «الشريعة» (٢٣٨) من طريق إساعيل يعني ابن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد عن أبي هريرة وابن عباس قالا: "الإيمان يزيد وينقص"، وعبد الوهاب متروك واتهم بالكذب.

<sup>(</sup>٤٦٩) صحيح إلى مالك وغيره، ممن ذكرهم أبو سلمة وهو منصور بن سلمة الخزاعي البغدادي، ثقة حافظ، وله رواية عمن ذكرهم.

<sup>(</sup>٤٧٠) حسن إلى منصور بن المعتمر، وهو ثقة ثبت، وفي الإسناد جعفر بن زياد الأحمر وهو صدوق يتشيع.

<sup>(</sup>٤٧١) صحيح إلى شريك، وهو ابن عبد الله القاضي، في حفظه كلام، وقد أخرج له مسلم، وحجاج هو ابن محمد الأعور ثقة.

<sup>(</sup>٤٧٢) حسن الإسناد إلى أبي واثل، وهو شقيق بن سلمة، ثقة مخضرم، على كلام في شريك، وعبد الله المذكور=

حائكًا منَ المُرجِئَة بلغه قولُ عبدِ الله في الإيهان، فقال: زَلَّةٌ من عالم".

٤٧٣ - حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنُ بنُ مَهدِي، نا حمادُ بنُ سلمة، عن عطاءِ بنِ السائب، عن سعيدِ بنِ جُبيرِ، قال: "مَثَلُ المُرجِئَة مَثَلُ الصابئين".

٤٧٤ - حدثني أبي، نا مُؤمّل، نا سُفيانُ، حدثنا سعيدُ بنُ صالحٍ، قال: قال إبراهيم: "لأنا لِفتنةِ المُرجِئة أخوفُ على هذه الأمة من فِتنّةِ الأزارِقة".

٥٧٥ - حدثني أبي، نا مُؤمّل، سمعتُ سفيانَ، يقول:

قال إبراهيم: "تركتِ المُرجِئة الدينَ أرق منْ ثوبِ سابري".

٤٧٦ - حدثني أبي، نا يُونس، نا حمادُ، عن ابن عونٍ، قال: "كانَ إبراهيمُ يعيبُ على ذر قولَه في الإرجاءِ".

٧٧٧ - حدثني أبي، نا مُحمدُ بنُ بشرٍ، نا سعيدُ بنُ صالحٍ، عن حكيمِ بنِ جُبَيرٍ، قال: قال إبراهيمُ:

"المُرجِئةُ أخوَفُ عندي على أهل الإسلام من عِدَّتِهم من الأزارقة".

<sup>=</sup> هو ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤٧٣) في إسناده كلام: عطاء بن السائب صدوق اختلط، وحماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط وبعده، ولا يتميز ماسمع منه قبل الاختلاط بما سمع بعده، والله أعلم، وانظر «التهذيب» (٧/ ٢٠٧) والخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٣٣٤) من طريق الإمام أحمد به.

<sup>(</sup>٤٧٤) صحيخ إلى إبراهيم النخعي: وفي إسناد المصنف ضعف، مؤمل بن إسهاعيل صدوق سيئ الحفظ، وباقي رجال الإسناد ثقات، وأما سعيد بن صالح فقال المعلق على الأصل: "لم أقف له على ترجمة فيها اطلعت عليه من مصادر"، قلت: قال عنه ابن معين: " ثقة"، وقال أبو حاتم: "ليس به بأس"، وانظر ترجمته البلرح والتعديل»(٤/٤) والخبر أخرجه الخلال في «السنة»(٩٥١) عن محمد بن حسان الأزرق عن ابن مهدي عن سفيان بمثله، وهذا إسناد رجاله جيمًا ثقات. وأما الأزارقة فهم فرقة من الخوارج.

<sup>(</sup>٤٧٥) في إسناده ضعف: وانظر ما سبق، وإبراهيم هو النخعي.

<sup>(</sup>٤٧٦) صحيح إلى ابن عون، وهو عبد الله بن عون بن أرطبان، ثقة فاضل، وإبراهيم هو النخعي، وذر المذكور هو ابن عبد الله المرهبي، قال عنه الحافظ في «التقريب»: " ثقة عابد رمي بالإرجاء".

<sup>(</sup>٤٧٧) ضعيف الإسناد: حكيم بن جبير ضعيف، وأما سعيد بن صالح فسبَّق ذكره برقم (٤٧٤).

٤٧٨ – حدثني أبي، نا إسهاعيل، عن أيوب، قال: قال سعيدُ بنُ جُبَير –غير سائلَه و لا ذاكرًا ذاك له –: "لا تجالس طلقًا". يعني: أنه كانَ يرى رأيَ المُرجِئة.

٩ ٧٧ – حدثني أبي، نا هَيثَم، أخبرنا إسهاعيلُ بنُ عياشٍ، عن صَفوان بنِ عَمرو، عن عبدِ الله بنِ ربيعةَ الحضرمي، عن أبي هريرةَ ، أنَّه كان يقول: "الإيهانُ يزدادُ ويَنقص".

٠٨٠ – حدثني أبي، نا هَيشم بنُ خارجة، أنا إسهاعيلُ بنُ عياشٍ، عن حَرِيزِ بنِ عثمان، عن الحارثِ بنِ عُمان، عن الميان عن أبي الدرداء، أنه كان يقول: "الإيهانُ يزداد وينقص".

<sup>(</sup>٤٧٨) صحيح إلى سعيد بن جبير، وطلق هو ابن حبيب قال عنه الحافظ في «التقريب»: "صدوق عابد رمي بالإرجاء"، والخبر سبق تحريجه برقم (١٤٥).

<sup>(</sup>٤٧٩) في إسناده ضعف، عبد الله بن ربيعة الحضرمي مجهول الحال، وقال المعلق على الأصل: "لم أقف له على ترجمة"، قلت: ترجمة «بالجرح والتعديل» (٥/٥٠ ت٣٣٠) و «التاريخ الكبير» (٥/٥٠ ت٣٣٣) ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلًا، والخبر أخرجه الأجري في «الشريعة» (٣٣٧) والبيهقي في «الشعب» (١/٧٧ح٥٥) من طريق إسماعيل بن عياش به، وله طريق أخرى عند ابن ماجة (٧٤) سبقت في التعليق على رقم (٤٦٨).

<sup>(</sup>٤٨٠) في إسناده ضعف: ووقع بالأصل: "عن جرير عن عثيان عن الحارث"، وقال معلقه: "في سنده عثيان لم أعرف من هو"، قلت: تصحف عليه، وإنها صوابه: حريز بن عثيان عن الحارث، كذا أخرجه ابن ماجة (٧٥) ووقع في المطبوع من ابن ماجة: حدثنا أبو عثيان البخاري ثنا الهيثم ثنا إساعيل عن جرير بن عثيان عن الحارث أظنه عن مجاهد عن أبي الدرداء قال: الإيهان يزداد وينقص، قلت: جرير خطأ، صوابه حريز بالحاء المهملة في أوله والزاي في آخره، وشيوخ حريز كلهم ثقات على ماقيل، وقد أخرجه على الصواب البيهقي في «الشعب» (٢٦٦١ع ٥٠ و ٥٥) من طريق إسهاعيل بن عياش به، أما الحارث، فوقع هنا أنه ابن محمد، وفي «الشعب»: ابن مخمر، وليس عندهما ذكر مجاهد، وإنها هو في رواية ابن ماجة، وليس في «التهذيب» وأصله ومختصره من اسمه الحارث بن محمد، وهو من شرط التهذيب لأن حديثه عند ابن ماجة، لكن ترجم ابن حجر في «التهذيب» (٢/ ١٦٥) فقال: "الحارث عن مجاهد وعنه حريز بن عثيان أخرج له ابن ماجة أثرًا موقوفًا في أوائل الكتاب ولم يذكره ابن عساكر في «الأطراف»، فاستدركه عليه المنامي الذي مضى ذكره". اهـ قلت (يَحي): فيظهر من هذا والله أعلم أن ذكر "محمد" تصحيف، وأن الصواب: الحارث عن مجاهد، والله أعلم، وهذا يحتاج لنظر، ثم لو ترجح ذكر مجاهد، ففيه التردد في الجزم بشيخ الحارث.

2٨١ - حدثني أبي، نا عفانُ بنُ مسلم، نا حمادُ بنُ سلمة، عن أبي جعفرِ الحَطْمي، عن أبيه، عن جدِّه عُمَير بنِ حَبيبِ بنِ خماشة، أنّه قال: "الإيمانُ يزيدُ وينقص". فقيل له: وما زيادتُه ونقصانُه؟ قال: "إذا ذكرنَا اللهَ عَلى وخشيناه فذلكَ زيادتُه، وإذا غَفلنا ونَسِينا وضَيّعنا فذلكَ ثقصانُه".

٤٨٢ - حدثني أبي، قال: قال عفانُ: سمعتُ حادًا، عن عُمَير بنِ حبيبٍ ليس فيه: عن أبيه عن أبيهِ عن جدهِ. عن أبيه عن جده. قال: أحسَبُ أنه عن أبيهِ عن جدهِ.

\* ٤٨٣ - حدثني أبي، نا إبراهيمُ بنُ شَهاس، قال: سمعتُ جَرِيرَ بنَ عبدِ الحميد، يقول: "الإيهانُ قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقص". قيل له: كيف تقولُ أنت؟ قال: "أقولُ: مؤمنٌ إنْ شاءَ اللهُ".

قال أبو عبدِ الرحمن: وقد رأيتُ إبراهيمَ ولم أسمَع منْه، أيامَ أبي كانَ محبوسًا. ٤٨٤ - قال إبراهيمُ بنُ شَماس: وسُئِل فُضَيلُ بنُ عِياض وأنا أسمع: عن الإيهان؟

<sup>(</sup>٤٨١) حسن إلى عمير بن حبيب: وهو صحابي، وفي الإسناد أبو جعفر الخطمي هو عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب، وهو صدوق، وأما أبوه فقال المعلق على الأصل: "لم أقف له على ترجمة". قلت (يَجي): ولم أجد له ترجمة مفردة أيضًا، لكن في ترجمة أبي جعفر الخطمي من «التهذيب» (٨/ ١٥١) "وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان أبو جعفر وأبوه وجده قوما يتوارثون الصدق بعضهم عن بعض"، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ١٦٠ ح ٣٠٣٧) عن حماد بن سلمة به، ومن طريق حماد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٣٨١) والأجري في «الشريعة» (٣٢٩ و٤٢) والبيهقي في «الشعب» (١/ ٧٧ ح ٥٠).

<sup>(</sup>٤٨٢) حسن إلى عمير بن حبيب: وهذا التردد من حماد في كون الخبر عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده، أو أبي جعفر عن جده مباشرة من غير ذكر أبيه لا يضر، لأمرين: أولاً: أنه جزم بأنه من رواية أبي جعفر عن أبيه عن جده، ثم طرأ الشك والنسيان، وما حدّث به جازمًا مقدم على ما فيه شك، إذا تبين لنا أن الشك متأخر، وهو الحال هنا. وثانيًا: فأبو جعفر الخطمي له رواية عن جده، فأي الطريقين تَرجّح، لم يُنزل الخبر عن الحسن، والله أعلم، والخبر أخرجه بالشك: ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٤٨٣) صحيح إلى جرير بن عبد الحميد: وهو ثقة، وإبراهيم بن شياس ثقة، والخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٨٦) من طريق الإمام أحمد به.

<sup>(</sup>٤٨٤) صحيح إلى الفضيل بن عياض: وهو ثقة عابد.

فقال: «الإيهانُ عندنا داخله وخارجه: الإقرارُ باللسانِ، والقبولُ بالقلبِ، والعملُ بهِ».

٥٨٥ - قال: وسمعتُ يَحِيَى بنَ سُلَيمٍ، يقول: «الإيبانُ قولٌ وعملٌ».

. ٤٨٦ - ورَوَي أنَّ ابنَ جريج قال: "الإيبانُ قولٌ وعملٌ".

٤٨٧ – قال: وسألتُ أبا إسحاقَ الفزاري عن الإيهان، فقلتُ: الإيهانُ قولٌ وعملٌ؟ قال: "نعم".

٤٨٨ - قال: وسمعتُ ابنَ المباركِ يقول: «الإيمانُ قولٌ وعملٌ، والإيمانُ يتفاضَل».

. ١٨٩- قال: وسمعتُ النَّضرَ بنَ شُمَيْل، يقول: "الإيمانُ قولٌ وعملٌ، والإيمانُ يتفاضل".

. ٤ ٩ - وقال الخليلُ النَّحَوي: «إذا أنَّا قلتُ مؤمنٌ، فأي شيءٍ بَقِي؟!».

٩٩١ - وسألتُ بَقِيةَ وابنَ عياش - يعني إسهاعيل - فقالا: "الإيمانُ قولٌ وعملٌ".

٤٩٢ حدثني أبي، نا إبراهيمُ بنُ خالد، حدثني رَبّاح، عن مَعمَر، عن ابن

(٤٨٨) صحيح إلى ابن المبارك: وهو عند الأجري (٢٨٦) بالإسناد السابق.

(٤٨٩) صحيح إلى النضر بن شميل: وهو ثقة ثبت.

(٤٩٠) صحيح إلى الخليل النحوي.

(٩٩١) صحيح إلى بقية وابن عياش: والخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٨٦) من طريق الإمام أحمد به.

(٤٩٢) صحيح إلى طاوس: وهو ابن كيسان اليهاني، وابنه هو عبد الله، ومعمر هو ابن راشد، ورباح هو ابن زيد القرشي، وإبراهيم هو الصنعاني، جميعهم ثقات، والأثر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١/١١١ =

<sup>(</sup>٤٨٥) صحيح إلى يجيى بن سليم: وهو الطائفي، صدوق سيء الحفظ، وقد أخرج له الجماعة، وهو هنا منتهى الاسناد.

<sup>(</sup>٤٨٦) صحيح إلى ابن جريج: وإسناد المصنف فيه إلى ابن جريج ضعف، راوي الخبر عن ابن جريج هنا هو يحمي بن سليم الطائفي، وهو سيء الحفظ، والخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٨٢) من طريق الحميدي عن يحمي الطائفي عن ابن جريج به، وأخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٨٤) وابن الجعد في «مسنده» (١/ ٢٧٩ح ١٨٦٦) من طريق عبد الرزاق عن سفيان وابن جريج ومعمر ومالك بن أنس، وهذا

طاووس،عن أبيه قال: "مَثَلُ الإيمانِ كشجرة، فأصلها الشهادة، وساقها وورقها كذا، وثمرها الورع، ولا خيرَ في شجرةٍ لا تُمر لها، ولا خيرَ في إنسانِ لا وَرَعَ له".

٤٩٣ - حدثني أبي، نا سُرَيْج بنُ النُّعمان، نا عبدُ الله بنُ نافعٍ، قال: كانَ مالكٌ يقولِ: "الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقص».

٤٩٤ - حدثني أبي، نا أبو جَعفَر السُّويدي، عن يَحيَى بنِ سُلَيم، عن هِشام، عن الحسن، قال: "الإيمانُ قولٌ وعملٌ».

٤٩٥ – حدثني أبي، قال: بلغني أنَّ مالكَ بنَ أنسٍ وابنَ جُرَيج وشَريكًا وفُضَيلَ بنَ عِياضٍ، قالوا: "الإيهانُ قولٌ وعملٌ».

٤٩٦ حدثني أبي ـ رحمه الله ـ، نا عبدُ الله بنُ يزيد، نا ابنُ لَمِيعة، عن عبد الله بنِ هُبَيرة السَّبَائي، عن عُبيدِ بنِ عُمَير الليثي، أنّه قال: "ليسَ الإيهانُ بالتمني، ولكنْ الإيهانُ قولٌ يُعقل، وعملٌ يُعمَل".

٤٩٧ – حدثني أبي، نا عبدُ الله بنُ مَيمون أبو عبدِ الرحمن الرقي، حدثنا أبو المَلِيح،

<sup>=</sup> جامع معمر) عن معمر به، ومن طريقه البيهقي في «الزهد الكبير» (٨٧٨).

<sup>(</sup>٤٩٣) حسن إلى مالك: وأما عبد الله بن نافع فإما أن يكون الزبيري فصدوق، أو الصائغ فثقة له أوهام، والزبيري والصائغ رويا عن مالك، ولم يذكر الحافظ المزي عمن منها يروي سريج، ولم يذكر رواية سريج عن واحد منها، والخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٧١) من طريق الإمام أحمد به، وله عن مالك طرق، وانظر ما سبق في التعليق (٤٨٦) والآجري (٢٧١).

<sup>(</sup>٤٩٤) في إسناده ضعف: للكلام في يحيى بن سليم الطائفي، والخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٨٣) من طريق يحيى بن سليم عن أبي حيان عن طريق يحيى بن سليم عن أبي حيان عن الحسن.

<sup>(</sup>٤٩٥) في إسناده ضعف: لأنه بلاغ، لكن الخبر صحيح عن مالك، وسبق بيانه، وهذا أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٨٥) من طريق أحمد به.

<sup>(</sup>٤٩٦) ضعيف الإسناد: لضعف ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٤٩٧) في إسناده ضعف: عبد الله بن ميمون الرقي مجهول الحال، ترجمته «بالتهذيب» (٦/ ٤٩) وقال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص٢٩): "وفيه نظر".

قال: سُئِل مَيمون: عن كلام المُرجِئة؟ فقال: "أنا أكبرُ منْ ذلكَ".

٤٩٨ – حدثني أبي، نا مُعاويةُ بنُ عَمْرو، حدثنا أبو إسحاق، قال: قال الأوزاعي: كَانَ يَحَيَى وقَتادة يقولان: "ليسَ من الأهواءِ شيءٌ أخوفَ عندَهم على الأمّة منَ الإرجاء".

٩٩ - حدثني أبي رحمه الله ، نا معاوية بنُ عَمْرو، حدثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي، قال: كان أبو سعيد الخدري يقول: "الشهادَةُ بدعة، والبراءةُ بدعة، والإرجاءُ بِدعة».

• • - حدثني أبي، نا حسنُ بنُ مُوسَى، نا شَريكٌ، عن ابنِ أبي ليلى، عن الحَكَم، عن أبي البَختري - قلت لشريكِ: عن علي ﴿ قَدْكَرَه - قال: "الإرجاءُ بِدعة، والشهادةُ بِدعة، والبراءةُ بدعة».

٠٠١ - حدثني أبي، نا أبو عامر العَقَدي، نا أبو هِلال، عن قَتادة، قال: "إنَّها أُحدِثَ الإرجاءُ بعدَ هزيمةِ ابن الأشعث".

٥٠٢ - حدثني أبي رحمه الله، نا سليهانُ بنُ داود، نا شعبة، عن زُبَيد، قال: لَمَا تكلمت اللهِ عِنْ أَبَيد، قال: السّبابُ المُسْلِمِ الله، عن النبي الله قال: "سِبَابُ المُسْلِمِ فِسْقٌ، أو فُسُوقٌ، وقِتَالُهُ كُفُورٌ».

<sup>(</sup>٤٩٨) صحيح إلى يَحيى وقتادة: رجال الإسناد جميعًا ثقات، وأبو إسحاق هو الفزاري، ويَحيى إما أن يكون ابن سعيد الأنصاري، أو ابن أبي كثير، وقد روى أبو إسحاق عنهها، والخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٣٣٧) من طريق معاوية بن عمرو به.

<sup>(</sup>٤٩٩) ضعيف الإسناد: للانقطاع بين أبي سعيد الخدري والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو.

<sup>(</sup>٥٠٠) ضعيف الإسناد: ابن أبي ليلي هو محُمد بن عبد الرحمن وهو سيء الحفظ، وشريك هو ابن عبد الله القاضي فيه كلام، وأبو البختري كثير الإرسال وروايته عن علي منقطعة.

<sup>(</sup>٥٠١) حسن الإسناد إلى قتادة: في إسناده أبو هلال مُحمد بن سليم الراسبي وهو صدوق فيه لين، والخبر أخرجه ابن الجعد في «مسنده» (١/ ١٦٤ ح-١٠٥) من طريق عارم عن أبي هلال الراسبي عن قتادة به.

<sup>(</sup>٥٠٢) صحيح: أبو واتل هو شقيق بن سلمة، وزبيد هو ابن الحارث اليامي، وسليان بن داود هو الهاشمي، والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٣٨٥ و ٤٣٣) والبخاري (٤٨) ومسلم (٦٤) والترمذي (٩٨٣، و٥٣٦) والنسائي في «الكبرى» (٣٥٧٦) و ٣٥٧٦) وفي «الصغرى» (١٢٢/) من طرق عن زبيد به، وله طرق عن ابن مسعود.

٠٠٣ - قال: وحدثنيه الأعمش ومنصور، سمعا أبا واثل، عن عبدِ الله ، عن النبي عن النبي عن مثله.

٤٠٥ قال: قلتُ لحيّاد: أتتهمُ مَنصورًا؟ أتتهمُ الأعمش؟ قال: "لا، ولكنْ أتَّهِم أبا وائل".

٥٠٥ حدثني أبي، نا سليمانُ بنُ داود، نا خالدُ بنُ عبد الرحمن بنِ بُكير السلمي،
 قال: كنتُ عندَ مُحمدٍ، وعندَهُ أيوب، فقلتُ له: "يا أبا بكر، يقولُ لي مُؤمنٌ أنت؟ أقولُ مُؤمن". فانتهرَني أيوب، فقال مُحمدٌ: "وما عَليكَ أنْ تقول: آمنتُ بالله وملائكتِه وكتبِه ورسلِه".

٠٠٠ حدثني أبي، نا عبدُ الرحمن، نا حمادُ بنُ زيدٍ، عن يَحيَى بنِ عَتيق وحبيبِ بنِ الشَّهيد، عنْ مُحمدِ بنِ سيرين، قال: "إذا قيلَ لكَ: أمؤمنٌ أنت؟ فقل: آمنا بالله وما أُنزِل إلينا ومَا أُنزِل إلى إبراهيمَ وإسهاعيلَ وإسحاق».

٠٥٠٧ حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ، حدثني سفيانُ، عن مُجلِ، قال لي إبراهيمُ: "إذا

<sup>(</sup>۵۰۳) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٤) ومسلم (٦٤) والنسائي في «الكبرى» (٣٥٥٩و٥٥٥٦و٥٥٥٣) وفي «الصغرى» (١٢٢) وابن حبان (٩٩٩٥) من طريق شعبة وسفيان وجرير عن منصور به، وأخرجه البخاري (٧٠٢١) ومسلم (٦٤) والنسائي في «الكبرى» (٣٥٧٤) وفي «الصغرى» (٧/٦١) وابن ماجة (٩٣ و ٩٣٩٩) وابن حبان (٩٣٩) من طريق شعبة وأبي معاوية وعيسى بن يونس عن الأعمش به، وأخرجه أحمد (١/١١٤ و ٤٥٤) من طريق شعبة عن زبيد ومنصور وسليان.

<sup>(</sup>٤٠٤) صحيح إلى حماد: وهو ابن أبي سليهان، وهو صدوق له أوهام، وإنها اعترض على الحديث لأنه كان مرجتًا، والقائل "قلت لحياد" هو شعبة، والخبر أخرجه النسائي في «الكبرى» (٣٥٧٤) وفي «الصغرى» (١٢٢/٧).

<sup>(</sup>٥٠٥) حسن إلى مُحمد: وهو ابن سيرين، وخالد بن عبد الرحمن صدوق يخطيء، وسليهان بن داود هو الهاشمي.

<sup>(</sup>٥٠٦) صحيح إلى ابن سيرين: رجال الإسناد إليه جميعًا ثقات.

<sup>(</sup>٥٠٧) حسن إلى إبراهيم: وهو النخعي، ويُحِل هو ابن محرز، قال عنه الحافظ في «التقريب»: "لا بأس به"، والأثر أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٢٤) من طريق فضيل بن عمرو عن إبراهيم، وانظر ما يأتي.

قيلَ لكَ: أمومنٌ أنتَ؟ فقل: آمناً بالله وملائكتِه وكتبه ورسلِه ".

٨٠٥ - حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ، حدثني سفيانُ، عن مَعمَر، عن ابنِ طاووس، عن أبيه، بمثله.

٩٠٥ حدثني أبي، نا عبدُ الرحمن، حدثنا سفيانُ، عن الحسنِ بنِ عَمْرو، عن إبراهيم، قال: "إذا قيلَ لكَ: أمؤمنٌ أنت؟ فقل: لا إلة إلا الله".

١٠ - حدثني أبي، نا عبدُ الرحمن، حدثني سفيانُ، عن الحسنِ بنِ عُبيدِ الله، عن إبراهيم، قال: "إذا قيلَ لكَ: أمؤمنٌ أنت؟ فقل: أرجو".

١١٥ – حدثني أبي، نا عبدُ الرحنِ، نا حسنُ بنُ عياشٍ، عن مُغيرة، عن إبراهيم، قال: "سؤالُ الرجل الرجلَ: أمؤمنٌ أنتَ؟ بدعة".

١٢ - حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ، نا سفيانُ، عن عطاءِ بنِ السائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ، قال: سألتُ ابنَ عُمَر، قال: قلتُ: أغتَسِلُ منْ غُسلِ الميت؟ قال: "مؤمنٌ هو؟". قلتُ: أرجو. قال: "فتَمسّح بالمؤمن، ولا تَغتَسِل منه".

<sup>(</sup>٥٠٨) صحيح إلى طاوس: وابنه هو عبد الله، والخبر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٨/١١ جامع معمر) عن معمر به، وأخرجه ابن أبي شببة في «المصنف» (٦/ ١٦٦ ح ٣٠٣٧٩) عن ابن مهدي عن سفيان عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه، وعن محمد عن إبراهيم، مثله.

<sup>(</sup>٩٠٩) صحيح إلى إبراهيم النخعي: والحسن بن عمرو هو الفقيمي ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٥١٠) صحيح إلى إبراهيم النخعي: والحسن بن عبيد الله بن عروة ثقة، وقد صح الخبر بهذا عن علقمة، وسيأتي برقم (٥١٥)، ووقع بالأصل: "فقال أرجو"، قلت: ولا يستقيم.

<sup>(</sup>١١٥) في إسناده ضعف: مغيرة هو ابن مقسم ثقة أخرج له الجياعة، إلا أن ابن حجر قال عنه في «التقريب»: " ثقة متقن إلا أنه كان يدلس و لا سيها عن إبراهيم"، قلت: وهذا من روايته عن إبراهيم، وأما الحسن بن عياش فصدوق، والحبر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ١٦٩ ح ٢٠٤١) عن أبي أسامة عن حسن ابن عياش به.

١٣ - حدثني أبي، نا يَحيَى، نا شُعبة، حدثني سلمةُ بنُ كُهَيل، عن إبراهيم، عن علمة عن الله عند عبد الله: إنّي مُؤمن. قال: "قل إنّي في الجنّة! ولكنْ نُؤمنُ بالله وملائكتِه وكتبه ورسلِه".

١٤ ٥ - حدثني أبي، نا وكيعٌ، نا الأعمشُ، عن أبي وَاثلٍ، قال: جاءَ رجلٌ إلى عبدِ الله،
 فقال: يا أبا عبدِ الرحمن، لقيتُ رَكْبًا، فقلتُ من أنتم؟ فقالواً: نحنُ المؤمنون. قال عبدُ الله:
 "أفلا قالوا نَحنُ أهلُ الجنة!".

١٥- حدثني أبي، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: تكلَّم عندَه رجلٌ منَ الخوارجِ بكلامٍ كرِهَه، فقال علقمة: ﴿وَٱلَّذِين يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّمُوْمِنِينَ وَاللَّمُوْمِنِينَ وَإِنَّمُا مُبِينًا ﴿ وَٱلْمُوا فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا بُهُتَننًا وَإِنْمًا مُبِينًا ﴿ وَاللَّحِزابِ ٥٨]. فقال له الخارجي: أو مِنْهم أنت؟ قال: "أرجو".

١٦ - حدثني أبي، نا مُؤَمّل، نا حمادُ بنُ زيدٍ، سمعتُ هشامًا، يقول: "كان الحسنُ ومحمدٌ يقولان: مُسلِم. ويهابان مُؤمن".

<sup>(</sup>١٣٥) صحيح إلى عبد الله: وهو ابن مسعود، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ١٦٥ ح ٧٠٣٧٧) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ١٦٥ ح ٨٧٩٧) من طريق شعبة بهذا الإسناد به، وقول ابن مسعود رحمه الله للرجل: "قل إني في الجنة"، ليس أمرًا على حقيقته، بل هو انكار منه، والبلاغيون يجعلون من المعاني المجازية للأمر التعجب، والتهديد.

<sup>(</sup>١٤) صحيح إلى عبد الله، وهو ابن مسعود، وأبو واثل هو شقيق بن سلمة، والخبر قال عنه المعلق على الأصل: " فيه مجهول"، قلت: كأنه عنى الرجل الذي أتى عبد الله، وهذا المجهول، لا مدخل له في الإسناد، لأن أبا واثل لا يروي هذا الخبر عنه، وإنها راويه عن ابن مسعود، هو أبو واثل، والخبر أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ١٥٧ ح ٨ ١٩٧٩) من طريق الأعمش به.

<sup>(</sup>٥١٥) صحيح إلى علقمة، والخبر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ١٦١ح) وأبو نعيم في «الحلية» (١٠٠/٢) من طريق الأعمش به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٦٥ح-٣٠٣٧) والبيهقي في «الشعب» (١/ ٨٨خ-٧٧) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة به.

<sup>(</sup>١٦٥) في إسناده ضعف،مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ، والخبر أخرجه الحلال في «السنة» (١٠٧٥) والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ١١٥-٥٦٧) من طريق أحمد بن حنبل به.

١٧ ٥ - حدثني أبي، نا مُؤمّل، نا حمادُ بنُ زيدٍ، نا أيوب، قال: قال لي سعيد بن جبير: "ألم أرّكَ مع طَلْق؟". قال: قلت: بلي، فهاله؟ قال: "لا تُجالِسْه، فإنّه مُرجِيء"

١٨ ٥ - قال: قال أيوب: "وما شاورتُه في ذلك، ولكن يحقُ للمسلمِ إذا رأى من أخيهِ ما يكره أنْ يأمُرَهُ وينهاه".

١٥ - حدثني أبي، نا عبد الرزاق، أنا مَعمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: "كان إذا قيل له: أمؤمنٌ أنت؟ قال: آمنتُ بالله وملائكتِه وكتبه ورسلِه. لا يَزيدُ على ذلكَ".

٠٢٠ حدثني أبي، نا محمدُ بنُ عبدِ الله، نا عبدُ الله بنُ حبيبٍ، عن أمِّه، قالت: سمعتُ سعيدَ بنَ جُبير - وذكرَ المُرجِئَة - فقال: "اليهود".

٥٢١ – حدثني أبي، حدثنا عبدُ الرحن، نا حمادُ بنُ سلمة، عن عطاءِ بنِ السائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبير، قال: "مَثَلُ المُرجِئَة مَثلُ الصابئين".

٢٢٥ - حدثني أبي، نا الوليدُ بنُ مُسلم، نا أبو عَمْرو - يعني الأوزاعي- عن يَحيَى

<sup>(</sup>١٧٥) صحيح إلى سعيد بن جبير: وإسناد المصنف فيه ضعف، لسوء حفظ مؤمل بن إسماعيل، لكن أخرجه الدارمي في «سننه» (١/ ١٦٠-٣٩٧)عن سليهان بن حرب عن حماد عن أيوب به، وابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٢٧٧) عن عارم عن حماد عن أيوب به.

<sup>(</sup>٥١٨) في إسناده ضعف: مؤمل بن إسهاعيل سيء الحفظ، والخبر أخرجه وما قبل الآجري في «الشريعة» (٣٣٥) من طريق الإمام أحمد به.

<sup>(</sup>٥١٩) صحيح إلى طاوس: وابنه هو عبد الله، والخبر أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٢٨/١١ جامع معمر) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦٦/٦١ ح٣٠٣٧) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه، وسبق برقم (٥٠٨).

<sup>(</sup>٥٢٠) أم عبد الله بن حبيب لم أعرفها.

<sup>(</sup>٥٢١) في إسناده كلام: عطاء بن السائب صدوق اختلط، وحماد بن سلمة منه قبل الاختلاط وبعده، ولا يتميز ماسمع منه قبل الاختلاط مما سمع بعده، والله أعلم، وسبق تخريجه برقم (٤٧٣).

<sup>(</sup>٣٢٠) ضعيف الإسناد: يجيى بن عمرو السيباني ثقة، لكن روايته عن الصحابة مرسلة، والوليد بن مسلم يدلس تسوية، ولم يصرح بالسياع في كل طبقات الإسناد، والخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٣٣٣) من طريق الإمام أحمد به، وأخرجه الآجري (٣٣٢) من طريق الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي بمثله، فبرأ الوليد من عهدته، وانحصرت علته في الانقطاع بين حذيفة والراوي عنه.

ابنِ أبي عَمْرو السيباني، عن حُذَيفة، قال: "إني لأعلمُ أهلَ دِينَين، أهلُ ذَينكَ الدينينِ في النار، قومٌ يقولونَ: ما بالَ الصلوات الخمس؟ وإنها هما صلاتان".

٣٢٥- حدثني أبي، نا أبو عُمَر - يعني الضرير - عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، قال: ذكر سعيد بن جُبَير المُرجِئة، فضرَبَ لهم مَثَلًا، قال: "مَثَلهم مَثلَ الصابئين، إنَّهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينُكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: فما كتابُكم؟ قالوا: التوراة. قالوا: فمن نبيُكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فهاذا لمن تَبِعكم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصارى، فقالوا: ما دينُكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فها كتابُكم؟ قالوا: الإنجيل. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحنُ به ندين».

٩٢٤ حدثني أبي، نا أبو عُمَر، نا حمادُ - يعني ابنَ سلمة - عن عطاءِ بنِ السائب، عن زَاذان ومَيسرة، قالا: "أتينا الحسنَ بنَ مُحمدٍ، قلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرجَ كتابَ المُرجِئَة. قال زاذان: فقال لي: يا أبا عُمَر، لوددتُ أنِّي كنتُ مِتُ قبلَ أنْ أُخرِج هذا الكتاب، أو قال: قبلَ أنْ أضعَ هذا الكتاب».

<sup>(</sup>٣٢٣) في إسناده كلام: عطاء بن السائب صدوق اختلط، وحماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط وبعده، ولا يتميز ماسمع منه قبل الاختلاط مما سمع بعده، وأما أبو عمر فهو حفص بن عمر الضرير صدوق. ووقع بالأصل: "قوال فنحن به ندين". وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٢٤) في إسناده كلام: لما سبق بيانه، والحسن بن محمد ابن الحنفية ثقة وهو أول من تكلم في الإرجاء، قال ابن حجر في «التهذيب» (٢/ ٣٢١): "المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتملق بالإيبان، وذلك أي وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور، أخرجه ابن أبي عمر العدني في كتاب الإيبان له في آخره، قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن قال: كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس: أما بعد فإنا نوصيكم بتقوى الله، فذكر كلاما كثيرا في الموعظة والوصية لكتاب الله، وأتباع ما فيه، وذكر اعتقاده، ثم قال في آخره: ونوائي أبا بكر وعمر رضي الله عنها ونجاهد فيهها، لأنها لم تقتتل عليها الأمة، ولم تشك في أمرهما، ونُرجىء من بعدهما عن دخل في الفتنة، فنكل أمرهم إلى الله، إلى آخر الكلام. فمعنى الذي تكلم فيه الحسن أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه غطتًا أو مُصيبًا، وكان يرى أنه يُرجىء الأمر فيهها، وأما الإرجاء الذي تعلق بالإيبان فلم يعرج عليه فلا يلحقه بذلك عاب، والله أعلم". اهـ

٥٢٥ - حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، حدثني القاسمُ بنُ حبيبٍ، عن رجلٍ يقالُ له نزار، عن عِكرمة، عن ابن عباس ـ رضي الله عنها ـ ، قال: "صنفانِ منْ هذهِ الأمة ليس لهما في الإسلام نَصِيبٌ، المُرجِئة والقَدَرية".

٥٢٦ – حدثني أبي، نا عبدُ الرحمن، حدثني مُحمدُ بنُ أبي وَضّاح، عن العلاءِ بنِ عبدِ الله بنِ رافع، أنَّ ذَرًّا أبا عُمَر أتَى سعيدَ بنَ جُبيرٍ يومًا في حَاجةٍ، فقال: "لا، حتى تُخبرني على أيّ دينٍ أنتَ اليوم؟ أو رأى أنتَ اليوم؟ فإنّكَ لا تزالُ تلتمسُ دينًا قد أضللتَه، ألا تَستَحي منْ رأي أنتَ اليومَ أكبر منه؟!".

٥٢٧ حدثني أبي، نا يجيى، نا شعبة، نا مُغيرة، عن أبي واثلٍ، قال: قال رجلٌ عندَ عبدِ الله: إني مُؤمنٌ. قال: "قل إنّي في الجنة!".

٥٢٨ حدثني أبي، نا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بنِ كُهَيل، قال: "اجتمعنا في

<sup>(</sup>٥٢٥) ضعيف الإسناد: القاسم بن حبيب لين، ونزار هو ابن حيان ضعيف، وقد ورد هذا الخبر مرفوعًا، ولا يصح، أخرجه الترمذي (٢١٥٦) وابن ماجة (٦٢) من طريق على بن نزار عن نزار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، وعلي بن نزار متابع عند الترمذي من القاسم بن حبيب، وعلي ضعيف والقاسم لين، فانحصرت العلة في نزار، ونزار ضعيف، لكنه متابع عند الترمذي من سلام بن أبي عمرة، وسلام هو أبو علي الخراساني ضعيف، وهل يتقوى الحديث بطريقيه؟ الأظهر ذلك، والله أعلم، خاصة مع قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقوله: وفي الباب عن عمر وابن عمر ورافع بن خديج، وللحديث شاهد من حديث أنس موضوع، وانظره في «الموضوعات» لابن الجوزي (٢١١ بتحقيقي).

<sup>(</sup>٥٢٦) حسن الإسناد إلى سعيد بن جبير، العلاء بن عبد الله بن رافع لا بأس به، قال أبو حاتم: "يكتب حديثه"، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ومحمد بن أبي وضاح صدوق يهم، وأما ذر فهو ابن عبد الله المرهبي، قال عنه الحافظ في «التقريب»: " ثقة عابد رمي بالإرجاء".

<sup>(</sup>٥٢٧) صحيح إلى عبد الله: وهو ابن مسعود، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، وسبق الخبر برقم (١٣٥ و ٥١٥) من طريقين عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٥٢٨) صحيح إلى سلمة بن كهيل: وهو ثقة، وأما معنى الولاية والشهادة والبراءة، فقد فسرها الإمام أحمد فيها أخرجه الخلال في «سننه» (٢/ ٤٧٩ رقم ٧٦٣) "أخبرنا أحمد بن محمد قال ثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله: البراءة بدعة، والولاية بدعة، والشهادة بدعة؟ قال: البراءة: أن تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والولاية: أن تتولى بعضًا وتترك بعضًا، والشهادة: أن تشهد على أحد أنه في النار".

الجماجم - أبو البَختري، ومَيْسَرة، وأبو صَالح، وضَحَّاكٌ المشرقي، وبُكيرٌ الطائي- فأجمعوا على أنَّ الإرجاءَ بدعة، والولايةَ بدعة، والبراءةَ بدعة، والشهادةَ بدعة».

٥٢٩ حدثني أبي، نا عبدُ الصمد، حدثنا يزيدُ - يعني ابنَ إبراهيم - عن الليثِ - يعني ابنَ أبي سُعيدِ الخدرِي ، أنه قال: «الولايةُ بدعة، والإرجاءُ بدعة، والشهادةُ بدعة».

٥٣٠ حدثني أبي، نا وكيعٌ، عن سفيان، عن رجلٍ، عن طاووس، قال: "يا أهلَ العراق، أنتم تزعمونَ أنَّ الحجاجَ مُؤمن؟!".

٥٣١- قال: وقال منصور: عن إبراهيم: "كَفَى بهِ عَمي الذي يَعمَى عليه أمرُ الحجاج".

٥٣٢ - فقال منصور: عن إبراهيم، قال - وذكر الحجاج- فقال: "ألا لَعنةُ الله على الظالمن".

٥٣٣ - حدثني أبي، نا أسودُ بنُ عامر، نا شريكٌ، عن المُغيرة، قال: "مرَّ إبراهيمُ التَيْمي بإبراهيمَ النخعي، فسلّم عليه، فلم يرد عليه".

<sup>(</sup>٥٢٩) ضعيف الإسناد: ليث بن أبي سليم ضعيف، قال عنه الحافظ في «التقريب»: "صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك".

<sup>(</sup>٥٣٠) ضعيف الإسناد: الرجل الراوي عن طاوس مبهم.

<sup>(</sup>٥٣١) صحيح الإسناد إلى إبراهيم: وهو النخعي، وراويه عن منصور هو سفيان، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٢٤٤ ح ٣٠٥٥) وابن سعد في «الطبقات» (٦/ ٢٧٩) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم به.

<sup>(</sup>٥٣٢) صحيح إلى إبراهيم النخعي: أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٦٤ ح٣٠٣٥) وابن سعد (٦/ ٢٧٩) من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٥٣٣) في إسناده ضعف: مغيرة هو ابن مقسم ثقة أخرج له الجهاعة، إلا أن ابن حجر قال عنه في «التقريب»:
" ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيها عن إبراهيم"، قلت: وهذا من روايته عن إبراهيم، وشريك هو ابن
عبد الله النخمي فيه كلام.

٥٣٤ ـ حدثني أبي، نا أسودُ بنُ عامر، أنا جعفرٌ الأحمر، عن أبي جَحَّاف، قال: قال سعيدُ بنُ جُبَيرِ لذَرِّ: "يا ذَر، مالي أراكَ كلَّ يوم تُجَدِّد دينًا".

٥٣٥ حدثني أبي، نا أسودُ بنُ عامر، أنا جعفرُ بنُ زياد - يعني الأحمر - عن حمزة الزيات، عن أبي المُختار، قال: شَكَا ذَرٌ سعيدَ بنَ جُبيرِ إلى أبي البَختري الطائي، فقال: مَررتُ فسلمتُ عليه فلم يردّ عليّ. فقال أبو البَختري لسعيدِ بنِ جُبيرٍ، فقال سَعيدٌ: "إنَّ هذا يُجدد كلَّ يَوم دِينًا، لا والله، لا أكلمُه أبدًا".

٥٣٦ حدَّني أبي، نا وكيع، عن شريك، عن أبي، عن الشَّعبي، قال: "إنَّمَا سُمُّوا أصحابَ الأهواءِ لأنهم يَهوُونَ في النار".

٥٣٧ - حدثني أبي، نا إسهاعيل، أنا خالد، حدثني رجلٌ، قال: رآني أبو قِلابة وأنا معَ عبد الكريم، فقال: "مالكَ ولهذا الهُرُءَ الهُرُءَ؟!".

٥٣٨ حدثني أبي، نا هاشمُ بنُ القاسم، عن مُحمد - يعني ابنَ طلحة - عن سلمة ابنِ كُهيل، قال: وَصَفَ ذَرَ الإرجاء، وهو أولُ منْ تكلمَ فيه، ثمّ قال: "إنِّي أخافُ أنْ يُتّخذ هذا دِينًا". فلمّ أتته الكتُبُ منَ الآفاق، قال: فسمعتُه يقولُ بعد: "وهلْ أمرٌ غير هذا؟".

٥٣٩ - كتبَ إلي قُتيبة بن سعيدٍ: كتبت إليكَ بخطِّي وختمت الكتابَ بخاتمي، ونقشُ

<sup>(</sup>٥٣٤) حسن إلى سعيد بن جبير: أبو الجحاف صدوق شيعي، وجعفر بن زياد الأحمر صدوق يتشيع، وذر هو ابن عبد الله المرهبي ثقة عابد رمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٥٣٥) ضَعيف الإسناد: أبو المختار هو الطائي، قال عنه الحافظ في «التقريب»: "مجهول".

<sup>(</sup>٣٦٥) في إسناده ضعف: شريك بن عبد الله فيه كلام، وشيخه لم أعرفه، والأثر أخرجه الدارمي في «سننه» (١/ ١٢١ ح ٤٠٠) من طريق شريك به، ووقع هنا في الأصل: أبي، وعند الدارمي: أمي، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٤٠/ ٣٢٠) عن الشعبي، وفي إسناده الهيثم بن عدي، وهو متهم، وترجمته «باللسان» (٢/ ٢٧٥)

<sup>(</sup>٥٣٧) ضعيف الإسناد: الرجل الراوي عن أبي قلابة مبهم، والهُزُء: الرجل التافه يُهزأ منه.

<sup>(</sup>٥٣٨) حسن الإسناد إلى سلمة بن كهيل: وهو ثقة، والراوي عنه مُحمد بن طلحة بن مصرف صدوق له أه هام.

<sup>(</sup>٥٣٩) صحيح: وعمارة بن غزية ممن أخرج له الجماعة، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: "لا بأس به"، =

خاتمي: اللهُ ولِيُّ سعيد، وكانَ خاتَمُ أبي رحمه الله، يذكرُ أنَّ بَكرَ بنَ مُضَر، حدَّثَهم عن عُمَارة ابنِ غَزِيّة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، أن رسول الله ﷺ قال: "الإيْمَانُ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ بَابًا، أَرْفَعُهَا وَأَعْلاهَا: قَوْلُ لا إِلَهُ إِلا اللهُ، وَأَذْنَاهَا: إِمَاطَةُ الأذَى عَن الطَّرِيقِ".

• • • • حدثنا عبدُ الأعلى بنُ حمّادِ النّرسي، نا حمادُ بنُ سلمة، عن عاصم - يعني ابن بهدلة - عن الشعبي، أن رجلًا قال لعبد الله بن عمرو: دعنا من هذه الأحاديث، فإنا لا نعبأ بها شيئًا - يعني: أحاديثَ بني إسرائيل - وحدِّثنا بشيء سمعته من رسولِ الله. فقال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: "المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِه ويَدِهِ، وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ".

1 0 1 1 - حدثني عبدُ الأعلى النَّرسي، نا حمادُ بنُ سلَمَة، عن أبي جعفرِ الحَطْمي، أحسبُه عن أبيه، أن جدَّه عُميرَ بنَ حَبيبٍ، قال: "الإيمانُ يزيدُ وينقص". فشُئِل: ما زيادتُه وما نُقصانُه؟ قال: "إذا ذكرنا الله الله وحدَه وخشيناه، فتلكَ زيادتُه، وإذا غفلنا وضيعنا وضيعنا فذاك نُقصانُه".

<sup>=</sup> والحديث هنا من رواية عبد الله عن قتيبة كتابة، وقتيبة مات سنة أربعين وماتتين، وهو في «المسند» (٣٧٩/٢) من رواية أحمد عن قتيبة، وأخرجه الترمذي (٢٦١٤) عن قتيبة، والطبراني في «الكبير» (٥/ ٥٧٥-٤٧١) عن عمرو بن خالد الحراني عن بكر بن مضر به، ووقع بالأصل هنا: "عن عهارة بن غزية عن أبي سلمة عن (أبي صالح) عن أبي هريرة"، وأشار المعلق إلى أن ما بين القوسين من نسخة، وليس من الأصل، قلت: وكأن ما في هذه النسخة تصويب للأصل، وما أثبتُه هو الموافق لمصادر التخريج وكتب الرجال، لكن عند الطبراني: "عهارة بن غزية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة"، فينظر ويجرر.

<sup>(</sup>٠٤٠) صحيح: وإسناد المصنف حسن، عاصم بن بهدلة صدوق له أوهام، وعاصم متابع من غير واحد من الثقات على روايته، والحديث أحمد (٢٠٢/ ٢٠٢ و ٢٠٩) من طريق الأعمش عن أبي سعد عن عبد الله بن عمر و به، وفيه كلام الرجل، أخرج المرفوع البخاري (١٠ و ١٤٨٤) وأبو داود (١٤٨١) والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٢١٤) (٥/ ٥٣٠) و (٥/ ٥٣٠ ح ١١٧٧) وفي «الصغرى» (١٠٥/٨) وأحمد (٢/ ٣٦ و ١٩٥ و ١٩٠٥) وابن حبان (٢٣٠) من طرق عن الشعبي عن عبد الله بن عمر و به، وله طرق أخرى عن عبد الله بن عمر و ولأوله طرق عن أبي هريرة وأبي موسى وجابر رضي الله عنهم.

٧٤٥ حدثني عبد الأعلى، نا حمادُ بنُ سلمة، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن أمِّ مُحمدٍ، أنّ رجلًا سألَ عائشة \_ رضي الله عنها \_ : عن الإيبان؟ فقالتْ: "أَفَسَّرُ أم أُجِل؟". فقال: بل أجلي. فقالتْ: "من ساءته سيئتُه، وسرَّته حسنتُه، فهوَ مؤمنٌ".

عد معنى عبدُ الأعلى النّرسي، نا حمادُ بنُ سلمة، عن عبدِ الله بنِ المُختار، عن عبدِ الله بنِ المُختار، عن عبدِ الله بنِ عُمَير، عن عبدِ الله بنِ الزبير، عن عُمَر بنِ الخطاب ، أنَّ رسولَ الله الله الله قال: "مَنْ سَاءَتْه سَيِّئَتُه، وَسَرَّتُه حَسَنَتُه فَهُو مُؤْمِنٌ".

٥٤٤ - حدثني عبدُ الأعلى بنُ حمادٍ النرسي، نا بِشرُ بنُ مَنصور - يعني السَّلِيمي

<sup>(</sup>٧٤٧) ضعيف الإسناد: على بن زيد بن جدعان ضعيف، وأم مُحمد هي أمية بنت وهب، وهي زوجة زيد بن جدعان، مجهولة، والأثر أخرجه ابن أبي شببة في «المصنف» (٦/ ١٦١- ٣٠٣٧٧).

<sup>(</sup>٤٣) صحيح الإسناد: عبد الله بن المختار لا بأس به، وهو بمن أخرج له مسلم، ولم ينفرد بهذا الخبر، بل تابعه يونس بن أبي إسحاق، والحسين بن واقد، ثلاثتهم عن عبد الملك بهذا الوجه، وعبد الملك ثقة ربها دلس، وقد صرح بالسماع في غير هذا الموضع، لكن عبد الملك عليه اختلاف، والحديث أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥/ ٣٨٧- ٩٢٢٢ و ٩٢٢٣) وعبد الرزاق (١١/ ٣٤١ جامع معمر) والضياء في «المختارة» (١٥٥ و١٥٦) من طرق عن عبد الملك عن ابن الزبير عن عمر به، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٢١٩-٩٢١٩) وابن حبان (٦٧٢٨) والطبراني في «الأوسط» (٢/ ١٨٤ح ١٦٥٩) والضياء في «المختارة» (٩٦-٩٦) من طرق عن جرير عن عبد الملك عن جابر بن سمرة عن عمر، وجرير متابع على هذا الوجه، تابعه شعبة عند الطبراني في «الأوسط» (٢/ ٢٠٤ح٢ع ٢٩٢)، وورد أيضًا من طريق مُحمد بن سوقة وفي إسناده اختلاف، أخرجه أحمد (١/ ١٨) والترمذي (٢١٦٥) والنسائي في «الكبرى» (٩٢٢٥) وابن حبان (٧٢٥٤) والحاكم (١/ ١٩٧) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٩١) والضياء في «المختارة» (١٨٥) عن مُحمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال الترمذي: "حسن صحيح غريب من هذا الوجه"، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٢٢٦) عن مُحمد بن سوقة عن أبي صالح عن عمر، وورد من حديث عاصم عن زر بن حبيش عن عمر به، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٣٠٦ - ٣٠٨٣) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ١٨٤) وقال أبو نعيم: "غريب من حديث زر عن عمر"، وله طرق غير ما ذكرت عن عمر، وله شاهد من حديث أبي أمامة أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/ ١٤) ومن حديث عامر بن ربيعة أخرجه الضياء في «المختارة» (٢٢٩ و ٢٣٠).

<sup>(\$20)</sup> حسن: بشر بن منصور صدوق عابد، وعبد الأعلى بن حماد لا بأس به، وهو بمن أخرج له البخاري ومسلم، وسهيل بن أبي صالح صدوق وفيه كلام، وهو بمن أخرج له الجهاعة، وللحديث طرق عن سهيل ابن أبي صالح به، فأخرجه الترمذي (٢٦١٤) وابن ماجة (٥٧) والبخاري في «الأدب المفرد» (٥٩٨)=

العابد - عن سفيان الثوري، عن سُهيل بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله على: "الإيمانُ بِضْعٌ وَسِتُونَ أو بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَفْضَلُها: لا إِلهَ إلا اللهُ، وَأَذْنَاهَا: إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمانِ".

٥٤٥ حدثني أبي، نا عفانُ، نا حمادُ بنُ سلمة، نا سُهيلُ بنُ أبي صالح، عن عبدِ الله ابنِ دينارِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ الله على قال: "الإيمانُ بِضْعٌ وسَبْعُونَ بَابًا، أَفْضَلُها: لا إلَهَ إلا اللهُ، وأَذْنَاهَا: إمَاطَةُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمانِ".

٥٤٦ - حدثني أبي، نا وكيع، نا سفيانُ، عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن عبدِ الله بنِ دينارِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ".

٥٤٨ - حدثني أبي، وقرأتُه عليه، نا مَهدِيُ بنُ جعفرٍ، نا الوليدُ بنُ مُسلم، قال:

<sup>=</sup> ابن أبي شيبة (٥/ ٢١٢م - ٢٥٣٣م) والبيهقي في «الشعب» (١/ ١٠٣ - ٨٩) و (٧/ ٥٠ - ١١٢٥) من طريق سفيان عن سهيل به، وأخرجه مسلم (٣٥) وابن ماجة (٥٧) وابن حبان (١٦٦) والبيهقي في «الحلية» (١٣٣م ٢) من طريق جرير عن سهيل به، وأخرجه ابن ماجة (٧٥) وأبو نعيم في «الحلية» (١٤٧/٦) من طريق ابن عجلان عن سهيل به، وأخرجه عبد الرزاق (١١/ جامع معمر) عن معمر عن سهيل به، والبيهقي في «الشعب» (١/ ٤٣٠م) من طريق حماد بن سلمة عن سهيل به، وأخرجه البخاري (٩) ومسلم (٣٥) وابن حبان (١٦٧) والبيهقي في «الشعب» (١/ ١٣م) من طريق سليمان بن بلال عن سهيل عن أبي هريرة مختصرًا، وبعض طرقه ستأتي.

<sup>(</sup>٥٤٥) حسن: سهيل صدوق وباقي رجال الإسناد ثقات، وانظر تخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>٤٦) حسن: وهو بعض حديث، وسبق قبل تعليق.

<sup>(</sup>٧٤٧) حسن: وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٨٤/) حسن إلى الأوزاعي ومالك وسعيد: الوليد ثقة يدلس وقد صرح بالساع منهم، ومهدي صدوق له أوهام.

سمعتُ أبا عمرو - يعني الأوزاعي- ومالكًا وسعيدَ بنَ عبدِ العزيزِ، يقولون: "ليسَ للإيهانِ مُنْتَهَى، هُوَ في زيادةٍ أبدًا، ويُنكرونَ على منْ يقولُ أنَّه مُستكمل الإيهان، وأنَّ إيهانه كإيهانِ جبريلَ عليهِ السلام".

٩٥ - حدثني يعقوبُ الدورقي، قال: قال عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي: "أنا أقولُ: الإيمانُ بتفاضل".

• ٥٥ - وكان الأوزاعي يقول: "ليسَ هذا زمانُ تعلُّم، هذا زمانُ تَمَسُّك".

١ ٥٥٠ حدثني أبو بكرِ بنُ أبي شَيبة، نا إسحاقُ بنُ منصور - يعني السَّلُولي - عن منصورِ بنِ أبي الأسود، عن الأعمش، عن حبيب، قال: كنتُ عندَ سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ في مسجدٍ، فتذاكرنا ذَرًّا في حديثنا، فنالَ منه، فقلتُ: "يا أبا عبدِ الله، إنَّه لوادٌ لكَ بحُسنِ الثناءِ إذا ذَكرَك". فقال: "ألا تراه ضالًا، كلَّ يوم يَطلبُ دينَه".

٥٥٢ حدثني عثمانُ بنُ محمدِ بنِ أبي شيبة، نا أبو أسامة، نا سُفيانُ، عن الأعمش،
 قال: سمعتُ ذَرًّا الهُمْدَانِ، يقول: "لقد أشرعتُ رأيًا خفتُ أنْ يُتّخذَ دينًا".

٥٥٣ - حدثني عثمانُ بنُ أبي شيبة، نا ابنُ مَهدِي، عن مُحمدِ بنِ أبي الوَضَّاح، عن العلاءِ - يعني ابنَ عبدِ الله بنِ رافع - عن أبيه، قال: "أتَى ذرُّ الهمْدَانيُّ سعيدَ بنَ جُبَيرِ في

<sup>(</sup>٩٤٩) صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي: وهو ثقة، ويعقوب هو ابن إبراهيم الدورقي.

<sup>(</sup> ٥ ° ° ) في إسناده ضعف: عبد الرحمن بن مهدي لا رواية له عن الأوزاعي، ولم يذكر العلماء الأوزاعي في شيوخ عبد الرحمن، وإن كان سياع عبد الرحمن منه ممكن، لأن الأوزاعي مات سنة ١٥٧هـ ولابن مهدي نحو ٢٢ سنة، ولد ابن مهدي سنة ١٣٥هـ

<sup>(</sup>٥٥١) حسن إلى سعيد بن جبير: منصور بن أبي الأسود صدوق، وكذا إسحاق بن منصور، وحبيب ثقة يدلس، وتدليسه لا ضرر منه هناكها هو ظاهر.

<sup>(</sup>٥٥٢) صحيح إلى ذر: وهو ابن عبدالله المرهبي، قال عنه الحافظ في «التقريب»: " ثقة عابد رمي بالإرجاء".

<sup>(</sup>٥٥٣) حسن الإسناد إلى سعيد بن جبير: العلاء بن عبد الله بن رافع لا بأس به، قال أبو حاتم: "يكتب حديثه"، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ومحمد بن أبي وضاح صدوق يهم، وأخرجه المصنف عن أبيه عن ابن مهدي برقم (٧٢٠).

حاجَةِ، فقال: لا، حتَى تُخبرني على أي دينٍ أنتَ اليومَ؟! أمَا تَستَحِي من دينٍ أنتَ أكبرُ منه؟!".

٥٥٤ حدثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، قال: بلَغني أنَّ شعبةَ قال لشريكِ: كيفَ لا تُجيزُ شهادة المُرجِئة؟ قال: كيفَ أُجيزُ شهادةَ قومٍ يزعمونَ أنَّ الصلاةَ ليستْ من الإيان؟!.

حدثني شُوَيد بنُ سعيد الهرَوي، نا شريكُ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدِ الله، قال: "أُمرتُم بالصلاةِ والزكاةِ، فمنْ لم يُزكِ فلا صلاةَ له".

٣٥٥ حدثني شُوَيدُ بنُ سعيدٍ، نا عبدُ الله بنُ يزيدٍ – وهو أبو عبدِ الرحمن المُقريء – عن ابن لَهيعة، عن بَكرِ بنِ عَمرو بنِ عُقبة بنِ عامرٍ، قال: "إنَّ الرجلَ ليتفضلُ بالإيمانِ، كما يَتفضلُ ثوبُ المرأة".

٥٥٧ حدثني سُوَيدُ بنُ سعيدٍ، نا يَحيَى بنُ سُلَيمٍ، عن ابنِ مُجاهدٍ، عن أبيه، قال: "الإيهانُ يزيدُ.وينقص".

<sup>(</sup>٤٥٥) ضعيف الإسناد: هو بلاغ، لم يذكر ابن مهدي من أبلغه بذلك.

<sup>(</sup>٥٥٥) ضعيف الإسناد: سويد بن سعيد فيه كلام يضعفه، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: "صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول"، والخبر أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٤/ ١٩٤٨ - ١٥٧٣) من طريق سويد به، وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٠/ ٨٧) من طريق شويد به، وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٠/ ٨٠١ من طريق شريك عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله، وهذا ضعيف للانقطاع، أبو عبيدة الراجع أنه لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ٣٠١ ح ١٠٠٥) عن إبراهيم ابن نائلة الأصبهاني عن إساعيل بن عمرو البجلي عن شريك وأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، وأورده الهيشمي في «المجمع» (٣/ ٢٢) وقال: "رواه الطبراني في الكبير وله إسناد صحيح"، قلت: إساعيل بن عمرو البجلي ضعيف، وانظر ترجمته «باللسان» (١/ ٤١٥) لكن رواه إسرائيل عن أبي إسحاق به بمعناه عن ابن مسعود، وسيأتي إسناده برقم (٢١٩) وإسناده صحيح إلى ابن

<sup>(</sup>٥٥٦) ضعيف الإسناد: سويد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة ضعيفان.

<sup>(</sup>٥٥٧) ضعيف الإسناد: سويد ضعيف، ويَحيى بن سليم هو الطائفي، صدوق سيء الحفظ، وقد سبق الخبر عن بجاهد بإسناد ضعيف برقم (٤٦٨).

مه ٥٠٥ حدثني سُوَيدُ بنُ سعيدٍ، نا حفصُ بنُ غِياثٍ وعبدُ الله بنُ الأجلح، عن الحسنِ بنِ عُبيدِ الله، قال: سمعتُ إبراهيمَ، يقولُ لذَرِّ: "وَيُحكَ يا ذَر، ما هذا الدين الذي جئتَ به؟!". قال ذر: "ما هو إلا رأيٌ رأيتُه". قال: ثمَّ سمعتُ ذرًا يقول: "إنَّه لدينُ الله على الذي بعثَ اللهُ بهِ نوحًا على ".

٥٥٩ حدثني أبي، نا عليُّ بنُ بَحرٍ، سمعتُ جَريرَ بنَ عبدِ الحميدِ، يقول: "الإيهانُ قولٌ وعملٌ".

• ٦٥ - وكانَ الأعمشُ ومنصورٌ ومغيرةُ وليثٌ وعطاءُ بنُ السائبِ وإسهاعيلُ بنُ أبي خالد وعُهارة بنُ القعقاعِ والعلاءُ بنُ المسيّبِ وابنُ شُبْرُمة وسفيانُ الثوريّ وأبو يَحيَى صاحبُ الحسنِ وحمزةُ الزيات، يقولون: "نحنُ مؤمنونَ إنْ شاءَ الله، ويعيبونَ على منْ لا يَستنى".

٥٦١ - حدثنا الليثُ بنُ خالدِ أبو بكرِ البلخي، نا حمادُ بنُ زيدٍ، سمعتُ داودَ بنَ أبي هندٍ، يقول: "الإسلامُ الإقرارُ، والإيهانُ التصديقُ".

٣٦٥ - حدثني إبراهيم بنُ دينارِ الكرخي، سمعتُ خالدَ بنَ الحارثِ، يقول: "الإيانُ قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقصُ".

٣٥ ٥ حدثنا عثمانُ بنُ مُحمدِ بنِ أبي شَيبة، قال: سألتُ ابنَ إدريسَ وجَرِيرًا ووكِيعًا،

<sup>(</sup>٥٥٨) ضعيف الإسناد: لضعف سويد بن سعيد الهروي.

<sup>(</sup>٥٥٩) صحيح إلى جرير بن عبد الحميد: وهو ثقة، وكذا الراوي عنه علي بن بحر، وسبق الخبر عن جرير برقم (٤٨٣).

<sup>(</sup>٥٦٠) صحيح إليهم: وناقل الخبر عنهم هو جرير بن عبد الحميد.

<sup>(</sup>٢٦٥) ضعيف الإسناد: الليث بن خالد بجهول الحال، وغاية مافيه قول الخطيب البغدادي: "وأثنى عليه ابن نمير خيرًا"، ومعلوم أن هذا ليس بتوثيق، وانظر ترجمته «بالجرح والتعديل» (٧/ ١٨١) و «تاريخ بغداد» (١٨١ /٥) و «تعجيل المنفعة» (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٦٢٥) صحيح إلى خالد: وهو ابن الحارث بن عبيد الهجيمي ثقة، وإبراهيم بن دينار ثقة.

<sup>(</sup>٦٣٥) صحيح إلى ابن إدريس وجرير ووكيع: وهم ثقات، وعثمان ثقة حافظ.

فقالوا: "الإيمانُ يزيدُ وينقصُ".

975 - حدثني أبو عَمْرو مُحمدُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ أبي رِزمَة، سمعتُ عليَّ بنَ الحسنِ ابنِ شقيقِ، يقول: قالَ رجلٌ لعبدِ الله بنِ المباركِ: "يا معشرَ المُرجِئَة". قال: "رميتنِي بهوىً من الأهواءِ".

٥٦٥ - حدثنا عبدُ الله بنُ سيّارِ من أهل مروِ، قال: سمعتُ يَحيَى بنَ سُلَيمٍ، يقول: قال لي مالكُ بنُ أنسٍ: "الإيهانُ قولٌ وعملٌ".

٥٦٦ - وقال مُحمدُ بنُ مُسلم الطائِفي: "لا يَصْلُحُ قولٌ إلا بِعمَل".

٧٧ ٥ - وقال لي فُضَيلُ بنُ عِياضٍ: "لا يَصلُح قولٌ إلا بعمَل".

٨٥ - وقال لى ابنُ جُريج: "الإيمانُ قولٌ وعملٌ".

٥٦٩ - حدثني عبدُ الله بنُ سَيّار، سمعتُ يَحيني - يعني ابن سُليم - يقول: قال لي سفيان الثورى: "لا يَصلُحُ قولٌ إلا بعمل".

• ٥٧ - حدثني أبي، نا عبدُ الله بنُ ميمون الرِّقي، أنا أبو المَليح، قال: سُئِل ميمون –

(٩٦٤) صحيح إلى ابن المبارك: وابن شقيق ثقة، سمع من ابن المبارك، قال أبو داود عنه: "سمع بالكتب من ابن المبارك أربع عشرة مرة".

(٥٦٥) ضعيف الإسناد: يَحيى بن سليم الطائفي سيء الحفظ، والخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٨٣) من طريق علي بن خشرم عن يَحيى بن سليم به، وسبق من طريقين عن مالك أيضًا برقم (٤٩٣) و٤٩٤) وله عن مالك طريق صحيحة عند الآجري في «الشريعة» (٢٨٥) وسبق ذكرها في التعليق (٤٩٤).

(٦٦٥) ضعيف الإسناد: لضعف يحيى بن سليم، وأخرجه الآجري بنحوه في «الشريعة» (٢٨٣) من طريق يحيى بن سليم عن محمد الطائفي

(٦٧) ضعيف الإسناد: لما سبق، وانظر تخريجه، وسبق بلاغًا عن فضيل برقم (٤٩٤).

(٦٨٥) ضعيف الإسناد: وله طريق صحيحه عن ابن جريج، سبق الكلام عنها في التعليق رقم (٤٨٦).

(٦٩٥) ضعيف الإسناد: لضعف يَحيى بن سليم، وقد صح هذا اللفظ من كلام سفيان بن عيينة، عند الآجري في «الشريعة» (٦٦٣).

(٥٧٠) في إسناده ضعف: عبد الله بن ميمون الرقي مجهول الحال، وترجمته «بالتهذيب» (٦/ ٤٩)، وقال الحافظ في "تعجيل المنفعة» (ص٢٣٩): "وفيه نظر"، وسبق الخبر بهذا الإسناد برقم (٤٩٦). يعني ابن مهران- عن كلام المُرجِئَة، فقال: "أنا أكبرُ منْ ذلك".

٥٧١ حدثنا عَبْدَةُ بنُ عبدِ الرحيم منْ أهلِ مرو، أنا بَقِيةُ، نا مُوسَى بنُ أَعيَن الجزري، قال: سمعتُ عبدَ الكريم بنَ مالكِ الجزري وخُصَيْفَ بنَ عبدِ الرحمنِ، يقولان: "الإيانُ يزيدُ وينقص".

٥٧٢ حدثنا الحسنُ بنُ حمادٍ الحضرمي سَجّادة، نا مُحمدُ بنُ فُضيل، عن مُسلمِ اللَّائي، عن إبراهيم، قال: "الخوارجُ أعذَرُ عندِي منَ المُرجِئَة".

٥٧٣ حدثني أبي، نا عبدُ الله بنُ نُمير، عن جَعفرِ الأحمر، قال: قال منصور بنُ
 المعتمر - في شيء -: "لا أقولُ كما قالت المُرجِئة الضالةُ المبتدعة".

٥٧٤ - حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، حدثني حمادُ بنُ سلمة، عن عطاءِ بنِ السائبِ، عن سَعيدِ بنِ جبيرٍ، قال: "مَثَلُ المُرجِئَة مَثَلُ الصابئين".

٥٧٥ حدثني أبي، نا مُؤَمِّل بنُ إسهاعيل، سمعتُ شُفيانَ، يقولُ: قالَ إبراهِيمُ: «تركت المُرجِئةُ الدينَ أرقَّ منْ ثوب سابري».

٣٧٥ - حدثني أبي \_ رحمه الله \_، نا ابن نُمير، سمعتُ سفيانَ - وذكرَ المُرجِئة - قال: "رأيٌ مُحدَث، أدركنا الناسَ على غيرو".

\_\_\_

<sup>(</sup> ٥٧١) حسن إلى عبد الكريم وخصيف: وعبد الكريم الجزري ثقة، وخصيف ضعيف لسوء حفظه، لكنه هنا منتهى الإسناد، وموسى ثقة، وبقية صدوق يدلس تسوية وصرح بالساع، وعبدة صدوق.

<sup>(</sup>٥٧٢) ضعيف الإسناد: مسلم الملائي هو ابن كيسان الأعور، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥٧٣) حسن الإسناد إلى منصور بن المعتمر: وهو ثقة ثبت، وفي الإسناد جعفر بن زياد الأحمر وهو صدوق يتشيع.

<sup>(</sup>٧٤) في آسناده كلام: عطاء بن السائب صدوق اختلط، وحماد بن سلمة منه قبل الاختلاط وبعده، ولا يتميز ما سمع منه قبل الاختلاط مما سمع بعده، والله أعلم، وسبق تخريجه برقم (٤٧٣).

<sup>(</sup>٥٧٥) في إسناده ضعف: مؤمل بن إسهاعيل صدوق سيئ الحفظ، وباقي رجال الإسناد ثقات، وإبراهيم هو النخعي، والخبر سبق برقم (٤٧٥).

<sup>(</sup>٥٧٦) صحيح إلى سفيان: وهو الثوري، وابن نمير ثقة، وسبق الخبر برقم (٤٦٧).

٥٧٧ حدثني يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، نا عبدُ الرحنِ بنُ مُهدي، نا سفيانُ، عن مُغيرة، قال: "قال رجلٌ لأبي واثل: سمعتَ ابنَ مسعود يقول: منْ شهدَ أنّه مؤمنٌ فليشهدُ أنّه في الجنة؟". قال: "نعم".

٥٧٨ حدثني محمد بن سليان لُوين الأسدي، قال: قيل لسفيان: رجل يقول: مؤمن أنت؟ قال: "ما أشُكُ في إياني، وسؤالك إياي بدعة، وما أدري ما أنا عند الله على شقي [أو: لا] أو مقبول العمل، أو: لا".

٥٧٩ حدثني سُويدَ بنُ سعيدٍ، نا عُمر - يعني: ابنَ عُبيد الطنافسي - عن أبي حمزة،
 قال: سألَ رجلٌ إبراهيمَ النخعي: أمؤمنٌ أنت؟ قال: "ما أشكُ في إيهاني، وسؤالُكَ إيايَ
 عنْ هذا بدعة.".

٥٨٠ حدثني سُوَيدُ بنُ سعيدٍ، نا رَوّادُ أبو عصام، عن العَرْزَمي، قال: كنتُ عندَ قَتادة، فدخلَ عليهِ أبو حنيفة، فقال: "يا أبا الخطابِ، أمؤمنٌ أنت؟". قال: "مؤمنٌ بالله على ".

٥٨١ حدثني سُويد، حدثني مُحمدُ بنُ حربِ الأبرَش، عن أبي بكر - يعني ابنَ أبي مَريَم - عن يَزيد بنِ شُرَيْح، عن أبي إدريسِ الحَوْلانِيّ، أنّه كانَ يقول: "لأنْ أرَى في ناحيةِ المسجدِ نارًا تَضْطَرم أحبّ إليَّ منْ أنْ أرى بدعةً لا تُعَيِّر".

<sup>(</sup>۷۷۰) صحيح إلى أبي وائل: وهو شقيق بن سلمة ثقة يروي عن ابن مسعود، وسبق توضيح كلام ابن مسعود رحمه الله برقم (۱۳)ه) فانظره.

<sup>(</sup>٥٧٨) صحيح للى سفيان: وهو ابن عيينة، ولوين ثقة، والخبر سبق بمعناه عن سفيان برقم (٤٦٥)، ووقع بالأصل: "شقي أو مقبول العمل أو لا". وهو غير واضح المعنى، لكن الأثر يأتي بالزيادة التي أثبتُها بين المعقوفين برقم (٦٠٨).

<sup>(</sup>٥٧٩) ضعيف الإسناد: لضعف سويد بن سعيد الهروي.

<sup>(</sup>٥٨٠) ضعيف الإسناد: سويد بن سعيد، ورواد بن الجراح، ضعيفان، وأما العرزمي فهو عبد الملك بن أبي سليهان قال عنه الحافظ: "صدوق له أوهام".

<sup>(</sup>٥٨١) ضعيف الإسناد: سويد، وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيفان.

٥٨٢ حدثني عبدُ الله بنُ سيّار من أهلِ مروٍ، قال: سمعتُ يَحيَى بنَ سُلَيمٍ، قال: سألتُ هشامَ بنَ حسان: ما كانَ يقولُ الحسنُ في الإيهان؟ قال: "كانَ يقولُ: الإيهانُ قولٌ وعملٌ».

٥٨٣ - قال يَحيَى: قال مُحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عمروِ بنِ عثمان بن عفان: "لا يَصلُحُ قولٌ إلا بعمَل".

٥٨٤ حدثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، حدثني الحسنُ بنُ عيّاشي، عن مُغيرة، عن إبراهيم قال: "سؤالُ الرجل: مؤمنٌ أنت؟ بدعة".

٥٨٥ حدثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، نا عبدُ الرحمن، عن سفيان، عن الحسنِ البنِ عُبيدِ الله، قال: قال إبراهيم: "إذا قيلَ لكَ: أمؤمنٌ أنت؟ فقل: أرجو".

٥٨٦ حدثني يعقوب، نا عبدُ الرحمنِ، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: "قال رجلٌ لعلقمة: أمؤمنٌ أنت؟". قال: "أرجو".

٥٨٧- حدثني يعقوبُ، نا عبدُ الرحمنِ، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم،

(٥٨٢) ضعيف الإسناد: لضعف يجيى بن سليم الطائفي، والخبر أخرجه الأجري في «الشريعة» (٢٨٣) من طريقين عن يجيى بن سليم بمثله.

(٥٨٣) ضعيف الإسناد: ١١ سبق.

(٨٤) في إسناده ضعف: مغيرة هو ابن مقسم ثقة أخرج له الجهاعة، إلا أن ابن حجر قال عنه في «التقريب»: "ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيها عن إبراهيم"، قلت: وهذا من روايته عن إبراهيم، وأما الحسن بن عياش فصدوق، والحبر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ١٦٩ ح ٢١٠) عن أبي أسامة عن حسن ابن عياش به.

(٥٨٥) صحيح إلى إبراهيم النخعي: والحسن بن عبيد الله بن عروة ثقة، وسبق برقم (٥١٠) من طريق الإمام أحمد عن ابن مهدي به.

(٥٨٦) صحيح إلى علقمة: والخبر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ١٦١ح) وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١٦٠) من طريق الأعمش به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٦٥ ح٣٠٣٧٤) والبيهقي في «الشعب» (٨/ ٨٣ه ح ٧٧) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة به.

(٥٨٧) صحيح إلى علقمة: وانظر ما سبق.

قال: "قال رجل لعلقمة: مؤمنٌ أنت؟". قال: "أرجو إنْ شاءَ اللهُ".

٥٨٨ - حدثني يعقوب، نا عبدُ الرحمنِ، نا سفيانُ، عن مغيرة، قال: قال رجلٌ لأبي
 وائل: "سمعتَ ابنَ مسعودٍ يقولُ: منْ شهدَ أنّه مؤمنٌ فليشهد أنّه في الجنة". قال: "نعم".

٩٨٩ حدثني منصورُ بنُ أبي مُزاحم، نا زكريا بنُ عبدِ الله بنِ يزيد الصهباني أبو يحيى النخعي، عن أبيه، عن إبراهيم، قال: "ما أعلمُ قومًا أحمق في رأيهم منْ هذه المُرجِئَة، لأنهم يقولونَ: مؤمنٌ ضالٌ، ومؤمنٌ فاسقٌ».

• ٩ ٥ - حدثنا حسنُ بنُ حماد أبو علي سَجادة، نا مُحمدُ بنُ فُضَيل، عن أبيه، عن المُغيرة ابن عُتيبة بن ألنهاس، عن سعيدِ بن جُبَير، أنّه قال: "المُرجِئةُ يهودُ القِبْلة".

٩١٥ - حدثنا عبدة بنُ عبدِ الرحيم بنِ حسان بن طريف من أهل مروِ، نا بَقِيّة، نا مُوسَى بنُ أَعيَن الجزري، سمعتُ عبدَ الكريمِ بنَ مالكِ الجزري ونُحصَيف بنَ عبدِ الرحمنِ، يقو لان: "الإيبانُ يز دادُ وينقصُ".

٩٢ - حدثنا محمد بن سليهان بن حبيب الأسدي لُوين، نا حماد بن زيدٍ، عن جَرِيرِ

<sup>(</sup>٥٨٨) صحيح إلى أبي وائل: وهو شقيق بن سلمة ثقة يروي عن ابن مسعود، وسبق توضيح كلام ابن مسعود رحمه الله برقم (١٣٥) فانظره.

<sup>(</sup>٨٩٥) ضعيف الإسناد: أبو يَحيى النخعي زكريا بن عبد الله الصبهاني ضعيف، وانظر ترجمته في اللسان» (٨٩)، وباقي رجال الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>٩٠) ضعيف الإسناد، ووقع بالأصل: المغيرة بن عتيبة بن النهاس، وقال المعلق على الأصل: "لم أعثر له على ترجة"، قلت: تصحف عليه، أو اشتبه عليه بالحكم بن عتيبة بن النهاس، وصوابه هنا: المغيرة بن عتبة بن النهاس، وهو مجهول الحال، ترجمته في «ثقات ابن حبان» (٧/ ٤٦٥) قال: "ويقال: ابن النحاس"، وذكر ابن حجر في «الإصابة» (٥/ ١٢١) ترجمة عتيبة بن النهاس، أن ابنه المغيرة بن عتبة كان قاض الكوفة"، قلت: كذا وقع عنده في الكلمتين: "عتيبة بن النهاس، المغيرة بن عتبة"، ثم ترجم ابن حجر في «الإصابة» قلت: كذا وقع عنده في الكلمتين: "عتبة بن النهاس، المغيرة بن عتبة"، ثم ترجم ابن ومهملة تابعي أرسل حدينًا". فالله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٩٩١) حسن إلى عبد الكريم وخصيف: وعبد الكريم الجزري ثقة، وخصيف ضعيف، لكنه هنا منتهى الإسناد، وموسى ثقة، وبقية صدوق يدلس تسوية وصرح بالسهاع، وعبدة صدوق.

<sup>(</sup>٩٩٢) ضعيف الإسناد: فضل بن يسار ضعيف، وانظر ترجمته «باللسان» (٤/ ٥٣٤)، وأما الحديث المرفوع=

ابنِ حازم، عن فَضلِ بنِ يَسار، عن أبي جعفرٍ مُحمدِ بنِ عليّ، قال: "الإيبانُ مقصورٌ في الإسلام". ثمّ دَوّرَ دائرةً، وقال: "هكذا الإسلام". ثمّ دَوّرَ دائرةً، وقال: "هكذا الإسلام". ثمّ دَوّرَ دائرةً صغيرة، فقال: "هذا الإيبانُ في تفسيرِ الحديثِ: لا يَزنِي الزانِي حينَ يزنِي وهوَ مُؤمنٌ، فإذا زَنا خَرجَ منَ الإيبانِ إلى الإسلام".

٩٣ - حدثني أبو عبدِ الرحمنِ سلمةُ بنُ شَبيبٍ قبلَ سنةِ ثلاثينَ ومائتين، نا عبدُ الرزاق، قال: كانَ مَعمَرٌ وابنُ جريجِ والثوريُّ ومالكٌ وابنُ عيينة، يقولون: "الإيمانُ قولٌ وعملٌ، يزيدُ وينقصُ".

٩٤ - قال عبدُ الرزاق: "وأنا أقولُ ذلكَ: الإيهانُ قولٌ وعملٌ، والإيهانُ يزيدُ وينقصُ، فإنْ خالفتُهم فقد ضللتُ إذًا وما أنا منَ المُهتدين".

90 - حدثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ الحسنِ بنِ شقيقِ أبو عبدِ الله، نا أبو إسحاق إبراهيمُ ابنُ الأشعث، قال: سمعتُ الفُضَيلَ - يعنِي ابنَ عِياض - يقول: "يا سفيه، ما أجهلكَ! ألا تَرضَى أن تقول: أنا مُومن، حتى تقول: أنا مُستكمِل الإيهان؟! لا والله، لا يستكملُ العبدُ حتى يُؤدِيَ ما فَرضَ اللهُ عليه، ويَجتنبَ ما حرمَ اللهُ عليه، ويرضَى بها قَسَمَ اللهُ عليه له، ثم يَخافُ معَ ذلكَ أنْ لا يُقبلَ منه".

\_\_\_\_

<sup>=</sup> فصحيح، وسيأتي برقم (٦٢٤) والخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٤٨ و٢٤٩) من طريقين عن جرير بن حازم بمثله.

<sup>(</sup>٩٣٠) صحيح إليهم: رجاله جميعًا ثقات، والخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٦٦و٢٦٧و٢٨٤) وابن الجعد في امسنده» (١/ ٢٧٩ح-١٨٦١) من طريق عبد الرزاق بمثله.

<sup>(</sup>٥٩٤) صحيح إلى عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٩٥٥) ضعيف الإسناد: إبراهيم بن الأشعث قال عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٨٨): "سألت أبي عن إبراهيم بن الأشعث وذكرت له حديثا رواه عن ... فقال: هذا حديث باطل موضوع كنا نظن بإبراهيم بن الأشعث الخير فقد جاء بمثل هذا"، وقال ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٢٦): "يغرب ويتفرد ويخطيء ويخلف"، وانظر «ضعفاء ابن الجوزي» (١/ ٢٣٢ ٣) ونقل ابن حجر في «اللسان» (١/ ١٣١) عن علي بن الحسن الهلالي توثيقه.

٩٦ - حدثنا يعقوبُ بنُ الدورقي، نا عبدُ الرحمنِ، نا سفيانُ، عن الحسنِ بنِ عمروٍ، عن إبراهيم، قال: "إذا قيلَ لكَ: مؤمنٌ أنت؟ فقل: لا إله إلا الله".

٩٧ ٥ - حدثني سُويدُ بنُ سعيدٍ، نا رِشدِينُ بنُ سعدٍ، نا فَرَجُ بنُ فَضَالة، عن لُقهان بنِ عامرٍ، عن أبي الدرداء على، قال: "ما الإيمانُ إلا كقميصِ أحدِكم يُخلَعُه مرةً ويلبِسَه أُخرى، والله ما أمِنَ عبدٌ على إيمانِه إلا سُلِبَه فوجدَ فَقُدَه".

٩٨ ٥ - حدثني شُويدُ بنُ سعيدٍ، نا رِشدينُ بنُ سعدٍ، عن يزيد بنِ عبدِ الله بنِ أسامة ابنِ الهاد، عن المَقْبُري، عن أبي هريرة ، قال: "إذا أتّى الرجلُ المرأة حرامًا فارقَه الإيهانُ هكذا"، ووضع إحدى يديهِ على الأخرَى ووصفَها بيدِه، ثمَّ فرَّق بينهما قليلًا، ثم قال: "يفارقه الإيهانُ هكذا، فإذا فرَغَ راجَعَه الإيهانُ". وردَّ إحداهما على الأخرَى.

990 - حدثني سُويدُ بنُ سعيدٍ، نا عبدُ الله بنِ ميمون، قال: سمعتُ ابنَ مُجاهدٍ، قال: كنتُ عندَ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ، فجاءَ ابنُه يَعقوب، فقال: يا أبتاه، إنَّ أصحابًا لنا يزعمونَ أنَّ إيانَم عندَ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ، فجاءَ ابنُه يَعقوب، فقال: إيا أبَتَى، كذبوا، ليسَ إيانُ منْ أطاعَ الله علا إيانَم من أطاعَ الله علا

<sup>(</sup>٩٦٦) صحيح إلى إبراهيم النخعي: والحسن بن عمرو هو الفقيمي ثقة ثبت، وسبق برقم (٩٩٦) من طريق الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي به.

<sup>(</sup>٩٩٧) ضعيف الإسناد جدًّا: سويد بن سعيد ورشدين بن سعد وفرج بن فضالة، ثلاثتهم ضعفاء، ورواية لقهان بن عامر عن أبي الدرداء منقطعة، ووقع بالأصل: "آمن عبد..."، والأصوب: أمن عبد... والله أعلم.

<sup>(</sup>٩٩٥) ضعيف الإسناد، وله طريق صحيحة: وهذا الإسناد ضعيف لضعف سويد ورشدين، لكن أخرجه أبو داود (٩٩٥) عن إسحاق بن سويد الرملي عن سعيد بن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا زَنَي الرَّجُلُ خرجَ منهُ الإيهانُ كَانَ عَلَيهِ ابن الهاد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا زَنَي الرَّجُلُ خرجَ منهُ الإيهانُ كَانَ عَلَيهِ كَالظُّلَةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إليهِ الإيهانُ". وإسناده صحيح ، وأخرجه بمعناه المصنف برقم (٨١٦) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ١٦٥ ح ٣٠٨٠ عن العوام عن يزيد بن هارون عن العوام عن علي بن مدرك عن أبي ذرعة عن أبي هريرة موقوقًا.

<sup>(</sup>٩٩٥) ضعيف الإستاد: سويد وشيخه عبد الله بن ميمون ضعيفان، وقد ظن المعلق على الأصل أن عبد الله بن ميمون هو الرقي، وليس كذلك، فالرقي لا رواية له عن غير أبي المليح، ولا يروي عنه غير النفيلي وأحمد، والرقى بجهول الحال، والمذكور هنا هوالقداح، وهو منكر الحديث.

كإيمانِ منْ عصَى اللهَ تعالى".

٦٠١ حدثني أبي، حدثنا مُعاويةُ بنُ عَمْرو، نا أبو إسحاقَ الفزاري، قال: قال الأوزاعي: كانَ يَحيَى بنُ أبي كثيرِ وقتادة، يقولان: "ليسَ من الأهواءِ شيءٌ أخوف عندَهم على الأُمَّة منَ الإرجاء".

٦٠٢ - حدثني أبي، نا أبو جعفر السويدي، عن يَحيَى بنُ سُلَيم، عن هِشامٍ، عن الحسن، قال: "الإيمانُ قولٌ وعملٌ".

٦٠٣ - حدثني سُوَيدُ بنُ سعيدِ الهروي، قال: سألنا سفيانَ بنَ عيينة: عن الإرجاء؟ فقال: "يقولونَ: الإيمانُ قولٌ، ونحنُ نقولُ: الإيمانُ قولٌ وعملٌ".

٦٠٤ - حدثني أبي - رحمه الله -، نا أبو عُمر - يعني الضرير - عن حماد بن سَلَمة، عن
 عطاء بن السائب، قال: ذكر سعيد بن جُبير المرجئة، قال: فضَرَبَ لهم مثلًا، فقال: "مَثلُهم

<sup>(</sup>٢٠٠) ضعيف الإسناد، والحديث صحيح: من غير هذا الطريق، أما هذا الطريق فضعيف لضعف سويد ويزيد الرقاشي، وتدليس الوليد بن مسلم، والحديث أخرجه ابن ماجة (١٠٨٠) من طريق الوليد بن مسلم به، وأما الحديث فصحيح من حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا، وسيأتي برقم (٦٣٦).

<sup>(</sup>۲۰۱) صحيح إلى يجيى وتتادة: وأبو إسحاق هو الفزاري، ويجيى إما أن يكون ابن سعيد الأنصاري، أو ابن أبي كثير، وقد روى أبو إسحاق عنها، والخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» (۳۳۷) من طريق معاوية بن عمرو به.

<sup>(</sup>٦٠٢) في إسناده ضعف، للكلام في يَحيى بن سليم الطائفي، والخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٨٣) من طريق يَحيى بن سليم عن أبي حيان عن طريق يَحيى بن سليم عن أبي حيان عن الحسن، واخرجه (٢٨١) من طريق يَحيى بن سليم عن أبي حيان عن الحسن، وسبق برقم (٤٩٤).

<sup>(</sup>٣٠٣) في إسناده ضعف: لضعف سويد بن سعيد الهروي، وقد صح نحو هذا عن سفيان بن عيينة، وسبق.

<sup>(</sup>٢٠٤) في إسناده كلام: عطاء بن السائب صدوق اختلط، وحماد بن سلمة منه قبل الاختلاط وبعده، ولا يتميز الله عنه قبل الاختلاط بما سمع بعده، والله أعلم، وسبق تخريجه برقم (٤٧٣).

مَثَلُ الصابئين".

٩٠٥ قرأتُ على أبي ـ رحمه الله ـ، نا مَهدي بنُ جعفرِ الرملي، نا الوليدُ بنُ مسلم، قال: سمعتُ أبا عمروِ ومالكًا وسعيدَ بنَ عبدِ العزيزِ، يقولون: "ليسَ للإيهانِ مُنتهى، هو في زيادةِ أبدًا، ويُنكرونَ على منْ يقول: أنّه مُستكمل الإيهان، وأنّ إيهانَه كإيهانِ جبريل عليه السلام".

٦٠٦ حدثنا محمد بن سليان بن حبيب لوين، سمعت ابن عيينة غير مرة، يقول: "الإيمان قول وعمل". قال ابن عيينة: "أخذناه ممن قبلنا: قول وعمل، وأنه لا يكون قول إلا بعمل". قبل لابن عبينة: يزيد وينقص؟ قال: "فإيش إذا؟!".

٦٠٧- قيل لابن عيينة: هذه الأحاديث التي تَرويها في الرؤية؟ قال: "حقٌّ على ما سمعناها".

٦٠٨ حدثنا محمد بن سليمان لُوَين، قال: قيل لسفيان: رجلٌ يقولُ: مؤمنٌ أنت؟
 قال: "ما أشكُ في إيماني، وسؤالُكَ إيايَ بدعة، وما أدري ما أنا عندَ الله، شقيٌ، أو: لا، أو: مقبولُ العمل، أو: لا".

٦٠٩- حدثني محُمدُ بنُ عليِّ بنِ الحسنِ بنِ شقيقِ، قال: سمعتُ أبي، يقول: "الإيبانُ قولٌ وعملٌ".

٦١٠ حدثني محمدُ بنُ عليَ بنِ الحسنِ، نا إبراهيمُ بنُ الأشعث، قال: سمعتُ الفُضَيلَ – يعني: ابنَ عياض - يقول: "الإيمانُ المعرفةُ بالقلب، والإقرارُ باللسانِ،

<sup>(</sup>٦٠٥) حسن إلى الأوزاعي ومالك وسعيد، الوليد ثقة يدلس وقد صرح بالسياع منهم، ومهدي صدوق له أوهام، وسبق الخبر برقم (٥٤٨) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>٦٠٦) صحيح إلى ابن عيينة، والخبر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٦٣) من طريق لوين به.

<sup>(</sup>٦٠٧) صحيح إلى ابن عبينة، وسبق برقم (٢٦٩) عن لوين به.

<sup>(</sup>٦٠٨) صحيح إلى سفيان، وهو ابن عيينة، والخبر سبق برقم (٥٧٨) عن لوين عن سفيان به.

<sup>(</sup>٦٠٩) صحيح إلى علي بن الحسن، مُحمد وأبوه ثقتان.

<sup>(</sup>٦١٠) ضعيف الإسناد، لضعف إبراهيم بن الأشعث، وانظر الكلام عنه في التعليق رقم (٤٤٨).

والتفضيلُ بالعمل".

٦١١ – وقال سمعتُ الفُضَيل، يقول: "أهلُ الإرجاءِ يقولونَ: الإيهانُ قولٌ بلا عمل. وتقول أهلُ السنة: الإيهانُ المعرفةُ وتقول أهلُ السنة: الإيهانُ المعرفةُ والقولُ والعملُ".

717 - حدثنا الليثُ بنُ خالدِ البلخي أبو بكر، سمعتُ حمادَ بنَ زيدِ، وسألناه عنْ رجلٍ منْ بلادِنا فعرفناه، فقال: "ما كانَ أجرأه، يقول: أنا مؤمنُ حقًا ألبتة، ويُسمونا الشُكاك، والله ما شككنا في دينِنا قط، ولكن جاءتْ أشياء، أليسَ ذُكر أنّ اليسيرَ منَ الرياءِ شركٌ؟! فأيّنا لم يُراءِ؟!".

71٣ - قرأتُ على أبي - رحمه الله -، نا مَهديُّ بنُ جعفرِ الرملي، نا الوليدُ - يعني ابنَ مسلم - قال: "سمعتُ أبا عمرو - يعني الأوزاعي - ومالكَ بنَ أنسِ وسعيدَ بنَ عبدِ العزيزِ، يُنكرونَ أن يقول: أنا مؤمنٌ، ويأذنونَ في الاستثناء، أن أقول: أنا مؤمنٌ إنْ شاءَ اللهُ".

315 - حدثنا شويد بن سعيد الهروي، قال: سألنا سفيانَ بنَ عُيينة: عن الإرجاء؟ فقال: "يقولون: الإيهانُ قولٌ، ونحنُ نقول: الإيهانُ قولٌ وعملٌ. والمُرجِنَة أوجبوا الجنةَ لمن شهدَ أن لا إله إلا الله، مُصِرًا بقلبِه على تركِ الفرائض، وسمُّوا تركَ الفرائضِ ذنبًا، بمنزلةِ ركوبِ المحارم، وليسَ بسواء، لأن ركوبَ المحارمِ من غيرِ استحلالِ معصية، وترك الفرائضِ متعمدًا من غيرِ جهلِ ولا عُذرِ هو كفرٌ، وبيانُ ذلكَ في أمرِ آدمَ صلواتُ الله عليه، وإبليس، وعلماء اليهود، أما آدمُ فنهاهُ الله عن أكل الشجرةِ وحرّمَها عليه، فأكل

<sup>(</sup>٦١١) ضعيف الإسناد: لما سبق، وهذا الأثر سبق برقم ٤٤٨.

<sup>(</sup>٦١٢) ضعيف الإسناد: الليث بن خالد مجهول الحال، وانظر ترجمته "بالجرح والتعديل" (٧/ ١٨١) و"تاريخ بغداد» (١٣/ ١٥) و"تعجيل المنفعة» (ص٣٥٥).

<sup>(</sup>٦١٣) حسن إلى الأوزاعي ومالك وسعيد: الوليد ثقة يدلس وقد صرح بالسماع منهم، ومهدي صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٦١٤) ضعيف الإسناد: لضعف سويد بن سعيد الهروي.

منها مُتعمدًا ليكونَ ملكًا أو يكونَ منَ الخالدين، فسُمِّيَ عاصيًا من غيرِ كفرٍ، وأما إبليسُ لعنه الله فإنَّه فرضَ عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدًا، فسُمِّيَ كافرًا، وأما علماءُ اليهود فعرفوا نعتَ النبيِّ والله في رسولٌ كما يعرفونَ أبناءَهم، وأقروا به باللسانِ ولم يتبِّعوا شريعتَه، فسَّاهم الله في كفارًا. فركوبُ المحارمِ مثل ذنبِ آدم عليه السلام وغيره منَ الأنبياء، وأما تركُ الفرائضِ جحودًا فهو كفرٌ مثل كفرِ إبليسَ لعنه الله، وتركِهم على معرفةٍ منْ غيرِ جُحُودٍ فهو كفرٌ مثل كفرِ إبليسَ لعنه الله، وتركِهم على معرفةٍ منْ غيرِ جُحُودٍ فهو كفرٌ مثل كفرِ علماءِ اليهودِ، والله أعلم".

- ٦١٥ حدثني أبي، نا مُؤَمّل بنُ إسماعيل، نا حمادُ بنُ زيدٍ، حدثني مُحمدُ بنُ ذكوان - يعني خالَ ولدِ حماد- قال: قلتُ لحماد: "كان إبراهيمُ يقولُ بقولكم في الإرجاء؟". قال: "لا، كانَ شاكًا مثلَكَ".

717 حدثني أبي، نا عبدُ الله بنُ يزيدِ المُقريء، نا سعبدُ - يعني ابنَ أبي أيوب - حدثني ابنُ جبلان، عن القعقاع بنِ حكيم، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله على: "أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيُهَانًا أَحْسَنُهُم خُلُقًا".

٣٦١٧ حدثني أبو بكر بنُ أبي شيبة، نا جَريرُ بنُ عبدِ الحميد، عن مُغيرة، عن سِماكِ ابنِ سلمة الضبي، عن عبدِ الرحمنِ بنِ عِصمة، قال: كنتُ عندَ عائشة \_ رضي الله عنها بن سلمة الضبي، عن عبد الرحمنِ بن عِصمة، قال: كنتُ عندَ عائشة \_ رضي الله عنها فأتاها رسولُ مُعاوية ، بهدية، فقال: أرسلَ بها إليكِ أميرُ المؤمنين. فقالت: "أنتم

<sup>(</sup>٦١٥) ضعيف الإسناد: مُحمد بن ذكوان البصري ضعيف، ومؤمل بن إسهاعيل سيء الحفظ، وحماد المنسوب إليه الكلام هو ابن أبي سليهان.

<sup>(</sup>٦١٦) حسن: على كلام في ابن عجلان، وهو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٢٥) والدارمي (٢/ ١٥ ع ٢٧٩٢) والحاكم (٢/ ٤٣٠) من طريق عبد الله بن يزيد المقري به، وأخرجه أحمد (٢/ ٢٥٠ و٢٧٧) وأبو داود (٤٦٨٢) والترمذي (١١٦٢) وابن حبان (٤٢٧) ١٥ الحاكم (٤٣٠١) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به، وورد أيضًا من حديث عائشة وأنس وابن عمر وأبي ذر وأسامة بن شريك وغيرهم.

<sup>(</sup>٦١٧) عبد الرحمن بن عصمة، قال المعلق على الأصل: "لم أجد له ترجمة"، قلت: ولم أجده أيضًا، وهو مذكور في ترجمة سباك بن سلمة، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٨٩ ح ٣٠٥٧٢) عن جرير بمثله، وأخرجه (١/ ١٦٥ ح ٣٠٥٧٥) عن جرير به مختصرًا.

المؤمنونَ إنْ شاءَ الله تعالى، وهوَ أميرُكم، وقد قبلتُ هديتَهُ

٦١٨ حدثني أبي، نا صفوانُ بنُ عِيسَى، نا ثَوْرُ بنُ يزيد، عن أبي عونِ، عن أبي ادريس، قال: سمعتُ معاويةَ ﴿ قَالَ وَكَانَ قَلِيلَ الحَديثِ عَنْ رسولِ الله ﷺ وهو يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا، أَو الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمدًا ﴾.

٦١٩ - حدثني أبي، نا حجاج، نا مُحمدُ بنُ طلحة، عن أبيه، عن أبي مَعمَر، عن أبي بكرٍ الصديقِ ، قال: "كفرٌ بالله انتهاءٌ إلى نسبٍ لا يُعرَف، وكفرٌ بالله انتفاءٌ منْ نسبٍ وإنْ دَقّ».

• ٦٢ - حدثني أبي، نا عبدُ الأعلى، عن يُونُس، عن الحسن، أنَّ أبا بكر عه، قال: «لا

<sup>(</sup>٦١٨) ضعيف الإسناد، وله طريق صحيحة: أبو عون هو عبد الله بن أبي عبد الله الأنصاري الشامي الأعور، عبهول الحال، وانظر ترجمته المالتهذيب، (١٩١/ ١٩١) وأما أبو إدريس فهو الخولاني، والحديث أخرجه أحمد في المسند، (٩/ ٩) والنسائي في السنن الكبرى، (٣٤٤٦) و الصغرى، (١٩/ ٢٥ والحاكم (٤/ ٣٤٩١) والطبراني في الكبير، (١٩/ ٣٥٥ ح/١٥ مل) وفي «الأوسط» (١/ ٢٥ م ٢٥٠ م) جيمًا من طريق ثور بن يزيد به، وهذا ضعيف لجهالة أبي عون، لكن أخرجه أبو داود (٢١٠ ٤) والبيهقي في السنن الكبرى، (١٨/ ٢١) من طريق خالد بن دهقان قال سمعتُ أم الدرداء تقول سمعتُ أبا الدرداء يقول سمعتُ رسول الله، وهذا إسناد صحيح، خالد بن دهقان قال عنه الحافظ في التقريب، "مقبول"، يعني إذا توبع وإلا فلين، لكنه في «التهذيب» لم يذكر فيه جرحًا، بل نقل في «التهذيب» (١٩/ ٨) توثيقه عن أبي مسهر ودحيم وأبي زرعة الدمشقي وابن حبان، ورواته عن خالد بين ثقة وصدوق، وأخرجه البيهقي أيضًا ضمن الرواية السابقة عن خالد عن هانيء بن كلثوم عن محمود بن الربيع من حديث عبادة بن الصامت، وإسناده صحيح، وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٩٩٧) من حديث عبادة، وقال: "رواه البزار ورجاله ثقات".

<sup>(</sup>٦١٩) حسن إلى أبي بكر: فيه: محمد بن طلحة صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وأبو معمر هو عبد الله بن سخبرة، والخبر أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ١٤٤) من طريق عبد الله بن مرة عن أبي معمر بمثله، وأخرجه من هذا الطريق أيضًا لكن رفعه، وأخرجه الدارمي في «سننه» (٢/ ٤٤٣ ح ٢٨٦٣) من طريق السري بن إساعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر مرفوعًا، ورجح الدارقطني في «العلل» (١/ ٤٠٤ ح ٤٤) الوقف، قال: "والموقوف أشبه بالصواب"، والله أعلم.

<sup>(</sup> ٦٢٠) ضعيف الإسناد، وصح مرفوعًا: وسيأتي برقم (٦٤٣) من حديث أبي هريرة مرفوعًا، أما هذا فضعيف=

تَرغَبُوا عنْ آبائِكم فإنَّه كفرٌ بكم".

٦٢١ - حدثني أبي، نا عبدُ الرزاق، عن مَعمَر، عن الزهري، قال: "نَرَى أَنَّ الإسلامَ الكلمة، والإيانَ العمل".

٦٢٢ حدثني أبي، قال: نا يزيدُ بنُ هارون، أنا العوام، نا عليُّ بنُ مُدْرِك، عن أبي زُرْعَة، عن أبي هريرة ، قال: "الإيهانُ نَزِه، فمن زَنَى فارقه الإيهانُ، فإنْ لامَ نفسَه وراجَعَ، راجعَه الإيهانُ».

7۲۳ - حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ سعيد، عن حبيبِ بنِ الشهيد، نا عطاء، قال: سمعتُ أبا هريرة هم، يقول: "لا يزنِي الزاني حينَ يزنِي وهوَ مُؤمنُ، ولا يَسرقُ حينَ يسرقُ وهو مؤمنٌ". قال عطاء: "يتنحى عنه الإيمانُ".

٢٢٤ - حدثني أبي - رحمه الله ، نا ابنُ نُمير، نا فُضيل - يعني ابنَ غَزوان - حدثني عُثمانُ

<sup>=</sup> للانقطاع، الحسن لم يدرك أبا بكر \_ رضى الله عنه \_.

<sup>(</sup>٦٢١) صحيح إلى الزهري: وهو مُحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال عنه الحافظ في «التقريب»: "الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه"، والأثر أخرجه أبو داود (٤٦٨٤) وابن حبان (١٦٣) وابن جرير في «تفسيره» (٢٦/ ١٤١) وغيرهم من طريق معمر عن الزهري به.

<sup>(</sup>٦٢٢) صحيح إلى أبي هريرة: رجاله جميعًا ثقات، وأبو زرعة هو البجل، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ١٦٥ ح٣٠٣٦) والآجري في «الشريعة» (٣٥٣) عن يزيد بن هارون عن العوام بمثله، ومعنى الإيبان نزه، أي: بعيد عن كل سيع من الأعيال.

<sup>(</sup>٦٢٣) صحيح إلى أبي هريرة، وصح مرفوعًا أيضًا: والمرفوع أخرجه البخاري (٢٤٧٥) وفي غير موضع، ومسلم (٥٧) وأبو داود (٤٦٨٩) والترمذي (٢٦٢٥) والنسائي في «الكبرى» (١٦٩، ٥٤٧٥) وفي غير موضع، وفي «الصغرى» (٨/ ٢٤ و٣١٣) وابن ماجة (٣٩٣٦) وغيرهم من طرق عن أبي هريرة مرفوعًا

<sup>(</sup>٦٢٤) ضعيف الإسناد، وله عن ابن عباس طريق صحيح: وفي هذا الإسناد: عثمان بن أبي صفية قال المعلق على الأصل: "لم أقف له على ترجمة"، قلت: ترجمته في «تهذيب التهذيب» (٧/ ١١٣) ولم يذكره ابن حجر في «التقريب»، وهو بجهول الحال، وروايته عن ابن عباس منقطعة، قال العلائي في «جامع التحصيل» (١/ ٣٥٠): "عثمان بن أبي صفية عن ابن عباس - رضي الله عنها ، قال أبو حاتم: مرسل"، والأثر أخرج آخره البخاري مختصرًا في «صحيحه» تعليقًا عن ابن عباس قبل حديث (٢٧٧٢) كتاب الحدود باب الزنا=

ابنُ أبي صفية، قال: قال عبدُ الله بنُ عباسٍ \_ رضي الله عنهما \_ لغلمانه يدعو غلامًا غلامًا، يقول: "ألا أُزوجُك؟ ما منْ عبدِ يزني إلا نَزَعَ الله عنه منهُ نورَ الإيمانِ".

٦٢٥ - حدثني أبي، نا يحيى بنُ سعيدٍ، عن عوفٍ، قال: قال الحسن: «يُجانِبُه الإيهانُ ما دامَ كذلك، فإنْ راجع، راجعه الإيهانُ».

7٢٦ - حدثني أبي، نا سليهانُ بنُ حربٍ، نا جريرُ بنُ حازم، عن الفُضَيل بنِ يَسادٍ، قال: قال مُحمدُ بنُ عليِّ: «هذا الإسلام». ودَوّرَ دَاثرةً في وسطها دائرة أخرى. «وهذا الإيهانُ، التي في وَسطها، مقصورٌ في الإسلام». قال: «فقولُ الرسولِ ﷺ: «لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَشْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا عليه الإيهانِ إلى الإسلام، ولا يَخرجُ من الإسلام، فإذا تابَ تابَ اللهُ عليه". قال: «رجع إلى الإيهان».

٦٢٧ - حدثني أبي، نا سفيانُ بنُ عُيينة، عن أيوب، عن أبي رجاء، قال: سمعتُ ابنَ عباس ، يقول: «من فارقَ الجهاعةَ شِبرًا فهاتَ، فميتتهُ جاهلية».

<sup>=</sup>وشرب الخمر، وأخرجه ابن أبي شبية في «المصنف» (٦٠/٦٠ح-٣٠٣٣) عن عبد الله بن نمير به، لكن أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٥٢) من طريق أحمد عن ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس به، وأخرجه (٥٠٥ و ٢٥١) من طريقين عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦٢٥) صحيح إلى الحسن البصري: وعوف هو ابن أبي جميلة ثقة، والأثر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٦٢٥) من طريق الإمام أحمد به.

<sup>(</sup>٦٢٦) ضعيف الإسناد: فضل بن يسار ضعيف، وانظر ترجمته «باللسان» (٥٣٤/٤)، والأثر سبق برقم (٦٢٦) من طريق لوين عن حماد بن زيد عن جرير بن حازم به، وأخرجه الآجري في «الشريعة» (٨٤٢و٤٩) من طريقين عن جرير به، ووقع هنا بالأصل وفي «الشريعة»: "فضيل بن يسار"، وقع فيها سبق أنه الفضل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦٢٧) صحيح إلى ابن عباس، وصح أيضًا مرفوعًا: وهذا رجاله ثقات، أيوب هو السختياني، وأبو رجاء هو العطاردي، والحديث أخرجه البخاري (٧٠٥٤) ومسلم (١٨٤٩) من طريق الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس مرفوعًا به، وورد أيضًا مرفوعًا من حديث أبي ذر وأبي هريرة والحارث الأشعري ومعاوية وعرفجة \_رضى الله عنهم \_ جيمًا.

977 - حدثني أبي، نا عبدُ اللِّك بنُ عمرو، نا عبَّادُ بنُ راشدٍ، عن داود بنِ أبي هندٍ، عن أبي هندٍ، عن أبي نضرَة، عن أبي سعيدِ الخدري ، قال: "إنّكم لَتَعْمَلُونَ أعمالًا هي أدقُّ في أعينِكم منَ الشَّعر، كُنَّا نَعُدُّها على عهدِ رسولِ الله الله منَ المُوبقات".

• ٦٣ - حدثني أبي، نا بِشر بنُ المُفَضَّل، عن منصورِ بنِ عبدِ الرحمن، عن الشَّعبي، عن جَرِيرٍ، قال: (النَّيا عبدِ أبقَ منْ مَوالِيهِ فقد كَفَر ".

٦٣١ - حدثني أبي، نا يَحِيَى بنُ غَيلان، نا المُفضّل - يعني ابنَ فَضَالة - حدثني فَضَالة،

<sup>(</sup>٦٢٨) صحيح: أبو قلابة هو عبد الله بن يزيد الجرمي، وأيوب هو السختياني، والحديث أخرجه البخاري (٦٦ و ٦٩٤١) ومسلم (٤٣) والترمذي (٢٦٢٤) وأحمد (٣/ ١٠٣) جميعًا من طريق عبد الوهاب الثقفي به، ورواه عن أنس أيضًا ثابت وقتادة وحميد وطلق بن حبيب.

<sup>(</sup>٦٢٩) حسن إلى أبي سعيد الخدري: فيه: عباد بن راشد صدوق له أوهام، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه أحمد في «المسند» (٣/٣) بهذا الإسناد به، وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠٦/١) وقال: "رواه البزار وفيه عباد بن راشد وثقه ابن معين وغيره وضعفه أبو داود وغيره"، ثم أورده (١٠٠/١٠) وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح"، قلت: وأخرجه البخاري (٦٤٩٢) وأحمد (٣/٥٠/١٥ و٢٥٨٧) عن أنس بن مالك قوله، وأخرجه أحمد (٣/٤٧) و(٥/٩٧) والدارمي (٢/٧٠٤ ح٢٧٦٨) والضياء في «المختارة» (٨/٧٦ ح ٥٤١-٥٥) عن عباد بن قرط قوله، وهو صحيح إليه.

<sup>(</sup> ٦٣٠) حسن إلى جرير، وصح مرفوعًا: وجرير هو ابن عبد الله البجلي صحابي، وفي إسناده منصور بن عبد الرحمن الغداني صدوق يهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه مسلم (٦٨) من طريق إسهاعيل بن علية عن منصور عن جرير به، وفي آخره: " قال منصور قد والله روي عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة"، وأخرجه مسلم (٦٩ و٧٠) والطبراني في «الكبير» (٢٧ حـ ٢٣٣٧) والبيهقي في «الشعب» (٥٩ م) من طرق عن الشعبي عن جرير به مرفوعًا.

<sup>(</sup>٦٣١) ضعيف الإسناد: أبو خراش الهذلي مجهول الحال، ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٦٧) والبخاري في «الكنى من التاريخ» (ص٧٧)، وروي مرفوعًا ولا يصح، أخرجه أحمد في=

حدثني عَياشُ بنُ عَبّاس، عن عِمرانَ بنِ عبدِ الرحمن القرشي، عن أبي خِرَاشِ الهذلي، أنه قال: سمعتُ فَضَالةَ بنَ عُبيدِ الأنصاري، يقول: "منْ رَدَّتُه طيْرَتُه عنْ شيء، فقد قارفَ الإشراك".

٣٣٢ - حدثني أبي، نا إسهاعيلُ بنُ إبراهيم، عن ليثٍ، عن بلال، عن شُتير بنِ شَكَلٍ؛ وعن صِلَة بنِ زُفَرٍ، وعن سُليك بنِ مِسحل، قالوا: خرجَ علينا حذيفةُ ونحنُ نتحدثُ، فقال: "إنَّكم لتتكلمونَ كلامًا إنْ كُنَّا لَنعُدُّه على عهدِ رسولِ الله ﷺ النفاق.".

٦٣٣ - حدثني أبي، نا الوليدُ بنُ مسلم، نا عبدُ العزيزِ بنُ إسماعيل بنِ عُبيدِ اللهُ، أَنَّ سُليمانَ بنَ حبيبٍ، حدَّثَهم عن أبي أمامةَ الباهلي ، عن رسولِ الله عَلَيُّ قال: "لَتُنْقَضَنَّ عُرُوةٌ تَشبَّتَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيْهَا، فَأَوَّفُنَّ نَقْضًا: الْحُكُمُ، وآخِرُهُنَّ: الصَّلاةُ".

٦٣٤ - حدثني أبي \_ رحمه الله ، نا بِشرُ بنُ المُفَضّل، عن عبدِ الله بنِ عُثمان - يعني ابنَ

<sup>&</sup>quot;«المسند» (٢/ ، ٢٢) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف، وأخرجه البزار في «مسنده» (٦/ ، ٣٠٠ - ٢٣١٦ زوائد الهيثمي) من حديث رويفع بن ثابت، والراوي عنه شيببان بن أمية مجهول.

<sup>(</sup>٦٣٢) ضعيف الإسناد: ليث هو ابن أبي سليم قال عنه الحافظ في «التقريب»: "صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك"، وباقي رجال الإسناد بين ثقة وصدوق، وشيخه بلال هو ابن أبي يجمى العبسي، والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٣٨٤) بهذا الإسناد به، وأورده الهيثمي في «المجمع» (١٠ / ٢٩٧) وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن ليث بن أبي سليم مدلس".

<sup>(</sup>٦٣٣) حسن الإستاد: أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي صحابي، وسليان بن حبيب ثقة، وأما عبد العزيز، وثقة ابن حبان، وقال عنه أبو حاتم: "ليس به بأس"، وانظر ترجمته في «التاريخ الكبير» (٦/ ٢١) و«الجرح والتعديل» (٥/ ٣٧٧) و«ثقات ابن حبان» (٧/ ١١) و«تعجيل المنفعة» (ص ٢٦١)، والحديث أخرجه أحمد في «المستد» (٥/ ٢٥١) وابن حبان (٦٧١) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٥١) وابن حبان (٦٧١) والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٥١) وابن عبان طريق والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٩٥ ح ٢٨٤) والبيهقي في «الشعب» (٧٧٧ و و ٢٥٧) جيمًا من طريق الوليد بن مسلم به، والوليد يدلس، وقد صرح بالتحديث، وأورده الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٨١) وقان: "رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح".

<sup>(</sup>٦٣٤) ضعيف الإسناد، وله طرق صحيحة: وأما هذا فضعيف للإرسال، عبيد بن عمير الليثي ثقة، ولد على=

خُثَيْم - عن نافع بنِ سرجس، عن عُبيدِ بنِ عُميرٍ، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليسَ منَّا منْ حَلَقَ".

- ٦٣٥ حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنَ بنُ مَهدي، قال: سمعتُ مالكَ بنَ أنسٍ، يقول: قال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: "سنَّ رسولُ الله ﷺ وولاةُ الأمرِ بعدَهُ سُننًا، الأخدُ بها تصديقٌ لكتابِ الله ﷺ، واستكمالٌ لطاعةِ الله، وقوةٌ على دينِ الله، منْ عمِلَ بها مُهتديًا بها هُدِيَ، ومن خالفَها اتَّبَع غيرَ سبيل المؤمنينَ، وولاهُ الله ما تَولَّى».

٦٣٦ حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، نا عبدُ الله بنُ الوليدِ العدني، نا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن أبي سَفيان، عن جابرِ ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لَيْسَ بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكَفْرِ إِلا تَركُ الصَّلاةِ". الكُفْر إلا تَركُ الصَّلاةِ".

<sup>=</sup> عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو معدود في كبار التابعين، والراوي عنه نافع بن سرجس مجهول الحال، وانظر ترجمته «بالجرح والتعديل» (٨/ ٤٥٢) و «تعجيل المنفعة» (ص٢٧٤)، ووهم المعلق على الأصل فزعم أنه مولى عبد الله بن عمر، وهو خطأ، وعبد الله بن عثمان هو ابن خثيم صدوق، والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ١١) من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا بلفظ: "ليّسَ مَّنِ مَلْقَ وَخَرَقَ وَسَلَقَ"، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (١٩٨٨) وفي «الصغرى» (٤/ ٢) من حديث خالد الأحدب عن صفوان بن عرز عن أبي موسى، وأخرجه أبو داود (٣١٣٠) والنسائي في «الكبرى» خالد الأحدب عن صفوان بن عرز عن أبي موسى، وأخرجه أبو داود (٣١٣٠) والنسائي في «الكبرى» وبعضهم يزيد بن أوس عن أبي موسى، وبعضهم يزيد بين أبي موسى ويزيد بن أوس: أم عبد الله امرأة أبي موسى، وأصل حديث أبي موسى عند مسلم (١٤٠٤) بلفظ: «أنا بَرِيءٌ مَّنَ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ»، وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٥) من حديث مسلم (١٥٠٤) بلفظ: «أنا بَرِيءٌ مَّنَ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ»، وأورده الهيثمي في «المجمع» (٣/ ١٥) من حديث جابر مرفوعًا، وقال: "رواه البزار ورجاله ثقات، ورواه أبو يعلى أيضًا".

<sup>(</sup>٦٣٥) صحيح إلى مالك، ضعيف عن عمر: أخرجه الآجري في «الشريعة» (٩٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٦٣٥) وأورده السيوطي في « مفتاح الجنة » (ص٤٥) وعزاه للبيهقي بإسناده عن مطرف عن مالك عن عمر بن عبد العزيز به، قلت: وهذا منقطع، مات عمر سنة ١٠١هـ وولد مالك على الراجح سنة ٩٣هـ فيكون عمر قد مات ولمالك نحو سبع سنوات، على أن الخبر قد أورده الذهبي في «السير» (٩٨/٨) من طريق مطرف عن مالك قوله، ولم يجعله عن عمر.

<sup>(</sup>٦٣٦) صحيح: وإسناد المصنف حسن، عبد الله بن الوليد العدني صدوق ربها أخطأ، وأبو سفيان طلحة بن نافع صدوق، والحديث أخرجه مسلم (٨٢) والترمذي (٢٦١٨) وأحمد (٣/ ٣٧٠) وابن حبان (١٤٥٣) والبيهقي في «الشعب» (٣٧٩٣) من حديث الأعمش به.

٦٣٧ حدثني أبي \_ رحمه الله \_، نا وكيعٌ، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر ها قال: قال رسولُ الله ﷺ: ("بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْر تَرْكُ الصَّلاةِ").

٦٣٨ حدثني أبي، أنا زيدُ بنُ الحُباب، حدثني حُسَينُ بنُ واقدٍ، حدثني عبدُ الله بنُ
 بُرَيْدة، عن أبيه ﴿، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم تَرْكُ الصَّلاةِ، فَمَنْ تركها فَقَدْ
 كَفَرٍ".

٦٣٩ - حدثني أبي ـ رحمه الله ـ نا هاشمُ بنُ القاسم، نا شَيبان، عن ليثِ، عن عطاء، عن جابرٍ، عن النبي على قال: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّركِ: أَنْ يَتْرَكَ الصَّلاةَ، وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّركِ: أَنْ يَتْرَكَ الصَّلاةَ، وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّركِ: أَنْ يَتْرَكَ الصَّلاةَ، وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ المَّكُفْرِ: أَنْ يَتْرُكَ الصَّلاةَ، وَبَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ المَّكُفْرِ: أَنْ يَتْرُكَ الصَّلاةَ،

٦٤٠ حدثني أبي، نا الوليدُ بنُ مسلم، سمعتُ الأوزاعي، عن القاسمِ بنِ مُخْتَمِرة،
 قال: "أضاعوا المواقيتَ ولم يتركوها، ولو تركوها صارُوا بتركِها كُفَّارًا".

<sup>(</sup>٦٣٧) صحيح: والحديث أخرجه مسلم (٨٦) وأبو داود (٤٦٧٨) والترمذي (٢٦٢٠) والنسائي في «الكبرى» (٣٣٠) وفي «الصغرى» (٢/ ٢٣٢) وابن ماجة (١٠٧٨) وأحمد (٣/ ٣٨٩) والدارمي (٢/ ٣٠٠) من طرق عن أبي الزبير عن جابر به.

<sup>(</sup>٦٣٨) صحيح: وإسناد المصنف حسن، زيد بن الحباب صدوق وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٥) والترمذي (٢٦٢١) وابن ماجة (١٠٧٩) وابن حبان (١٤٦٣) من طرق عن الحسين بن واقد به.

<sup>(</sup>٦٣٩) ضعيف الإسناد، والحديث صحيح من غير هذا الطريق: وهذا الاسناد ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم، قلت: وإنها ضعفوه لعدم التمييز بين ماحدث به قبل الإختلاط وما حدث به بعده، ولم أقف على من رواه عن عطاء عن جابر غيره، وقد صح من رواية أبي الزبير وطلحة بن نافع عن جابر كها سبق الذبير وطلحة بن نافع عن جابر كها سبق الناه

<sup>(</sup>٦٤٠) في إسناده ضعف، رجاله جميمًا ثقات، وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٦/ ٩٨) من طريق الوليد به، والوليد مرح بالسياع من الأوزاعي، لكنه يدلس تسوية، وقد دلسه، فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٨) من طريق يجيى بن عبد الله عن الأوزاعي عن موسى بن سليان عن القاسم به، ويجيى هو البابلتي، وإن كان ضعيفًا فإنه متابع على هذا الوجه، تابعه: عيسى بن يونس، والفريابي عند ابن جرير في «تفسيره» (١٦/ ٩٨)، وموسى بن سليان مجهول الحال، وهو نزيل بيروت.

٦٤١ - حدثنا أبي ـ رحمه الله ـ، نا وكيعٌ وعبدُ الرحمن، عن سفيان، عن عاصم، عن زرِّ، عنْ عبدِ الله، قال: "منْ لم يُصَلِّ فلا دينَ له".

٦٤٢ - حدثنا أبي، نا وكيعٌ، نا المسعودي، عن القاسمِ والحسنِ بنِ سعدِ، قالا: قال عبدُ الله: "تركُها كُفر".

٦٤٣ - حدثنا أبي، نا عبدُ الله بنُ يزيد، نا حَيْوَة، نا جَعفرَ بنَ ربيعة القرشي، عنْ عِراكِ ابنِ مالكِ، أخبره أنّه سمِع أبا هريرة ، يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "لا تَرْخَبُوا عَنْ أَبِيهِ فإنّه كُفُرٌ".

<sup>(</sup>٦٤١) حسن إلى عبد الله: وهو ابن مسعود، على كلام في عاصم وهو ابن بهدلة، وهو صدوق له أوهام، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ١٦٧ ح ٣٠٩٧) والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٩٣٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ١٩١ ح ١٩٤١) والبيهقي في «الشعب» (١/ ٧٧ ح ٣٤) من طريق عاصم مده.

<sup>(</sup>٦٤٢) ضعيف الإسناد، القاسم والحسن لم يسمعا من ابن مسعود، فهذا منقطع، والخبر أورده الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٢٩) عن القاسم والحسن بن سعد قالا قبل لعبد الله ... ثم قال الهيثمي: "رواه الطبراني، والحسن بن سعد والقاسم لم يسمعا من ابن مسعود"، قلت: لكن وجدتُ الأثر في «المعجم الكبير» (٩/ ١٩١ ح ١٩٨٠) قال: "حدثنا أبو يزيد القراطيسي ثنا أسد بن موسى ثنا المسعودي عن القاسم عن عبد الله والحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قبل لعبد الله"، قلت: وعبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود له رواية عن أبيه، لكن تبين لي أن الخلاف في هذا الحديث من المسعودي، وليس سقطاً في بعض النسخ كما قد يُتوهم، وذلك أن المسعودي قد اختلط، فمن روى عنه قبل الاختلاط، لا يذكر عبد الرحمن، وإنها يُزيده من روى عنه بعد الاختلاط، ووكيع روى عنه قبل الاختلاط، وقد أخرج حديث وكيع المصنف هنا، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ١٣٧٧ ح ٢٢) و(٢/ ٩٩٩ ح ٩٣٨)، وقد رواه عن المسعودي أيضًا أسد بن موسى عند الطبراني في «الكبير» (٩/ ١٩١ ح ١٩٨٠) ويجي بن سعيد وعلي بن الجعد عند اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١٩٥٢ – ١٩٣١) ويزيد بن زريع عند ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤٠٤) فزادوا جميمًا: عبد الرحمن بن عبد الله، وهؤلاء سمعوا منه بعد الاختلاط إلا يزيد بن زريع، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦٤٣) صحيح: والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (٦/ ٥٧) والبخاري (٦٧٦٨) ومسلم (٦٢) وابن حبان في «صحيح» (١٤٦٦) جميعًا من طريق جعفر بن ربيعة به، وصح من حديث عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ أن ذلك كان مما نسخ من القرآن، أخرج حديثه البخاري (٦٨٣٠) وأحمد (١/ ٥٥) وعبد الرزاق (٩/ ٥٠ و٥٠) وابن أبي شيبة (٣٠٠٤٢) وابن حبان (٤١٣ و٤١٤).

٣٤٤ حدثني أبي، نا محمدُ بنُ جعفر، نا شُعبةُ، عنْ سَلَمة بنِ كُهَيل، عن عِيسَى الأسدي، عن زِرِّ، عن عبدِ الله، عن النبيِّ ﷺ: "الطِّيرَةُ منَ الشِّركِ، وَلَكِنَّ اللهَ يُذهِبهُ بِالتَّوكُّلِ». .

معرد بن جُبَير، قال: "التوكلُ على الله جماعُ الإيمانُ".

٦٤٦ حدثني أبي، نا وكيعٌ، حدثني محمدُ بنُ عبدِ الله بن عُلائة، عن عبدِ الكريمِ الحريمِ الجزري، عن زيادِ بنِ أبي مَريم، قال: خرَجَ سعدُ بنُ مالكِ على جيشٍ من جيوشِ المسلمين، فإذا ظَبْئيٌ قدْ سَخَتْ، فجاءَهُ رجلٌ من أصحابه، فقال له: ارجع أبها الأمير. فقال سعدٌ: "منْ أيِّ شيءِ تطيرت؟ أمِنْ قُرونِها حينَ أقبَلتْ؟ أمْ منْ أذنَابِها حينَ أدبرتْ؟ امضِ، فانَّ الطبرةَ شركٌ».

٣٤٧ - حدثني أبي، نا سفيانُ بنُ عُينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنَّه [قال] سمِعَ النبيُ اللهِ يَعَانِ".

<sup>(</sup>٦٤٤) صحيح، وآخره مدرج: أخرجه أحمد (١/ ٣٨٩) وأبو داود (٣٩١٠) والترمذي (١٦١٤) وابين ماجة (٣٥٢٨) والبخاري في ١١٤٤) وابين ماجة (٣٥٢٨) والبخاري في ١١٤٤) وابين حبان (٣٥٢٨) وغيرهم من طريق سلمة بن كهيل به، وآخر هذا الحديث مدرج من قول ابن مسعود، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، نص على ذلك الإمام أحمد فيها نقله عنه البيهقي في الشعب (٢/ ٢١ -١٦٧٧)، ووقع بالأصل هنا: "عن عبد الله عنه عن النبي".

<sup>(</sup>٦٤٥) حسن إلى سعيد بن جبير، محمد بن فضيل صدوق، وشيخه ضرار بن مرة أبو سنان الأكبر ثقة، والأثر أحرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٢٦٧ - ٢٩٥٨) وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٢٧٤) و (٧٠ /٧٠) و والبيهقي في «الشعب» (١/ ١١١ ح ١٣٢٣) جميعًا من طريق محمد بن فضيل به، وأخرجه البيهقي في «الشعب» (١/ ١١١ ح ١٣٢٤) عن ابن عباس، وفي إسناده أبو بلال الأشعري قال البيهقي عنه: "ليس بالقهي،".

<sup>(</sup>٦٤٦) حسن الإسناد: زياد بن أبي مريم وثقه الدارقطني، واختلف فيه هل هو ابن الجراح أم هما رجلان، وانظر ترجمته (بالتهذيب» (٣/ ٣٨٤) ومحمد بن عبد الله بن علاثة صدوق يخطيء.

<sup>(</sup>٦٤٧) صحيح: أخرجه مسلم (٣٦) والترمذي (٢٦١٥) وأحمد (٩/٢) من طريق سفيان به، وانظر ما يأتي. وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

٦٤٨ حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ سعيدٍ، نا مالك، نا الزهري، عن سالمٍ، عن أبيه، أنَّ رجلًا منَ الأنصارِ كانَ يعظُ أخاهُ في الحياءِ، فقال النبيُ ﷺ: "دَعْهُ فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإيمَانِ".

٩٤٩ - حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدِي، نا زُهَيرُ بنُ مُحمد، عن صالح - يعني: ابن كيسان - أنَّ عبدَ الله بنَ أبي أُمامة أخبره، أنَّ أبا أمامة أخبره، أنَّ رسولَ الله علا قال: (البَذَاذَةُ مِنَ الإيتانِ، البَذَاذَةُ مِنَ الإيتانِ، البَذَاذَةُ مِنَ الإيتانِ».

• ٦٥ - حدثني أبي، نا إسهاعيلُ بنُ إبراهيم، نا خالدٌ الحذاء، عن أبي قِلابة، عن عائشة - رضيَ اللهُ عنها \_، قالتْ: قال رسولُ الله اللهُ اللهُ عنها \_، قالتْ: قال رسولُ الله اللهُ اللهُ عنها حَلقًا،

(٦٤٨) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» (٧/ ٩٠٥) ومن طريقه أحمد (٧/ ٥٦) والبخاري (٢٤) وأبو داود (٤٧٩٥) والنسائي في «الكبرى» (١١٧٦٤) وفي «الصغرى» (٨/ ١٢١)، وله طرق أخرى عن الزهري عند البخاري (٦١١٨) وأحمد (٢/ ١٤٧) وابن حبان (٦١٠) وغيرهم.

(١٤٩) حسن: عبد الله بن أبي أمامة بن ثعلبة الحارثي صدوق، قال ابن حجر في «التهذيب»: "روى عن أبيه، وقيل عن رجل عنه"، قلت: قد صرح في هذا الإسناد بالإخبار، وكذا أخرجه المصنف في «الزهد» (٣٠ بتحقيقي) بهذا الإسناد به، وأخرجه من طريقه الحاكم في «المستدرك» (١/١٥ ٣٢) لكن وقع في «المستدرك» الوهم في صالح، فجعله صالح بن أبي صالح السيان، ثم أردف الحاكم الحديث بقوله: "قد احتج مسلم بصالح بن أبي صالح السيان". ولم يعلق الذهبي بشيء، والصواب أنه صالح بن كيسان، كذا صرح به هنا وفي الزهد، وابن كيسان هو المذكور في شيوخ زهير بن مُحمد وتلاميذ عبد الله بن أبي أمامة، وصالح متابع في روايته على هذا الوجه عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه، تابعه أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق، أخرج حديثه ابن ماجة في «سننه» (١٤١٨) وتابعها عبد الله بن المنيب عند البخاري في «التاريخ الكبير» (١/٣) والطبراني في «المعجم الكبير» (١/٢٧ -٨٨٨). ورواه أبو داود (١٦٤١) والبيهقي في «المعب» (٥/٢٧٢ - ١٤٤) من طريق مُحمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب ابن مالك عن أبي أمامة بن ثعلبة به، فزاد فيه عبد الله بن كعب، وهذا إسناد حسن، وإن كانت رواية صالح ابن كيسان أقوى لقوة ضبطه وتثبته من مُحمد ابن إسحاق، وتصريح عبد الله بن أبي أمامة بالإخبار، وعلى كلي فأي الطريقين ترجح، فلا ينزل الحديث عن مرتبة الحسن، والله أعلم.

(٦٥٠) ضعيف الإسناد، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عائشة منقطع، والحديث أخرجه أحمد (٦٥٠) (٢١١٩) والمترمذي (٢٦١٢) والحاكم في «المستدرك» (١١٩/١ح١٧٣) من طريق خالد الحذاء به، وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح ولا نعرف لأبي قلابة سياعا من عائشة"، وقال الحاكم: "رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ"، وقد سبق أول الحديث برقم (٦١٦) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

وَأَلْطَفُهُم بِأَهْلِه<sup>»</sup>.

101 - حدثني أبي، نا عبدُ الله بنُ يزيدِ المُقرئ منْ كِتابهِ، نا سعيدٌ - يعني ابنَ أبي أبوب - حدثني كعبُ بنُ علقمة، عن عِيسَى بنِ هِلالِ الصدفي، عن عبدِ الله بنِ عَمْرهِ ۗ ، عنْ رسولِ الله ﷺ أنّه ذكرَ الصلاةَ يومًا، فقال: "مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَه نُورًا وبُرهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَنْ لَمُ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلا بُرهَانًا ولا نَجَاةً، ويَأْتِي يَومَ القِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَونَ وَهَامَانَ وأَبِي بن خَلَف".

٦٥٢ - حدثني أبي، نا وكيعٌ وعبدُ الرحمن، عن سفيان، عن زبيد، عن أبي وائلٍ، عن عبدِ الله هه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "سِبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ وقِتَالُهُ كُفرٌ".

٦٥٣ - حدثني أبي، حدثنا يَحبَى بنُ سعيدٍ، عن حبيبِ بنِ الشهيدِ، حدثنا الحسنُ بنُ
 أبي الأحوص، عن عبدِ الله، قال:

"سِبَابُ المُسْلِمِ أَوِ المُؤمِنِ فُسُوقٌ أَوِ فِسقٌ، وقِتَالُهُ أَوْ قَتْلُهُ كُفْرٍ".

<sup>(</sup>٢٥١) حسن: كعب بن علقمة وعيسى بن هلال صدوقان، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد (٢٥١) والدارمي (٢/ ٣٩٠) وعبد بن حميد (٣٥٣) وابن حبان (١٤٦٧) والبيهقي في «المجمع» (٢٨٢٣) من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقريء به، وأورده الهيثمي في «المجمع» (٢٨٢٣) وقال: "رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات".

<sup>(</sup>۲۰۲) صحيح: أبو وائل هو شقيق بن سلمة، وزبيد هو ابن الحارث اليامي، والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (۲۰۲) صحيح: أبو والبخاري (٤٨) ومسلم (٦٤) والترمذي (١٩٨٣ و ٢٦٣٥) والنسائي في «الكبرى» (الكبرى» (٣٠٧ و ٣٥٧٥) وفي «الصغرى» (٧/ ١٢٢) من طرق عن زبيد به، وله طرق أخرى.

<sup>(</sup>٦٥٣) صحيح: والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، وهو ثقة يدلس، لكنه هنا يروي عن تابعي، ومظنة التدليس هنا بعيدة، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك الجشمي، ووقع بالأصل: " الحسن بن أبي الأحوص"، وقال معلقه: " في سنده الحسن بن أبي الأحوص لم أقف له على ترجمة".

قلت: تصحف عليه، والحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (/ ١٠٠ - ١٠٥) من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به، وأخرجه أحمد (١/ ٤٤٦) والنسائي في «الكبرى» (٣٥ ٦٥ - ٣٥٠) وفي «الصغرى» (٧/ ١٢١ - ١٢٢) وأبو يعلى في «مسنده» (٩/ ٥٥ - ٥١١٩) من طرق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود به.

عَن أَبِي عَمروِ الشيبانِ، عن عَن التيمي، عن أَبِي عمروِ الشيبانِ، عن عبدِ الله من قال: «سبُّ أو سِبابُ المُسلم أو المؤمن فِسقٌ أو فُسوقٌ، وقِتاله أو قَتله كُفر».

- حدثني أبي، نا أبو كاملٍ، نا زُهَيرُ، نا أبو إسحاق، عن قيسِ بن أبي حازمٍ،
 قال: سمعتُ أبا بكرِ الصديقِ ◄ يقول: "اتَّقوا الكذبَ، فإنَّ الكذبَ مُجانِبٌ للإيهان".

٣٥٦ حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ سعيد، نا شُعبةُ، أخبرني سليهانُ، عن زيدِ بنِ وهب، قال: قال عبدُ الله: "إذا جاءَ الرجلانِ دَخلا في الإسلامِ ثمَّ اهتجَرَا، فأحدُهما خارجٌ حتَى يرجع». يعني: الظالم.

٦٥٧ - قال: وحدثني مُحمدُ بنُ جُحَادة، عن طَلحة بنِ مُصَرِّف، عن زيدِ بنِ وهبٍ، عن عبدِ الله بمثلِه.

- حدثني أبو صالح هَدِيّة بنِ عبدِ الوهابِ بمكة، نا الفَضلُ بنُ مُوسَى - يعني السِّيناني - أنا. شريكٌ، عن ميمون أبي حمزة، قال: قال لي إبراهيمُ النخعي: "لا تَدَعوا هذا الملعونَ يدخلُ عليَّ بعدما تَكلّم في الإرجاءِ". يعني: حمادًا.

<sup>(</sup>٢٥٤) صحيح: وأبو عمرو هو سعد بن إياس الشيباني ثقة مخضرم، والتيمي هو سليبان ثقة، والحديث أخرجه أبو يعلى في «مسنده (٨/ ٨٠٤ ح ٤٩٩١) من طريق أبي عمر الشيباني به، وقد سبق لحديث ابن مسعود طرق قبل ذلك.

<sup>(</sup>٦٥٥) صحيح: وطريق المصنف حسن، زهير بن مُحمد هو التميمي فيه كلام، وهو بمن أخرج له الجهاعة، وأبو إسحاق هو السبيعي، والحديث أخرجه أحمد (١/٥) وابن المبارك في «الزهد» (٧٣٦) والضياء في «المختارة» (٩٥) والبيهقي في «الشعب» (٤٨٠٧) وفي «السنن الكبرى» (١٩٦/١٠) وقال: "هذا موقوف وهو الصحيح وقد روي مرفوعًا"، قلت: والمرفوع عند البيهقي في «الشعب» (٤٨٠٤ و ٤٨٠٥).

<sup>(</sup>٦٥٦) صحيح إلى عبد الله: وهو ابن مسعود، وزيد بن وهب ثقة غضرم، وسليمان هو ابن مهران الأعمش. (٦٥٧) صحيح إلى ابن مسعود: والراوي عن مُحمد بن جحادة هو شعبة.

<sup>(</sup>٦٥٨) ضعيف الإسناد، ميمون بن أبي حمزة القصاب ضعيف، وشريك فيه كلام، والخبر أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ٣٠٣) من طريق هدية به، وحماد المذكور هو ابن أبي سليهان، وهو صدوق له أوهام، ورمي بالإرجاء.

٩ ٥٠ – حدثني أبي، نا أبو كاملٍ، نا زُهَيرُ، عن عَمرِو بنِ قيسٍ، عن المِنْهالِ بن عمرو، عن أبي عُبيدة، عن عبدِ الله، قال: "التهائم والرُّقى والتَّولة شِركٌ».

٦٦٠ حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ، عن سفيان، عن سَلَمَة بنِ كُهَيل، عن أبي الضُّحَى
 عن مسروق، عن عبدِ الله.

٦٦١ - وعن زُبَيد، عن إبراهيم، عن مَسروق، عن عبدِ الله.

٣٦٢ - وعن الأعمش، عن عُمَارة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيد، عن عبدِ الله، قال: "الرِّبا

(٦٥٩) ضعيف الإسناد، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود الراجع أنه لم يسمع من أبيه، والمنهال بن عمرو فيه كلام، وقد وقع هذا الإسناد بالأصل ، هكذا: "عن المنهال عن سير بن أم أبي عبيدة عن عبد الله قال..". وقال معلقه: "هكذا في المخطوطتين، لكن وجدته عند الحاكم باسم: قيس بن السكن، وهو ثقة، روى عن ابن مسعود وروى عنه المنهال".اهـ

قلت (يجيى): أحسب أن صوابه ما أثبته: "المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله قال...". وهو أقرب للرسم الموجود، وبهذا الإسناد أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ١٧٤ ح ٨٨٦٢ و ٨٨٦٣) من طريق ميسرة ابن حبيب والمسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله، وهذا ضعيف لما ذكرت، لكن ميسرة مختلف عليه، فقد رواه إسرائيل عنه فجعله عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن ابن مسعود به، أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٢/ ١٩ ١ ح ١٤٤٢) والحاكم (٤/ ٢٤١ ح ٥٠٥٠)، وأرى أن الضعف في هذا الطريق من المنهال ففيه كلام، وليس هو ممن يقوى على تحمل مثل هذا الاختلاف، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٤١ ٢ ح ٥٠٥٠) من طريق السري بن إسهاعيل عن أبي الضحى عن أم ناجية عن زينب عن ابن مسعود، لكن هذا ليس بشيء، لأن السري بن إسهاعيل متروك، والله أعلم.

(٦٦٠) صحيح الإسناد إلى ابن مسعود: وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح، وهذا الإسناد للمتن الذي يأتي: الربا ... فتنه، وهذا الأثر أخرجه محمد بن نصر في «السنة» (ص٩٥-١٩٨) من طريق عبد الرحمن عن سفيان به، وأخرجه (ح٢٠١) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل به.

(٦٦١) صحيح إلى ابن مسعود: ومتنه ما يأتي، وزبيد هو ابن الحارث اليامي، وإبراهيم هو النخعي، والراوي عن زبيد هو سفيان الثوري، وهذا الأثر أخرجه محمد بن نصر في «السنة» (ص٥٥ ح ١٩٩٥) والطبراني في «المعجم الكبير» (٩/ ٣٦١ ح ٩٦٠٨) من طريق سفيان به، وأخرجه محمد بن نصر (ح ٢٠٠٠) من طريق شعبة عن زبيد به، وأخرجه ابن ماجة (٧٢٧٥) من طريق شعبة به مرفوعًا، وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٤/ ٣٤٤ ح ٥١٥) من طريق شعبة به مرفوعًا وفيه زيادة، وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح والمتن منكر بهذا الاسناد ولا أعلمه إلا وهما وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في اسناده".

(٦٦٢) صحيح إلى عبد الله بن مسعود: وعمارة هو ابن عمير وشيخه هو عبد الرحمن بن يزيد النخعي، والراوي عن الأعمش هو سفيان الثوري.

بضْعٌ وسبعونَ بابًا، والشركُ نحوُ ذلكَ».

٦٦٣ - حدثني أبي، نا أبو معاوية، نا الأعمشُ، عن عمرو بنِ مُرّة، عن يَحيَى بنِ الجُزَّار، عن ابنِ أخي زَيْنَب، عن زَينَب امرأة عبدِ الله، عن عبدِ الله ، قال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: «الرُّقَى والتّمَائِم وَالتّولَةُ شِرْكٌ».

77٤ - حدثني أبي، نا أبو معاوية، نا الأعمشُ، عن إبراهيم، عن سَهْمِ بنِ مِنْجاب، عن القَرْئَع، قال: لمّا تَقُل أبو موسى، صاحتِ امرأتُه، فقال لها: أمّا علمتِ ما قالَ رسولُ الله على ؟! فقالت: "إنَّ بلى. ثمَّ سكتَتْ، فلمّا ماتَ قبلَ لها: أي شيءٍ قال رسولُ الله على ؟ فقالت: "إنَّ رسولَ الله لله لمَعْ حَلَق، أو خَرَق، أو سَلَق».

٦٦٥ - حدثني أبي، نا عبدُ الرزّاق، نا مَعمَر، عن زيدِ بنِ أسلم، عن عطاءِ بنِ يَسار،

<sup>(</sup>٦٦٣) في إسناده ضعف: ابن أخي زينب مجهول الحال، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: "كأنه صحابي ولم أره مسمى"، والحديث أخرجه أحمد (١/ ٣٨١) وأبو داود (٣٨٨٣) وابن ماجة (٣٥٣٠) وأبو يعلى في «مسنده» (٩/ ٦٠٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣٥٠) من طريق الأعمش به، ووقع في بعض المصادر: "عن ابن أخت زينب"، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٢٠٩٠) والطبراني في «الكبير» (١٣/١٠ حـ١٠٥) من طريق يَحيى الجزار عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا به، ولم يذكر بينها واسطة، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٣٦ ع ح ٩ ٨٨) من طريق يَحيى الجزار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زينب امرأة ابن مسعود عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا به، وهذا اضطراب في إسناده، والصحيح الموقوف على ابن مسعود.

<sup>(</sup>٦٦٤) حسن الإسناد: القرثع الضبي صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه بهذا اللفظ: أحمد في «المسند» (٤/ ٤٠٥) والنسائي في «الكبرى» (١/ ٢١١٦ح ١٩٩٤) وفي «الصغرى» (١/ ٢١) من طريق أبي معاوية به، وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٣/ ٤٠١) من طريق عبد الأعلى النخعي عن أم عبد الله عن أبي موسى مرفوعًا به، وأخرجه البخاري (١٢٩١) ومسلم (١٠٤) وغيرهما عن أبي موسى الأشعري، بألفاظ مقاربة كقوله: "أنا بريىء"، و "ليس منا".

<sup>(</sup>٦٦٥) صحيح: والحديث أخرجه الترمذي (٩٩٥) من طريق عبد الرزاق به، وأخرجه بنحوه البخاري (٢٢) ومسلم (١٨٦) من حديث يجيى بن عهارة المازني عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به، وورد معناه من حديث أنس وأبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل عند البخاري وغيره.

عن أبي سعيدِ الخدري، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «يَخرُجُ منَ النّارِ منْ كانَ في قلبِهِ مثقال ذرةِ منَ الإيهانِ». قال أبو سعيد: فمنْ شكَّ فليقرأ ﴿إِن ٱللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ الآية [النساء ٤٠].

٦٦٦ حدثني أبي، نا وكيع، نا سفيانُ، عن هشامِ بنِ عُرْوَة، عنْ أبيه، قال: "ما نَقُصتْ أمانةُ عبدِ قط، إلا نَقُصَ إيانُه".

٦٦٧ - حدثني أبي، نا وكيعٌ، نا الأعمشُ ومِسعرٌ، عن جَامعِ بنِ شَدَّاد، عن الأسودِ ابن هلالِ، قال: قال معاذٌ: "اجلسْ بِنَا نُؤمِنُ ساعةً".

٦٦٨ - حدثني أبي، نا وكيعٌ، عن شريكٍ، عن هلالِ بنِ مُحيدٍ، عن عبدِ الله بن عُكَيْمٍ، قال: سمعتُ ابنَ مسعودٍ ، يقولُ في دعائِه: "اللهمّ زدْنَا إيهانًا ويقينًا وفِقهًا".

٦٦٩ - حدثني أبي، نا وكيعٌ، نا إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: ﴿وَلَكِن لِيَطْمَهِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة ٢٦٠]. قال: "ليزدادَ إيهانِي".

<sup>(</sup>٦٦٦) صحيح إلى عروة: وهو ابن الزبير، والأثر أخرجه الخلال في «السنة» (٣/٥٨٥ - ١٠٣٣) وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ١٥ ٥ ٥ - ٣٠٣٣) وتحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٤٧٣ ح ٤٩٦) وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (ص٩٦ - ٢٧٩) وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٤/ ٧١) والآجري في «الشريعة» (٢٧٢) والبيهقي في «الشعب» (١/ ٧٨ ح ٥٥) جميعًا من طريق وكيع بهذا الإسناد به، وهو عند الخلال والآجري من طريق الإمام أحمد به، وعندهم جميعًا: "هشام بن عروة عن أبيه"، وأثبته من هذه المصادر، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦٦٧) صحيح إلى معاذ: وهو ابن جبل رضي الله عنه ، والأثر أخرجه البخاري في «صحيحه» (١١/١) تعليقًا عن معاذ، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ١٦٤ ح٣٩٦٣) و(٧/ ١٢٦ح ٣٤٩٩) عن وكيع عن الأعمش به، وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٣٥٥) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٦٦٨) حسن إلى ابن مسعود: على كلام في شريك وهو ابن عبد الله النخعي، وعبد الله بن عكيم مخضرم أخرج له مسلم، وأصحاب السنن، والأثر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٤٢) من طريق الإمام أحمد به، وأورده ابن حجر «في فتح الباري» (١/ ٤٨ طبعة المعرفة) قال: "وإسناده صحيح".

<sup>(</sup>٦٦٩) حدمن إلى سعيد بن جربر: أبو الهيثم صدوق، وهو المرادي صاحب القصب، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٢٧٣) من طريق وكيع به، وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٣/ ٥٠) من طرق عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير بلفظ: "ليزداد يقيني".

• ٦٧٠ حدثني أبي، نا وكيعٌ، عن حمادِ بنِ نَجيح، نا أبو عِمرانَ الجَوْني، عن جُندب، قال: "كنّا معَ رسولِ الله الله فكنّا فِتيانًا حَزَاوِرة، فتعلّمنا الإيهانَ، ثمّ تعلمنا القرآنَ، فازددنا بهِ إيهانًا".

7٧١ - حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن سفيان، حدثني أبو إسحاق، عن أبي ليلى الكِنْدي، قال: وأى حَجَرُ بنُ عدي ابنًا له يتهاونُ بالوضوءِ، فقال: هات الصحيفة، هذا ما حدَّثنا عليٌ هـ: "أنَّ الوُضوءَ نصفُ الإيهان".

٦٧٢ - حدثني أبي، نا وكيعٌ، نا يونس بنُ أبي إسحاق، عن عُمَير بنِ نُمَير، عن غلامٍ لحَجَر الكِندي، أنَّ حجرًا رأى ابنًا له خرَجَ منَ الغائطِ ولمْ يتوضأ، فقال: يا غلام، ناولنِي

( ٦٧٠) حسن إلى جندب: وهو ابن عبد الله البجلي، في إسناده: حماد بن نجيح صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وأبو عمران هو عبد الملك بن حبيب، والأثر أخرجه ابن ماجة في «سننه» (٦١) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٦٥ – ١٦٧٨) وأبو الشيخ في «طبقات الكبير» (٢/ ١٦٥ – ١٦٧٨) وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (١/ ٧٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٢٥) وفي «الشعب» (١/ ٧٥ – ١٥) وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٥٠) جميعًا من طريق حماد بن نجيح به. ومعنى الحرّوّر: الغلام القوي.

(٦٧١) في إسناده ضعف: حجر بن عدي مجهول الحال، واختلف فيه هل هو من الصحابة أم من التابعين، وذكر ابن حجر أن البخاري وأبا حاتم وخليفة بن خياط وابن حبان ذكروه في التابعين، وانظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (٢٦٣/٣) و«التاريخ الكبير» (٣/ ٧٧) و«الإصابة» (٢/ ٣٧ - ١٦٣١) وباقي رجال الإسناد ثقات، وأبو ليلي هو الكندي ثقة، وأبو إسحاق السبيعي ثقة لكنه يدلس، والظن أنه دلس في هذا الإسناد، فقد ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١/ ٣٤ - ٣٩) عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن حجر بن عدي ... قال أبي: بين أبي إسحاق وحجر رجلين، يرويه الثقات عن أبي إسحاق عن آخر منهم عن غلام حجر عن حجر، قال أبي: وساع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك القوي، قلت: وانظر ما يأتي، وقد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٤ - ٣٥) و(٦/ ١٧١ - ٣٤ - ٣) عن ابن مهدي عن سفيان به، وأخرجه البيهقي في «الشعب» (١/ ٢٧ - ٤١) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به. لكن هذا اللفظ صحيح مرفوعًا من حديث أبي مالك الأشعري، بلفظ: "الطهور".

(٦٧٢) ضعيف الإسناد: غلام حجر مجهول، وحجر مجهول الحال، وعمير بن نمير مجهول الحال، وقال عنه المعلق على الأصل: "لم أجد له ترجمة"، قلت: ترجمته «بالتاريخ الكبير» (٦٦/٦٥) و «الجرح والتعديل» (٦٧٨/٦) و «ثقات ابن حبان» (٥٠/٥٥) و «الكنى» لمسلم (ت٢٥٢١) و «المقتنى» للذهبي (ت٢٥٨/٥)، وانظر ما سبق عن أبي حاتم. وأما الكُوّة فهي الحرق ونحوه في الجدار.

الصحيفة من الكُوّة، سمعتُ عليَّ بنَ أبي طالب ، يقول: "الطّهورُ نِصفُ الإيمان".

٦٧٣ حدثني أبي، نا عبدُ الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكِندي،عن حَجَرِ بنِ عَدِي، حدثنا عليٌ ★: «أنَّ الطَهورَ شطرُ الإيبان»

٦٧٤ حدثني أبي، نا وكيعٌ، نا نافعُ بنُ عمرَ، قال: قال لي ابنُ أبي مُليْكَة: "إنَّ فهدانَ يزعُمُ أنَّه يَشربُ الخمرَ، ويزعمونَ أنَّ إيهانَه كإيهانِ جبريلَ وميكائيلَ".

حدثني أبي، نا محمدُ بنُ جعفرٍ، نا شُعبةُ، عن أبي بَلْجٍ، عن عَمرو بنِ ميمون،
 عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجِدَ طَعمَ الإِيْبَانِ، فليُحِبّ المَرْءَ لا يُحبّه إلا لله".

٦٧٦ - حدثني أبي، نا عبدُ الصمد، نا أبو هلال، نا قَتادة، عن أنسِ ، قال: ما

<sup>(</sup>٦٧٣) ضعيف الإسناد: حجر بن عدي مجهول الحال، وانظر ما سبق قبل تعليق.

<sup>(</sup>٦٧٤) صحيح إلى ابن أبي مليكة: وهو ثقة، ونافع بن عمر هو الجمحي، وهو ثقة، والخبر أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣/ ٦٧٠) من طريق نافع بن عمر الجمحي به، وقال عن فهدان: "وكان رجلًا منهيًا بالشراب".

<sup>(</sup>٦٧٥) حسن الإسناد: وله شواهد، أبو بَلْج فيه كلام يسير، والمترجع فيه ماقال الحافظ في «التقريب»: "صدوق ربيا أخطأ، وباقي رجال الإسناد ثقات، وتحمد بن جعفر هو غندر، والحديث أخرجه أحمد (٢٩٨/٢) و ٥٠٢٠) وابن راهويه في «مسنده» (ح٣٦٦) والحاكم (١٨٦١/٥) من طريق شعبة به، وصححه، وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٩٠) وقال: "رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات"، قلت: وله شاهد صحيح سبق برقم (٦٢٨) من حديث أنس مرفوعًا.

<sup>(</sup>٦٧٦) حسن الإسناد: أبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي فيه كلام، وقال عنه الحافظ في «التقريب»: صدوق فيه لين، وقتادة ثقة يدلس لكن العلماء قلّما يُعلون مثل هذا الإسناد بعنعنة قتادة، والحديث أخرجه من طريق أحمد في «المسند» (١٣٥/٣ و١٥٥ و ٢١٠) والطبراني في «الأوسط» (٢١٠٩ - ٢٦٠٢) و (٢١٠ - ٢٠١٠) من طريق أبي هلال به، و(٦/ ١٠٠٠ ح ٩٨٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢٨٨٦) و(٩/ ٢٣١) من طريق أبي هلال به، وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٩٦) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره"، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١/ ٢٤٢ ح ١٩٤٤) والضياء في «المختارة» (٥/ ٢٢٤ ح ١٩٤٩) من طريق مؤمل بن إسهاعيل عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك به، قلت: مؤمل بن إسهاعيل ضعيف، وأيضًا فهو مُخالف، قال الضياء المقدسي: "كذا رواه مؤمل وخالفه حجاج فرواه عن حماد عن ثابت وحميد ويونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم عرال وخالفه حجاج فرواه عن حماد عن ثابت وحميد ويونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم عمل وخالفه حجاج فرواه عن حماد عن ثابت وحميد ويونس عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم

خَطَبَنا رسولُ الله ﷺ إلا قال: "لا إِيمَانَ لَمِنْ لا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لَمِنْ لا عَهْدَ لَهُ".

٦٧٧ - حدثني أبي، نا وكيع، نا الأعمشُ وسفيان، عنْ ثابتِ بنِ هُرْمُزِ أبي المقدام،
 عن أبي يَحيَى، قال: شُئِل حذيفةُ: ما المنافق؟ قال: "الذي يصفُ الإيهانَ ولا يعملُ به".

٦٧٨ - حدثني أبي، نا مُعتَمِر بنُ سُليهان، عن عَبادِ بنِ عبّادِ، قال: سمعتُ أبا عثمان، يقول: "كانَ حُذَيفةُ يُؤيس المُنافقَ".

٦٧٩ - حدثني أبي، نا بِشرُ بنُ المُفضّل، عن منصورِ بنِ عبدِ الرحمن، عن الشَّعبي، عن جَرير، قال: "أيُّما عبدِ أبقَ مِنْ مواليهِ فقد كَفَر".

٠٨٠ - حدثني أبي، حدثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن العلاءِ، عن أبيه، عن أبي هريرة ١٠٠

<sup>=</sup> مرسلا قال الدارقطني والمرسل أصح"، وأخرجه أحمد (٢٥١/٥) والضياء في «المختارة» (٢٦٦٠ - ٢٦٦٠) من طرق عن عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة قال حدثني المغيرة بن زياد الثقفي أنه سمع أنسا، وهذا ضعيف أيضًا، المغيرة بن زياد الثقفي قال عنه الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص٤١٠): "ولم أر له ذكرًا في رجال الكتب الستة ولا عند الحسيني ومن تبعه، ولا ذكر له في تاريخ البخاري ولا من تبعه، ولا في نقات ابن حبان، وإنها عندهم: المغيرة بن زياد الموصلي، وكنيته أبو هاشم وقيل أبو هشام، ونسبوه بجليًا، وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء وهو موثق عند جماعة، ولم يذكر ابن عساكر روايته عن أنس مع استيعابه ولا في الرواة عنه حماد بن سلمة، ووجدته في النسخة التي بخط ابن قريش، وكذا وجدته في ترتيب المسند لأبي بكر ابن المحب تركها الشيخ عهاد الدين ابن كثير". اهـ

قلت (يجيى): نقل الحافظ في ترجمة البجلي من «التهذيب» (١٠/ ٢٣٢) أنه رأى أنسًا، وسبقه إلى ذلك الذهبي في «السير» (٧/ ١٩٨) حيث قال: رأى أنس بن مالك فيها قيل.

<sup>(</sup>٦٧٧) ضعيف الإسناد: ثابت بن هرمز صدوق يهم، وأبو يجيى قال المعلق على الأصل: " لم أقف له على ترجمة"، قلت: هو عبيد القيسي، أو العبسي، وهو مجهول، ذكره مسلم في «الكنى والأسماء» (٣٦٤٣) وابن أبي حاتم في «الثقات» (٥/ ١٣٩) والأثر وابن أبي حاتم في «الثقات» (٥/ ١٣٩) والأثر أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢٨١) والفريابي في «صفة المنافق» (ح ٧٠) من طريق وكيع به.

<sup>(</sup>٦٧٨) حسن إلى أبي عثمان: وهو النهدي ثقة مخضرم، وعباد هو ابن عباد المصري المازني المعروف بابن أخضر، وهو صدوق، ومعتمر ثقة.

<sup>(</sup>٦٧٩) حسن إلى جرير، وصح مرفوعًا، وسبق برقم (٦٣٠) بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٦٨٠) حسن الإسناد، العلاء هو ابن عبد الرحمن صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه مسلم (٦٨٠) وأبو داود (٣٤٥٢) والترمذي (١٣١٥) وابن ماجة (٣٢٢٤) وأحمد (٢٤٢٧) وغيرهم من =

أن رسول الله ﷺ مرَّ برجلٍ يبيعُ طعامًا، فسأله: «كَيْفَ تَبِيعُ؟». فأخبَرَه، فأوحَى اللهُ إليه أنْ أدخِل يَدَك فِيه، فأدخَلَ يدَه، فإذا هوَ مَبلول، فقالَ رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ».

٦٨٢ – حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهديّ، عن سفيان، مثله، عن النبي ∰ بإسناده.
 ٦٨٣ – حدثني أبي ـ رحمه الله ـ، نا وكيعٌ، نا حسنُ بنُ صالح، عن مُطرّف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله: «ما تاركُ الزكاةِ بمُسلم».

٦٨٤ - حدثني أبي، نا وكيعٌ، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال:
 قال عبدُ الله: "من أقامَ الصلاةَ ولم يُؤدّ الزكاة، فلا صلاةً له".

٦٨٥ - حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهديّ، عن سفيان، عن سَلَمة بنِ كُهيلٍ، عن أبي الضُّحَى، عن مَسروقِ، عن عبد الله.

٦٨٦ - وعن زُبَيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبدِ الله.

طريق العلاء به، ولفظ مسلم مقارب.

<sup>(</sup>٦٨١) صحيح: وزبيد هو ابن الحارث اليامي، وإبراهيم هو النخعي، والراوي عن زبيد هو سفيان الثوري، وهذا الحديث أخرجه البخاري (١٢٩٤ و١٢٩٧) ومسلم (١٠٣) والترمذي (١٩٩٩) والنسائي في «الكبرى» (١٩٨٧ - ١٩٩١) وفي «الصغرى» (١/ ١٩٨١) وابن ماجة (١٥٨٤) وأحمد (١/ ٣٨٦ و٤٤٢ و ٤٦٥) من حديث ابن مسعود به.

<sup>(</sup>٦٨٢) صحيح: وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٦٨٣) صحيح إلى ابن مسعود: وأبو الأحوص هو عوف بن مالك الجشمي، والأثر أخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٤/ ٥٤٥-٥٥٥) من طريق وكيع به.

<sup>(</sup>٦٨٤) صحيح إلى ابن مسعود: وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وسبق لهذا الخبر أسانيد في التعليق رقم (٥٥٥) فانظره.

<sup>(</sup>٦٨٥) صحيح إلى ابن مسعود:وهو خبر الربا... وسبق تخريجه برقم (٦٦٠).

<sup>(</sup>٦٨٦) صحيح إلى ابن مسعود،وسبق تخريجه برقم (٦٦١).

٦٨٧ - وعن الأعمش، عن عُهَارة، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدٍ، عن عبدِ الله، قال: "الرَّبا بِضعٌ وسبعونَ بابًا، والشركُ نحوُ ذلكَ".

٦٨٨ - حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهديّ، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علقمة، عن عبدِ الله، قال: "الصبرُ نصفُ الإيمانُ، واليقينُ الإيمانُ كلُّه".

٦٨٩ - قِال: وجدتُ في كتابِ أبي رحمه الله ، قال: أُخبرتُ أَنَّ فُضيلَ بنَ عِياضٍ قرأ أُولَ الأنفال، حتى بلغ: ﴿ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّاً هُمْ دَرَجَتَ عِندَ رَبِهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقُ كَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

"إِنَّ هذه الآية تُخبركَ أَنَّ الإيهانَ قولٌ وعملٌ، وأَنَّ المؤمنَ إِذَا كَانَ مؤمنًا حقًّا فهو من أهلِ الجنة، فمن لمن يشهد أن المؤمنَ حقًّا منْ أهلِ الجنةِ فهو شاكٌّ في كتابِ الله على مُكذِّبٌ به، أو جاهلٌ لا يَعلم. فمنْ كَانَ على هذه الصفة فهوَ مؤمنٌ حقًّا مُستكمل الإيهان، ولا يَستكملُ الإيهانَ إلا بالعملِ، ولن يستكملُ عبدٌ الإيهانَ ولا يكونُ مؤمنًا حقًّا حتَى يُؤثِرَ دينَه على شهوتِه، ولنْ يهلكَ عبدٌ حتَى يُؤثِرَ شهوتَه على دينِه.

- يا سفيه ما أجهلك! لا ترضَى أنْ تقولَ أنا مُؤمنٌ، حتَى تقولَ أنا مؤمنٌ حقًا مُستكمل الإيهانِ، والله لا تكونُ مؤمنًا حقًّا مُستكمل الإيهانِ حتَى تُؤدِيَ ما افترضَ اللهُ على عليك، وتجتنبَ ما حرّمَ اللهُ عليك، وترضَى بِها قَسَم اللهُ لكَ، ثمَّ تخافُ معَ هذا أن لا يَقبَل

<sup>(</sup>٦٨٧) صحيح إلى ابن مسعود، وسبق برقم (٦٦٢).

<sup>(</sup>٦٨٨) صحيح إلى ابن مسعود: وأبو ظبيان هو حصين بن جندب، وهو ثقة، والأثر أخرجه البيهتي في «الشعب» (١/ ٧٤ ح ٤٤) وفي «الزهد الكبير» (٩٨٥) من طريق الأعمش به، وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٥٧) وقال: "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح"، وأخرج أوله الحاكم (٢/ ٤٤٤) من طريق الأعمش به، وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١٥٨) والبيهقي في «الزهد الكبير» (٩٨٤) والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٣٦/ ١٣٦) من طريق أبي واثل عن ابن مسعود مرفوعًا، ولا يصح، ونقل البيهقي عن أبي على الغساني أنه – يعني الرفع – منكر.

<sup>(</sup>٦٨٩) هذه وجادة صحيحة إلى أحمد ضعيفة عن الفضيل: لم يذكر أحمد من أخبره عن الفضيل بهذا، ولم أقف على تخريجها عند غير المصنف، إلا ما أشرت إليه من فقراتها.

اللهُ عزَّ وجلَّ منكَ".

- ووصفَ فُضيلُ الإيمانَ بالله قولُ وعملٌ، وقرأ: ﴿وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا ٱلزَّكُوٰةُ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْفَيْمَةِ ﴾ [البينة ٥].

"فقد سمَّى اللهُ على دينًا قيمةً بالقولِ والعملِ، فالقولُ الإقرارُ بالتوحيدِ والشهادة للنبيِّ بلا بالبلاغ، والعملُ أداءُ الفرائض واجتنابُ المحارم".

- وقرأ: ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنَبِ إِسْمَنِعِيلَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُۥ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ وَهِ الريم ٤٥-٥٥]. وقال عَلَىٰ: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا 
بِهِ ۚ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۗ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى ١٣].

- "فالدينُ التصديقُ بالعمل، كما وصفه الله على، وكما أمرَ أنبياءَه ورسلَه بإقامته، والتفرقُ فيه تركُ العملِ والتفريقُ بينَ القولِ والعمل. قال الله على: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا فيه تركُ العملِ والتفريقُ بينَ القولِ والعمل. قال الله على: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا الرَّكَوْةَ فَإِخْوَنْكُمْ فِي ٱلدِينِ ﴾ [التوبة ١]. فالتوبة من الشركِ جعلها الله على قولًا وعملًا بإقامةِ الصلاةِ وإيتاءِ الزكاةِ، وقالَ أصحابُ الرأي: ليس الصلاةُ ولا الزكاةُ ولا شيءٌ منَ الفرائضِ منَ الإيمان. افتراءً على الله على، وخلافًا لكتابِه وسنةِ نبيتُه على، ولو كانَ القولُ كما يقولون، لم يُقاتِل أبو بكر على أهلَ الرَّدَة".

- وقالَ فُضيلُ - رحمه الله -: "يقولُ أهلُ البدع: الإيمانُ الإقرارُ بلا عملٍ، والإيمانُ واحدٌ، وإنّما يتفاضلُ الناسُ بالأعمالِ، لا يَتفاضَلون بالإيمانِ. " ومنْ قالَ ذلكَ فقد خالفَ الأثر، وردَّ على رسولِ الله على قوله، لأنَّ رسولَ الله على قال: "الإيمانُ بضعٌ وسَبْعُونَ شُعْبَةٌ، أَفْضَلهَا: لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَذْنَاهَا: إِمَاطَة الأذَى عَن الطَّريق، وَالحَيّاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإيمان ". "

<sup>(</sup>١) صحيح، وسبق تخريجه برقم (٥٤٤).

- وتفسيرُ منْ يقولُ الإيهانُ لا يَتفاضل، يقول: إنَّ الفرائضَ ليستَ منَ الإيهان، فمَيَزَ أهلُ البدعِ العملَ منَ الإيهانِ، وقالوا: إنَّ فَرائِضِ الله ليست من الإيهان. ومنْ قال ذلكَ فقد أعظَمَ الفِرية، أخافُ أنْ يكونَ جاحدًا للفرائضِ، رادًّا على الله على الله أمْرَه.

- ويقولُ أهلُ السُّنة: إنَّ اللهَ عَلَى قَرَنَ العملَ بالإيبانِ، وأنَّ فرائضَ الله عَلَى منَ الإيبانِ، قالوا: والذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ، فهذا موصولُ العمل بالإيبانِ. ويقولُ أهلُ الإرجاء: إنَّه مَقطوعٌ غيرُ موصول.

- وقال أهلُ السنة: ﴿ وَمَر .. يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَنتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ [النساء ١٢٤] فهذا موصول وأهل الإرجاءِ يقولونَ: بلْ هوَ مَقطوعٌ.

- وقال أهل السنة: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمّا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ [الإسراء 19] فهذا مَوْصُولٌ، وكلُّ شيء في القرآنِ من أشباهِ ذلك، فأهلُ السنّة يَقولونَ: هو موصولٌ مُجتَمعٌ. وأهل الإرجاء يقولونَ لكانَ من عَصَى وارتكبَ المعاصِيَ والمحارمَ لم يكنْ عليهِ سبيلٌ، وكان إقرارُه يكفيه منَ العمل. فما أسوأ هذا منْ قولِ وأقبَحَه، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون ".

- وقال فُضَيْل: "أصلُ الإيهانِ عندنا وفرعُه بعدَ الشهادةِ والتوحيدِ وبعدَ الشهادةِ للنبيّ الله بالبلاغ وبعدَ أداءِ الفرائضِ: صِدقُ الحديثِ، وحفظُ الأمانة، وتركُ الجيانة، والوفاءُ بالعهد، وصلةُ الرحم، والنصيحةُ لجميع المسلمينَ، والرحمةُ للناسِ عامَّة".

قيل له - يعني فضيلًا-: هذا منْ رأيكَ تقولُه أو سمعتَه؟ قال: "بلْ سمعناه وتَعلمنَاه، ولو لم آخذهُ منْ أهلِ الفِقهِ والفضلِ لم أتكلم به".

- وقال فُضَيل: «يقولُ أهلُ الإرجاءِ: الإيهانُ قولٌ بلا عمل، ويقولُ الجَهْمية: الإيهانُ

المعرفةُ بلا قولِ ولا عمل، ويقولُ أهلُ السُّنة: الإيهانُ المعرفةُ والقولُ والعمل. فمنْ قالَ: الإيهانُ قولٌ بلا عمل، فقد خاطَر، لأنه الإيهانُ قولٌ بلا عمل، فقد خاطَر، لأنه لا يَدرى أَيُقبَل إقرارُه، أو يُردُّ عليهِ بذنُوبه ...

- وقال يعني فُضَيل-: "قد بَيّنتُ لكَ، إلا أنْ تكونَ أعمى".
- وقال فضيل: "لو قالَ رجلٌ: مؤمنٌ أنت؟ ما كلمتُه ما عِشتُ". وقال: "إذا قلتَ آمنتُ بالله، فهو يجزيك من أنْ تقول أنا مؤمن، وإذا قلتَ أنا مؤمنٌ، لا يجزيك من أن تقول آمنتُ بالله، لأنَّ آمنتُ بالله، أمْرٌ، قال الله عن: ﴿ قُولُواْ ءَامَنّا بِٱللّهِ ﴾ الآية [البقرة ١٣٦] وقولك: أنا مؤمنٌ، تَكلّف، لا يَضرُّك أنْ لا تقوله، ولا بأسَ إنْ قلتَه على وجهِ الإقرار، وأكرهُه على وجهِ التزكية".
- وقال فُضيلٌ: "سمعتُ سفيانَ الثوريَّ يقول: منْ صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناسُ عندنا مؤمنونَ بالإقرار والمواريثِ والمُناكحةِ والحدودِ والذبائحَ والنَّسُك، ولمم ذنوبٌ وخطايا اللهُ حسيبهم، إنْ شاءَ عذبَهم وإنْ شاءَ غفرَ لهم، ولا ندرِي ما هُم عندَ الله عندَ .
- وقال فُضَيلٌ: "سمعتُ المُغيرةَ الضَبِّي يقولُ: منْ شكَّ في دِينِه فهو كافرٌ، وأنَا مؤمنٌ إنْ شاءَ الله".
  - قال فُضيلٌ: "الاستثناءُ ليسَ بشك".
- وقال فُضَيلٌ: "المُرجِئَة كلمَا سمِعوا حديثًا فيه تخويفٌ قالوا: هذا تهديدٌ، وإنَّ المؤمنَ يخافُ تهديدَ الله يخافُ تهديدَ الله وتحذيرَه وتخويفَه ووعيدَه، ويرجو وَعدَه، وإنَّ المُنافقَ لا يخافُ تهديدَ الله ولا تحذيرَه ولا تعديدَه ولا يرجو وعدَه".
  - وقال فُضَيلٌ: «الأعمالُ تُحبِطُ الأعمالَ، والأعمالُ تحولُ دونَ الأعمالِ».

<sup>(</sup>١) سبقت هذه الفقرة برقم (٤٤٨) عن فضيل بإسناد صحيح إليه.

٠٩٠ - قال عبد الله: قال أبي: أُخبرتُ عنْ فُضَيلٍ، عنْ ليثٍ، عن مُجاهدٍ، في قول الله ﷺ: ﴿وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة ٢٦٩] قال: "الفقه والعلم".

- ٦٩١ - ووجدتُ في كتابِ أبي ـ رحمه الله ـ، قال: أُخبرتُ عنْ فُضَيلِ، عن سليمان - يعني الأعمش - عن عمروِ بنِ مُرّة، عن أبي البَخبَري الطائي، عن حُذَيفة بنِ اليهانِ هـ، قال: "القلوبُ أربعةٌ: قلبٌ أجرَد، كأنّها فيه سِراجٌ يُزهِر، فذلكَ قلبُ المُؤمِن. وقلبٌ أغلف، فذلكَ قلبُ الكافر. وقلبٌ مُصَفّح، فذلكَ قلبُ المُنافِق. وقلبٌ فيه إيهانٌ ونِفاقٌ، ومَثلُ الإيهانِ فيه كمثل شجرة يَسقِيها ماءٌ طيب، ومَثلُ النّفاقِ فيه كمثلَ قُرحَة، يَمُدُها قَيْحٌ وحَمٌ، فأيّما غَلبَ عليهِ غَلبَه».

٦٩٢ – حدثنا هارونُ بنُ مَعروفٍ غير مرَّة، نا ضَمْرَةٌ، عن ابن شَوْذبٍ، عن مُحمدِ بنِ

<sup>( 79 )</sup> ضعيف الإسناد، وله طريق صحيحة إلى مجاهد، أما هذا الإسناد فضعيف، لم يذكر الإمام أحمد من أخبره عن فضيل، وليث هو ابن أبي سليم ضعيف، والخبر أخرجه ابن جرير في تفسيره ( 189 ) من طريق ابن إدريس عن ليث عن مجاهد في قوله ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولُ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُر ﴾، قال: "أولي الفقه والعلم"، ثم أخرج نحوه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن ابن أبي نجيح قوله. لكن هذا الأثر صحيح إلى مجاهد، فقد أخرجه زهير بن حرب في «كتاب العلم» ( ٢٦ بتحقيقي ) عن جرير عن الأعمش عن مجاهد بلفظ: "أولوا الفقه والعلم"، وهذا صحيح إلى مجاهد.

<sup>( (</sup> ٦٩١) ضعيف الإسناد: لم يذكر الإمام أحمد من أخبره عن فضيل، وأبو البختري عن حذيفة منقطع، قال الحافظ في «التهذيب» (٤/ ٧٧): "وأرسل عن عمر وعلي وحذيفة وسلمان وابن مسعود"، ثم نقل عن ابن سعد قوله: "كان كثير الحديث يرسل حديثه ويروي عن الصحابة ولم يسمع من كثير أحد، فما كان من حديثه سماعًا فهو حسن، وما كان غيره فهو ضعيف". والأثر أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ( ١٤٣٩) وابن أبي شيبة في «المصنف» ( ١٦٨/١ - ٤٠٠٤) و (٧/ ١٨١ - ٣٧٩) وأبو نعيم في «الحلية» ( ١٨/ ٢١) من طريق الأعمش به، وأخرجه أحمد في «المسند» ( ٣/ ١٧) والطبراني في «الصغير» ( ٢/ ٢٨٦ - ١٠٠٥) وأبو نعيم في «الحلية» ( ٤/ ٣٨٥) من طريق الليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد، مرفوعًا، وهذا ضعيف أيضًا، ومعلول بالإسناد السابق، أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد، نص على ذلك أبو حاتم، ونقله ابن حجر في «التهذيب» (٤/ ٣٧) وراويه عن عمرو بن مرة هو اللبث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وخالفه الأعمش فجعله عن حذيفة موقوقًا، وأورده الهيثمي في «المجمع» ( ١٣٢) وقال: "رواه أحمد والطبراني في الصغير وفي إسناده ليث بن أبي سليم".

<sup>(</sup>٦٩٢) صحيح إلى عمر: وإسناد المصنف حسن، ضمرة بن ربيعة صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر=

جُحَادة، عن سَلَمَة بنِ كُهَيْل، عن الْمُزَيلِ بنِ شُرَحبيل، قال: قال عمرُ بنُ الخطابِ \*: "لو وُزِنَ إيهانُ أبي بكر بإيهانِ أهل الأرض، لرَجَحَ بهِ".

٦٩٣ - سمعتُ أبي، يُحدِّث عن هارون، فذكرَ مِثله.

٦٩٤ حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن سُفيان، حدثني جَامِعُ بنُ شَدَّاد، عن الأسودِ بنِ هلال، قال: خرجَ معاذٌ في ناسِ، فقال: "اجلِسُوا نُؤمِنُ ساعةً نَذكر الله".

990- حدثني أبي، نا سفيانُ بنُ عُيننة، عن أيوب الطائِي - قال أبو عبدِ الرحمن: وهو أيوبُ بنُ عائذِ البَختَري- عن قيسِ بنِ مُسلم، عن طارقِ بنِ شهابٍ، عن عبدِ الله: "يأتي الرجلُ الرجلَ لا يَملكُ له ولا لنفسِهِ ضرّا ولا نَفعًا، فيَحلفُ له أنكَ كيت، ولعله لا يَتَحلى مِنه بشيءٍ، فيرجعُ وما فِيهِ منْ دِينِه شيءٌ، ثمَّ قَرا عبدُ الله:

﴿ أَلَم تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُرَكُونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذَبِ وَكَفَىٰ بِمِدَ إِنْهُمَا مُبِينًا ﴾ [النساء ٤٩-٥٠].

٦٩٦ - حدثني أبي رحمه الله ، نا وكيعٌ، عن حمادِ بنِ نَجيحٍ، نا أبو عمرانَ الجَوْني، عن

<sup>=</sup> أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٣/ ٢٧١) والبيهقي في «الشعب» (١/ ٦٩ ح٣٦) من طريق ابن المبارك عن ابن شوذب به، وإسناده صحيح، لكن قال الدارقطني في «العلل» (٢/ ٢٢٣ ح ٢٣٦) عن هذا الحبر: "يرويه عبد الله بن شوذب واختلف عنه فرواه ابن المبارك وأيوب بن سويد الرملي عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن هزيل بن شرحبيل عن عمر وخالفهم رواد بن الجراح، فرواه عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف عن هزيل عن عمر وخالفهم ضمرة بن ربيعة رواه عن ابن شوذب عن ابن جحادة عن سلمة عن عمرو بن شرحبيل ولم يقل عن هزيل ووهم، وأصحها قول ابن المبارك ومن تابعه". اهد قلت: المثبت في الأصل من نسختنا هذه اثبات الهزيل، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٦٩٣) صحيح إلى عمر: وإسناد المصنف حسن، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٦٩٤) صحيح إلى معاذ بن جبلَ \_ رضي الله عنه \_، وسبق برقم (٦٦٧) من طريق جامع بن شداد به.

<sup>(</sup>٦٩٥) صحيح إلى عبد الله: وهو ابن مسعود، رجال الإسناد إليه جميعًا ثقات، والأثر أخرجه العدني في «الإيهان» (ح٤٧) عن سفيان به، وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٥/ ١٢٨) من طريق الأعمش عن قيس به.

<sup>(</sup>٦٩٦) حسن إلى جندب: وهو ابن عبد الله البجلي، وسبق برقم (٦٧٠) عن وكيع به.

جُنْدُب ﴿ وَلَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﴿ وَلَحَنُ فِتِيانَ حَزَاوِرَةً، فَتَعَلَّمُنَا الْإِيهَانَ، ثُمَّ تَعْلَمنا القرآنَ، فازددنا بهِ إِيهَانًا ".

79٧ – حدثني أبي، نا وكيعٌ، نا الأعمشُ وسفيانُ، عن ثابتِ بنِ هُرْمُزِ أبي المِقدَامَ، عن أبي يَحيَى، قال: شُئِل حُذَيفَةُ \*: ما المُنافق؟ قال: "الذي يَصفُ الإسلام، ولا يَعملُ بهِ".

7۹۸ – حدثني أبي، نا سُلَيهانُ بنُ داود – وهُوَ أبو داود الطيالسي – نا عِمرانُ – يعني القطان – عن قَتادة، عن نَصرِ بنِ عاصمِ الليثيِّ، عن مُعاوية الليثيِّ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يَكُونُ النَّاسُ مُجْدِبينَ، فَيُنزِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ رِزقًا منْ رِزقِه، فيُصبِحُونَ مُشرِكينَ". فقيلَ له: وكيفَ ذاكَ يا رسولَ الله؟ قال: "يَقُولُونَ: مُطِرنَا بِنَوعِ كَذَا وكَذَا".

٦٩٩ حدثني أبي، نا بَهْزُ، نا شُعبةُ، حدثني عبدُ الله بنِ عبدِ الله بنِ جبرِ الأنصارِي،
 قال: سمعتُ أنسَ بنَ مالكِ ، يقول: قالَ رسولُ الله ﷺ: "آيةُ النّفاقِ: بُغضُ الأنصارِ،
 وآيةُ الإيهانِ: حبُّ الأنصارِ".

• ٧٠ حدثني أبي \_ رحمه الله \_، نا مُحمدُ بنُ جعفرٍ، نا شُعبةُ، عن مَنصُورٍ، عن سالم بنِ

<sup>(</sup>٦٩٧) ضعيف الإسناد: وسبق برقم (٦٧٧) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>۲۹۸) حسن الإسناد: وله شاهد صحيح، عمران بن دوار القطان صدوق يهم، هذا ما ذكره عنه الحافظ في «التقريب»، وهو المترجح عندي، والله أعلم، وشيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله يضعفه مطلقا، وكنت عرضت عليه حديثاً عند تحقيقي لكتاب «أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه»، لأبي الشيخ الأصبهاني، فعلق الشيخ بقوله: "قلت: فيه عمران بن دوار القطان وهو إلى الضعف أقرب". وانظر أخلاق النبي» (۷۹۸). وهذا الحديث أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ ۲۲۹) عن أبي داود الطيالسي به. قلت: وأصل الحديث صحيح أخرجه البخاري (۸٤٦) ومسلم (۷۱) وغيرهما من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعاً.

<sup>(</sup>٦٩٩) صحيح: أخرجه البخاري (١٧ و ٣٧٨٤) ومسلم (٧٤) وأحمد (٣/ ١٣٤ و ٢٤٩) وغيرهم من طرق عن شعبة به.

<sup>(</sup>٧٠٠) ضعيف: للاضطراب: أورد الحافظ الحديث في ترجمة جابان من «التهذيب» (٢/ ٣٧) فقال: "جابان غير منسوب عن عبد الله بن عمرو: لا يدخل الجنة منان الحديث، وعنه سالم بن أبي الجعد، وقيل: عن سالم=

أبي الجَعدِ، عن نُبَيْطِ بنِ شَرِيطٍ، عن جَابَان، عن عبدِ الله بنِ عَمرِو ﴿، عن النبيِّ ﷺ آنه قال: «لا يَدخلُ الجنةَ مَنّانٌ، ولا عَاقٌ.، ولا مُدمنُ خمر».

قال أبو عبد الرحمن: نُبَيطُ بنُ شَرِيطٍ، هو: أبو سَلمَة بن نُبَيْط، وكانَ شُعبةُ ألثَغ، فكانَ يقولُ: شُبَيطُ بنُ شَريطٍ.

= عن نبيط عن جابان، أخرجه النسائي على الاختلاف فيه، وقال البخاري: لا يعرف لجابان سياع من عبد الله ولا لسالم من جابان ولا نبيط، قلت: بقية كلام البخاري: ولم يصح. يعني الحديث. وقرأتُ بخط الذهبي: جابان لا يدري من هو، وقال أبو حاتم: ليس بحجة انتهى. والذي في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه شيخ. ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج حديثه في صحيحه" اهـ كلام الحافظ.

قلت (يَحيي): وهذا الإسناد اختلف فيه اختلافًا كثيرًا، على الوجه التالي:

– شعبة عن منصور عن سالم عن نبيط عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا، أخرجه أحمد (٢/ ٢٠١) والنسائي في «الكبرى» (١٥٨٢) وابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٣٣٠ح٢٦٩).

- همام وسفیان عن منصور عن سالم عن جابان، أخرجه أحمد (١٦٤/٢) عن همام، وعبد بن حمید (١/ ١٣٢/ ١٣٤ع) عن سفیان.

- شعبة عن يزيد بن أبي زياد عن سالم عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا، أخرجه النسائي في «الكبرى (٤٩١٨) - شعبة وعبد العزيز بن مسلم عن يزيد عن مجاهد عن أبي سعيد مرفوعًا، أخرجه أحمد (٤٤/٣) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢٨) وفي «الشعب» (٥/ ١٢ - ٥٩٥٣) عن شعبة، وأخرجه أحمد (٨/ ٣) عن

عبد العزيز بن مسلم.

- شعبة عن الحكم عن سالم عن عبد الله موقوفًا، أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٩١٧).

- زائدة وعبد الرحمن بن سليهان عن يزيد عن سالم ومجاهد عن أبي سعيد مرفوعًا، أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲۹۵۰) عن عبد الرحمن.

وفيه من الخلاف أكثر من هذا، وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (ح١٧٤٧ وما بعده بتحقيقي) من طرق، ولا يصح، وانظر «اللآلئ» للسيوطي (٢/ ١٦٣) و «تنزيه الشريعة» لابن عراق (٢/ ٢٢٧ح ٥٠) و «الفوائد» للشوكاني (ص٤٠٢٥ - ١) و «القول المسدد» لابن حجر (ص٤٤٠٠). ووقع بعده بالأصل هنا:".. نبيط بن شريط هو أبو سلمة بن نبيط". قلت: الصواب: هو أبو سلمة نبيط، فإن نبيط يكنى أبا سلمة، وهو صحابي صغير، لكن قد ترجم ابن حجر في «التهذيب» و «التقريب» لنبيط آخر غير منسوب، يروي عن جابان، وعنه سالم بن أبي الجعد. قلت: وهو المذكور هنا في الإسناد، وابن حجر رحمه الله اعتمد في التفريق بين الرجلين على تأخر طبقة الثاني، وتفريق ابن حبان بينها، لكن قد صُرِّح هنا بأنه ابن شريط، وأقر عبد الله بن أحمد ذلك، وذكر كيف كان ينطقه شعبة، وعبد الله له من المكانة في العلم بالرجال والعلل الناية، فيترجح كلامه على غيره، والله أعلم.

٧٠١ حدثني أبي، نا معاذُ بنُ معاذِ، نا ابنُ عَونِ، قال: كنّا جُلوسًا فِي مَسجِدِ بَنِي عَدِيِّ، وفينا أبو السَّوّار العَدَوِي، فدخلَ عليهِ مَعبَدٌ الجُهني منْ بعضِ الأبواب، فقالَ أبو السَّوّار: "ما أدخلَ هذا مَسجِدَنا؟! لا تدَعوهُ يُجالِسنا، لا تَدَعوه يَجلِسُ إلينا". فقالَ بعضُ القومِ: إنَّهَا خاءَ إلى قَرِيبةٍ له مُعتكِفة فِي هذِه القُبّة. قال: فجاءَ فدخلَ عليها، ثمَّ خَرَجَ فذَهب.

٧٠٢ حدثني أبي، نا خالدُ بنُ حيّان أبو يَزيدِ الرّقي، نا مَعقِلُ بنُ عُبيدِ الله العَبْسي، قال: قَدِمَ علينا سالمٌ الأفطَس بالإرجاءِ، فعَرَضه. قال: فَنَفِرَ منه أصحابُنا نِفارًا شديدًا، وكان أشدُهم مَيمونُ بنُ مِهْران، وعبدُ الكريمِ بنُ مالكِ، فأمّا عبدُ الكريم فإنّه عاهدَ الله الله ألا يأويه وإياه سقْفُ بيتٍ، إلا المسجد.

٧٠٣ قال مَعقِل: فحججتُ فدخلتُ على عطاء بنِ أبي رباحٍ في نفر منْ أصحابي، قال: فإذا هُوَ يَقرأُ سورةَ يُوسف، قال: فسمعتُه يَقرأُ هذا الحرف: ﴿حَتَّى إِذَا اَسْتَيْعَسَ الرُّسُلُ وَظَنُواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا﴾ [يوسف ١١٠] مُحَقِّفة. قال: قلتُ: إِنَّ لنا إليكَ حاجةً، فأخل لنا، ففعل، فأخبرتُه: أنَّ قومًا قِبَلنا قد أحدَثوا وتكلَّموا، وقالوا: إنَّ الصلاةَ والزكاةَ ليستا من الدينِ. قال: فقال: "أو ليسَ يقولُ اللهُ عَنْ ﴿وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينِ. حُنَفَآءَ وَيُقِمُواْ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُواْ الرَّكُوةَ ﴾ [البينة ٥] فالصلاةُ والزكاةُ منَ الدينِ".

قال: فقلتُ له: إنّهم يقولون: ليسَ في الإيهانِ زيادةٌ. قال: "أوّ ليسَ قدْ قالَ اللهُ عَدْ فيها أنزل: ﴿ فَزَادَتْهُمْ إِيمَنَا ﴾ [التوبة ٢٢٤] فها هذا الإيهانُ الذي زادهم؟ ". قال: قلتُ: فإنّهم

<sup>(</sup>٧٠١) صحيح إلى أبي السوار العدوي: وهو ثقة، وابن عون هو عبد الله. وأما معبد فهو ابن خالد الجهني القدري صدوق مبتدع، أول من أظهر القدر بالبصرة.

<sup>(</sup>٧٠٢) حسن إلى معقل بن عبيد الله: وهو صدوق يخطيء، والراوي عنه خالد بن حيان مثله، وأما سالم الأفطس فهو ابن عجلان، ثقة مع إرجائه.

<sup>(</sup>٧٠٣) حسن إلى عطاء بن أبي رباح: وهو ثقة فقيه فاضل.

قد انْتَحلوكَ، وبلغنِي أنَّ ذَرًّا دخلَ عليكَ في أصحابِ له فعرضُوا عليكَ قولَهُم فقبلتَه، وقُلتَ هذا الأمر. فقال: «لا، والله الذي لا إله إلا هو، ما كانَ هذا». مرتينِ أو ثلاثًا.

2 · ٧ - قال: ثُمَّ قَدَمتُ المدينة، فجلستُ إلى نافع، فقلتُ له: يا أبا عبدِ الله، إنَّ لي إليكَ حاجة. قال: "أُسِرِّ أمْ علانية؟". فقلتُ: لا بل سِرِّ. قال: "رُبَّ سِرِّ لا خَيرَ فِيه". فقلتُ له: ليسَ منْ ذاكَ. فلمَّا صلينا العصرَ قامَ، وأخذَ بيدي، وخَرَجَ منَ الحَوخَة، ولمُ يَنتَظُر القَاصّ. فقال: "ما حاجَتُك؟". قال: قلتُ: أخلني منْ هذا. قال: "تَنَحَ يا عَمرو". فذكرتُ له بدو قولهم. فقال: قال رسولُ الله ﷺ: "أُمِرتُ أَنْ أَضْرِبَهم بالسَّيْفِ حتى يَقُولُوا: لا إله إلاّ الله، قال: فَإِذَا قَالُوا لا إلهَ إلاّ الله، عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهم وأَمْوَالَهم، إلا بِحقّه وحِسَابُهم عَلَى الله". قال: قلتُ: إنّهم يقولونَ نحنُ نُقِر بأنَّ الصلاةَ فريضة ولا نُصلي، وأنَّ الحَمرَ حرَامٌ ونَحنُ نَشرَبُها، وأنَّ نِكاحَ الأمَّهاتِ حرامٌ ونَحنُ نفعل. قال: فنتَر يدَهُ منْ يدي، ثمَّ قال: "منْ فعلَ هذا فهُو كافرٌ".

٥٠٧- قال مَعقِل: ثمَّ لقيتُ الزهري، فأخبرتُه بقولهم، فقال: "شبحانَ الله، أو قد أخذَ الناسُ فِي هذِهِ الخُصُومات؟!" قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَزْنِي الزَّانِي حينَ يَزنِي وهُوَ مُؤْمِنٌ، ولا يَشْرَبُ الشَّارِبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرِقُ وهُوَ مُؤْمِنٌ، ولا يَشْرَبُ الشَّارِبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُها وَهُوَ مُؤْمِنٌ،

٧٠٦- قال مَعقِل: ثمَّ لقيتُ الحكم بنَ عُتَيْبة، قال: فقلتُ: إنَّ مَيمُونًا وعبدَ الكريم

<sup>(</sup>٧٠٤) حسن إلى نافع: وهو ابن عبد الله المدني، مولى عبد الله بن عمر، أما الحديث فلم أجده بهذا اللفظ عند غير المصنف، وهذا ضعيف للإرسال، وصح عند البخاري (١٣٩٩) ومسلم (٢٠) وغيرهما من حديث عمر مرفوعًا بلفظ: «أمرتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناسَ حَتى يَقُولُوا لا إِلهَ إِلا اللهُ فَمَن قَالَ لا إِلهَ إِلا اللهُ فَقَد عَصَمَ مِنِّى مَالَه وَنَفْسَه إلا بحقَّه وَجِسَابُهُ عَلَى الله». وورد نحوه عن ابن عمر وأنس وأبي هريرة.

<sup>(</sup>٧٠٥) حسن إلى الزهري: وهو الفقيه الحافظ المتقن، وأما الحديث فصحيح، وهو هنا مرسل، وسبق تخريج الحديث برقم (٦٢٣).

<sup>(</sup>٧٠٦) حسن إلى الحكم بن عتيبة: وهو ثقة ثبت، وأما الحديث الذي أرسله فصحيح من غير طريقه، أخرجه=

بلغهُمَا أنه دخلَ عليكَ ناسٌ من المُرجِئة فعرَضُوا عليكَ قولهَم، فقبلتَ قولهم. قال: "فقيلَ ذلكَ عليَّ ميمونُ وعبدُ الكريم؟". قلتُ: لا. قال: "فدَخلَ عليَّ منهم اثنا عشرَ رجلًا وأنا مريضٌ، فقالوا: يا أبا محُمد، بَلغَكَ أنَّ رسولَ الله عليُّ أتاهُ رجلٌ بأمةٍ سَوداء أو حَبشية، فقال: يا رسولَ الله الله الله علي رقبة مُؤمنة، أفترى هذِه مُؤمِنة؟ قال لها رسولُ الله علي: "أتشهدينَ أنْ لا إله إلا الله ؟". قالت: نعم. قال: "وَتشهدينَ أَنْ لا أَلهُ إلا الله ؟". قالت: نعم. قال: "أتشهدينَ أنَّ اللهَ قال: "وَتشهدينَ أنَّ اللهَ عَلْم بُونِ بَعدِ المَوتِ؟". قالت: نعم. قال: "فخرجُوا وهم يَبْعنُكِ مِنْ بَعدِ المَوتِ؟". قالت: نعم. قال: "فَأَعْتِقُهَا فَإِنَّا مُؤْمِنَةٌ". قال: "فخرجُوا وهم يَنْ بَعدِ المَوتِ؟".

٧٠٧ قال مَعقِل: ثمَّ جلستُ إلى مَيمون بنِ مِهران، فقيل له: يا أبا أيوب، لو قرأتَ لنا سورةً ففسرتَها. قال: فقرأ، أو قُرثت: ﴿ مُطَاعِ ثَمَّ عَلَى اللهُ عليه عليه والخيبة لمن يقولُ إيهانُه كإيهانِ جبريل على ".
 أيينٍ ﴾ قال: "ذاكَ جبريلُ صلواتُ الله عليه، والخيبة لمن يقولُ إيهانُه كإيهانِ جبريل على ".

٧٠٨- سمعتُ أبي رحمه الله، يقول:

"كانَ أسودُ بنُ سالمٍ يقول: لا أروِي عنْ علقمة شيئًا، لأنَّه قال: أرجُو أنْ أكونَ مُؤمِنًا".

<sup>=</sup> أحمد في «المسند» (٣/ ٤٥١) وعبد الرزاق في «المصنف» (٩/ ١٧٥) وابن الجارود في «المتنق» (٩/ ١٧٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٧٥) من طريق الزهري عن عبيد الله عن عبد الله ابن عتبة عن رجل من الأنصار مرفوعًا به، وأورده الهيثمي في «المجمع» (١/ ٢٣) و(٤/ ٢٤٤) وقال في الموضعين: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح"، وقال البيهقي (١/ ٧٥): "هذا مرسل وقد قيل عن عون بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن الميد عن أبيه عن جدد"، قلت: وأصل الحديث صحيح سبق التعليق عليه برقم (٤٥٠).

<sup>(</sup>٧٠٧) حسن إلى ميمون بن مهران: وهو ثقة فقيه.

<sup>(</sup>٧٠٨) صحيح إلى الأسود بن سالم: وقد ترجم له الخطيب في «تاريخ بغداد» (٧/ ٣٥) وقال: "كان معروفًا بالخير يُذكر مع معروف الكرخي لأنه كان بينها مؤاخاة ومودة ومصافاة ومحبة"، ونقل عن محمد بن جرير الطبرى قال: "أسود بن سالم كان ثقة ورعا فاضلا". قلتُ: وصدقة إنها خاصم الأسود، وأحمد شاهدٌ، وذلك على باب ابن علية.

- خاصَمَه صَدَقةُ المروزي عَلَى بابِ ابنِ عُلَية، في الرجلِ يقولُ أنا مُؤمِنٌ حقًا، أنْكَرَ عليهِ صَدَقة، وكُلُّنا أنكرنَا عليه ذلك.

وكانَ الأسودُ يقولُ: "أنا مُؤمنٌ حقًّا". وتَأوَّلَ هذهِ الآية:

﴿ وَٱلَّذِينَ مَا مَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَا وَوا وَّنصَرُوا أُولَتهِكَ هُمُ ٱلمُوْمِنُونَ حَقًا ﴾ [الأنفال ٧٤].

٧٠٩ فقال أبي:

(ْإِنَّمَا هذه لَمِنْ آوى ونَصرَ، هذا شيءٌ قدْ مَضَى وانقطع، هذا لهؤ لاءِ خاصّة ''.

(٧٠٩) صحيح إلى الإمام أحمد.

## سنل عن القدرية والصلاة خلفهم وما جاء فيهم

٧١٠ سمعتُ أبي رحمه الله يقول: "لا يُصلى خلف القدَريّة والمُعتَزلة والجَهْمية".
 ١١٧ سألتُ أبي مرةً أخرى: عن الصلاةِ خلفَ القَدَري؟ فقال: "إنْ كانَ ممن يُخاصم فيه ويَدعو إليهِ فلا نُصلي خَلفَه".

٧١٧ – سمعتُ أبي رحمه الله، وسأله عليُّ بنُ الجَهْم: عمن قال بالقدر، يكونُ كافرًا؟ قال: "إذا جحدَ العلم، إذا قال إنَّ الله على لم يكن عالمًا حتى خلق عِلمًا فعلم، فَجَحَدَ علمَ الله على، فهو كَافرٌ".

٧١٣ - حدثنا مُحمدُ بنُ أبي بكرِ الْمُقدَّمي، نا أبو رَجاء الكلبي - واسمُه رَوْح بن الْسَيِّب - قال: رأيتُ رجلين يَتكلمانِ فِي المربد في القدر، فقالَ فَضْلٌ الرِّقاشِي لصاحبه: "الا تُقِر له بالعلم، إنْ أقرَرتَ له بالعلم فأمْكِنْه منْ رجليك يَسحبكَ عرضَ المربد".

٧١٤- حُدِّثتُ عنْ حَوْثَرة بن أشْرَس، قال: سمعتُ سلامًا أبا المُنْذِر غيرَ مرَّةٍ وهُوَ

<sup>(</sup>٧١٠) صحيح إلى الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٧١١) صحيح إلى الإمام أحمد: وأخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (٤/ ٧٣٢-١٣٥٤) من طريق المصنف به، ولم يذكر الجَهْمية.

<sup>(</sup>٧١٢) صحيح إلى الإمام أحمد: وأخرجه الخلال في "السنة" (٨٦٢) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٨٦٢) من طريق المصنف به.

<sup>(</sup>٧١٣) ضعيف الإسناد: روح بن المسيب قال عنه ابن عدى: "أحاديثه غير محفوظة"، وقال ابن معين: "صويلح"، وقال ابن حبان: "يروي الموضوعات عن الثقات لا تحل الرواية عنه"، وقال أبو حاتم: "هو صالح ليس بالقوي"، وقال حميد بن مسعدة: " ثقة"، وانظر ترجمته "باللسان" (٢/ ٤٤٥)، والفضل الرقاشي ضعيف، لكن لا علاقة له بتضعيف السند هنا، فإنه منتهى هذا الإسناد.

<sup>(</sup>١١٤) ضعيف الإسناد، لم يذكر المصنف من حدثه عن حوثرة، وحوثرة لم أقف لأحد من المتقدمين على كلام عنه، لكن قال عنه الذهبي في "السير" (١٠/ ١٨٦٨): "المحدث الصدوق"، وقال الهيثمي في "المجمع" (٩/ ٥١): "وهو ثقة"، وانظر ترجمته في "الجرح والتعديل" (٣/ ١٢٦٣ ١٢٥٢) و"ثقات=

يقول: "سَلوهُم عن العِلم، هل عَلِمَ أو لمْ يَعلم؟ فإنْ قالوا: قد عَلِم. فليسَ فِي أيديهم شيءٌ، وإن قالوا: إيَعلم فقد حلّتْ دماؤهم".

ابنِ عبدِ العزيز رحمه الله: إنَّ غَيلانَ يَقولُ فِي القدرِ كذا وكذا، فمرَّ به فقال: "أخبرنِي عن البنِ عبدِ العزيز رحمه الله: إنَّ غَيلانَ يَقولُ فِي القدرِ كذا وكذا، فمرَّ به فقال: "أخبرنِي عن العِلم. فقال: "شبْحانَ الله، فقد عَلِم اللهُ كلَّ نفسٍ ما هي عامِلة، وإلى ما هي صائِرة". فقال عُمر بنُ عبدِ العزيز: "والذي نَفْسِي بيدِه، لو قُلتَ غير هذا لضربتُ عنقك، اذهب الآنَ فاجهد جهدك".

٧١٦- حدثَنِي سَوّار أو حُدَّثتُ عنْه، حدثني مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، قال:

"صليتُ خَلفَ رَجلٍ منْ بني سَعدٍ، ثمّ بلغني أنّه قَدَري، فأعدتُ الصلاةَ بعدَ أربعينَ سنة أو ثلاثينَ سنة".

قال عبدُ الله: أكبرُ عِلمِي أنِّي سَمعتُ مِن سَوّار، أو حدّثني بعضُ أصحابِنا عنه.

٧١٧- حدثني الحسنُ بنُ عيسى مولى عبدِ الله بنِ المُبارك، حدثني حمّادُ بنُ قِيراط، قال: سمعتُ إبراهيمَ بنَ طهمان، يقول: "الجَهْميةُ كفارٌ، والقدَرِيةُ كفارٌ".

<sup>=</sup> ابن حبان» (۸/ ۲۱۵).

<sup>(</sup>٧١٥) ضعيف الإسناد: لما سبق، وأما غيلان المذكور فقدري داعية، أفتى الأوزاعي بقتله، فقتله هشام بن عبد الملك، وصلبه، وترجمته "باللسان" (٤/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٧١٦) صحيح الإسناد: وتردد المصنف في الجزم بشيخه لا ضرر منه، لأن الخبر أخرجه اللالكائي في "اعتقاد السنة" (٤/ ٧٣٢ح ١٣٥٥) من طريق المصنف عن سوار به، وليس فيه التردد في الجزم بأنه عن سوار، وسوار ثقة.

<sup>(</sup>٧١٧) ضعيف الإسناد: حاد بن قيراط النيسابوري متكلم فيه، قال أبو حاتم: "مضطرب الحديث يكتب حديثه"، وقال أبو زرعة: "صدوق"، ونُقل عن أبي زرعة أيضًا أنه "كان يمرض القول فيه"، وضعفه ابن حبان وقال: "لا تجوز الرواية عنه يجيء بالطامات"، وذكره في الثقات وقال: "يخطيء"، وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه فيه نظر"، وانظر ترجمته في "اللسان" (٣٩٨/٣). وإبراهيم بن طهان قال عنه الحافظ في "التقريب": " ثقة يغرب وتكلم فيه للإرجاء"، والأثر سبق برقم (٩) عن الحسن بن عيسى به.

٧١٨ - حدثني أبي، نا عبدُ الله بنُ يزيدٍ، نا سعيدُ بنُ أبي أبوب، نا عطاءُ بنُ دينار، عن حكيم بنِ شَريكِ المُذلي، عن يَحيَى بنِ مَيمون الحضرَميّ، عن ربيعة الجُرَشي، عن أبي هريرة
 عن عمر بنِ الخطابِ ، عن النبي ﷺ - قالَ أبي: وقال أبو عبدِ الرحمنِ مرةً أخرى: سمعتُ رسولَ الله ﷺ - يقول: "لا تُجَالِسُوا أَهْلَ القَدَرِ، ولا تُفَاتِحُوهُم».

٧١٩ حدثنا سعيد بن يَعقوب الطالقاني، نا عبد الله بن المباركِ، نا حَيْوَةُ بن شُريح، أنا أبو هانئ الحَوْلانِي، أنه سمِع أبا عبد الرحمن الحُبَلى، أنه سَمِع عبد الله بن عَمْرو ، أنه سَمِع النبي على يقول: "قدر الله المَقَاوِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُق السَّماوَاتِ وَالأَرْضَ".

<sup>(</sup>۷۱۸) ضعيف الإسناد: حكيم بن شريك الهذلي مجهول، وأما ربيعة الجرشي فوثقه الدارقطني، واختلف في صحبته، ويَحيى صدوق، والحديث أخرجه أحمد (۲۰۱۱) وأبو داود (۲۷۱) وابن حبان (۷۹) والحاكم (۱/ ۱۰۹ح/۲۸) والبيهقي في "الكبرى" (۲۰۱ ۲۰۱۶) جميعًا من طريق عبد الله بن يزيد المقرى، به.

<sup>(</sup>۷۲۰) حسن: أبو سنان هو سعيد بن سنان، وهو صدوق له أوهام، وابن الديلمي هو عبد الله بن فيروز، وهو ثقة، وكذا باقي رجال الإسناد، والحديث أخرجه بطوله أبو داود (٢٩٩٥) وابن ماجة (٧٧) وأحمد (٥/ ١٨٨ و ١٨٩٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢٠٤/١٠)، وأخرجه مختصرًا أحمد (٥/ ١٨٥) والخطيب في "تالي تلخيص المتشابه" (١٩٨) جميعًا من طريق سفيان عن أبي سنان به، وأخرجه بنحوه الطبراني في "المعجم الكبير" (١٠٥/ ٢٣٢ح ١٠٥٦٤) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١٤/ ١٠٤٢ع).

مِنكَ حتَى تُؤمن بالقدر، وتعلم أنَّ ما أصابَك لم يَكن ليُخطِئك، وأنَّ ما أخطأك لم يكن ليُخطِئك، وأنَّ ما أخطأك لم يكن ليُحييك، وأنك إنْ متَّ على غيرِ هذا دخلت النار، ولا عليكَ أنْ تأتي عبدَ الله بنَ مَسعودٍ على فسألتُه، فقالَ مثل ذلك. - كانَ أبو سنان يَقتصُّ الحديث - قال: "ولا عليكَ أنْ تأتي أخي حُذيفة بنَ اليهانِ فتسأله". فأتيتُ حذيفة على فسألته، فقالَ مِثل ذلكَ. قال: "فَاثْتِ زيدَ بنَ ثابتٍ فسله". فأتيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ فسألته، فقال: سمعتُ رسولَ الله على يقول: "لَوْ أنَّ الله عَذَّبَ أَهْلَ سَهَاواتِه وأَهْلَ أرْضِه لَعَذَّبُهُم وهُوَ غَيرُ ظَالمٍ هُم، وَلَو رَحِمُهُم كَانَتْ رَحْمَتُه خَيْرًا لهُم مِنْ أَعْبَالِم، وَلَو كَانَ لكَ جَبل أحدٍ ذَهبًا أَنْفَقتَه فِي سَبِيلِ الله، مَا قَبِلَهُ اللهُ منكَ حتى تُؤمِنَ بالقدر، وَتَعْلَم أنَّ ما أصابَك لَمُ يَكُن ليُخطِئك، وأنْ مَا أَخْلَك لَمُ يَكُنْ ليُصِيبَك، وَأَنْك إنْ مِتَّ عَلَى غَيرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ".

٧٢١ حدثني أبي رحمه الله، نا يجيى بنُ سعيدٍ، نا سفيانُ، نا أبو سنان سعيدُ بنُ سنانٍ، نا وهبُ بنُ خالدِ الحمصي ،عن ابنِ الديلمي، قال: لقيتُ أُبيّ بنَ كعبٍ ، فذكرَ معنى حديثِ إسحاق الرازي. وحديثُ إسحاق بن سليان أتمُّ كلامًا وأكثرَ.

٧٢٧- حدثني أبي، نا مُحمد بنُ جعفرٍ، نا شُعبة، عن مَنْصورٍ، عن رِبْعي بنِ حِرَاشٍ، عن علي اللهِ عن النبي اللهِ قال: "لا يُؤمِنُ عَبدٌ حتَى يُؤمِنَ بِأَرْبِعٍ: حتَى يَشْهَد أَنْ لا إلهَ إلا

<sup>(</sup>۷۲۱) حسن: وانظر تخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>۷۲۲) رجاله ثقات: وربعي بن حراش ثقة غضرم، والحديث أخرجه أحمد (۱/۹۷) وابن أبي عاصم في «المستة» (۱/۹۵-۱۳۰) و (۲/۴۰-۱۳۵-۸۸۷) والضياء المقدسي في «المختارة» (۲/۶۲-۴۶) من طريق محمد بن جعفر، وهو غندر، به، وأخرجه الترمذي (۲۱٤٥) عن أبي داود عن شعبة عن منصور به، وإسناده صحيح، لكن اختلف على شعبة، فرواه محمد بن جعفر وأبو داود عن شعبة على هذا الوجه، ورواه الترمذي (۲۱٤٥) عن النضر بن شميل عن شعبة به، فزاد فيه رجلًا بين علي وربعي، لكن قال الترمذي: حديث أبي داود عن شعبة عندي أصح من حديث النضر. اهـ

قلت (يَحيى بن سوس): لكن الأظهر أن الاختلاف في هذا الإسناد من منصور، وليس من شعبة، فقد رواه سفيان عن منصور فاختلف فيه على الوجهين، ورواه شريك عن منصور، فاختلف فيه على الوجهين كذلك، ولا يترجح أحد الطريقين على الآخر، إلا أن يقال: أن ربعي رواه على الوجهين، فسمعه من رجل عن على، ثم سمعه من على، وهذا غير ممتنع، لكن الجزم به عيس، والله أعلم.

اللهُ، وأنِّي رَسُولُ الله بَعثني بالحَقِّ، وَحَتَى يُؤمِنَ بِالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ، وحَتَى يُؤمِنَ بالقَدَرِ».

٧٢٣ حدثني أبي، نا وكيع، نا سفيانُ، عن منصور، عن رِبْعي بنِ حِرَاشٍ، عنْ رجل، عن علي كرَّمَ اللهُ وجهه، عن النبيِّ ﷺ نحوه، وزادَ فيهِ: (﴿خَيْرِهِ وَشَرِّهِ).

٧٢٤ حدثني أبي، أنا سفيانُ، قال: قال عَمْروٌ: قال لنا طاووس: "اخزُوا مَعبَدًا الجُهُنى، فإنَّه قَدَري".

٧٢٥ حدثني أبي، نا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، أنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن أبي الضَّحَى، قال: قال الحسنُ بنُ مُحمدِ بن على: "لا تُجالسُوا أهلَ القَدَر».

٧٢٦ حدثني أبي، نا بهزٌّ، نا عِكرمةُ بنُ عَيّار، قال: "سمعتُ القاسمَ بنَ مُحمد وسالمَ

<sup>(</sup>۷۲۳) في إسناده ضعف: لإبهام الرجل، ومن طريق سفيان أخرجه أحمد في "المسند" (۱/ ۱۳۳۳) عن وكيع به، وعبد بن حميد في "مسنده" (۷۷) عن أبي نعيم عن سفيان به، والحاكم في "المستدرك" (۱/ ۸۷- ۹۱) عن أبي حذيفة عن سفيان به، وسفيان متابع على ذكر الرجل، تابعه شريك عند ابن ماجة (۸۱)، لكن رواه ابن أبي عاصم في "السنة" (۲/ ۳۰ ع- ۸۸۷) من طريق شريك عن منصور، فلم يذكر الرجل، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (۱۷۸) والحاكم (۱/ ۸۷- ۹۰) من طريق محمد بن كثير عن سفيان به، ولم يذكر الرجل، وسفيان متابع على هذا الوجه من غير ذكر الرجل، تابعه جرير عند الحاكم يذكر الرجل، وتابعها زائدة بن قدامة عند أبي يعلى (۱/ ۸۷- ۲۹ و ۱۹۷۶) وتابعها زائدة بن قدامة عند أبي يعلى (۱/ ۸۷- ۲۹ و ۱۹۷۳) والضياء في "المختارة" (۲/ ۲۰ و ۱۹۷۱) وصحح الحاكم حديث ابن كثير من غير ذكر الرجل، وقال عن طريق أبي حذيفة: "أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي وإن كان البخاري يحتج به فإنه كثير الوهم لا يحكم له على أبي عاصم النبيل ومحمد بن كثير وأقرانهم بل يلزم الخطأ إذا خالفهم والدليل على ما ذكرته متابعة جرير بن عبد الحميد الثوري في روايته عن منصور عن ربعي عن على وجرير من أعرف الناس بحديث منصور". اهدوالله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>٧٢٤) صحيح إلى طاووس: وهو ابن كيسان الياني، وعمرو هو ابن دينار المكي، ومعبد هو البصري القدري. (٧٢٥) صحيح إلى محمد بن الحسن بن علي: وهو ثقة، وهو أول من تكلم في الإرجاء، وأبوه الحسن بن علي هو المعروف بابن الحنفية، وأبو الضحى هو مسلم بن صُبيح، وسفيان هو الثوري، والأثر أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١٤/ ٦٩٠ / ١٢٥) والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٤/ ٣٤٧) من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٧٢٦) حسن إلى القاسم وسالم: وعكرمة صدوق يغلط، وفيه كلام ويتحمل خبره، والله أعلم، وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١٨٨/٥) عن أحمد بن إسحاق الحضرمي عن عكرمة بن عار به،=

ابنَ عبدِ الله يلعنانِ القدرية، الذِين يُكذِّبونَ بقَدَرِ الله على، حتَى يُؤمِنُوا بِخَيْرِه وشَرِّهِ".

٧٢٧- حدثني أبي، نا مَرحومُ بنُ عبدِ العزيزِ العطّار، قال: سمِعتُ أبي وعمّي، يقولان: سمِعنا الحسنَ وهُوَ يَنهَى عنْ مُجَالسَة مَعبدَ الجُهَني، يقول: "لا تُجالسُوه فإنّه ضالًّ مُضِلًّ».

٧٢٨- قال مَرحُوم: قال أبي: "ولا أعلمُ أَحدًا يَومَئذِ يَتكلمُ في القدَرِ غيرَ مَعبدِ ورجل منَ الأسَاوِرَة يُقالُ له سِسْوَيه".

٧٢٩ حدثني أبي، نا عبدُ الصمدِ، نا عِكرمةُ، قال: سَأَلْنا يَحيَى بنَ أبي كثيرٍ: عن القدرية؟ فقال: «هم الذينَ يقولونَ إنَّ اللهَ لم يُقدِّر الشرَّ».

· ٧٣٠ حدثني أبي، نا عبدُ الصمدِ، نا عِكرمةُ، قال: "سمعتُ سالمًا والقاسمَ يلعنانِ

<sup>=</sup> وأخرجه اللالكائي (١١٦٧) من طريق أحمد بن إسحاق عن عكرمة به، لكن وقع عنده: سمعتُ القاسم وسليهان يعني ابن يسار، قلت: والظاهر أن ما عند اللالكائي خطأ، فهو من طريق أجمد عند ابن سعد موافق لما هنا، وأورده الذهبي في "السير" (٥/ ٥٩) عن عكرمة بمثل ماهنا عند ثلاثهم: سالم بن عبد الله.

<sup>(</sup>٧٢٧) صحيح الإسناد إلى الحسن: مرحوم ثقة، وأبوه عبد العزيز وعمه عبد الحميد بجهولا الحال، لكن اتفاقها يقوي الخبر، ثم هما متابعان من غيلان بن جرير عند العقيلي في "الضعفاء الكبير" (١٨/٤) وغيلان ثقة.

<sup>(</sup>۷۲۸) صحيح إلى أبي مرحوم: وهو عبد العزيز بن مهران العطار، وهو نفسه مجهول الحال، أما سسويه، فكذا وقع هنا، وكذا وجدته "باللسان" (۳/ ۱٥٢ ط العلمية) وقد أتى به ابن حجر في "باب من اسمه سيد وسيسويه"، وهو الصواب: "سيسويه"، وانظر "اعتقاد أهل السنة" لللالكائي (۳/ ۵۳۵)، وسيسويه قال عنه أبو حاتم والذهبي: "مجهول"، ترجمته "بالجرح والتعديل" (٤/ ٣٢٥) و"ضعفاء ابن الجوزي" (٢/ ٣٤) و"لسان الميزان" (٣/ ٢٥١)، قلت (يَحيى): فاتهم جميعًا كلام البخاري رحمه الله فيه، وهو في كتابه "خلق أفعال العباد" (ص٥٥) قال: سيسويه كان مجوسيا فادعي الإسلام.

<sup>(</sup>٧٢٩) في إسناده ضعف: عكرمة بن عهار حسنتُ حديثه فيها سبق، لكنه هنا يروي عن يَحيى بن أبي كثير، وقد قال الحافظ في «التقريب» عن عكرمة: "صدوق يغلط وفي روايته عن يَحيى بن أبي كثير اضطراب رلم يكن له كتاب".

<sup>(</sup>٧٣٠) حسن إلى القاسم وسالم: وانظر تخريجه برقم (٧٢٦).

القدَرية<sup>»</sup>.

٧٣١ حدثني أبي، نا أبو سعيدٍ، ثنا رَبيعةُ بنُ كلثومٍ، عنْ أبيه، قال: قال أصحابُ مُسلمِ بنِ يَسارٍ: كانَ مُسلمٌ يَقعُدُ إلى هذهِ السارِية، فقال: "إنَّ مَعبدًا يقولُ بقولِ النصارَى".

٧٣٧- حدثنا أبو بكر سعيدُ بنُ يَعقوب الطالقاني، نا المُؤمّل بنُ إسماعيل، قال: سمعتُ عُمارَةَ بنَ زاذان، يقول: "بلغني أنَّ القدَرِيّة يُحشرُونَ يومَ القيامةِ معَ المشْرِكين، فيقولون: والله ما كنا مُشرِكين، فيُقالُ لهم: إنّكم أشرَكتم منْ حيثُ لا تعلمون". قال: "وبلغني أنَّه يُقالُ لهم يومَ القيامةِ: أنْتُم خُصَاءُ الله عني ".

٧٣٣- أخبرنا أحمدُ بنُ جَميلِ منْ أهلِ مَرْوٍ، أنا عبدُ الله بنُ المُباركِ، أنا رَبَاحُ بنُ زَيدٍ،

<sup>(</sup>۷۳۱) ضعيف الإسناد: أصحاب مسلم مبهمون، لا يُعرف من هم، والخبر أخرجه المصنف في "العلل ومعرفة الرجال" (۱/ ۲۰۰-۱۱۲۱) والخلال في "السنة" (۳/ ۲۸۸ه-۲۸) والعقيلي في "الضعفاء" (٤/ ۲۱۸) من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم به.

<sup>(</sup>٧٣٢) ضعيف الإسناد: المؤمل بن إسهاعيل ضعيف، وعهارة بن زاذان كثير الخطأ، وخبره هذا غيب، لا ينفع فيه البلاغ، وأما شيخ المصنف فثقة ربها أخطأ.

<sup>(</sup>٧٣٣) صحيح: وإسناد المصنف حسن، أحمد بن جميل المروزي صدوق، قال عنه أبو حاتم: "صدوق"، وقال ابن معين: "ليس به بأس"، وقال عبد الله بن أحمد: " ثقة"، وترجمته في "تعجيل المنفعة" (ص) وباقي رجال الإسناد ثقات، وعمر بن حبيب هو المكي القاص، والحديث أخرجه أبو يعلى (٢١٧/٤) وابن جرير في "تفسيره" (٢٩/١٦) والضياء في "المختارة" (٢٠/٣٣٦–٣٦٦ و٢١٣) من طرق عن عبد الله بن المبارك به، وإسناده صحيح، لكن رواه ابن جرير (٤٨/٢٥) من طريق ابن علية عن هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة عن عروة بن عامر عن ابن عباس موقوقًا، وعروة هذا مختلف في صحبته، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، فهل يحمل على تعدد مشايخ القاسم فيه، فيه نظر، خاصة أن الهيثمي أورده في "المجمع" (٧/١٢٨) من طريق آخر عن ابن عباس، بزيادة: "الحوت"، وقال: "رواه الطبراني وقال: لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إساعيل. قلت: ومؤمل ثقة كثير الخطأ وقد وثقه ابن معين وغيره وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله ثقات". اهـ

قلت: وله طرق عن أبي ظبيان عن ابن عباس موقوفًا، وفي بعضها زيادات، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٢٥٩ ح ٢٥٨٧٩) وابن جرير في "تفسيره" (١٤/٢٩) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٥٤٠ ح ٣٨٤٠)، والمتن ثابت من حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا.

عن عُمَر بنِ حبيبٍ، عن القاسمِ بنِ أبي بَزّة، عنْ سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابنِ عباسٍ ، أنّه كان يُحدّثُ أنّ رسولَ الله على قال: "إنَّ أوَّلَ مَا خَلقَ الله على القَلَمَ، فَأَمَرَهُ فَكَتَبَ كُلَّ شَيءٍ كان يُحدّثُ أنّ رسولَ الله على قال: "إنَّ أوَّلَ مَا خَلقَ الله على القَلَمَ، فَأَمَرَهُ فَكَتَبَ كُلَّ شَيءٍ

٧٣٤ حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي نا شعبةُ، عن عاصمِ بنِ عُبيدِ الله، قال: سمعتُ سَالمَ بنَ عبدِ الله، أيحدُّث عن ابنِ عُمَر له، قال: قالَ عُمَرُ له: يا رسول الله، أرأيتَ ما نَعملُ فيه، أفي أمرِ قد فُرغَ مِنْه، أوْ أمرِ مُبتدأٍ أو مُبتَدَع؟ قال: "فِيهَا قَد فُرغَ مِنْه، فَاعْمَلْ يَا ابْنَ الخَطَّابِ، فَإِنَّ كُمَّا مُيسَّرٌ، أمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فإنَّه يَعمَلُ للسَّعَادَةِ، وأمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فإنَّه يَعمَلُ للسَّعَادَةِ، وأمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فإنَّه يَعمَلُ للسَّعَادَةِ، وأمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فإنَّه يَعمَلُ للسَّعَادَةِ، وأمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فإنَّه يَعمَلُ للسَّعَادَةِ، وأمَّا مَنْ

٧٣٥ حدثني أبي، نا عبدُ الله بنُ يَزيدِ المُقرِى، نا حَيْوَة وابنُ لهيعة، قالا: نا أبو هاني، الحوّلاني، أنَّه سَمِع أبا عبد الرحمنِ الحُبَلى، يقول: سَمعتُ عبدَ الله بنَ عُمَر ﴿ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٧٣٦ حدثني أبي، نا هُشَيم، نا عليُّ بنُ زيدٍ، عِنْ مُحمدِ بنِ المُنكدر، عن جابرِ بنِ

<sup>(</sup>٧٣٤) ضعيف الإسناد، وأصل الحديث صحيح: وفي هذا الإسناد: عاصم بن عبيد الله بن عاصم العمري ضعيف، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٥٦) بهذا الإسناد به، وأخرجه ابن وهب في "القدر" (ح-٤٤) عن عبد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله وسالم بن أبي أمية أبي النضر أن عمر بن الخطاب، وهذا ضعيف للإنقطاع، سالم بن أبي أمية لم يدرك عمر، وأخرجه الترمذي في "سننه" (١١١١) وابن جرير في "تفسيره" (١١٧/١) من طريق أبي عامر العقدي عن سليان بن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر، وقال الترمذي: "حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد الله بن عمر"، قلت (بحيي): سليان بن سفيان ضعيف. لكن الحديث أخرجه أبو داود (٢٩٦١) وسيأتي برقم (٧٥٣) من طريق عبد الله بن بريدة عن يجيى بن يعمر وحيد بن عبد الرحن عن عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٧٣٥) حسن، أبو هانيء الخولاني لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات إلا ابن لهيعة فهو ضعيف على الراجح، لكنه هنا متابع من حيوة وهو ابن شريح ثقة، وسبق تخريجه برقم (٧١٨).

<sup>(</sup>٧٣٦) ضعيف الإسناد، والحديث صحيح من غير هذا الطريق، في إسناده: علي بن زيد بن جدعان=

عبدِ الله، أنَّ شُرَاقةَ بنَ مَالكِ، قال: يا رسول الله، فيمَ العَمل؟ أَفِي شَيءٍ قد فُرغَ مِنْه أَو فِي شيء نستأنفه؟ قال: "بلْ فِي شَيءٍ قَد فُرغَ مِنْه". قال: ففيمَ العملُ إذن؟ قال: "اعمَلوا، فكُلِّ مُيسَرٌ لِا خُلقَ له".

٧٣٧ حدثني أبي، نا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، نا يَزيدُ - يَعنِي الرَّشْك - عنْ مُطَرّف بنِ الشِّخِير، عنْ عِمْران بنِ حُصَينِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَجَلٌ: يَا رَسُولَ الله، أَعُلِمَ أَهْلُ الجَنّةِ منْ أَهْلِ النارِ؟ قَالَ: "اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسّرٌ". أو كما قال. قال: "اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسّرٌ". أو كما قال.

<sup>=</sup> ضعيف، لكن الحديث أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٦٤٨) وأبو يعلى في "مسنده" (ح٤٠٥٢) من حديث أبي الزبير عن جابر.

<sup>(</sup>٧٣٧) صحيح: أخرجه البخاري (٧٥٥١) ومسلم (٢٦٤٨) وأبو داود (٤٧٠٩) والنسائي في "الكبرى" (ح١٦٨٠) وابن حبان في "صحيحه" (٣٣٣) من طرق عن يزيد الرشك، وهو ابن أبي يزيد الضبعي به.

<sup>(</sup>۷۳۸) صحيح: وخالد بن صبيح هو خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري، وإساعيل هو ابن عبيد الله بن المهاجر، والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ١٩٧) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٣٤ – ٢٠٧) والله المهاجر، والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (١/ ١٩٧ ) وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٩٥ – ١٩٥ ) عن زيد بن يجمى به، لكن زيد خالف، خالفه مروان بن محمد الطاطري، وهو ثقة، فرواه عن خالد بن يزيد عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء به، أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (١٠٥) والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٠٦) وتابع مروان على هذه الرواية: الوليد بن مسلم، أخرج حديث ابن أبي عاصم (٥٠٥) وهذا أرجح من طريق زيد بن يجمى، وخالد متابع على هذه الرواية، تابعه الوزير بن صبيح عن يونس بن ميسرة به، أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١١٥٠) لكن الوزير بن صبيح مجهول، ترجمته «بالتهذيب» وغيره، وأما يونس بن ميسرة فثقة.

٧٣٩ - حدثني أبي، نا يَحيَى القطان، نا حمادُ بنُ زيدٍ، حدثني عُبيدُ الله بنُ أبي بكرٍ، صِ أبس، عن النبيِّ عَلَيُّ قال: "إنَّ اللهَ وَكَلَ بالرَّحِمِ مَلَكًا، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، نُطفَةٌ. أَيْ رَبِّ، عَضفَةٌ. أَيْ رَبِّ، مُضغَةٌ. فَإِذَا قَضَى اللهُ فِي خَلْقَهَا، قَالَ: أَيْ رَبِّ، شَقِيٌّ أَوْ سَعيدٌ؟ ذَكرًا أَو أُنفَى؟ فَهَا الأَجُلُ؟ قَالَ: فَيَكْتُبُ ذَلِكَ فِي بَطْنِ أَمُه».

٧٤٠ حدثني أبو زكريا يَحيَى بنُ أيوب العابد، نا حمادُ بنُ زيدٍ، نا أبو مُعاذ عُبيدُ الله
 ابنُ أبي بكر، عن أنس، عن النبع ﷺ فذكرَ الحديث.

٧٤١ حدثني أبي، نا وكيعٌ، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على، قال: قال رسول الله ﷺ: "لَمَا فَرَغَ اللهُ على مِنَ الخَلْقِ، كَتَبَ عَلَى عَرشِه: رَحَمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي".

٧٤٧ حدثني أبي، نا هُشيمٌ، أنا عليُّ بنُ زيدٍ، سمعتُ أبا عُبَيدة بنَ عبدِ الله يُحَدِّثُ قال: قال عبدُ الله هِ قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ النُطفة تَكونُ فِي الرَّحِمِ أَربَعِينَ يَومًا على حَالِهَا لا تُغَيِّر، فَإِذَا مَضَت الأربعُونَ صَارتَ عَلقَةً ثُمَّ مُضْغَةً كَذلِك، ثمَّ عِظامًا كَذَلك، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ هِ أَنْ يُسَوِّي خَلقه بَعثَ إليها مَلكًا فَيَقُولُ المَلكُ الذِي يَلِيه: أيْ رَبِّ، أَذَكرٌ أمْ

<sup>(</sup>٧٣٩) صحيح: والحديث أخرجه البخاري (٣١٨) ومسلم (٢٦٤٦) وأحمد (٣/١١٦ و١٤٨) من طرق عن حماد بن ذيد به.

<sup>(</sup>٧٤٠) صحيح: ويَحيى بن أيوب هو الغافقي، وانظر تخريج الحديث فيها سبق.

<sup>(</sup>٧٤١) صحيحً : أخرجه البخاري (٧٤٠٤) من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري (٧٤٢) ومسلم (٢٧٥١) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم (٢٧٥١) من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٤٣٣) والترمذي (٣٥٤٣) وابن ماجة (٤٢٥) وابن أبي شيبة (٧/ ٢٠ ح ٤٤١٩) جميمًا من طريق ابن عجلان به.

<sup>(</sup>٧٤٢) ضعيف الإسناد: لضعف علي بن زيد بن جدعان، وأبو عبيدة في سياعه من أبيه كلام، والراجح أنه لم يسمع منه، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٣٧٤) عن هشيم به، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٧٣ / ١٩٣) وقال: "هو في الصحيح باختصار عن هذا رواه أحمد، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه وعلي بن زيد سيء الحفظ". اهد قلت: في هذا المتن ألفاظ ليست في الصحيح، وأصل الحديث أخرجه البخاري (٢٥٩٤) ومسلم (٢٦٤٣) وغيرهما من حديث ابن مسعود مرفوعًا.

أُنثَى؟ أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ أَقَصِيرٌ أَمْ طَوِيلٌ؟ آنَاقِصٌ أَمْ زَائِدٌ؟ قُوَّتُهُ؟ وأَجَلُه؟ أَصَحِيحٌ أَمْ سَقِيمٌ؟ قَالَ: فَيَكتُبُ ذَلِكَ كُلّه». فقالَ رجلٌ من القومِ: ففيمَ العمَلُ إذن، وقد فُرغَ مِنْ هذا كله؟ فقال: «اعْمَلُوا فَكُل سَيُوجَّه لِمَا خُلِقَ لَهُ».

٧٤٣ حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، نا مَنصورُ بنُ سَعدٍ، عنْ بُدَيلٍ، عن

(٧٤٣) مضطرب الإسناد: وهذا الإسناد ظاهره الصحة، ميسرة الفجر معدود في الصحابة، وباقي رجال الإسناد ثقات، لكن اختلف في شيخ عبدالله بن شقيق على أوجه:

الأول: عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر، أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٥٥) وابن أبي عاصم في "المسند" (ح-٤١) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٦٦٥ ح-٤٢) والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٢٥٣ ح-٣٥) وأبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٣٥) وابن سعد في "الطبقات" (٧/ ٦٠) وابن قانع في "معجم الصحابة" (٣/ ١٢٩) والبخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٣٧٤ ترجمة ميسرة) وابن عدي في «الكامل" (٤/ ١٦٨ ترجمة عبد الله بن شقيق) كلهم من طريق بديل به.

الثاني: عن عبد الله بن شقيق أن رجلا سأل النبي ﷺ، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٣٢٩ح ٣٦٥٥٣) وابن سعد في "الطبقات" (١/ ١٤٨) من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق.

الثالث: عن عبد الله بن شقيق عن ابن أبي الجدعاء مرفوعًا به، أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (١٤٨/١) و((09//9)) من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ((09//9)) عن مؤمل نا حماد بن زيد عن أيوب وبديل عن عبد الله بن شقيق عن ابن أبي المجدعاء، وانظر "سير الذهبي" ((09//11)) و"تهذيب الكهال" ((09//11)) وقال ابن حجر في "الإصابة" ((09//11)): "وقد اختلف في شيخ عبد الله بن شقيق في حديث متى كنت نبيا هل هو عبد الله بن أبي الجدعاء أو ميسرة الفجر وقيل إنه هو وزعم بعضهم أيضا أن عبذ الله بن أبي الجدماء والصحيح أنه غيره".

الرابع: عن عبد الله بن شقيق عن أبيه قال قام أبي فقال يا رسول الله، أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" (١/ ٣٤٧) عن يزيد بن زريع نا خالد الحذاء عن عبدالله بن شقيق. قلت: شقيق العقيلي أبو عبد الله مجهول، قال الحافظ في "التهذيب" (٤/ ٣٦٤): شقيق العقيلي عن عبد الله بن أبي الحمساء، وعنه ابنه عبد الله بن أبي عفوظًا، ثم قال عنه في "التقريب": جاء في رواية موهمة، والصواب: عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الحمساء. وقال في "التهذيب" (٥/ ١٩٣١): عبد الله بن أبي الحمساء العامري له صحبة، سكن البصرة وقبل مصر، ويقال أنه عبد الله بن أبي الجدعاء، والصحيح أنه غيره، له حديث واحد مختلف في إسناده، رواه أبو داود من حديث بديل بن ميسرة عن عبد الكريم عن (بالأصل: بن) عبد الله بن شقيق عن أبيه عنه، وهو الصواب، قال أبو بكر البزار: والأول خطأ، لأن شقيقًا والد عبد الله جاهلي لا أعلم له إسلاما. قلت لم أر له=

عبدِ الله بنِ شَقيقٍ، عن مَيْسَرة الفَجر، قال: قلتُ يا رسولَ الله، مَتَى كُتِبتَ نَبيًّا؟ قال: "وآدمُ بَينَ الرُّوحِ والجَسَدِ".

٧٤٤ حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، نا مُعاويةُ بنُ صالحٍ، عن سعيدِ بنِ سُويدِ الكلبي، عن عبدِ الأعلى بنِ هِلالِ السلمي -كذا قالَ عبدُ الرحمنِ - عن العِرباضِ ابن سَارية، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ:

"إِنِّي عِندَ الله لَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ وَإِنَّ آدمَ عَلَيهِ السَّلامُ لُمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِه، وَسَأُنَبُنْكُم بِأَوَّلِ ذَلِكَ دَعْوةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وبِشَارَةُ عِيسَى بِي ".

= في أهل مصر ذكرا، وقال بعض من صنف في الصحابة سكن مكة.اهد قلت (يحيى): الجزم بأن شقيق جاهلي لم يُسلم، مع رواية ابن قانع هذه مشكل، وشقيق والحالة هذه إما صحابي، أو مخضرم، والله أعلم. الحامس: عبد الله بن شقيق قال: قبل يا رسول الله، ولم يذكر ميسرة، أورده ابن حجر في "الإصابة" (٢٩٣/) وقال: "اختلف فيه على بديل بن ميسرة فرواه منصور بن سعيد عنه هكذا وخالفه حماد بن زيد فرواه عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال قبل يا رسول الله، ولم يذكر ميسرة، وكذا رواه حماد عن والده وعن خالد الحذاء كلاهما عن عبد الله بن شقيق أخرجه البغوي وكذا رؤاه حماد بن سلمة عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال: قلت يا رسول الله، أخرجه البغوي أيضا وأخرجه من طريق أخرى عن حماد فقال عبد الله بن شقيق عن رجل قال: قلت يا رسول الله، وأخرجه أحمد من هذا الوجه وسنده صحيح".

قلت (يَحيى): وهذا اضطراب في إسناده، وليس الخلاف في اسم الصحابي أو تعيينه حتى يقال: إن الصحابي لا تضر جهالته، بل هو خلاف في تعيين الصحابي كما في الثلاث الأول، وفي الوصل والإرسال كما في الخامس، وفي طرق الموصول كما في الوجه الرابع.

(٤٤٧) ضعيف الإسناد: سعيد بن سويد الكلبي ضعيف، قال عنه البخاري: "لا يتابع على حديثه"، وذكره ابن حبان في «النقات»، وترجمته «باللسان» (٣/ ٣٨)، وعبد الأعلى بن هلال بجهول الحال، ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٦٨) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٥) وابن حبان في «المقات» (٥/ ١٢٨) أخرجه أحمد في «المسند» (١٢٧/٤) وابن حبان في «صحيحه» (٤٠٤١) وابن جرير في «تفسيره» (١/ ٥٥١) و(٨/ ٧٨) وابن سعد في «الطبقات» (١/ ١٤٥) والحاكم في «المستدرك» جرير في «تفسيره» (١/ ٥٥٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٢٥٢ - ٢٦٩ و ١٣٠٠) والبيهقي في «الشعب» (٢/ ١٣٤٤ ح ١٣٨) من طريق معاوية بن صالح به، وصححه الحاكم، قلت: وإسناده ضعيف لما سبق، وأيضًا فقد أخرجه ابن جرير (١/ ٢٥٥) من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن سويد بن سعيد عن العرباض، ولم يذكر عبد الأعلى بن هلال، وأشار إلى هذه الرواية البيهقي في «الشعب»، وهذا مما يزيد وهن الرواية السابقة.

٧٤٥ حدثني أبي، نا وكيعٌ، عن عبدِ الحميدِ بنِ بَهْرام، عنْ شَهرِ بنِ حَوْشبٍ، عن أُمُّ سَلَمة، أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يقولُ: "يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِك".

٧٤٦ حدثني أبي، نا سفيانُ بنُ عُيينة، عن أبِي الزَّعرَاءِ، سَمِعَ أبا الأحوص عمَّه، سمعتُ ابنَ مَسعود ، يقولُ: "الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، والسَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بغيرِهِ".

٧٤٧ حدثني أبي، حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، نا حمادُ - يعني ابنَ سَلَمة - عن عبارٍ، عن أبي هريرة ﴿ عن النبيِّ ﷺ قال: "لَقِي آدمَ مُوسَى عَلَيهِمَا السَّلامُ، فَقَالَ: أنتَ آدمُ اللّهِي خَلقكَ اللهُ هَ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكتَه وَأَسْكَنَكَ الجنَّة، ثُمَّ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ؟ قَالَ: أنتَ مُوسَى الذِي كَلَّمَكَ اللهُ ﴿ واصْطَفَاكَ بِرِسَالتِه، وَأَنزلَ عَلَيكَ التَّوْرَاةَ؟ أَنَا أَقْدَمُ أُم الذِّي كَلَّمَكُ اللهُ ﴿ واصْطَفَاكَ بِرِسَالتِه، وَأَنزلَ عَلَيكَ التَّوْرَاةَ؟ أَنَا أَقْدَمُ أَم الذِّي كَلَّمَ اللهُ هَوَسَى، فَحَجَّ آدمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدمُ مُوسَى».

٧٤٨ حدثني أبي، نا إسماعيلُ، نا خالدٌ الحدّاء، عن عَمّارِ بنِ أبي عَمّارٍ، عن ابنِ عباس

<sup>(</sup>٧٤٥) صحيح، وإسناد المصنف حسن، على كلام في شهر بن حوشب، وابن بهرام صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وسبق تخريجه برقم (٢٥١).

<sup>(</sup>٧٤٦) صحيح إلى ابن مسعود، أبو الزعراء هو عمرو الجشمي، وهو ثقة، وكذا باقي رجال الإسناد، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك، والحديث أخرجه ابن ماجة (٤٦) وعبد الرزاق (١١٦/١١ جامع معمر) وابن أبي عاصم في "السنة" (١٧٨) والبيهقي في "الشعب" (٤٧٨٨) من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود به، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٢٦٤٥) وابن حبان في "صحيحه" (٢٦٤٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٢٢) من طريق عامر بن واثلة عن ابن مسعود به.

<sup>(</sup>٧٤٧) حسن الإسناد، وله طرق صحيحة: في إسناده هنا: عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم، صدوق ربها أخطأ، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٤٦٤) عن ابن مهدي به، وسبقت للحديث طرق برقم (٤٠٤ – ٤٠٠)

<sup>(</sup>۷٤۸) صحیح، وإسناد المصنف حسن: عهار صدوق ربها أخطأ، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد (٥/ ٤١٠) بهذا الإسناد به، وأخرجه (٥/ ٧٣) من طريق حماد بن سلمة عن عهار عن ابن عباس به، وأخرجه البخاري (۱۳۸۳ و ۱۳۹۷ و (۲۹ (۲۱۵ (۲۱۵ و ۳۲۸ و ۳۲۸ و ۳۲۸ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا، وليس فيه كلام ابن عباس.

رضيَ اللهُ عنهما، قال: كنتُ أقولُ فِي أولادِ المُشرِكينَ هم مِنْهم، فحدَّثني رَجُلٌ، عنْ رجلٍ مِنْ أصحابِ النبيِّ ﷺ أنه قال: "رَبُّهُم أَعْلَمُ بِهِمْ، هُوَ خَلْقَهُم، وَمُو أَعْلَمُ بِهِمْ، هُوَ خَلْقَهُم، وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ وَمَا كَانُوا عَامِلينَ".

٧٤٩ حدثني أبي، نا وكيعٌ، نا جَرِيرُ بنُ حازمٍ، سمِعه منْ أبي رَجاء، عن ابنِ عباسٍ
 قال: "لا يَزالُ أمرُ هذهِ الأمة قوامًا أو مُقاربًا مَا لمْ يَتكلمُوا فِي الوِلدانِ والقدر".

• ٧٥٠ حدثني أبي، نا جَرِيرُ، عن عطاءٍ، عن أبي الضُّحَى، عن ابنِ عباسٍ ، قال: (أولُ ما خلقَ اللهُ القلمَ، ثُمَّ قالَ له: اكتُبْ، قال: ما أكتب؟ قال: اكتبْ ما هُوَ كاثِنٌ إلى يومِ القيامةِ».

١ ٥٧ - حدثني أبي، نا هُشَيْمٌ، أنا مَنصورُ - يعني ابنَ زاذان - عن الحكمِ بنِ عُتَيْبة، عن أبي ظبيان، عن ابنِ عباسٍ، قال: "إنَّ أولَ ما خلقَ اللهُ على القلمَ". قال: "وأَمَرَهُ فكتبَ ما هُوَ كائنٌ". قال: "فكتبَ قبيا كتبَ: تبتْ يَدا أبي لهَبَ".

٧٥٧ حدثني أبي، قرأتُ على يَحيَى بنَ سعيدٍ، ثنا عثمانُ بنُ غِياثٍ، حدثني عبدُ الله ابنُ بُرَيدة، عن يَحيَى بنِ يَعمَر وحُميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، قالا: لقِينا عبدَ الله بنَ عُمر، فذكرنا القدَر وما يَقولونَ فيه، ثُمَّ قال: أخبَرَني عُمَرُ بنُ الخطابِ ، أنَّهم بَينا هم جُلوسٌ أَوْ قُعودٌ

<sup>(</sup>٧٤٩) صحيع: أبو رجاء هو العطاردي عمران بن ملحان البصري، والحديث أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢٧٢٤) والحاكم (٨٠/١٦ ح٩٣) والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢/١٢ ح١٦٢/١) والحاربي في "المعجم الكبير" (١٦٢/١٢ خكر ابن واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١١٢٧) من طريق جرير بن حازم به، وقوله: "الولدان"، ذكر ابن حبان أن معناه: أطفال المشركين.

<sup>(</sup>٧٥٠) في إسناده ضعف، وصع مرفوعًا، عطاء بن السائب صدوق اختلط، وسياع جرير منه بعد الاختلاط، وأما أبو الضحى هو مسلم بن صبيح، والخبر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٩/ ١٥) من طريق جرير به، وهو صحيح مرفوعًا، وسبق برقم (٧٣٣) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٧٥١) صحيح إلى ابن عباس، أبو ظبيان هو حصين بن جندب، ثقة، وكذا باقي رجال الإسناد، والأثر أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٥٩ ٢ ح٣٥٨٧٣) والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٩٩ ٢ ح ٣٨٤٠) وابن جرير في "تفسيره" (٦/ ٤١)، وفي بعض رواياته ألفاظ لا تصح.

<sup>(</sup>٧٥٢) صحيح: والحديث أخرجه مسلم(٨) من حديث يَحيى بن سعيد به، وسيأتي تخريجه برقم (٧٨٥).

عِندَ النبيِّ عليهِ الصَّلاة والسلام، جاءَهُ رَجلٌ يَمشِي، حَسَنُ الوجهِ، حَسَنُ الشَّعرِ، عليهِ ثيابٌ بيض، فذكرَ الحديث.

٧٥٣ قال: وسأله رَجلٌ منْ جُهينة أو مزينة، فقال: يا رسول الله، فيمَ العمل؟ أَفِي شيء قد خَلا أو مَضَى؟ قال رجلٌ أو بعضُ القومِ: يا رسول الله، فيمَ نَعمل؟ قال: "أهلُ الجنَّة يُسِّروا لِعملِ أهلِ النارِ". فقال يَحيَى بنُ سعيد: هو كذا، يعني على ما قرأتَ عليَّ.

٧٥٤ حدثني أبي، نا عبدُ الصمدِ، نا حمادُ - يعني ابنَ سَلمة - نا داودُ - يعني ابنَ أبي هِند - عن أبي نَضرَة، عن أُسَيرِ بنِ جابرٍ، أنَّ عَليًّا ، قال: "ما منْ آدمي إلا ومعه مَلَكٌ يقِيهِ ما لم يُقدَّر له، فإذا جاءَ القدرُ خلاه وَإياهُ".

٥٥ حدثني أبي، نا وكيعٌ، عن سفيان، عن مُحمدِ بنِ جُحادة، عن قتادة، عن أبي السَّوَّار العدوي، عن الحَسَنِ بنِ عليٍّ ، قال: "رُفِعَ الكتابُ، وجفَّ القلمُ، وأمورٌ تُقضَى في كتاب قد خَلا".

٧٥٦- حدثني أبي، نا ابنُ نُمَيرِ، نا الأعمشُ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن سعيدِ بنِ

<sup>(</sup>۷۵۳) صحیح: أخرجه أبو داود في "سننه" (٤٦٩٦) من طریق یَجیی بن سعید به، وسبقت له طرق برقم (۷۵۳).

<sup>(</sup>٤٥٤) حسن إلى علي: عبد الصمد هو ابن عبد الوارث صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وأسير أو يُسير بن جابر، له رؤية، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك، وأخرج نحوه ابن جرير (١٣/ ١١٩) من طريق أبي مجلز عن علي، وورد معناه من كلام ابن عباس.

<sup>(</sup>٧٥٥) صحيح إلى الحسن بن علي: والأثر أورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١٩١) وعزاه للطبراني من طريق ليث بن أبي سليم. قلت: فاته رحمه الله أن الخبر أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٣/ ٦٧ ح ٢٦٨٤) من طريق أبي نعيم عن سفيان بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>٧٥٦) صحيح إلى ابن عباس، وصح معناه مرفوعًا: والخبر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٩/ ١١١) من طريق الأعمش به، وأخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ١٧٦) و (٥/ ٦٨) من حديث أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعًا، وأخرجه أحمد (٦/ ٤٤١) من حديث أبي الدرداء مرفوعًا، وأخرجه أبو يعلى (٣٤٧٦ و٣٤٧٣) من حديث أنس مرفوعًا، وأخرجه أحمد (٥/ ٣٤٧)=

جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ، قال: "أخرَجَ اللهُ جلَّ جلاله ذُريةَ آدم عَنَ ظَهرِه، مِثْل الذر، فسمَّاهم، قال: هذا فلانٌ وهذا فُلانٌ، ثُمَّ قَبضَ قبضَتين، فقالَ للتِي فِي يمينِه: ادخلوا الجنَّة. وقال للتِي فِي يدِه الأخرَى: ادخلوا النار، ولا أُباليُ".

٧٥٧ حدثني أبي، نا بَهزُ بنُ أسدٍ، نا بِشرُ بنُ المُفَضّل، نا داود، عن أبي نَضرة، عن أُسيرِ بنِ جابرٍ، قال: طلبتُ عليًّا في منزلِه، فلمْ أجده، فنظرتُ فإذا هو في ناحيةِ المسجدِ، قال: فقلتُ له -كأنَّه خوَّفه- قال: فقال: "إنَّه ليسَ أحدٌ إلا وَمَعه مَلَكٌ يَدفَعُ عنه، مَا لمْ يَنزُلُ القَدَر، فإذا نزَلُ القَدَرُ لمْ يُغن شَيئًا".

٧٥٨- حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ إسحاق، نا ابنُ لهيعة، عن بكرِ بنِ سوادة.

٧٥٩ قال أبي: وحدثنا حسن، نا ابنُ لهيعة، نا بكرُ بنُ سوادة، عن كثير بنِ غَرِيبٍ الحُولاني، عنْ كُريبٍ الحضرَمي، عن أبي هريرة ، قال: "مَضَتِ الكُتُبُ وجَفَّتِ الأقلامُ". قال حسنٌ في حديثه: "فشقيٌ أو سَعيدٌ، فريقٌ في الجنّةِ وفَريقٌ في السَّعير".

٧٦٠ حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، ثنا سُفيانُ، عن الأعمشِ، عن مُجاهد، عن عُبيدِ بنِ عُمير، قال: "إنَّكم مَكتُوبونَ عندَ الله الله بأسمائِكم وسِيماكُم وفَحوَاكُم

<sup>=</sup> من حديث معاذ بن جبل مرفوعًا، وأخرجه أحمد (١٨٦/٤) من حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي مرفوعًا، وورد من حديث غيرهم.

<sup>(</sup>٧٥٧) صحيح إلى علي: وداود هو ابن أبي هند، وقوله في الأثر: "كأنه خوفه"، هو من كلام بعض الرواة، يصف كلام أسير لعلي، والخبر سبق بنحوه برقم (٧٥٤).

<sup>(</sup>٧٥٨) ضعيف الإسناد: لضعف عبد الله بن لهيعة، وأما بكر بن سوادة فثقة، ويَحيى بن إسحاق السليحيني صدوق.

<sup>(</sup>٧٥٩) ضعيف الإسناد: لضعف ابن لهيعة، وأما كريب الحضرمي، فأظنه والدحدير بن كريب أبي الزاهرية.

<sup>(</sup>٧٦٠) صحيح إلى عبيد بن عمير الليثي: وهو ثقة، والأثر أخرجه ابن أبي شببة في "المصنف" (٧٦٠) محيح إلى عبيد بن عمير الليثي: عن الأعمش به، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٢٧١)، ووقع بالأصل: وفحواكم، وفي حاشيته: "في ب: ونجواكم"، قلت: والأثر عند ابن أبي شببة وأبي نعيم من غير هذه اللفظة، لكن وردت في تفسير ابن كثير (٤/ ٣٠٩) عن سفيان الثوري عن حصين عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية قوله، وفيه: نجواكم.

وحُلاكُم وبَجالِسكُم".

٧٦١- حدثني أبي، نا وكبعٌ، نا سُفيانُ، عن الأعمشِ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله الرازي، عن سعيدِ بنِ جُبَيرِ: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْمِهِ ﴾ [الأنفال ٢٤] قال: ﴿ يَحُولُ بِينَ المؤمنِ والكُفر، وبينَ الكافرِ والإيهانُ ؟.

٧٦٧- حدثني أبي، نا عبدُ الصمدِ، نا حماد، عن حُميدِ، عن ثابتِ - قال ولا أعلمني الاقد سمعتُه من ثابت - عن الحسنِ بنِ علي ، قال: "قُضِيَ القضاءُ، وجفَّ القلمُ، وأمورٌ تُكفَى في كِتابِ قد خَلاً.

٧٦٣ حدثني أبي، نا حجاج، نا ابنُ جُريْج، حدثني يَعلَى بنُ مُسلمٍ، أنه سَمِعَ سعيدَ ابنَ جُبيرٍ، يقول - فذكرَ قصة بُخت نصرٍ ومُلكِ ابنه-: فرأى كفًا فرجت بينَ لوحين، ثمَّ كتبت سَطرين، فدَعا الكُهانَ والعلماءَ، فلمْ يجد عِندَهم مِنه عِلمًا، فقالتْ له أُمُّه: "إنّك لو أعدتَ لدانيال مَنزلته التي كانتْ له منْ أبيك - وكانَ قد جفاه- أخبَرَكَ". فدعاه فقال: "إنِّي مُعيدٌ لكَ مَنزلته من أبي، فأخبرني ما هذان السطران". قال: "أمّا ما ذكرته أنكَ مُعيدٌ لي منزلتي من أبيكَ، فلا حاجة لي بذاك، وأمّا هذان السطران، فإنك تُقتل الليلة". فأخرَبَ من في القصرِ أجمعين، وأمرَ بقفلة جِلادٍ، فأقفلتْ بِها الأبوابُ عليهِ، وأدخلَ مَعه آمَنَ أهل القرية في نَفسِه، مَعه سَيفٌ، وقال له: "منْ جاءَ مِن خَلقِ الله فاقتله وإن قال أنا فلان". وبعثَ اللهُ عليهِ البطن، فجعلَ يَمشِي والآخر مُستيقظ، حتى إذا كانَ على شطرِ الليل، رقدَ، ورقدَ صاحبُه، ثمَّ نَبَهه البطن، فذهبَ يَمشِي والآخر راقدٌ، فرَجَع فاستيقظ فقالَ: "أنا ورقدَ صاحبُه، ثمَّ نَبَهه البطن، فذهبَ يَمشِي والآخر راقدٌ، فرَجَع فاستيقظ فقالَ: "أنا

<sup>(</sup>٧٦١) حسن إلى سعيد بن جبير، عبد الله بن عبد الله الرازي الأنصاري صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٩/ ٢١٥) من طريق الأعمش به، وأخرجه هو والحاكم في "المستدرك" (٢/ ٣٥٨هـ ٣٢٦) من طريق الأعمش بمثله، لكن زادا فيه ابن عباس.

<sup>(</sup>٧٦٢) حسن إلى الحسن بن علي، عبد الصمد صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وحميد هو الطويل، والأثر سبق برقم (٧٥٥) من طريق أبي السوار العدوي عن الحسن بن علي.

<sup>(</sup>٧٦٣) صحيح إلى سعيد بن جبير، وحجاج هو ابن محُمد الأعور، والخبر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٥/ ٣٥) من طريق حجاج به مطولًا.

فلانٌ<sup>")</sup>. فضرَبَه بالسيفِ فقتله.

٧٦٤ - حدثني أبي، نا عبدُ الرزاق، نا مَعمَر، عن قَتادة، قال: سألتُ ابنَ المُسيّب: عن القدر؟ فقال: «ما قدَّر اللهُ فهُو قَدَرٌ».

٥٦٥ حدثني أبي، نا إبراهيمُ بنُ خالد، حدثني رَباحٌ، عن مَعمَرٍ، قال: كانَ إياسُ بنُ مُعاوية، يقول: "إنَّ كلَّ منْ لمْ يدخل في خُصومةِ القدَرِ، كانَ من قول: كانَ من قدَرِ الله كذا وكذا".

٧٦٦ حدثني أبي، حدثنا إبرهيمُ بنُ خالد، حدثنا رَباحٌ، أنا مَعمَر، أنَّ ابنَ شُبْرُمَة كانَ يغضبُ إذا قيل له: مدَّ اللهُ في عمركَ. يقول: "إنَّ العُمْرَ لا يُزادُ فيه ولا يُنقصُ منه".

٧٦٧- حدثني أبي، حدثنا مُحمدُ بنُ سَلمة، عن ابنِ عُلاثة، عن عليِّ بنِ بَذِيمة، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، في قوله تعالى: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ ﴾. [الدخان ٤] قال: "أَمرُ السَّنَةِ إلى السَّنَةِ إلى السَّنَةِ إلى السَّنَةِ إلى السَّنة، إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة".

٧٦٨ حدثني أبي، حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، حدثنا هُشَيم، عن عُثمان بنِ حكيم، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، قال: "إنَّ الرجلَ ليمشِي في الأسواقِ وإنَّ اسمَه لفِي المُوتى".

<sup>(</sup>٧٦٤) رجاله ثقات: لكن في رواية معمر عن قتادة والبصريين ضعف، وهذا منه، والخبر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١١/١١ جامع معمر) عن معمر به.

<sup>(</sup>٧٦٥) رجاله ثقات إلى إياس بن معاوية: وهو ثقة، ورجال الإسناد إليه ثقات، إلا ما كانَّ من ضعف في رواية معمر عن البصريين، وإياس بصري، لكن التضعيف بمثل هذا هنا بعيد، لأن معمر يرويه عن إياس، وهو نهاية الإسناد. وأما رباح فهو ابن زيد، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٧٦٦) صحيح إلى ابن شبرمة: وهو عبد الله بن شبرمة الضبي ثقة.

<sup>(</sup>٧٦٧) حسن إلى سعيد بن جبير: علي بن بذيمة ثقة، وابن علاثة هو مُحمد بن عبد الله بن علاثة، صدوق يخطيء، ومُحمد بن سلمة هو الحراني ثقة.

<sup>(</sup>٧٦٨) صحيحً إلى ابن عباس: والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٥/ ١٠٩) والحاكم في "المستدرك" (٧٦/ ٢٥٥) والبيهقي في "الشعب" (٣٦٦١) والضياء في "المختارة" (١٠/ ٢٣٦ح ٢٤٨) من طرق عن عثمان بن حكيم به.

٩ ٣ ٧ - حدثني أبي، حدثنا ابنُ فُضَيلٍ، حدثنا الأعمشُ، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الله، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ: في قوله ﷺ: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ الْمَافِرِ وَقَلْبِمِ ﴾ [الأنفال ٢٤] قال: "يَحُولُ بِينَ الْمُؤمنِ والكُفر ومَعاصِي الله، ويَحُولُ بِينَ الكافر وبينَ الإيانِ وطاعةِ الله ﷺ.

٧٧٠ حدثني أبي، نا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، نا ابنُ عَونٍ، قال: "حدَّثَ رجلٌ مُحمدًا عنْ رَجُلينِ اختصَهَا في القَدَرِ، فقالَ أحدُهما لصاحِبِه: أرأيتَ الزِّنَا بقدرٍ هُوَ؟ قال الآخر: نَعم. فقال مُحمدٌ: آي وافقَ رجل حيا".

٧٧١ حدثني أبي، نا أنسُ بنُ عِياضٍ، سمعتُ أبا حازمٍ، يقول: قال الله عن ا

٧٧٢ حدثني أبي، نا عبدُ الله بنُ الحارثِ المخزومي، نا شِبلُ بنُ عبّادٍ مولى لعبدِ الله ابنِ عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن مُجاهدٍ، في قول الله الذي ﴿ إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة ٣٠] قال: «علِمَ من إبليس المُعصية، وخلقه لها».

٧٧٣ حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ حمّادٍ، أنا أبو عَوانة، عن رَقَبة، عن أبي صَخرَة، عن

<sup>(</sup>٧٦٩) صحيح إلى سعيد بن جبير، وإسناد المصنف حسن، ابن فضيل هو مُحمد بن فضيل بن غزوان صدوق، وهو متابع من سفيان الثوري، وسبق خبره برقم (٧٦١).

<sup>(</sup>٧٧٠) صحيح إلى تحمد: وهو ابن سيرين، وابن عون هو عبد الله بن عون، وهذا الأثر أعله المعلق على الأصل فقال: " في إسناده من لا يعرف"، قلت: كأنه يعني الرجل، لكن هذا الرجل المبهم، ليس من رجال الإسناد، إنها راويه هو ابن عون، عن محمد حين سأله الرجل. ووقع بالأصل: "آي وافق رجل حيًّا". ومعناه غير واضح، وأحسب صوابه: "إي، وافق رجلًا حيًّا". يعني نفسه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٧٧١) صحيح إلى أبي حازم: وهو سلمة بن دينار ثقة، وأنس بن عياض ثقة.

<sup>(</sup>۷۷۲) صحيح إلى مجاهد: وله طرق ستأتي، وفي هذا الإسناد: عبد الله بن أبي نجيح وهو ثقة سمع من مجاهد لكن في سباعه التفسير من مجاهد كلام، والأثر أخرجه ابن جرير(۱/ ۲۱۲) وسعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ۵۵۸ م ۱۸۵ م طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

<sup>(</sup>۷۷۳) صحيح إلى عمر: وهو ابن الخطاب رضي الله عنه، رجال الإسناد إليه ثقات، وأبو صخرة هو جامع بن شداد، ورقبة هو ابن مصقلة، وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري، ويَحيى بن حماد هو الشيباني، والخبر=

عَمرو بنِ ميمون، قال: سمعتُ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﴿ يقولُ حينَ طُعن: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴾. [الأحزاب ٣٨].

٧٧٤ حدثني أبي، نا حجاج، أنا ليث، أخبرني إبراهيم بنُ أبي عَبلة، قال: وقَفَ رجاء بنُ حَيْوَة على مَكحولِ وأنا معه، فقال: "يا مكحول، بلغني أنَّكَ تكلمتَ في شيءٍ من القدر، والله لو أعلم ذلكَ لكنتُ صاحبَكَ منْ بينِ الناس". فقال مَكحولٌ: "لا والله، أصلحكَ اللهُ، ما ذاكَ من شأني ولا قولي". أو نحو ذلك.

٥٧٧- قال ليثٌ: وكانَ مكحولٌ يُعجبُه كلامٌ غَيْلان، فكانَ إذا ذكرَه قال: "كل كليلة "يُريد: "قل قليله". وكانتُ فيه لكنة. يعنى مكحولًا.

٧٧٦ حدثني أبي، نا جَريرُ، عن عطاءِ بنِ السائبِ، عن أبي الضَّحَى، عن ابنِ عباسِ رضي الله عنها، قال: «أولُ ما خلقَ ربِّي: القلمَ، قال له: اكتبُ. قال: ما أكتُب؟ قال: اكتب ما هُوَ كائنٌ إلى يوم القيامة».

٧٧٧– حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ آدم، نا يَعلى بنُ الحارثِ، عن واثلِ بنِ داود، عن إبراهيم، قال: "إنَّ آفة كلّ دينِ كانَ قَبْلكم، أو قال: آفةُ كلِّ دينِ القَدرِ".

<sup>=</sup> أخرجه ابن أبي شببة في «المصنف» (٧/ ٤٣٨ ح٣٠ -٣٧٠) من طريق إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون به مطولًا.

<sup>(</sup>٧٧٤) صحيح إلى رجاء بن حيوة ومكحول: وهما ثقتان، وابن أبي عبلة هو إبراهيم بن شمر الشامي، وليث هو ابن سعد، وحجاج هو الأعور. وهذا وما بعده أخرجه المصنف في "العلل ومعرفة الرجال" (٣/ ٢٨٠- ٥٢٤٧) بذا الإسناد به.

<sup>(</sup>٧٧٥) صحيح إلى ليث، ضعيف عن مكحول: لأن الليث لم يذكر إسناده فيها ذكر إلى مكحول.

<sup>(</sup>٧٧٦) في إسناده ضعف، وصح مرفوعًا:وسبق من هذا الطريق برقم (٧٥٠).

<sup>(</sup>۷۷۷) صحيح إلى إبراهيم النخعي، ورجال الإسناد إليه ثقات، لكن قال المعلق على الأصل: "رجاله ثقات غير أن فيه انقطاعًا بين يعلى ووائل"، قلت: أظنه نظر في ترجمة يعلى فلم يجد في شيوخه وائل، وفي ترجمة وائل فلم يجد في الرواة عنه يعلى، لكن هذا لا يدل على الانقطاع أو نفي رواية يعلى عن وائل، ويعلى ثقة، أدرك وائل، ولم يتهم بتدليس، ولم ينص أحد من العلماء على نفي سماعه من وائل، فمن أين يأتي الانقطاع؟!!

٧٧٨ حدثني أبي، نا عِصامُ بنُ خالدِ الحضرمي، حدثني العطّافُ بنُ خالدِ، عن شيخِ منْ أهلِ البصرة، حدثني طلحةُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ، حدثني أبي، عن جَدِّي هـ، أنّه قال لرسول الله على الله عن جَدِّي هـ، أنّه قال لرسول الله الله الله الله على أمرِ قد فُرغَ مِنْه أو على أمرِ مُؤْتنف؟ قال: "بَلْ عَلَى أَمْرٍ قَد فُرغَ مِنْهُ". قالوا: يا رسول الله، ففيمَ العمل؟ قال: "إنَّ كلَّا مُيسَرِّ لِمَا خُلِقَ لَهُ".

٧٧٩ حدثني أبي، نا وكيع، نا ابنُ أبي ليلى، عن المنهالِ بنِ عَمرو، عن سعيدِ بنِ
 جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ: ﴿يَمْحُوا ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ﴾ [الرعد ٣٩] قال: "إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت".

• ٧٨- حدثني أبى، نا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن هشام يعني الدَّستَوَاثي، حدثني القاسمُ بنُ أبي بَزّة، حدثني عُروَةُ بنُ عامرٍ، قال: سمعتُ ابنَ عباسٍ رضي الله عنها، يقول: "إنَّ أولَ ما خلقَ اللهُ عَنه القلمَ، فأمره أنْ يكتبَ ما يُريدُ أنْ يَخلق، فالكتابُ عندَه". ثمَّ قرأ: ﴿ وَإِنَّهُم فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَندَه ". ثمَّ قرأ: ﴿ وَإِنّهُم فِي اللهُ عَلَى حَكِمهُ ﴾ [الزحرف ٤].

٧٨١- حدثني أبي، نا هُشَيم، أنا داودُ بنُ هِند، عن مُطَرّف بنِ عبدِ الله بنِ الشَّخّير

<sup>(</sup>۷۷۸) ضعيف الإسناد: الشيخ البصري بجهول لا يُعرف من يكون، وطلحة قال عنه الحافظ في "التقريب":
"مقبول"، يعني إذا توبع وإلا فلين، وكذا قال عن أبيه عبد الله، والحديث أخرجه أحمد في "المسند"
(١/ ٥) عن علي بن عياش عن عطاف بن خالد به، والطبراني في "المعجم الكبير" (١/ ١٦٤ ٧٤) من طريق عطاف عن طلحة، ولم يذكر الرجل المبهم، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١٩٤) وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني وقال عن عطاف بن خالد حدثني طلحة بن عبدالله وعطاف وثقه ابن معين وجماعة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات إلا أن في رجال أحمد رجلًا مبها لم يسم".

<sup>(</sup>٧٧٩) ضعيف الإسناد: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل ضعيف لسوء حفظهُ، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٦٦/ ١٦٦) والبيهقي في "شعب الإيهان" (٣٦٦٦) من طرق عن ابن أبي ليلي به.

<sup>(</sup>٧٨٠) صحيح: وإسناد المصنف حسن، وعروة بن عامر مختلف في صحبته، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وباقي رجال الإسناد ثقات، والخبر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٥/ ٤٨) من طريق ابن علية عن هشام الدستوائي به، وسبق برقم (٧٣٣) بيان طرقه.

<sup>(</sup>٧٨١) صحيح إلى مطرف: وهو ثقة، والأثر أخرجه الخلال في "السنة" (٣/ ٥٥١-٩٢٤) من طريق الإمام=

قال: "لمْ نُوكَل فِي القرآنِ إلى القدرِ، وقد أُخبِرنا فِي القرآنِ أنَّا إليهِ نَصيرُ".

٧٨٧ حدثني أبي، نا وكبعٌ، نا أسامةُ بنُ زيدٍ، عن عِكرمة، قال: سُئلَ ابنُ عباسٍ: كيفَ تَفَقَّد سليهانُ الهدهدَ من بينِ الطيرِ؟ قال: "إنَّ سُليهانَ صلواتُ الله عليهِ نَزَل منزلًا، فلم يَدرِ ما بُعدُ الماء، وكانَ الهدهدُ مُهندِسًا، قال: فأرادَ أنْ يسأله عن الماءِ ففقدَه". قلتُ: وكيفَ يكونُ مُهندسًا والصبيُّ يَنصِبُ له الحبالةَ فيصيدُه؟ قال: "إذا جاءَ القَدَرُ حالَ دونَ المبر.".

٧٨٣- حدثني أبو كاملِ الجَحْدَري فُضَيلُ بنُ الحُسَينِ بنِ كاملِ أملى عليَّ من كتابِه،

= أحمد به، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٩٦) من طريق حماد بن زيد عن داود بن أبي هند عن مطرف به. (٧٨٢) حسن إلى ابن عباس: أسامة بن زيد هو الليثي، وهو صدوق يهم، وهو المعدود في شيوخ وكيع، وقال المعلق على الأصل عن هذا الخبر: "فيه انقطاع بين أسامة وعكرمة".

قلت (يحيى بن سوس): لم يذكر مستنده في هذا الزعم، وأظنه اعتمد على عدم ذكر عكرمة في شيوخ أسامة، وعدم ذكر أسامة في شيوخ عكرمة، وقد سبق هذا التنبيه، ومعلوم أن هذا لا ينفي وجود رواية أسامة عن عكرمة، وإليك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث يقول في "تهذيب التهذيب" (٢/١): "الشيخ رحمه الله – يقصد الحافظ المزي – قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة، واستيعاب الرواة عنه، ورتب ذلك على حروف المعجم في كل ترجمة، وحصل من ذلك على الأكثر، لكنه شيء لا سبيل إلى استيعابه ولا حصره، وسببه انتشار الروايات وكثرتها وتشعبها وسعتها". اهـ قلتُ: وأسامة مدني، أدرك عكرمة، وكان له عند وفاة عكرمة أكثر من ٢٤ سنة، وعكرمة مدني، وأسامة لم يتهم بتدليس، ولم ينف أحد من المتقدمين سياعه من عكرمة، فيصار إلى قوله، فمن أين يأتي الانقطاع؟! والخبر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦/ ٣٣٦ ح ٣٨٤) وابن جرير في "تفسيره" (٩ ا/ ٤٤٢) والحاكم في "المستدرك (٢/ ٤٤٠) والشياء في "المختارة" (١ / ٣٨٣ ح ٤١٠) من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، بنحوه مطولًا.

(۷۸۳) حسن إلى ابن عمر: وفي هذا الإسناد حماد بن طههان الوراق، وهو صدوق كثير الخطأ، لكن ليس هذا من أخطائه، فقد تابعه على أصل الخبر عثيان بن غياث، برقم (۷۵۲) عن عبد الله بن بريدة عن يجيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قالا لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيه. قلت: وحماد هنا بين الكلام. وهذا الأثر وما بعده أخرجه مسلم في "صحيحه" (۸) عن أبي كامل ومحمد بن عبيد عن حماد به، وأخرجه أبو عوانة في "مسنده" (٤/ ١٩٣٣ ح ١٤٧٠ ط دار المعرفة) من طريق حماد بن زيد به حتى آخر رقم (۸۷٥)، وأخرجه ابن منده في "الإيبان" (۱/ ۲۵ اح ۱۰)من طريق حماد به إلى آخر رقم حتى آخر رقم (۸۷٥)، وأخرجه ابن منده في "الإيبان" (۱/ ۲۵ اح ۱۰)من طريق حماد به إلى آخر رقم

وحدَّثني مُحمدُ بنُ عُبيدِ بنِ حِسابِ أملاه على من كتابِه، إملاءً يَتقاربان فيه، وهذا لفظُ حديثِ أبي كاملٍ، قالا: حدّثنا حادُ بنُ زيد، حدثنا مطَّرُ الوراق، عن عبدِ الله بنِ بُريدَة، عن يَجيى بنِ يَعمر، قال: لمّا تكلم مَعبدٌ بها تكلم به في شأنِ القَدَرِ، أنكرنا ذلك، قال: فَحججتُ أنا وحُميدُ بنُ عبدِ الرحمنِ الحميري حَجَّة، فلها قضينا نُسُكنا قال: "لو مِلتَ بنا إلى المدينة، فلقينا بها منْ بَقِيَ من أصحابِ مُحمدٍ في فسألناهُ عها جاءَ به مَعبد". فقدمنا المدينة فدخلنا المسجد، نَوُمُ عبدَ الله بنَ عُمرَ وأبا سعيدِ الخدري، فإذا عبدُ الله بنُ عُمر قابا سعيدِ الخدري، فقلتُ: "أبا عبد الرحن، فاعدة فقلتُ: "أبا عبد الرحن، إنَّ قومًا نَشأُوا بالعراقِ، قرأوا القرآنَ وفقهوا في الإسلام، يقولون: لا قَدَرَ". قال: "فإذا أنتَ لقيتَهم فأخبرهم أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر منكم بَريءٌ، وأنتم مِنْه بُراءٌ، والله لو أنفقوا جِبالَ الأرض ذهبًا ما قَبله الله قلا مِنهم، حتى يُؤمِنُوا بالقدرِ".

٧٨٤ قال: وحدثنيه عُمرُ ﴿ أَنَّ آدمَ ومُوسَى صلواتُ الله عليهما اختصَمَا إلى الله ﴿ وَهُوسَى صلواتُ الله عليهما اختصَمَا إلى الله ﴿ وَفَي ذلك، فقال له مُوسَى: أنتَ آدم الذي أشقيتَ الناسَ وأخرجتَهم منَ الجنَّةِ؟ قال: فقال له آدم: أنتَ موسَى الذي اصطفاكَ اللهُ تعالى برسالتِه وبكلامِه وأنزلَ عليكَ التوراة؟

<sup>= (</sup>٧٨٦) وأخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٤/ ٥٨٥ ح ١٠٣٧) من طريق يونس بن محمد المؤدب عن معتمر بن سليان عن أبيه عن يحيى بن يعمر به بطوله.

<sup>(</sup>٧٨٤) صحيح إلى عمر، من غير هذا الطريق: وفي هذا الإسناد حماد بن طهيان الوراق، وهو كثير الخطأ، ولم ينفر د بهذا الخبر، والحديث أخرجه البزار في "مسنده" (١/ ٢٧٤ ح ١٧١) من حديث حماد بن زيد به، وأخرجه البزار (١٧٢) وأبو يعلى في "مسنده" (١/ ١٢١ ح ٢٤٤) والضياء المقدسي في "المختارة" (١ ٢١٠ ح ٢٤٤) والضياء المقدسي في "المختارة" و١ ٢٠١) من طريق عمر عن ابن عمر عن ابن عمر مرفوعًا به، وأخرجه الضياء في "المختارة" (٢ ١٦) واللالكائي (١٠٣٧) من طريق يونس بن عُمد المؤدب عن مُعتمر بن سليبان عن أبيه عن يحيى بن يعمر بمثله، وهذا إسناد صحيح، وأخرجه البزار (١٠٣٠) من طريق يوسف بن واضح عن أبيه عن يحيى بن يعمر به، وأخرجه أبو داود (٢٠٠٤) وأبو يعلى في "مسنده" (١ / ٢ ٩ ٢ ح ٢٤٣) من طريق عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر به مرفوعًا، وهذا إسناد صحيح، وهشام بن سعد وإن كان فيه ضعف، فإنه من أثبت الناس في زيد بن أسلم.

قال: نعم. قال: فوجدتَه قد قدَّرَه عليَّ قبلَ أن يَخلقنِي؟ قال: نعم. قال: فحجَّ آدمُ مُوسَى". ثلاثًا

٥٨٥- وحدثني عُمَرُ هِ، قال: بَينَا نحنُ مع رسولِ الله ﷺ يومًا إذ جاء ورجلٌ هيئته هيئة مُسافر، وثيابُه ثيابُ مُسافر، فقال: يا رسولَ الله: أدنُو منك؟ قال: "نعم". فدنا منه، حتى وضَعَ يديه على رُكبَتيه، فقال: يا رسولَ الله، ما الإسلام؟ قال: "الإسلامُ أَنْ تُسْلِمَ وَجُهَكَ لله هِي، وتُقِيمَ الصَّلاة، وَتُوتِي رسولَ الله، ما الإسلام؟ قال: "الإسلامُ أَنْ تُسْلِمَ وَجُهَكَ لله هِي، وتُقِيمَ الصَّلاة، وَتُوتِي اللهُ مَا الإسلام؟ قال: "الإسلام، قال: فإذا فعلتُ ذلكَ فأنا مُسلمٌ؟ قال: "نعم". قال: صدقت. قال: فقلنا: انظروا كيفَ يَسأله وكيفَ يصدِّقه؟! قال: وقال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: "أنْ تَخَشَى الله"، أو قال: "تَعْبُدُ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِلَّا تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ الله ما الإيان؟ قال: "الإيمان أَنْ تُؤْمِنَ بالله، ومَلائِكتِه، وكُتُبِه، وَرُسلِه، وَبِالمَوتِ وَبِالبَعْثِ وبالنَّارِ، وبَالقَدرِ كلِهِ". قال: فإذا فعلتُ ذاكَ فقد آمنتُ؟ قال: "نَعَم". قال: وبالجَنَّةِ وبَالنَّارِ، وبَالقَدرِ كلِهِ". قال: فإذا فعلتُ ذاكَ فقد آمنتُ؟ قال: "نَعَم". قال: صدقت. قال: ثُلنَا انظرُوا كيف يَسْأله وكيف يُصدِّقة؟!

٧٨٦ قال حمادٌ: قال مطرٌ: وقالَ شَهرُ بنُ حَوْشَب: عن أبي هريرة، وقال: «وَبِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». ثمَّ قال: يا رسولَ الله، متى الساعة؟ قال: «ما المَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلُ». قال: صدقت. قال: قلنا انظروا كيفَ يسأله وكيفَ يُصدِّقه؟! قال: ثمَّ وَلَى،

<sup>(</sup>۷۸۰) صحيح، وفي إسناد المصنف ضعف: والحديث أخرجه مسلم (۸) وأبوعوانة (۹٤٧) وابن منده (۱۰) من طريق محاد به، واللالكائي (۱۰۳۷) من طريق يَحيى بن يعمر به، وأخرجه مسلم (۸) والترمذي (۲٦۱) والنسائي في "الكبرى" (۱۱۷۲) وابن ماجة (۳۳) وأحد (۱/ ۵۱) وابن خزيمة في "صحيحه" (۲۰۱۶) وابن حبان (۱۲۸) وابن أبي شيبة في "المصنف" (۷/ ۲۰۰م-۳۷۰۵) وابن منده في "الإيان" (۱۵۷) من طريق كهمس عن ابن بريدة به.

<sup>(</sup>٧٨٦) صحيح، وفي إسناد المصنف ضعف: مطر كثير الخطأ، وشهر فيه كلام، لكن الحديث أخرجه مسلم (٧٨٦) وإسحاق بن راهوية في "مسنده" (١٢٢/١ ح١٦٥-١٦٧) وابن منده في "الإييان" (١١٤/١ ح١٥٠) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة به.

فقال رسولُ الله ﷺ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ»، فطُلِبَ فَمَا وَجدُوه. فقال: «إِنَّهُ جِبْرِيلُ جَاءَ يُعلَم النَّاسَ دِينَهُم». أو: «جَاءَ لِيُعلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ».

٧٨٧ قال مطر: قال عمر بن عبد العزيز: "ويْلهُمْ، يعني القدرية، أمّا يَقرأُونَ هذه الآيات: ﴿مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَنتِنِينَ ۚ إِلّا مَنْ هُو صَالِ ٱلجَيْحِمِ ﴿ ﴾ [الصافات ١٦٢-١٦٣] ويُلهم، أما يَقرأُونَ - وقرأ حتى بلغ-: ﴿وَلَقَد سَبَقَت كَامَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُمْ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ المُرّسَلِينَ ﴿ وَبِنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ المُرّسَلِينَ ﴿ وَبِنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [الصافات ١٧١-١٧١].

٧٨٨ حدثني أبو كامل، نا حَمَادٌ، عن ابنِ عَوْنٍ، عن مُحمدٍ، قال: "مَا يُنكر قومٌ أنْ
 يكونَ اللهُ ﷺ عَلِمَ كلَّ شَيءٍ فكتبَه".

٧٨٩ حدثني أبي، نا محمدُ بنُ جَعفر غُنْدَر، نا كَهْمَس، نا ابنُ بُريدة.

<sup>(</sup>٧٨٧) صحيح إلى عمر بن عبد العزيز، وفي إسناد المصنف ضعف: للكلام في مطر بن طهمان الوراق، لكن الخبر أخبر أخرجه الآجري في "الشريعة" (٥٥٤) من طريق أنس بن عياض عن نافع بن مالك عن عمر بن عبد العزيز به بمعناه، وأخرجه (٥٦٢ و ٥٣٦ و ٥٦٦ و ٥٣٥) من طريق ابن مهدي وعبد الله بن إدريس وعلي بن ثابت، ثلاثتهم عن عمر بن ذر عن عمر بن عبد العزيز. وقوله: "ويلهم"، تهديد، معناه: ويل هم.

<sup>(</sup>۷۸۸) صحيح إلى محمد: وهو ابن سيرين، وابن عون هو عبد الله، والخبر أخرجه الآجري في "الشريعة" (۷۸۸) من طريق عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن ابن عون عن محمد بن سيرين به.

<sup>(</sup>۷۸۹) صحيح: أخرجه أحمد في "المسند" (۱/۱۰) عن محمد بن جعفر، وأخرجه مسلم (۸) والترمذي (۷۲۱۰) وابن ماجة (۲۳) وابن أبي شببة في "المصنف" (۲۷۰۵) من طريق وكيع، وأخرجه مسلم (۸) والترمذي (۲۲۱۰) وابن خزيمة (۲۰۰۶) من طريق معاذ العنبري، وأخرجه الترمذي (۲۱۱۰) من طريق بيزيد بن من طريق ابن المبارك، وأخرجه ابن حبان (۱۲۸) والبيهةي في "الشعب" (۱۸۱) من طريق يزيد بن هارون، زريع، وأخرجه ابن منده (۳) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (۳۳۲) من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (۱۱۷۱) من طريق النضر بن شميل، وأخرجه ابن خزيمة (۲۰۱۶) من طريق حسين بن حسن، وأخرجه ابن منده (۲) البيهقي في "السنن الكبرى" (۲۱/۳) وفي "الريان" ولاء عن غير هؤلاء عن كهمس به، وله طرق عن غير هؤلاء عن كهمس.

• ٧٩٠ قال أبي: نا يَزيدُ بنُ هارون، نا كَهْمس، عن ابن بُريدَة.

٧٩١- قال أبي: ونا عبدُ الله بنُ يزيدِ المُقرىء، نا كَهْمَس، عن ابن بُرَيدة.

٧٩٢- قال أبي: نا وكيعٌ، نا كَهْمَس، عن ابنِ بُريدَة.

٧٩٣- قال أبي: وقرأتُ على يَحيَى بن سعيد، نا عثمانُ بنُ غِياثٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ بُريدَة، عن يَحيى بنِ يَعمَر وحُميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الحميري، قالا: لقينا عبدَ الله بنَ عُمرَ. وهذا لفظُ حديثِ كَهمس، عن ابنِ بُريدَة، عن يَحيَى بنِ يَعمر، سمِعَ ابنَ عُمر، قال: حدثني عُمَرُ بنُ الخطابِ ، قال: بينَما نَحنُ ذاتَ يومٍ عندَ نبيِّ الله ﷺ إذْ طلع علينا رجلٌ شديدُ بياضِ الثيابِ، شديدُ سوادِ الشعرِ، لا يُرَى عليهِ أثرُ السَّفرِ، ولا نَعرفه مَعنا، حتَى جَلسَ إلى النبيِّ ﷺ فأسندَ رُكبتيه إلى رُكبتيه إلى رُكبتيه إلى رُكبتيه إلى رُكبتيه إلى رُكبتيه إلى القدر بطولِه إلى آخرهِ.

٧٩٤ حدثني أبي، نا كثيرُ بنُ هِشامٍ، نا جَعفر، نا مَولَى لابنِ أبي رَوَادٍ، قال: كانَ طاووسُ بمكة يُصلي، ورَجُلانِ خَلفَه يَتَجادلان في القدَرِ، فانصرَفَ إليهما، فقال: "يرحمُكُما الله، تُجادِلان في حكم الله على؟!".

٧٩٥ حدثني أبي، نا كثيرُ، عن فُراتِ، قال: سمعتُ ميمونّا، يقول:

«لا تَسُبُّوا أصحابَ النبيِّ عليه الصَّلاة والسلام، ولا تَعلَّمُوا النُّجُومَ، ولا تُجالِسوا أو

<sup>(</sup>۷۹۰و۷۹۱ و۷۹۲) صحیح: وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>۷۹۳) صحیح، أخرجه مسلم (۸) من طریق یَجیی بن سعید به، وسبق تخریج طرقه فیها سبق برقم (۷۸۳) و (۷۸۹).

<sup>(</sup>٧٩٤) ضعيف الإسناد، مولى ابن أبي رواد مبهم، لا يُعرف من هو. وأما جعفر فصدوق، وكثير ثقة.

<sup>(</sup> ۱۹۹۰) صحيح إلى ميمون، وهو ابن مهران، وأما فرات فهو ابن سليهان وثقه أحمد، وقال عنه أبو حاتم: "لا بأس به محله الصدق صالح الحديث"، وقال الهيثمي: "فرات بن سليهان قال أحمد: ثقة، وذكره ابن عدي وقال: لم أر أحدًا صرح بضعفه وأرجو أنه لا بأس به"، وانظر "الجرح والتعديل" ( ۷/ ۷۹ ) و "الثقات" ( ۷/ ۲۲۳) و "اللسان" ( ۱/ ۹۰ ) و "مجمع الزوائد" ( ۱/ ۵/ ۵)، وكثير هو ابن هشام الكلابي ثقة. والأثر أورده الذهبي في "السير" ( ۷/ ۷۲) عن أبي المليح الرقي عن ميمون بن مهران.

تُجادِلوا أهلَ القدَر".

٧٩٦ حدثني أبي، نا يزيدُ بنُ هارون، أنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، أنَّ أبا الزبيرِ أخبره: أنَّه كانَ يَطوفُ مع طاووس بالبيتِ، فمَرَّ بمعبدِ الجُهني، فقالَ قائلٌ لطاووس: "هذا مَعبدٌ الجُهني، الذي يقولُ في القدرِ". فعدَلَ إليهِ طاووسُ حتَى وقفَ عليه، فقال: "أنتَ المُفتَرِي على الله عيد؟ القائل ما لا تَعلم؟". قال مَعبدٌ: "يُكذَبُ عليَّ". قال أبو الزبير فعدلتُ مع طاوس، حتى دخلنا على ابنِ عباسٍ، فقالَ له طاوس: "يا أبا عباس، الذينَ يقولونَ في القدرِ؟". فقالَ ابنُ عباسٍ: "أروني بَعضَهم". قال: قلنا: "صَانِعٌ ماذا؟". قال: "إذا أجعلُ يدِي في رأسِهِ ثُمَّ أدقُ عُنُقَه".

٧٩٧ حدثني أبو الرَّبيعُ الزَّهراني، نا قُتيبةُ، نا أبو عَوانة، عن عطاءِ بنِ السائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسِ رضي الله عنها، قال: "ليسَ قومٌ أبغض إلى الله من القَدَرِية، إنَّه اللهُ عَمَا يَهْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ لَقَدَرِية، إنَّه اللهُ يقولُ: ﴿لَا يُسْعَلُ عَمَا يَهْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ لَكُ اللهُ يقولُ: ﴿لَا يُسْعَلُ عَمَا يَهْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ لَكُ اللهُ عَلَا يَعْلَى عَمَا يَهْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ لَكُونَ اللهُ يقولُ: ﴿لَا يُسْعَلُ عَمَا يَهْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ لَكُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

٧٩٨ حدثني أبي، نا إسحاقُ بنُ عِيسى، أخبرني مالكٌ، عن زيادِ بنِ سَعدٍ، عن عَمْرو بنِ مُسلمٍ، عن طاوس اليهاني، قال: "أدركتُ ناسًا منْ أصحابِ النبيِّ عليه السلام

<sup>(</sup>٧٩٦) حسن إلى ابن عباس:

أبو الزبير صدوق يدلس، وباقي رجاله ثقات، وأعله المعلق على الأصل بتدليس أبي الزبير، قلت: قد صرح بحضوره الخبر ودخوله مع طاوس على ابن عباس، فلا وجه لإعلاله بتدليس أبي الزبير، والأثر أخرجه الآجري في «الشريعة» (٤٩٢) من طريق يزيد بن هارون به.

<sup>(</sup>٧٩٧) في إسناده ضعف: في إسناده عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط، وباقي رجال الإسناد ثقات، وقد سمع أبو عوانة الوضاح اليشكري من عطاء بن السائب، قبل الاختلاط وبعده، ولم يتميز ما سمع منه قبل الاختلاط عما سمع بعده.

<sup>(</sup>۷۹۸) حسن: عمرو بن مسلم الجندي صدوق، وكذا إسحاق بن عيسى الطباع، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (۹۹۸/۲) بهذا الإسناد به، ومن طريق مالك أخرجه مسلم (۲۱۵۵) وأحمد في "المسند" (۲۱۰/۲) وابن حبان (۲۱٤۹) وغيرهم.

يقولون: كلّ شيء بقدَرِ". قال: وسمعتُ عبدَ الله بنَ عُمَرَ، يقول: قال رسول الله ﷺ: "كُلُّ شَيءِ بِقَدَرِ، حَتَى العَجْزُ وَالكَيْسُ".

٧٩٩ حدثني مُصعبٌ الزُّبيري، نا مالكُ بنُ أنس، عن زيادِ بنِ سعدٍ، ح.

٨٠٠ قال عبد الله رحمه الله: وحدثني عبدُ الأعلى بنُ حمّادِ النَّرسِي، قال: قرأتُ على مالكِ، عن زيادِ بنِ سعدٍ، مثله.

٨٠١ حدثني أبي، نا أنسُ بنُ عِياضٍ، أخبرني عُمَرُ بنُ عبدِ الله مَولى غَفرَة، عن عبدِ الله بنِ عُمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لِكُلِّ أُمَّةٍ بَجُوسٌ، وبَجُوسُ أُمَّتِي الَّذِينَ يقولُونَ: لا قَدَر، إنْ مَرضُوا فَلا تَعُودُوهُم، وإنْ مَاتُوا فَلا تَشْهَدُوهُم».

٨٠٢ حدثني أبي، نا أنسُ بنُ عِياضٍ، حدثني أبو حَازِم، عنْ عَمرو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّهِ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يُؤمِنُ المَرءُ حتى يُؤمِنَ بِالقَدَرِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ".

<sup>(</sup>٧٩٩) حسن: مصعب الزبيري صدوق، وانظر تخريج الحديث فيها سبق. وحرف الحاء هنا إشارة اصطلح عليها المحدثون لتحويل الإسناد.

<sup>(</sup>٨٠٠) حسن: عبد الأعلى لا بأس به، وقد أخرج له الشيخان وغيرهما، وانظر تخريج الحديث فيها سبق.

<sup>(</sup>۱۰۱) ضعيف: عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة ضعيف، والحديث أخرجه آبو داود (٢٦٩٦) وأحمد في «المسند» (٢/ ٨٦) وابن عدي في «الكامل» (٣٥/ ٣٦) من طريق عمر مولى غفرة به، وأخرجه الطبراني في «معجم الشامين» (١/ ٣٣٧- ٥٦٦) وابن عدي في «الكامل» (٦/ ٣١٦) من طريق مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رفعه، وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني وهو متروك، وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٤٦) من طريق عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر عن أبيه عن أبي هريرة، وعبد الوهاب متروك، واتهم بالكذب، وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٩/ ٣٩٣ - ١١٥٣) من طريق يحيى بن سابق نا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعًا، وأورده الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٠٧) عن سهل، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سابق وهو ضعيف".

<sup>(</sup>۸۰۲) حسن: شعيب صدوق، وكذا ابنه عمرو، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد (٢/ ١٨١) و (٢١٢) من طريق الله عن عمرو بن (٢٢٤) من طريق هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب به، بزيادة، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١٩٩) وقال: "رواه الطبراني وأبو يعلى، ورجاله ثقات".

٨٠٣ وقال أبو حازم: "لعن اللهُ دينًا أنا أكبرُ مِنه". يعني التكذيبَ بالقدَرِ.

٨٠٤ حدثني أبي، نا عبدُ الله بنُ يزيدٍ، نا سعيدٌ، حدثني أبو صَخرِ، عن نافعٍ، قال: كانَ لابنِ عُمَر صديقٌ منْ أهلِ الشامِ يُكاتبه، فكَتَبَ إليه: مِنْ عبدِ الله بنِ عُمر: بَلغنِي أَنَكَ تَكلمتَ فِي شيءٍ منَ القدرِ، فإياكَ أنْ تكتُبَ إليَّ، فإنِي سَمعتُ رسولَ الله على يقول: "سَيَكُونُ في أمَّتِي أَقُوامٌ يُكذِّبُونَ بالقَدَرِ".

٨٠٥ حدثني أبي، نا وكيعٌ، نا سفيانُ، عن زيادِ بنِ إسماعيل المخزومي، عن مُحمدِ ابنِ عبّادِ بنِ أَسماعيل المخزومي، عن مُحمدِ ابنِ عبّادِ بنِ جَعفرِ، عن أبي هريرة ، قال: "جاء مُشْرِكو قُريش إلى النبي ﷺ يُخاصِمُونَه فِي القدرِ، فنزَلَتْ: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهم ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴾ [القمر ٤٨ - ٤٩] في أهل القدر".

٨٠٦ حدثني أبي، نا محمدُ بنُ سَلمَة، عن خُصَيفِ، عن محمدِ بنِ كَعبِ، قال: (تَرَلتْ هذهِ الآية: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقْنَلُهُ بِقَدَرٍ ﴿ ﴾ [القمر ٤٨-٤٤] في أهل القدر".

٠٠٧ حدثني أبي، نا محمد بن سلمة، [و]عبد الله بن يزيد، نا عَيَّاشُ يعني ابن عقبة،

<sup>(</sup>٨٠٣) صحيح إلى أبي حازم: وهو سلمة بن دينار ثقة، وكلامه أخرجه أحمد (٢/ ١٨١).

<sup>(</sup>٨٠٤) حسن، أبو صخر هو حميد بن زياد بن أبي المخارق، وهو صدوق يهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، وسعيد هو ابن أبي أيوب، والحديث أخرجه أحمد (٢٠/١) وأبو داود (٤٦١٣) والحاكم (١٥٨/١) من طريق عبد الله بن يزيد المقري به. وأخرجه الترمذي (٢١٥/١) وابن ماجة (٤٠١) من طريق أبي صخر به.

<sup>(</sup>٨٠٥) حسن: زياد بن إسماعيل المخزومي صدوق في حفظه كلام، وباقي رجال الإسناد ثقات، وسفيان هو الثوري، والحديث أخرجه مسلم (٢٦٥٦) والترمذي (٢١٥٧، ٣٣٩٠) وابن ماجة (٨٣) وأحمد (٢/ ٤٤٤ و٤٤٦) وابن حبان (٦١٣٩) من حديث الثوري به.

<sup>(</sup>٨٠٦) ضعيف الإسناد: خصيف ضعيف لسوء حفظه واختلاطه، والخبر مع هذا مرسل، وخبر محمد بن كعب هنا سبب نزول، لكن أخرجه المصنف برقم (٨٢٩) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١٨٤/ ١٨٤ - ١٢٦) من طريقين عن محمد بن كعب على معنى التفسير.

<sup>(</sup>٨٠٧) حسن إلى أبي هريرة: موسى بن وردان العامري صدوق ربها أخطأ، وعياش صدوق، وعبد الله =

حدثني مُوسَى بنُ وَردَان، عن أبي هريرة ، قال: "سيكونُ ناسٌ يُصدِّقونَ بقدَرٍ، ويُكذِّبُونَ بقدَرٍ". قال مُوسَى: فلعنَهم أبو هريرة ، عند قوله هذا.

٨٠٨ حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، عن سُفيان، عن عَلقمة بنِ مَرْثَد، عن سليمان بنِ بُريْدة، عن يَحيى بنِ يَعمَر، قال: قلتُ لابنِ عُمَر-أو قالَ له رجلٌ -: إنَّا نُسافرُ فنلقى قومًا يَقولون: لا قَدَر. قال: "إذا لقيتَ أُولئكَ فأخبرهُم أنَّ ابنَّ عُمَرَ مِنهم بَريءٌ، وهم مِنه بُراء". ثلاثَ مِرار.

٩٠٩ حدثني أبي، نا أبو معاوية، نا الأعمش، عن عبدِ اللّكِ بنِ مَيْسرة، عن طاوس، قال: كنتُ مع ابنِ عباس \_ رضي الله عنها \_ في حَلقة، فذَكَرَ أهلَ القدر، فقال: "أفي الحلقة مِنهم أحدٌ فآخذ برأسِه، ثم أقرأ عليه: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ فِي ٱلْكِتَنبِ لَتُقْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَ عُلُوا كَبِيرًا ﴿ الإسراء ٤] وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا".

٨١٠- حدثني أبي، نا أبو مُعاوية، نا الأعمشُ، عن أبي إسحاق، عن أبي حجاج

بن يزيد هو المقري، ومحمد بن سلمة هو الباهلي، ووقع بالأصل: "نا محمد بن سلمة عن عبد الله بن يزيد". وهو خطأ، لأن محمد بن سلمة لا رواية له عن عبد الله بن يزيد، وهما أقران، بل إن محمد بن سلمة مات سنة ٩٠هـ أي قبل موت عبدالله بن يزيد بنحو ٢٣سنة، مات عبدالله بن يزيد سنة ٢١٣هـ سلمة مات سنة ٩٠هـ أي قبل موت عبدالله بن يزيد بنحو ٢٣سنة، مات عبدالله بن يزيد سنة ٢١٣هـ (٨٠٨) صحيح إلى ابن عمر: وقد سبق برقم (٧٨٣) من طريق عبد الله بن بريدة عن يَحيى بن يعمر عن ابن

<sup>(</sup> ٨٠**٩) صحيح إلى ابن عباس**: والخبر أخرجه الآجري في "الشريعة" (٤٩٣) من طريق أبي معاوية به.

<sup>(</sup>۱۱۰) ضعيف الإسناد: أبو الحجاج شيخ بجهول، والراوي عنه أبو إسحاق السبيعي ثقة يدلس، ويروي عن كثير من المجاهيل، وقال أحمد عن أبي الحجاج: شيخ روى عنه أبو إسحاق، كذا في "العلل ومعرفة الرجال" له (۲۰۰۲ت ۳۸۵) والخبر أخرجه أحمد في "العلل" (۲۰۰۲و۲۰۱) والآجري في "العلل" (۲۰۰۲و۲۰۱) والآجري في "الشريعة" (۲۷٪) من طريق الأعمش به، وأما ماء سبذان، فقال المعلق على الأصل: "اسم موضع ذكره ياقوت فقال: ولا أدري أين موضعه، انظر معجم البلدان (۱۸۳۳). اهـ قلت (يجيي): هي موضع في أصبهان، وانظر "طبقات العلماء بأصبهان" (۱/ ۱۷۰)، من ثغور الكوفة، وانظر "تاريخ الطبري" (۲/ ۲۷)، مات بها الخليفة المهدي سنة ۱۹۹هـ وانظر "الثقات" لابن حبان (۲/ ۲۲۵) و"تاريخ بغداد" (۱۸۲) و"السير" للذهبي (۷/ ۲۰۵).

الأزدي، عن سَلَهَان - قال: لقِيتُه بهاءِ سبذان، قال: فقلتُ له-: أخبرنِي كيفَ الإيهانُ بالقدرِ؟ قال: "أَنْ تعلمَ أَنَّ ما أَصَابِكَ لمْ يكنْ ليخْطئكَ، ومَا أخطأكَ لمْ يكنْ ليصيبَكَ، ولا تقلْ: لو لا كذا لكانَ كذا، ولو لمْ يُفعل كذا لكانَ كذا".

٨١١ - حدثني أبي، نا هُشَيم، حدثنا أبو هاشم، عن مُجاهد، عن ابنِ عباسٍ، قال: ذُكرَ عندَه أهلُ القدرِ، فقال: "لو رأيتُ أحدًا مِنهم لعضضتُ أنفَه".

٨١٢ - قال مجُاهد: قال ابنُ عُمر رضي الله عنهما: "منْ رأى مِنكم أحدًا مِنهم فليقل له: إنَّ ابنَ عُمَر مِنكم بَريءٌ".

٨١٣ - حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ، نا سفيانُ، عن عُمَر بنِ مُحمدٍ، عن رجلٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنها، قال: "الإيمانُ بالقدرِ نظامُ التَّوحيدِ، فمنْ آمنَ وكذَّبَ بالقدرِ، فهوَ نَقض للتوحيدِ».

<sup>(</sup>٨١١) صحيح إلى ابن عباس: وأبو هاشم هو الرماني، والأثر أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١١٦٣) من طريق هشيم به، وأخرجه الآجري في "الشريعة" (٤٩٤) من طريق شعبة عن أبي بشر عن عاهد به

<sup>(</sup>٨١٢) صحيح إلى ابن عمر: وهو عن مجاهد بالإسناد السابق فيها يظهر. وقد صح عن ابن عمر من غير هذا الطريق، وسبق، وانظر رقم (٨٠٨).

<sup>(</sup>١٦٣) ضعيف الإسناد: الرجل الراوي عن ابن عباس مبهم، وأما عمر بن محمد، فقال المعلق على الأصل: "لم أقف له على ترجمة". قلت (يجيى): مترجم له في التهذيب وأصله ومختصره، وهو عمر بن محمد بن زيد العمري، يروي عنه سفيان الثوري وابن عبينة، والمذكور هنا هو الثوري، وأخرجه الآجري في "الشريعة" (١٩٧٤) من طريق إسباعيل بن عباش عن عمر بن محمد وإسباعيل بن رافع وعبد الرحمن بن عمرو (وهو الأوزاعي) عن ابن عباس، وهذا ضعيف للانقطاع، لا سياع لأحد من الثلاثة من ابن عباس، وأخرجه الآجري (٤٤) واللالكائي (٤٤/ ١٧٠ ح ١٦٢٤) والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (٤٤) من طرق عن الأوزاعي، وطرقه ضعيفة، ومع ضعفها فقد اختلف على الأوزاعي فيه، وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٤/ ٥٥ ح ٣٥٧٣) عن هانئ بن المتوكل الاسكندراني عن سليان بن ربيعة عن أبي حازم عن ابن عباس مرفوعًا، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١٩٧) وقال: "رواه الطبراني في الأوسط وفيه هانئ بن المتوكل وهو ضعيف".

٨١٤ حدثني أبي، نا عبدُ الرزاق رحمه الله، نا مَعمَر، عن سعيدِ بنِ حيّان، عن يَحيَى ابن يَعمَر، قال: قلتُ لابنِ عُمر رضي الله عنهما: إنَّ ناسًا عِندنا يقولون: الخيرُ والشرُّ بقدَرٍ. وناسًا يقولون: الخيرُ بقدَرٍ، والشرُّ ليسَ بقدَرٍ. فقال ابنُ عمر: "إذا رَجعتَ إليهم فقل لهم إنَّ ابنَ عُمر يقولُ: إنَّه مِنكم بَريءٌ، وأنتُم منْه بُراءٌ".

• ٨١٥ حدثني أبي، نا عبدُ الرزاقِ، عن مَعمَر، قال: قال عَمْرو بنُ العاصِ لأبي مُوسَى الأشعري: "وددتُ أني أجدُ منْ أُخاصمُ إليهِ ربِّي اللهِ ". فقالَ أبو موسَى: "أنا". فقالَ عَمرو بنُ العاص: "أيُقدِّرُ عليَّ شيئًا يُعذبُني عليه؟". فقال أبو موسى: "نعم". قال: "لم؟". قال: "لائنَه لا يَظلمك". فقال عَمروٌ: "صدقت".

٨١٦ حدثني أبي، نا وكيعٌ، ثنا سُفيانُ، عن عُمر بنِ مُحمدِ بنِ زيدٍ، عن رجلٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنها، قال: "الإيهانُ بالقدَرِ نِظامُ التوحيدِ، فمنْ وحَد وكذَّبَ بالقدَرِ، فقضَ الله حيد".

٨١٧ حدثني أبي، نا إسهاعيل، أنا خالد الحذاء، عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القرشي، عن عبد الله بن الحارث الهاشمي، قال: خَطبَ عُمَرُ ﴿ بالجَابِية - وقد قال خالد القرشي، عن عبد الله بن الحارث الهاشمي، قال: «منْ يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومنْ مرة أُخرى: بالشام - والجاثليق مَاثلٌ، فتَشَهَّد فقالَ: «منْ يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومنْ

<sup>(</sup>٨١٤) سعيد بن حيان، لم يتبين لي تعيينه، وفي الرواة بهذا الاسم جماعة، تيمي، وأزدي، وطائي، والمعروف برزيق، ولم يتبين لي تعيين المذكور هنا، وصح الحبر عن يَحيى بن يعمر عن ابن عمر من غير هذا الطريق، وانظر التعليق على الحديث رقم (٨٠٨).

<sup>(</sup>٨١٥) ضعيف الإسناد: معمر لم يدرك عمرو بن العاص، وبينهما رجل أو أكثر، والخبر أخرجه البيهقي في «الاعتقاد» (ص١٥٠) من طريق عبد الرزاق عن معمر قال بلغني عن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٨١٦) ضعيف الإسناد: الرجل الراوي عن ابن عباس مبهم، وانظر ما سبق برقم (٨١٣).

<sup>(</sup>٨١٧) ضعيف الإسناد: عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر، مجهول الحال، روى عنه جماعة، ولم يوثقه معتبر، وقال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول"، يعني إذا توبع، والخبر أخرجه الآجري في "الشريعة" (٥٥٤ و٥٥) واللالكائي (١١٩٧ و ١١٩٩) من طريق خالد الحذاء به، وأما الجائليق، فهو رئيس النصارى، ووقع بالأصل: "لولا ولث عقد لك"، ولم أستطع توجيهه، وليست هذه اللفظة فيها ذكرتُ من تخريج.

يُضلل فلا هَادي له". فقال الجاثليق: "لا". فقال عُمر: "ما قال؟". فقالوا ما قال. فأعادَ: "منْ يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومنْ يُضلِل فلا هَادي له". فقال الجاثليقُ بقميصِه هكذا - ونفضَ اسماعيلُ ثوبَه، وأخذَه من صدرِه فنفضَه - وقال: "إنَّ الله لا يُضلُّ أحدًا". فقال: "ما يقول؟". فقالوا ما قال، فقال: "كذبتَ عدو الله، اللهُ خلقكَ واللهُ أضلك، ثمَّ يُميتكَ فيُدخلكَ النارَ إنْ شاءَ الله، والله [لولا عقدٌ لك] لضربتُ عنقكَ". ثمَّ قال: "إنَّ اللهَ على خلق آدمَ على فنشَرَ ذُريته في يدِه، ثمَّ كتبَ أهلَ الجنَّة وما هم عامِلون، وكتبَ أهلَ النارِ وما هم عامِلون، ثمَّ قال: هَوَلاء فذه، وهؤلاء لهذه، قال: فتصدَّعَ الناسُ وما يُتنازعُ في القدَرِ.

٨١٨ حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، نا مَنصورُ بنُ سعدٍ، عن عَمَّار مولى بني هاشم، قال: سألتُ أبا هريرة: عن القدرِ؟ فقال: "اكتَفِ مِنه بآخر سورةِ الفتْح".

٨١٩ حدثني أبي رحمه الله، نا وكيعٌ، نا أُسامةُ بنُ زيدٍ، عن عِكرمة، قال: سُئِلَ ابنُ عباسٍ: كيفَ تَفقَّدَ سليهانُ عليه السلام الهدهدَ منْ بينِ الطير؟ فقال: "إِنَّ سُليهانَ نَزَلَ مَنزلًا، فلمْ يَدرِ ما بُعْدُ الماء، وكانَ المُدهدُ مُهندسًا، قال: فأرادَ أنْ يسأله عن الماء، ففقدَه". قال: وكيفَ يَكونُ مُهندسًا، والصبيُّ يَنصِب له الحبالةَ فيصيده؟ قال: "إذا جاءَ القدرُ حالَ دونَ البَصر".

• ٨٢ حدثني أبي، نا وكيعٌ، نا سَعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ، عن رَبيعة بنِ يزيدٍ، عن ابنِ

<sup>(</sup>٨١٨) حسن إلى أبي هريرة، عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم صدوق ربها أخطأ، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٩/ ٥٣) من طريق ابن مهدي به، وفي آخره زيادة: "مُحمد رسول الله والذين معه إلى آخرها، قال عبد الرحمن بن مهدي: يعني بعثهم قبل أن يخلقهم".

<sup>(</sup>٨١٩) حسن إلى ابن عباس: وسبق برقم (٧٨٢) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup> ۸۲۰) صحيح إلى عبد الله بن عمرو: وابن الديلمي هو عبد لله، والخبر أخرجه الخلال في "السنة" ( ۸۹۱) عن وكيع بهذا الإسناد به، وصح مرفوعًا، أخرجه أحمد ( ۲۱۷۲) وابن حبان ( ۲۱۲۹ و ۲۱۷۰) والحاكم ( ۱/ ۸۴ ح ۸۳) والبيهقي ( ۹/ ٤) من طريق الأوزاعي ومعاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد به مرفوعًا، وأخرجه الترمذي ( ۲٦٤۲) والبيهقي ( ۹/ ٤) من طريق يَحيى الشيباني عن ابن الديلمي به مرفوعًا.

الديلمي، قال: سألتُ عبدَ الله بنَ عَمروِ ، عن: جفِّ القلم؟ فقال: "إنَّ اللهَ ، حينَ خَلقَ الحَلقَ الحَلقَ الحَلقَ الحَلقَ الحَلقَ الحَلقَ الحَلقَ الحَلقَ ألقَى عليهم مِن نُورِه، فمنْ أصابَه شيءٌ منه اهتدَى".

١٢٨ حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، نا سفيانُ، عن عَمرو بنِ محمدٍ، قال: كُنتُ عندَ سالم بن عبدِ الله، فجاءَه رجلٌ فقال: "الزِّنَى بقدَرِ؟". فقال: "نعم". قال: "كتبه على ويُعذبنى عليه؟". قال: فأخذَ له الحَصَا.

٨٢٢ حدثني أبي، نا عبدُ الرزاق، أنا مَعمَر، عن قتادة، عن الحسن، قال: "من كذَّبَ بالقدَرِ فقد كذَّبَ بالقرآنِ".

٨٢٣ حدثني أبي، نا عبدُ الرزاق، نا مَعمَر، قال: كتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيز إلى عَدي ابن أرطأة: "أمّا بعد: فإنَّ استعالك سعدَ بنَ مَسعودِ على عمان، من الحَطايا التي قَدَّرَ اللهُ عليكَ، وقدَّر أنْ تُبتلى بها".

٨٧٤ حدثني أبي، نا وكيعٌ، نا عُمَرُ بنُ ذَرِّ، سمعتُ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ، يقول: "لو أنَّ اللهَ عَلَيْهِ بِفَلْتِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ بِفَلْتِينَ ﴾ ثم قَرَأ: ﴿ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلْتِينَ ﴾ إلَّا مَنْ هُوَ

- (٨٢١) صحيح إلى سالم: وهو ابن عبد الله بن عمر، وهو ثقة، ووقع بالأصل: عمرو بن محُمد، وقال المعلق على الأصل: في سنده عمرو بن محُمد لم أعرف له ترجمة، قلت: صوابه عمر، وهو العمري ثقة، سبق كلامي عنه برقم (٨١٣)، والخبر أخرجه الآجري في "الشريعة" (٥٨٧) من طريق إسهاعيل بن عياش عن عمر بن محُمد العمري به.
- (۸۲۲) صحيح إلى الحسن، وفي إسناد المصنف ضعف: مع ثقة رجاله، لأن في رواية معمر عن قتادة والبصريين ضعف، وهذا منه، والأثر أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (۱۱۹ اجامع معمر) لكن أخرجه عبد الله بن أحمد في "الزهد" (۱۲۸ بتحقيقي) عن الحسن الجروي عن ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة عن ابن عون عن الحسن قال: "من كذب بالقدر فقد كفر". وهذا إسناد حسن. وأخرجه بنحوه اللالكائي (۱۲۵۵) عن حماد بن زيد عن عوف عن الحسن.
- (٨٢٣) ضعيف الإسناد: معمر لا يروي عن عمر بن عبد العزيز، مات عمر سنة ١٠١هـ وعمر معمر نحو خس سنوات، وهذا مما صححه المعلق على الأصل فوهم، والخبر أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١١/ ١٢٢جامع معمر) عن معمر به، ومن طريقه اللالكائي (١٢٤٨).
- (٨٢٤) صحيح إلى عمر بن عبد العزيز: وعمر بن ذر المرهبي ثقة، والأثر أخرجه الآجري في «الشريعة»(٦١٥-٥٦٣) من طريق ابن مهدي وابن إدريس عن عمر بن ذر عن عمر بن عبد العزيز.

صَالِ ٱلْجَحِيم ﴿ [الصافات ١٦٢ -١٦٣].

٥٢٥- حدثني أبي رحمه الله، نا إسهاعيل، نا أبو هارون الغنوي، حدثني أبو سُليهان الأزدي، عن أبي يَحيَى مَولى ابنِ عَفراء، قال: أتيتُ ابنَ عباسِ رضي الله عنهها، ومَعي رَجُلان من الذين يَذكرون القدر أو يُنكرونه، فقلتُ: يا ابن عباسٍ، ما تقولُ في القدرِ، لو أنَّ هؤلاء أتوكَ يَسألونك عن القدر - إنْ زنَا وإنْ سَرَقَ أو شَربَ الخمرَ؟ فحسرَ قميصَه حتى أخرجَ مِنكبَه، وقال: "يا أبا يَحيى، لعلكَ من الذين يُنكرون القدر ويُكذِّبون به؟ والله لو أنِّ أعلمُ أنكَ مِنهم، أو هَذين معكَ لجاهدتُكم، إنْ ذيا فيقدر، وإن سرقَ فبقدر، وإنْ شربَ الخمرَ فبقدرٍ".

٨٢٦ حدثني أبي، نا وكيعٌ ومحمدُ بنُ بِشرٍ، قالا: نا سفيانُ – قال وكيعٌ: عن رجلٍ عن جُاهدٍ، وقال ابنُ بِشر: عن عليِّ بنِ بَذِيمة، عن مجاهد-: في قولِه على: ﴿إِنِي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة ٣٠] قال: "علم من إبليس المعصية وخلقه لها".

٨٢٧ حدثني أبي، حدثنا وكبعٌ، حدثنا العلاءُ بنُ عبدِ الكَريم، سَمعتُ مُجاهدًا يقول: ﴿وَهُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلَمِلُونَ ﴾ [المؤمنون ٦٣]. قال: "أعمالُ لا بُدَّ لهمْ من أَنْ يَعملوها".

<sup>(</sup>٨٢٥) ضعيف الإسناد: قال المعلق على الأصل: "في سنده أبو يَحيى والأزدي لم أقف لهما على ترجمة"، قلت: أبو يَحيى هو الأعرج، واسمه مِصْدَع، وهو ضعيف على ما يترجح، وأبو سليهان الأزدي مجهول، ترجم له البخاري في "الكنى من التاريخ الكبير" (ص٣٧٧-٣٢٧) ومسلم في "الكنى والأسماء" (ص٣٧٧-٣٤٥)، وأما أبو هلال الغنوي فهو البطرح والتعديل" (٣٨٠/٩)، وأما أبو هلال الغنوي فهو إبراهيم بن العلاء ثقة، والأثر أخرجه الخلال في "السنة" (٣/ ٢٥٢) من طريق أحمد به.

<sup>(</sup>٨٢٦) صحيح إلى مجاهد: وهو ابن جبر ثقة، والرجل المبهم في رواية وكيع هو علي بن بذيمة كما بُين في رواية محمد بن بشر، ومحمد بن بشر ثقة حافظ، والأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (١/ ٢١٢) من طريق محمد بن بشر به، ومحمد متابع على التصريح باسم علي بن بذيمة، تابعه ابن بيان عند ابن جرير، وتابعه عند الرزاق عند اللالكائي (٩٥٩)، وسبق برقم (٧٧٧) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.

<sup>(</sup>٨٢٧) صحيح إلى مجاهد: والعلاء ثقة، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١١٨ ٣٦) من طريق العلاء بن عبد الكريم به.

٨٢٨ حدثني أبي، نا وكيعٌ وابنُ بِشرٍ، قالا: نا إسهاعيلُ بنُ أبي خالدٍ، عن أبي صالحٍ: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن نَفْسِكَ ﴾ [النساء ٧٩]. "وأنا قدَّرتُها عليك".

٨٢٩ حدثني أبي، نا وكيعٌ، نا سفيانُ، عن سالم بنِ أبي حَفصَة، عن مُحمدِ بنِ كعبِ القُرظِي، قال: "نزلتْ تَعييرًا لأهلِ القدرِ: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْننهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْننهُ بِقَدَرٍ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْننهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر ٤٩].

• ٨٣٠ حدثنا أبي، نا عبدُ الصمدِ، نا حمّادُ، نا حُميدٌ، قال: قدِمَ الحسنُ مكةَ، فقالَ لِي فُقهاءُ مكة - الحسنُ بنُ مُسلم وعبدُ الله بنُ عُبيد-: "لو كلمتَ الحسنَ فأخلانا يَومًا". فكلمتُ الحسنَ، فقلتُ: "يا أبا سعيد، إخوانُك يُحبونَ أنْ تَجلسَ لهم يومًا". قال: "نعم، ونَعِمتْ عينٌ". فوعدَهم يومًا، فجَاءوا واجتمعوا، وتكلم الحسنُ، وما رأيتُه قبلَ ذلكَ اليوم ولا بعد أبلغَ مِنه ذلكَ اليوم، فسألوه عن صَحِيفةٍ طويلةٍ، فلمْ يُخطيء فِيها شيئًا، إلا في مَسألة، فقالَ له رَجلٌ: "يا أبا سَعيد، منْ خلقَ الشيطان؟". فقال: "سُبحانَ الله، سُبحانَ الله، وهلْ مِن خَالَق غير الله؟". ثمَّ قال: "إنَّ الله على خلقَ الشيطانَ وخلقَ الشرَّ وخلقَ المُبحّ".

٨٣١ حدثني أبي، نا إبرهيمُ بنُ خالدٍ، حدثني رَباح، قال: سألتُ عُمَرَ بنَ حَبيبٍ، عن قوله على: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ﴾ [الكهف ٢٩]. قال: حدثني دَاودُ

<sup>(</sup>٨٢٨) صحيح إلى أبي صالح: وهو السهان، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٥/١٧٦) واللالكاني (٩٧٨) والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٧٨/) من طريق سفيان عن إسهاعيل بن أبي خالد به.

<sup>(</sup>٨٢٩) حسن إلى محمد بن كعب: وهو القرظي، سالم بن أبي حفصة صدوق، والأثر أخرجه ابن جرير (١١١/٢٧) عن سفيان وهو الثوري عن سالم به، وأخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١١٤/٤٢) من طريق ابن عيينة عن عاصم بن محمد عن محمد بن كعب به.

<sup>(</sup>٨٣٠) حسن إلى الحسن البصري: عبد الصمد هو ابن عبد الوارث صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وحميد هو الطويل، وحماد هو ابن سلمة.

<sup>(</sup>۸۳۱) داود بن رافع، ذكر المعلق على الأصل: أنه لم يقف له على ترجمة، قلت: ولم أجده أيضًا، وعمر بن حبيب هو المكي ثقة، ولم أجد في شيوخه من اسمه داود، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٥/ ٢٣٨) من طريق عبد الرزاق عن عمر بن حبيب عن داود (مهملًا) عن مجاهد به.

ابنُ رافعٍ، أنَّ مُجاهدًا كانَ يقول: "منْ شاءَ فليؤُمن ومنْ شاءَ فليكفر فليسَ بمُعْجِزِي". يقول: وعيدٌ منَ الله على.

٨٣٢ حدثني أبي، نا عبدُ الصمدِ، نا حمادُ، نا مُميد، قال: "قرأتُ على الحسنِ في بيتِ أبي خَليفة القرآنَ أجمَعَ، من أولِه إلى آخرِه، فكانَ يُفسِّره على الإثباتِ".

٣٣٨ حدثني أبي، نا إسهاعيلُ يعني ابنَ عُليّة، نا خالدٌ الحذّاء، قال: قلتُ للحسن: "أرأيتَ آدمَ، أللجنةِ خُلقَ أم للأرضِ؟". قال: "للأرضِ". قال: قلتُ: "أرأيتَ لو اعتَصَم؟". قال: "لا يُكن بُدِّ مِنْ أَنْ يأتى على الخَطيئة".

ATE حدثني أبي، نا عبدُ الله بنُ يزيد - يعني المقرى - نا حمادُ بنُ زيدٍ، حدثني حَبيبُ بنُ الشهيد، قال: سمعتُ إياسَ بنَ مُعاوية، يقول: "ما كلمتُ أحدًا منْ أهلِ الأهواءِ بعقِلي كله، إلا القدرية، فإنِّي قلتُ لهم: ما الظلمُ فيكم؟ فقالوا: أنْ يأخذَ الإنسانُ ما ليسَ له. فقلتُ لهم: فإنَّ اللهَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ ".

• ٨٣٥ حدثني أبي، نا مُحمدُ بنُ سَلمة، أنبأنا خُصَيْف، قال: قال عُمرٌ لله لغيلان: "ألستَ تُقرُّ بالعلم؟". قال: "بلي".

قال: "فها تُريدُ؟! معَ أنَّ اللهَ ١ يقول: ﴿فَإِنَّكُم وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَسِنِينَ ﴾ [الصافات ١٦١ - ١٦٣]".

<sup>(</sup>٨٣٢) حسن إلى الحسن البصري: وسبق بيان رجاله قبل تعليق، وأعله المعلق على الأصل بقوله: "في سنده حميد الطويل ثقة يدلس"، قلت: قد قال حميد: قرأت على الحسن، فأين التدليس؟!

<sup>(</sup>٨٣٣) صحيح إلى الحسن البصري: والأثر أخرجه الآجري في "الشريعة" (٥٠٧ و ٥٠٨) عن حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن الحسن به.

<sup>(</sup>٨٣٤) صحيح إلى إياس بن معاوية: وهو ثقة، والأثر أخرجه الآجري في "الشريعة" (١٩٥ و ٥٢٠) من طريق حماد بن زيد وصفوان بن عيسى عن حبيب بن الشهيد به.

<sup>(</sup> **٨٣٥) ضعيف الإسناد،** لضعف خصيف بن عبد الرحمن، وسبق نحوه عن عمر بن عبد العزيز برقم ( ٧٨٧ و ٨٣٥).

٨٣٦ حدثني أبي، نا مُؤَمّل، نا حَماد - يعني ابنَ سلمة - حدثنا أبو جعفر الخطمي، قال: شهدتُ عُمرَ بنَ عبدِ العزيز، وقد دَعا غَيْلانَ لشيءِ بلغَه في القَدَرِ، فقال له: "ويحكَ يا غَيْلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟!". قال: "يُكذبُ عليَّ يا أمير المؤمنين، ويُقالُ عليٌّ ما لم أقل». قال: «ما تقولُ في العلم؟». قال: «قد نفَدَ العلم». قال: «فأنتَ تحَصُومٌ، اذهب الآنَ فقل ما شئتَ، ويُحكَ يا غيلان، إنكَ إنْ أقررتَ بالعلم خُصِمتَ، وإنْ جحدتَه كَفرتَ، وإنَّك أَنْ تُقِرَّ بِهِ فَتُخصم خيرٌ لكَ مِن أَنْ تجحدَه فتكفَر ". ثم قال: "تقرأُ يس؟". قال: "نعم". فقال: "اقرأ : يس والقرآن الحكيم". فقرأ: ﴿ يس ، وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ، الله عليه الله وله: لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثِرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ: "قِفْ، كيفَ تَرى؟". قال: "كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين". قال: «زد". فقرأ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِيَ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلاً فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ قال: قال عمر رحمه الله: قل: ﴿فَأَغْشَيْنَهُم فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۞ وَسَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُعذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ قال: "كيف ترى؟". قال: "كأنِّي لمْ أقرأ هذه الآيات قط، وإني لأعاهد الله أن لا أتكلم في شيء مما كنتُ أتكلمُ فيه أبدًا". قال: "اذهب". فلما وَلَّى، قال: "اللهمَّ إنْ كانَ كاذبًا فيها قال فأذِقه حَرَّ السِّلاح". قال: فلمْ يَتكلم زمنَ عُمر رحمه الله، فلما كانَ زمنُ يزيد بن عبدِ الملك، جاءَ رجلٌ لا يَهتمُّ لهذا ولا يَنظر فيه، فتكلمَ غَيْلانُ؛ فلما وَلِيَ هِشام، أرسَلَ إليه، فقال: "أليسَ قد عاهدتَ الله الله علم أن لا تَتكلمَ في شيءِ من هَذَا الأمر أبدًا». قال: «أقلنِي فوالله لا أعودُ». قال: «لا أقالني اللهُ إِنْ أَقلتُكَ، هل تقرأ فاتحة الكتاب؟". قال: "نعم". قال: "فاقرأ". فقرأ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

<sup>(</sup>٨٣٦) في إسناده ضعف، وله طريق حسن: وفي هذا الإسناد مؤمل بن إسباعيل سيء الحفظ، وفيه كلام يضعفه، لكن أخرجه الآجري في "الشريعة" (٥٥٥) من طريق محمد بن حمير عن محمد بن مهاجر عن عمر و بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز، وهذا إسناد حسن، على كلام في محمد بن حمير، وهو صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات، وأخرج الآجري أوله في "الشريعة" (٥٥٦) من طريق محمد بن عمرو الليثي عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز، وهذا أيضًا حسن، محمد بن عمرو الليثي صدوق، وباقي رجال إسناده ثقات.

ٱلْعَنْلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَنْلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ إِيَّالَتَ نَعْبُدُ وَإِيَّالَتَ نَسْتَعِينُ ۞ قال: "قف، علام استعنته؟! على أمر بيدِهِ لا تَستطيعَه إلا بِه؟ أو على أمرٍ في بدكَ أو بيدك؟! اذهبوا به فاقطعوا يديه ورجليه، واضربُوا عُنُقه واصلبوه".

٨٣٧ - حدثني سَوَّارُ بنُ عبدِ الله، حدثنا مُعاذُ بنُ معاذٍ، عن ابنِ عونٍ، قال: "أنا رأيتُ غَيْلانَ مَصلوبًا على باب دمشق".

^^^^ حدثني أبي، نا إسماعيلُ أنا مَنصورُ بنُ عبدِ الرحمن، قال: سألتُ الحسنَ عن قوله: ﴿وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ ﴿ إِلّا مَن رَحِمَ رَبُكَ ﴾ [هود ١١٨-١١٩] فقال: "الناسُ عُتلفونَ على أديان شَتَّى، إلا منْ رحمَ ربُّكَ، ومن رحمَ غير مُختلف". قلتُ: "ولذلكَ خلقهم؟". قال: "نعم، خلقَ هؤلاء لجنَّتِه، وخلقَ هؤلاء لنارِه، وخلقَ هؤلاء لرحتِه، وخلقَ هؤلاء لعذابه".

٨٣٩ حدثني أبي، نا إسماعيل، حدثني أبو تحزُوم، عن سَيّار، قال: قال عمرُ رحمه الله في أصحاب القدر: "فإنْ تابوا وإلا نُفُوا منْ دِيارِ المُسلِمين".

٠ ٨٤٠ حدثني أبي، نا إسحاقُ بنُ عيسى، أخبرني مالك، عن عمَّه أبي سَهل، قال:

<sup>(</sup>٨٣٧) صحيح إلى ابن عون: وهو عبد الله ثقة، والأثر أخرجه المصنف في «العلل ومعرفة الرجال»(٥٢٤٩) عن سوار به.

<sup>(</sup>٨٣٨) حسن إلى الحسن البصري: منصور بن عبد الرحمن صدوق يهم، وإسهاعيل هو ابن علية ثقة، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢/١/١٤١) والآجري في "الشريعة" (٥٠٠) واللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٩٦٧) عن ابن علية به.

<sup>(</sup>۸۳۹) أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٤/ ٧١٠ح١٣١) من طريق ابن علية به، لكن وقع بالأصل هنا: حدثني أبو محزوم عن سيار، وذكر المعلق أنه لم يقف لهما على ترجمة، قلت: وعند اللالكائي: عن أبي مخزوم عن يسار، ثم وجدت عبد الأعلى بن عبد الأعلى يروي عن أبي مخزوم عن سيار، كذا عند ابن جرير (١٩/ ٤٩) ولم أجد عن كنيته أبي مخزوم غير ابن أبي أمامة الباهلي، وهو في "المقتنى" للذهبي (تـ ٢٤٦٥) يروي عنه مسعر. ولم أجد فيمن يروي عن عمر من اسمه يسار أو سيار.

<sup>(</sup>٨٤٠) صحيح إلى عمر بن عبد العزيز ومالك: وإسناد المصنف حسن، إسحاق بن عيسى الطباع صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وعم مالك هو نافع بن مالك بن أبي عامر، والأثر أخرجه مالك في=

كنتُ مع عُمر بنِ عبدِ العزيز رحمه الله، فقال لي: "ما ترى في هؤلاء القدَرِية؟". قال: قلتُ: "أرى أن تَستتيبَهم، فإنْ قَبلوا ذلكَ، وإلا عرَضْتَهم على السيفِ". فقال عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ: "ذلكَ هو الرأي". قلتُ لمالك: "فها رأيُكَ أنت؟". قال: "هوَ رأيي".

٨٤١ حدثني أبي، نا أنسُ بنُ عِياضٍ، حدثني نافعُ بنُ مالكِ أبو سهل: أنَّ عَمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قال له: «ما ترى في الذينَ يقولون لا قَدَر؟». قال: «أرى أنْ يُستتابوا، فإنْ تابوا وإلا ضُربتْ أعناقهم». قال عُمرُ: «ذلكَ هو الرأيُ فيهم، لو لمُ يكن إلا هذه الآية الواحدة كفي بها: ﴿فَإِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۚ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَيتِينَ ۚ إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ ٱلجَبِحِمِ ۗ كَفي بِها: ﴿فَإِنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۚ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَيتِينَ ۚ إِلاَّ مَنْ هُوَ صَالِ ٱلجَبِحِمِ ۗ كَاللهِ الطافات ١٦١ - ١٦٣ ]».

٨٤٧ حدثني أبي، نا أبو سعيدٍ مولى بني هاشم، قال: سمعتُ عبدَ العزيزِ بنَ عبدِ الله بنِ أبي سلمة، يقول: سمعتُ نافعًا مولى ابن عُمر، يقولُ لأميرِ كانَ على المدينة: "أصلحَكَ اللهُ تعالى، اضرب أعناقهم". يعني القدرية، قال: وأنا يَومئذٍ قَدَري، قال: حتى رأيتُ في المنامِ كأني أخاصِمُ إنسانًا، قال: فتلوتُ آيةً، فلما أصبحتُ جاءني أصحابي، فقلتُ: "يا هؤلاء، إني أستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ". فأخبرتُهم بها رأيتُ، قال: فرجع بعضُهم وأبَى بعضُهم أنْ يرجع.

معنى ابن أبي سلمة عن القاسم، نا عبدُ العزيز - يعني ابن أبي سلمة - عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ كعبِ بنِ مالكِ، عن عليّ بنِ أبي طالبٍ ♣، قال: ذُكِر عنده

<sup>= &</sup>quot;الموطأ" (٢/ ٩٠٠) وله عن مالك طرق، أخرجها الآجري في "الشريعة" (٥٥٢) والخلال في "السنة" (٨٧٦) وابن أبي عاصم في "السنة" (١٩٩) واللالكائي (١٣١٥) وعندهم جميعًا رأي مالك أيضًا.

ر، ١٨٠ وابن ابي عاصم ي المستعدد المحروبية والأثر أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٥/ ٣٨٤) والآجري في «المدرية» (١٠ / ٢٠٥) من طرق عن أبي سهل به. «الشريعة» (١٥٥) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠ / ٢٠٥) من طرق عن أبي سهل به.

<sup>(</sup>٩٤٣) ضعيف الإسناد: عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب مجهول الحال، ترجمته في "الجرح والتعديل" (٥/ ٩٥) و"التاريخ الكبير" (٥/ ١٣١٣) و"تعجيل المنفعة" (ص٢٢٧) والأثر أخرجه اللالكائي (١٢١٣) والخطيب في "تاريخ بغداد" (٨/ ١٤٧) من طريق المصنف به.

القَدَرُ يومًا، فأدخلَ أُصبُعيه السبّابةَ والوُسطى في فِيهِ، فرَقَمَ بهما باطن يَديه، فقال: "أشهدُ أنَّ هاتينِ الرقمتينِ كانتا في أمِّ الكتاب".

٨٤٤ حدثني أبي، نا عبدُ الله بنُ الوليد العدني، نا سفيانُ، عن داود، عن ابنِ سِيرين، قال: "إن لم يَكن أهلُ القدَرِ من الذينَ يَخُوضُون في آياتِ الله على، فلا أدرِي ما هم".

- ٨٤٥ حدثني أبي، نا مُؤمّل، نا عُمرُ بنُ مُحمدِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ الله بنِ عُمر، قال: سمعتُ سالًا، يقول: قال ابنُ عُمر: "منْ زعمَ أنَّ مع الله على باريًا أو قاضيًا أو رازقًا يَملكُ لنفسِه ضرَّا أو نفعًا أو موتًا أو حياةً أو نشورًا، بعثه الله على وجهدٍ في النَّارِ". وأعمى بَصرَه، وجعلَ عَمَله هباءً مَنثُورًا، وقطعَ بهِ الأسباب، وكبَّه على وجهدٍ في النَّارِ".

٨٤٦ حدثني أبي، نا مُؤَمّل، نا عُمَرُ بنُ مُحمدٍ، نا نافع، قال: قيل لابنِ عُمر ☀:إنَّ قومًا يقولونَ لا قدر. قال:فقال: ﴿أُولئكَ القَدَرِيُّون، أُولئكَ مَجُوسُ هذه الأُمَّة﴾.

٨٤٧ حدثني أبي، نا مُؤمّل، نا عُمَرُ بنُ مُحمدٍ، نا عُمَرُ بنُ عبدِ الله مولى غَفرَة، عن
 رجلِ من الأنصارِ، عن حُذيفة ، قال: قال رسول الله ﷺ:

"يَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَومٌ يَقُولُونَ لا قَدَر، أُوْلَئِكَ القَدَرِيُّون، وَأُوْلَئِكَ سَيصِيرُون إلى أَنْ يَكُونُوا بَجُوسَ هَذِهِ الأُمَّةِ، فَمَنْ مَرِضَ مِنهُم فلا تَعودُوهُ، ومَنْ مَاتَ مِنهُم فلا تَشْهَدُوهُ، أُولَئِكَ شِيعةُ الدَّجَّالِ، وَحَقَّ على الله أَنْ يُلحقَهُم بالدَّجَّالِ».

<sup>(</sup>٨٤٤) حسن إلى مُحمد بن سيرين: عبد الله بن الوليد صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وسفيان هو الثوري، وداود هو ابن أبي هند.

<sup>(</sup>٨٤٥) ضعيف الإسناد: مؤمل بن إسهاعيل سيئ الحفظ، ويترجع ضعفه.

<sup>(</sup>٨٤٦) ضعيف الإسناد: لضعف مؤمل بن إسهاعيل.

<sup>(</sup>٨٤٧) ضعيف: الراوي عن حذيفة مبهم، ومولى غفرة ضعيف، ومؤمل سيء الحفظ، والحديث أخرجه أحمد (٥٤٧) وأبو داود (٢٦٩) والطيالسي (٤٣٤) وابن أبي عاصم في "السنة" (٣٢٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢٠/ ٢٠٠) واللالكائي (١١٥٥) من طريق مولى غفرة به.

٨٤٨ حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ أبي بُكير، نا جَعفر - يعني ابنَ زيادٍ - عن عُبادَة بنِ مُسلم، قال:

قال مُجاهد: "لا تكونُ مُجوسِية حتى تكون قدريَّة، ثُمَّ يَتزندقوا، ثمَّ يتَمَجَّسوا".

٩٤٨ حدثني أبي، نا إسماعيل، عن منصورِ بنِ عبدِ الرحمن الغُدّانِ، قال: قلتُ للحسنِ: قوله: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَس مِن قَبْلِ أَن للحسنِ: قوله: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَس مِن قَبْلِ أَن للحسنِ: ٢٢]؟

قال: «شُبِحانَ الله، ومنْ يَشُكُّ في هذا؟! كلُّ مُصِيبة بينَ السهاءِ والأرضِ ففي كتابِ الله قبلَ أنْ يَبرأ النَّسَمة».

• ٨٥٠ حدثني أبي، نا عفانُ، نا حمادُ بنُ زيد، أنا أبو جَعفرِ الخَطْمي، عن مُحمدِ بنِ كعبِ القرظي، أنَّ الفضلَ الرَّقاشي قعدَ إليهِ فذاكَرَه شيئًا منَ القدرِ، فقال له مُحمدُّ: "تَشَهّد". فلمًا بلغَ: منْ يهدِه اللهُ فلا مُضلَّ له، ومنْ يُضلِل فلا هادِيَ له، رفعَ مُحمدٌ عصا معه، فضر بَ بها رأسَه، وقال: "قُم". فلها قامَ فذهبَ، قال:

"لا يرجعُ هذا عنْ رأيِهِ أبدًا".

<sup>(</sup>٨٤٨) حسن إلى مجاهد: جعفر بن زياد الأحمر صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>٨٤٩) حسن إلى الحسن البصري:

منصور بن عبد الرحمن صدوق، وإسهاعيل هو ابن علية، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٧/ ٢٣٤) والبيهقي في "شعب الإيهان" (ح ٧٧٠) من طريق إسهاعيل به.

<sup>(</sup>٨٥٠) حسن إلى مُحمد بن كعب القرظي:

وهو ثقة، أبو جعفر الخطمي صدوق، واسمه عمير بن يزيد، وأما الفضل الرقاشي فقدري منكر الحديث.

## ما قالته العلماء في عَمْروبن عُبيدٍ

١ ٥٨ - حدثني أبي، نا عفانُ، حدثني همامُ، نا مَطَرُ، قال: لقيني عَمْرو بنُ عُبيدِ فقال: "والله إنَّي وإياكَ لعلى أمرِ واحد". قال: "وكذبَ والله، إنَّما عَنَى على الأرضِ". قال: فقالَ مَطر: "والله ما أُصدِقه في شيءٍ".

٨٥٢ حدثني عُبيدُ الله بنُ عُمر القواريري، قال: حدثني الحسنُ بنُ عبدِ السرحمنِ بينِ العريان الحارِثيّ، عن ابنِ عَونٍ، عن ثابتٍ البُنانِيّ، قال: "رأيتُ عَمْرو بنَ عُبيدٍ وهو يَحُكُ لَلَّ المصحف، فقلتُ: ما تَصنع؟ قال: أثبتُ مَكانَه خيرًا مِنه".

٨٥٣ حدثني أبو سَعِيدِ الأشج، نا الهَيـثم، عـن عُبيـدِ الله، نـا حَمـادُ بـنُ زَيـدٍ، قـال: "كنتُ مع أيوب ويُونُس وابنِ عَونٍ وغيرِهم، فَمَرَّ بهـم عَمْـرو بـنُ عُبيـدٍ، فسَـلَّمَ علـيهم ووقف وقفة، فها رَدُّوا عليهِ السلامَ، ثُمَّ جازَ، فها ذكروه".

(٨٥١) صحيح إلى مطر: وهو الوراق كثير الخطأ، لكنه الخبر هنا بعضه كلام مطر، وبعضه محاورة، فلا يتأتى الحكم على الخبر هنا بالضعف، والله أعلم. وأما عَمْرو بن عُبيدِ فمتروك، واتهم بالكذب. والخبر أخرجه المصنف في "العلل" (٨) وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٠٤) بهذا الإسناد به.

(۸۵۲) في إسناده ضعف، وصح عن ثابت من غير هذا الطريق: وفي هذا الإسناد: الحسن بن عبد الرحمن بن العريان، قال المعلق على الأصل: "لم أقف له على ترجمة"، قلت: ترجمته "بالتاريخ الكبير" (۲/ ۲۹٦) و و "الجرح والتعديل" (۳/ ۲۵ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱ ) و "ثقات ابن حبان" (۸ / ۱۹۸) وهو مجهول الحال، والخبر أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (۱۲/ ۱۷۸) من طريق المصنف ومن طريق موسى بن إسهاعيل عن سليهان بن المغيرة عن ثابت به، وأخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (۱۳۷۱) من طريق القاسم بن نصر قال ثنا القاسم بن أبي سفيان العمري قال عن ابن عون عن ثابت، وبه يصح الخبر، لكن أخرجه ابن عدي في "الكامل" (۵/ ۷۷) من طريق عُمد بن عبد الله الزهري عن الحسن بن عبد الرحمن به، ومن طريق عبد الله ابن سلم عن ابن عون به، وفي حديثها أن ذلك كان منامًا.

(٨٥٣) حسن إلى حماد بن زيد: وقع بالأصل: الهيثم عن عبيد الله، وقال معلقه: "في سنده الهيثم لم أقف له على ترجمة"، وأشار في الحاشية إلى أن في نسخة: "الهيثم بن"، قلت: والأثر أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٩٨/٥) من طريق أبي سعيد الأشج، وفيه: "الهيثم بن عبد الله فقيه مسجد الجامع"، وأورد الذهبي الخبر في "الميزان" (٥/ ٣٠٠) ووقع عنده: "الهيثم بن عبد الله"، قلت: والصواب: الهيثم بن عبيد الله، وهو صدوق، كذا قال عنه أبو حاتم، ترجم له ابن أبي حاتم "بالجرح والتعديل" (٩/ ٨٥) وذكر أنه يروي عن حماد بن زيد وغيره.

٨٥٤ حدثنا الوليدُ بنُ شُجاعٍ، نا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ شَقيق، قال: قلتُ لعبدِ الله - يعني ابنَ البُارك: سمعتَ مِنْ عَمْرو بنِ عُبيد؟ قالَ هكذا بيده، أي كثيرًا، قلتُ: فلمَ لا تُسَمِّيه، وأنتَ تُسَمِّي غيرَه من القدَرِية؟ قال: "لأنَّ هذا كانَ رأسًا".

مه حدثني أبو بكر البَّاهلي محمدُ بنُ عَمْرو بنِ العبّاس، نا الأصمعي، عن مُعاذِ بنِ مكرم، قال: "رآني ابنُ عـونِ مـعَ عَمْـرو بـنِ عُبيـدٍ في السُّـوقِ، فـأعرضَ عنِّي". قـال: فاعتذرتُ إليذِ، فقال: "أمّا إنِّ قد رأيتُك". فيا زادني.

مه حدثني أبي، نا عفانُ، نا حَمادُ بنُ سَلمة، قال: كانَ حُميدُ من أَكَفِّهم عنه، قال: فجاءَ ذاتَ يومٍ إلى حُميد، قال: فحدثنا حُميدُ بحديثٍ، قال عَمرو: "كانَ الحسنُ يقولُه". فقالَ حُميد: "لا تأخُذُ عن هذا شَيئًا، فإنَّه يَكذبُ على الحَسن، كانَ يأتِي الحسنَ بَعدمَا أسنَّ، فيقول: "يا أبا سعيد، أليسَ تقولُ كذا وكذا؟". للشيءِ الذي ليسَ هُوَ مِن قولِه، قال: فيقولُ الشيخُ برأسِه هَكذا".

- مَدَثني أبو مَعمَر، نا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: قال عَمْرو بنُ عُبيدِ: "أليسَ قد نَهاكَ أَبُوكَ أَنْ تُجَالِسَني؟!". قلتُ: "بلى".

- مدثني نَصرُ بنُ علي، نا الأصمعي، نا أبو عَوَانة، قال: ما رأيتُ عَمْرو بنَ عُبيكِ ولا جالستُه قط إلا مرة واحدة، قال: فتكلمَ وطوَّل، ثمَّ قالَ حين فرغ: "لو نَزَلَ من السَّاءِ مَلَك، ما زَادكم على هذا".

٠ - مدثني رَوحُ بنُ عبدِ المُؤمنِ المُقرىء، حدثني حَربُ بنُ مَيمون صَاحِبُ الأغمِية، ٥ - مدثني رَوحُ بنُ عبدِ المُؤمنِ المُقرىء،

<sup>(£</sup>٥٥) صحيح إلى ابن المبارك: والأثر أخرجه الخطيب في "الكفاية" (١٧٧١) من طريق المصنف به.

ره (٥٥) حسن إلى معاذ بن مكرم: وهو مجهول، لم أقف له على ترجمة، والأصمعي هو عبد الملك بن قريب صدوق واسع الرواية يكثر الرواية عن الأعراب والمجاهيل، والباهلي ثقة، والأثر أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٤٠) من طريق محمد بن عمرو الباهلي به.

<sup>(</sup>٨٥٧) صحيح إلى ابن عيينة: وأبو معمر هو القطيعي إساعيل بن إبراهيم بن معمر.

مع من الله أبي عوانة: وهو الوضاح اليشكري ثقة، والأصمعي صدوق، ونصر بن علي ثقة.

<sup>(</sup>٨٥٩) ضعيف جدًّا، حرب بن ميمون متروك، والأغمية هي السقوف، وأما روح فصدوق.

قال: رأيتُ عَمْرو بنَ عُبيدٍ يُصلِّي بقومٍ وهُوَ معهم في الصَّفِ، فسألتُ ابنَ فضاء، فقال: «هذا رجلٌ صاحبُ بدعة».

• ٨٦- حدثني مُحمدُ بنُ عبدِ الله المَخرمي، نا زكريا بنُ عَدِي، نا ابنُ المُبارك، عن حَمّادِ بنِ زيدٍ، عن عائذٍ - يعني الطوسي - قال: "قلتُ لعَمْرو بنِ عُبيدٍ: بَلغنِي أنَّكَ تقول من قولِ الحسن؟!". قال: فسكتَ.

٨٦١ قال ابنُ المبارك: فلقيتُ عائذًا فسألتُه، فقال: لقيتُه - يعني عَمْرو بنَ عُبيدٍ فسألتُه، فقال: ما أفعل.

٨٦٢ حدثني محمد بن عبد الله، نا زكريا بن عدي، نا ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، قال: "ما عَدَت عَمْرًا عاقلًا قط".

^^٦٣ حدثني زِيادُ بنُ أيوب أبو هاشم، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ عامرٍ - وذكرَ رَجلٌ عَمْرو بنَ عُبيدِ فأطراه - فقالَ سعيدُ بنُ عامر: "رأيتُه - يعني عَمرًا - وهو يَغرُبُ من دارِ الطيالِسة، وهو يَقولُ: ما طاقَ بأجود منه". قال سعيد: "وليسَ هكذا يقولُ يُونُس وابنُ عَونِ".

٨٦٤ حدثني أبو هاشم زيادُ بنُ أيوب، نا سعيدُ بنُ عامرٍ، نا أبو بَحر البَكرَاوي، قال:

<sup>(</sup>٨٦٠) في إسناده ضعف: عائذ الطوسي قال عنه المعلق على الأصل: "لم أقف له على ترجمة"، قلت: أظنه المترجم له "بالضعفاء الكبير" (٣/ ٤١٠) وهو عائذ بن أيوب الطوسي، لكن ذكر العقيلي أنه مقلوب عن أيوب بن عائذ، فإن كان صوابه أيوب بن عائذ، فالخبر صحيح إلى حماد بن زيد، وإن كان لم ينقلب، وصوابه عائذ، فهو مجهول، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨٦١) صحيح إلى ابن المبارك: وهو خال من الخلاف السابق.

<sup>(</sup>٨٦٢) صحيح إلى أيوب: والخبر أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٩٦/٥) من طريق معمر عن أيوب به، وأخرجه المصنف وسيأتي (٨٧٥) من طريق حماد بن زيد عن أيوب به.

<sup>(</sup>٨٦٣) صحيح إلى سعيد بن عامر: وهو ثقة، وزياد هو المعروف بدلويه.

<sup>(</sup>٨٦٤) ضعيف الإسناد: أبو بكر البحراوي ضعيف، وهو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، لكن الخبر أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (١٣٦٩) عن أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال ثنا أحمد بن زهير قال ثنا يَحيى بن أيوب قال ثنا معاذ بن معاذ عن عَمْرو بن عُبيدٍ، وأخرجه (١٣٧٠) بنحوه عن أحمد ابن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال ثنا أحمد بن زهير عن سوار بن عبد الله عن معاذ بن معاذ عن عَمْرو بن عُبيدٍ، والظاهر أنها روايتان، وليس اختلاقًا، والله أعلم.

قال رجلٌ لعمرو - يعني ابنَ عُبيد- وقرأ عنده هذه الآية: ﴿ بَلَ هُوَ قُرَءَانَ عَجِيدٌ ۞ فِي الْوَحِ مَحْ فُوطٍ ۞ [البروج ٢١-٢٢] فقال له: "أخبرني عن: تبت يدا أبي لهب كانت في اللوحِ المحفوظ؟". قال: "ليستْ هكذا كانتْ". قال: "وكيف كانتْ؟". [قال]: "تبتْ يدا منْ عمِل بمثلِ ما عمِلَ أبو لهب؟!". فقال له الرجل: "هكذا يَنْبغِي لنا أَنْ نقرأ إذا قُمنا إلى الصلاة". فغضبَ عَمروٌ، فتركّه حتى سَكنَ، ثمَّ قالَ له: "يا أبا عُثمان، أخبرني عنْ تَبتْ يَدَا أبي لهب، كانتْ في اللوحِ المحفوظ؟". فقال: "ليسَ هكذا كانتْ". قال: "فكيف كانتْ؟". قال: "تبتْ يَدَا منْ عمِلَ بمِثلِ عَمَلِ أبي لهب". قال: فرددتُ عليه، قال عَمْرو: "إنَّ عِلمَ الله ليسَ بسلطان، إنَّ عِلمَ الله لا يَضُرُّ ولا يَنفع".

٥٦٥ حدثني أحمدُ بنُ إبراهيم، حدثنا سعيدُ بنُ عامرٍ، حدثنا سَلامُ بنُ أبي مطيع، قال: قال سعيدُ لأيوب: "يا أبا بكر، إنَّ عَمْرو بنَ عُبيد قد رَجعَ عن قوله". - قال سلام: وكانَ الناسُ قد قالوا ذلكَ تلكَ الأيام، أنّه قد رجع- فقال أيوب: "إنّه لم يَرجع". قال له: "بلى، إنّه قد رجع". قال: "إنه لم يرجع". قالها غير مرة، ثم قال أيوبُ: "أما سمعتُ إلى قوله - يعني في الحديث-: "يَمُرُ قُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ثُمَّ لا يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ عَلَى فَوْقِهِ؟!". إنه لا يرجعُ أبدًا".

- ٨٦٦ حدثني أي، نا سُليهانُ بنُ حَرب، نا حَمّادُ بنُ زيدٍ، قال: قال رجلٌ لأيوب: "إنَّ عَمْرو بنَ عُبيد رَوَى عن الحسنِ أنَّ رسول الله عَلَيْ قال: "إذَا رَأَيْتُمُ مُعَاوِيَةَ عَلَى المِنْتِرِ فَأَنْدُوهُ". فقال: "كذَبَ عمْرو".

- ٨٦٧ حدثني أبي، نا سُليهانُ بنُ حَربٍ، نا حَمادُ بنُ زيدٍ، قال: قيلَ لأيوب: "إنَّ عَمْرًا

<sup>(</sup>٨٦٥) صحيح إلى أيوب: وهو السختياني، وهذا الأثر أعله المعلق على الأصل فقال: "في سنده مجهول"، ثم قال: "سعيد هو ابن قطن القطعي مجهول روى عنه سلام بن أبي مطيع".

قلت (يَحِي): سلام ثقة، يروي عن أيوب السخنياني، ولم يتهم بتدليس، والظاهر أنه حضر المحاورة بين سعيد وأيوب، والخبر أخرجه اللالكائي في "اعتقاد أهل السنة" (٢٨٦) من طريق سعيد بن عامر به.

<sup>(</sup>٨٦٦) صحيح إلى أيوب، وأعله المعلق على الأصل فقال: "في سنده من لا يعرف"، قلت: يعني الرجل المحدث لأيوب، ويقال فيه مثل ما سبق، والخبر أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٩٨/٥) ١٠٠) من طريق سليهان بن حرب به. أما خبر معاوية فلا يصح عن رسول الله عليه وسلم -.

<sup>(</sup>٨٦٧) صحيح إلى أيوب، وهذا قال عنه المعلى على الأصل: "إسناده صحيح"، قلت: خالف ما سبق، والعلة=

رَوَى عن الحَسنِ أَنَه قال: لا يُجلدُ السكرانُ من النبيذِ". قال: "كذب، أنا سَمعتُ الحسنَ يقول: يُجلدُ السَّكْرانُ من النبيذِ".

^^^^ حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، نا سعيدُ بنُ عامرٍ، عن سَلام - يعني ابنَ أبي مطيع - قال: كنتُ أمشي معَ أيوب في جنازة، وبينَ أيدينا ثلاثةُ رهطٍ، قد كانوا مع عَمْرو ابنِ عُبيدِ في الاعتزال، ثمَّ تركوا رأيه ذلكَ وفارقوه، قال: فقالَ لي أيسوبُ - منْ غيرِ أن أسأله -: "لا تَرجعُ قلوبُهم إلى مَا كانتْ عليه".

٨٦٩ حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، نا أبو داود، عن حَمّادُ، قال: سمعتُ أيـوبَ يقول: "ما كانَ بهذا الفتى بأسًا حتَى أفسدَه عَمْرو بنُ عُبيد". يعني: ابنَ أبي نَجِيح.

• ٨٧- حدثني أحمدٌ الدروقي، نا أبو داود، عن حمادِ بنِ زيدٍ، قال: كنّا نَذكرُ عَمْرًا عنــدَ أيوب وما يَروِي عن الحسنِ، فيقول: «كذب».

^^^ الله المرزي أحمد، حَدثني أبو داود، نا عبدُ الله بنُ بكرِ بنِ عبدِ الله المرزي - وكانَ عندنا منْ خِيارِ النَّاسِ- قال: "ما كانَ أحدٌ أحبَّ إليَّ منْ عَمْرو، وكُنا نُحبُّ أن نتشبه به في عندنا منْ خِيارِ النَّاسِ- قال: "فإني لأذكرُ أولَ يومٍ تكلمَ فيه، فتفرقنا عنه". قال: "فها كُنْتُ أُحبُّ أن أكلمَه". قال: "فقمتُ، فلما نَظرَ إليَّ أكلمَه". قال: "فقمتُ، فلما نَظرَ إليَّ قال: لا تَخَف، ليسَ هاهنا أيوب ولا يُونُس".

٨٧٢ حدثني أبو بَحر البصري، عن عَدِيّ بنِ الفضل، قال: كلمتُ يُونسَ بنَ عُبيدِ في

<sup>=</sup> عنده واحدة، والخبر صحيح إلى أيوب، وأخرجه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١٣٧٣) وابن عدي (١٠١/٥) من طريق سليهان بن حرب به.

<sup>(</sup>٨٦٨) صحيح إلى أيوب.

<sup>(</sup>٨٦٩) صحيح إلى أيوب: وحماد هو ابن زيد، وأبو داود هو سليهان بن داود الطيالسي، وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح، قال عنه الحافظ في "التقريب": "ثقة رمي بالقدر وربها دلس".

<sup>(</sup>٨٧٠) صحيح إلى أيوب ورجاله من سبق ذكرهم في التعليق السابق.

<sup>(</sup>۸۷۱) صحيح إلى عبد الله بن بكر: وهو صدوق.

<sup>(</sup>۸۷۲) ضعيفَ جدًّا، عدي بن الفضل متروك، وأما شيخ المصنف فوقع بالأصل: أبو يَحيى البصري، وقال المعلق: "لم أعرف له ترجمة"، قلت: تصحف عليه، وصوابه: أبو بحر وهو عبد الواحد بن غياث، وهو صدوق، والخبر أخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (۹۸/۲) وابن عدي في "الكامل" (۹۸/۵) من طريق=

عبدِ الوارِث، فقال: "رأيتُه على بابِ عَمْرو بنِ عُبيد جَالسًا، لا تَذكُرهُ لِي".

٨٧٣ حدثني محمد بن عباد، نا سُفيانُ بن عَيينة، قال: قال لي سُفيانُ الشوري: "اذهب بي إلى عَمْرو بنِ عُبيد". وذلكَ قبلَ أنْ يَعرفه، فذهبتُ به إليه، فكلمه، أو جَعل يسأله، فكأنَّ عَمرًا اتَقاه، فلمّا كانَ بعدُ قالَ لي: "منْ ذاكَ الذي جئتني به؟". فقلتُ: "سُفيانُ الشوري". قال: "لو علمتُ لأخذتُه، إنّما ظننتُ أنّه من أهلِ المدينةِ الذينَ يأخذونَ الناسَ من فوق".

AV٤ حدثني محمد بن صالح مولى بني هاشم البصري، نا إسماعيلُ بن جَعفر الهاشمي، نا حَمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوب، عن عَبادِ بنِ مَنصور، قال: سمعتُ أنا وعَمْرو بنُ عُبيدِ منَ الحسنِ تفسيرَ هُودِ والرعد، فلمّا كانَ بعد ذلك، فإذا هُو قد أخرجَها أكثر مما سمعنا، فقلتُ له: "يا أبا عُثهان، سمعتُ أنا وأنتَ منَ الحسنِ، فها هذه الزيادة؟!". قال: «هذا كلامٌ قد زدتُه أُرقق به قلوجهم".

٥٧٥ حدثني عثمانُ بنُ أبي شَيبة، حدثنا أبو أسامة، عن حمادِ بنِ زيدٍ، قـال: سـمعنا أيوبَ يقول: «ما عددتُ عَمْرو بنَ عُبيد عاقلًا قط».

٨٧٦ حدثني أبو عَمرو محمدُ بنُ عبدِ العزيزِ بنِ أبي رِزمَة، أنا زيدُ بنُ الحُباب، حدثني يَحيى بنُ زكريا الباهلي، قال: رأيتُ عبدَ الله بنَ الحسنِ بمكةَ وابنيهِ محمدًا وإبراهيم، أحدُهما عن يَمِينه والآخرُ عنْ يَسارِه، والشيخُ يَخفِق، فقلتُ: "الوضوءَ أيُّها الشيخ". فقال: "عن من؟". قلتُ: "أخبرني عَمْرو بنُ عُبيد، عن الحسنِ أنه قال: إذا نامَ وهو جالسٌ،

<sup>=</sup>عبد الواحد بن عبد الوارث به.

<sup>(</sup>٨٧٣) حسن إلى عَمْرو بن عُبيدِ:مُحمد بن عباد بن الزبرقان صدوق.

<sup>(</sup> ٨٧٤) حسن إلى عباد بن منصور: وهو صدوق، وإسهاعيل بن جعفر قال عنه المعلق على الأصل: "لم أقف له على ترجمة"، قلت: هو إسهاعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، يروي عن حماد وغيره، قال عنه أبو حاتم: "لا بأس به"، وذكره ابن حبان في «الثقات» وذكر أنه يروي عنه ابنه محمد مناكير، ترجمته «بالتاريخ الكبير» (١/ ٣٥٠) و «الجرح والتعديل» (٢/ ١٦٣) و «الثقات» (٨/ ٩٢) و «الثقات»

<sup>(</sup>٨٧٥) صحيح إلى أيوب:رجاله إليه ثقات، وأبو أسامة هو حماد بن أسامة، وسبق برقم (٨٦٢) من طريق معمر عن أيوب به.

<sup>(</sup>٨٧٦)يَحيى بن زكريا الباهلي، لم أقف على ترجمته.

يَتوضاً ". فقال ابْنُه: "أحالكَ على نَبيل". فقال: "والله ما أنتَ نَبيلٌ، ولا عَمْرو بنَ عُبيد نَبيلٌ، أخبرتني أُمِّي أَبَّها رأت الحسنَ بنَ علي بنِ أبي طالبٍ، وأسامةَ بنَ زيدٍ حِبَّ رسولِ الله عَلَيْ ينامان وهما جالسان، ثمَّ يَقومان فيُصليان ولا يَتوضآن ".

۸۷۷ حدثني هارونُ بنُ سفيان، حدثني إبراهيمُ بنُ حَبيبِ بنِ الشهيد، قال: قال لي أبي: "يا بُني، لا تَسمع منْ عَمْرو بنِ عُبيدٍ، واسمع منْ عَمرو قَهرمان آل الزبير".

^^^^ حدثني مُحَمدُ بنُ عليِّ الوراق، نا خَالدُّ بنُ خِداشٍ، نا بَكرُ بنُ حمران، قال: كنا عندَ ابنِ عَونِ، فقال له رجلٌ: ما تقولُ في كذا وكذا؟ قال: "لاَ أدري". قال: كانَ عَمْرو بنُ عُبيدِ يقولُ عن الحسنِ كذا وكذا. قال: "ما لنا ولعمرو؟! عمروٌ يَكذِبُ على الحسنِ".

٩ ٨٧٩ حدثني أبو عبد الله البصري الكُريْزي، حدثني أبو يَعقوب المديني مولى عبدالرحيم ابن جعفر الهاشمي، نا عثمانُ بنُ عثمان، قال: كنا عندَ مُعاذ بنِ معاذ، فذَكرَ عَمْرو بنَ عُبيد، قال: (ذُكِرَ حديثَ أبي بكرِ الصديق ﷺ عند عَمْرو بنِ عُبيد، فقال: لو سَمعتُه منْ أبي بكرِ ما صدقتُه، ولو سمعتُه من النبي ﷺ ما اجتبيتُه، وإذا لقيتُ الله قلتُ: على ذا فَطرتَنا".

• ٨٨٠ حدثني هارونُ بنُ سُفيان، حدثني عبدُ الملكِ بنُ قَريبِ الأصمعي، نـا سُــليهانُ

<sup>(</sup>۸۷۷) ضعيف الإسناد: هارون بن سفيان مجهول الحال، وهو المعروف بمكحلة، قال المعلق على الأصل: "لم أقف له على ترجمة"، قلت: ترجم له الذهبي في «المقتنى» (ت ٦١٣٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤/ ٢٥)، وابن مفلح في «المقصد الأرشد» (٣/ ٧١ح ١١٨٨)، وقال الحلال: «وهو رجل قديم مشهور معروف»، وذكر الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٨٦) أنه من شيوخ البزار، قال الهيثمي: «لم أجد من ذكره»، وكذا قال محقق الأصل، قلت (يُجيي): قد أوردت مواضع ترجمته، لكنه مجهول الحال. ووقع بالأصل هنا: "عمرو بن قهرمان آل الزبير"، وقال المعلق: "لم أقف له على ترجمة"، قلت: صوابه: عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وهو ضعيف ترجمته بالتهذيب وغيره.

<sup>(</sup>۸۷۸) ضعيف الإسناد: بكر بن حمران مجهول، ترجمته "بالجرح والتعديل" (۲/ ۳۸۳) و"التاريخ الكبير" (۸/ ۸۸) والخبر أخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (۲/ ۲۶۲) وابن عدي في "الكامل" (۱۰۱/۰) من طريق خالد بن خداش به.

<sup>(</sup>٨٧٩) أبو يعقوب المديني لم أتبينه، وإن كنت أظنه إسحاق بن مُحمد بن أبي فروة، وهو مولى المدنيين، وهو مترجم له في "التهذيب" وغيره، وقد ذكر بكنيته في "اللسان" (٧/ ٤٩٩) وهو صدوق وفيه كلام، لكن ذكروا في ترجمته أنه مولى عثيان، وأما عبد الرحيم بن جعفر فلم أعرفه، وعثيان بن عثيان الغطفاني صدوق، وكذا الكُريْزي.

<sup>(</sup>٨٨٠) ضعيف الإسناد: هارون بن سفيان مجهول الحال، وسبق الكلام عنه برقم (٨٧٧) ويَحيى البكاء ضعيف أيضًا، والخبر أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٥/ ٩٧ و ١٠٢) من طريق الأصمعي به.

ابنُ المُغيرة، عن يَحيَى البَكَّاء، قال:

"كانتْ رِقاعٌ تأتِي الحسنَ من قِبَلِ عَمْرو بنِ عُبيدٍ، فيها مَسائلَ، فإذا عَلِم أُنّها منْ قِبَلِه لمْ يُجِب فيها".

انقضى ذِكرُ عَمْرو بنِ عُبيدٍ.

- حدثني أبو عبدِ الله السلمي، قال: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبلِ فلله وهو في السّجنِ في دارِ عهارةَ بنِ حَمزة، وأخرجوا القيدَ منْ رِجلِه، وكانَ حَلقُ القيدِ واسعًا: "لو تَركونا بِلا قيدِ ما خَرجنا إلا بأمرهم". وكانوا شفعوا له في تلكَ الليلة أنَ يُخرجَ القيدُ من رِجلِه، فأرادوا أنْ يأتوه بِحدادٍ، فأخرَجُوا رِجليهِ منَ القيدِ بغيرِ حَدادٍ، وذاكَ مِن سِعةِ الحَلْقِ.

٨٨٢ حدثني أبو عبد الله، قال: قلتُ لعليِّ بنِ الجعدِ: في حديثِ أبي رَيحانة عن النبيِّ "إنَّ الله بَحِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ".
 إنَّ الله بَحِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ". فأبى أنْ يقول: الله جميل، وقال: "إنه يُحبُّ الجمال".

قلتُ له: "إنِّي أفزعُ أنْ أضربَ على إنَّ اللهَ كَالَكَ جميلٌ".

قال: "اسكت".

فرددتُ عليهِ مِرارًا، فأبَى أنْ يَقوله، وكانَ يُحدّثُ بهِ عن عبدِ الحميدِ بنِ بهرام.

٨٨٣ حدثني أبو عبدِ الله، نا بَقية، عن صَفوانِ بنِ عَمْرو، عن شُرَيحِ بنِ عُبيدٍ، عن
 كَعب: أنّه كانَ يَكره أنْ يُجامِع الرجلُ جَاريتَه أو زَوجتَه في السفينةِ، ويقول:

"إنّها تَجرِي على كَفّ الرحمن عَكْلُ ".

(٨٨١) صحيح إلى أحمد:

وأبو عبد الله السلمي هو مُهنّا بن يَحيى الشامي، كها صرح المصنف باسمه برقم (٣٧٦-٣٧٩) ومُهَنّا فيه كلام ويترجع توثيقه، وانظر تعليقي رقم (٣٧٦).

(٨٨٢) صحيح إلى علي بن الجعد، والخبر سبق بهذا الإسناد برقم (٣٧٦).

(٨٨٣) في إسناده ضعف: بقية بن الوليد صدوق يدلس كثيرًا عن الضعفاء وقد عنعن.

## ما ورد في ذكر الدجال وصفته

٨٨٠ حدثني أبي، نا محمدُ بنُ جعفرِ، نا شُعبةُ، عن قتادة، قال: سمعتُ أبا الطفيلِ ح. ٥٨٨ قال أبي: و[ثنا] حجاج، ثنا شعبةُ، عن قتادة، سمعتُ أبا الطفيلِ، قال: مَررتُ على حُذيفة بنِ أُسيدِ، فقلتُ: ما يقعدكَ وقد خَرجَ الدجالُ؟!. قال: اقعد. فذكرَ الحديثَ، قال: "وفيهِ ثَلاثُ علاماتِ: أعورٌ، وربُّكم ليسَ بأعورٍ. ولا يُسَخَّرُ له من الدوابِ إلا عمار، رِجسٌ على رِجس. مكتوبٌ بينَ عينيه: كافرٌ، يَقرأه كلُّ مُؤمن، كاتبٌ أو غير كاتب". حدثنا أبو خالد هُدْبةُ بنُ خالدِ الأزدي، نا أبانُ بنِ يزيدِ - يعني العطار - نا يحيَى بنُ أبي كثيرٍ، أنَّ الحضرمِي بنَ لاحقِ حدَّنهُ أنَّ أبا صالح السّمان، حدّه عن عائشة ـ يحيَى بنُ أبي كثيرٍ، أنَّ الحضرمِي بنَ لاحقِ حدَّنهُ أنْ أبا صالح السّمان، حدّه عن عائشة ـ رضي الله عنها \_ ، أنَّ نَبيَ الله على دخلَ عليها وهي تَبكِي، فقال: "مَا يُبكِيكِ". قالت: ذكرتُ الدجالَ فبكيتُ. قال: "فَلَا تَبكِي، فَإِنَّه إِنْ يَخُرُجُ وَأَنَا حَيُّ أَكْفِيكُمُوهُ، وَإِنْ مِتُ فَإِنْ مِنْ أَبِي لَيْسَ بِأَعْوَرِ".

٨٨٧ حدثني أبي، نا يَزيدُ بنُ هارون، أنا محمدُ بنُ إسحاق، عن داود بنِ عامرِ بنِ سَعدِ بنِ مالكِ، عن أبيه، عن جَدِّه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "الأَصِفَنَّ الدَّجَّالَ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا مَنْ كَانَ قَيْلِي، إنَّه أَعْوَرُ، وَلَيْسَ اللهُ ﷺ: بأَعْوَرَ".

<sup>(</sup>٨٨٤) صحيح: وأبو الطفيل عامر بن واثلة صحابي، والحديث أخرجه الحاكم (٤/ ٢٥٥ ح ٨٦١٢) من طريق قتادة به مطولاً، وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧/ ٥٠٠ ح٣٧٥٣٦) بعضه مقتصراً على ذكر الحمار، من طريق أبي الطفيل عن رجل من أصحاب النبي.

<sup>(</sup>٨٨٥) صحيح: وتخريجه ما سبق، وما بين المعقوفين ضرورة للسياق، ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٨٨٦) حسن: الحضرمي بن لاحق لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٦٨٢٠) وابن أبي شيبة في "المصنف" (ح٣٧٤٧٤) وابن حبان في "صحيحه" (ح٦٨٢٢) وابن منده في "الإيبان" (ح٢٠٥١) من طريق يَحيى بن أبي كثير به.

<sup>(</sup>٨٨٧) حسن: مُحمد بن إسحاق صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (١٧٦/١) و١٨٦) من طريق مُحمد بن إسحاق به.

٨٨٨- حدثني من سَمِعَ أَبا أُمية بنَ يَعلى، حدثني نافعٌ، عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله ﷺ: "أَلَا إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعُورَ، إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعُورُ، عَيْنُه اليُمْنَى كَانَّمًا عِنْبَهَ طَافِيَةٌ".

٨٨٩ حدثني أبي، نا عبدُ الرزاق، حدثنا مَعمَر، عن الزهري، عن سالم، عن ابنِ عُمَر رضي الله عنها \_ ، قال: قام رسولُ الله ﷺ في الناسِ، فأثنى على الله ﷺ بها هُوَ أهله، ثُمَّ ذكرَ الدجال، فقال: "إنِّي الْأَنْذِرْكُمُوه، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إلا قَد ٱنْذَرَ قَوْمَه، لَقَد ٱنْذَرَ نُوحٌ عَلَيهِ السَّلامُ قَومَه، ولَكِنْ سَأْقُولُ لَكُم فِيه قَوْلاً لمْ يَقُلُه نَبيٌّ لِقومِه: تَعلَمُونَ أَنَّه أَعُورُ، وأنَّ اللهَ ﷺ لَيْسَ بأَعْوَرُ».

٨٩٠ حدثني أبي، نا حَمادُ بنُ أُسامة أبو أُسامة، قال عُبيدُ الله: أنا - يعني ابنَ عُمر، قال أبي: ومُحمدُ بنُ بِشرٍ، نا عُبيدُ الله عن نافع، عن ابنِ عُمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ ذَكَرَ المسيحَ الدجالَ - وقال ابنُ بِشر: ذكرَ الدجال - بينَ ظَهرانِي الناس، فقال: "إنَّ الله ﷺ لَيْسَ بَأَعْوَر، ألا وإنَّ المَسِيحَ الدَّجَالَ أَعُورُ عَينِ اليُمنَى، كَأَنَّ عَينَه عِنبَةٌ طَافِيةٌ".

٨٩١ حدثني أبي وأبو خَيْثمة، قالا: نا سفيانُ بنُ عُيينة، عن عَمْرو بنِ دينارٍ، عن عُبيدٍ - يعني ابنَ عُمير - قال: قال رسول الله ﷺ: "إنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْورَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَينيهِ: كَافِرٌ، يَقْرَأَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبٌ وغَيرُ كَاتِبٍ».

<sup>(</sup>۸۸۸) ضعيف الإسناد، والحديث صحيح: من سمع أبا أمية مبهم، وأبو أمية ضعيف، وذكر المعلق على الأصل أنه لم يقف له على ترجمة، قلت: ترجمته "بالجرح والتعديل" (٢٠٣/٢) و"لسان الميزان" (٧/ ١٢) و"الضعفاء الكبير" (٥/ ١٥) و "المجروحين" (٣٤٣٩)، لكن الحديث أخرجه البخاري (٣٤٣٩) ومسلم (ص٥٥ او ٧٤٢٥ - ١٦٩) وأحد (٢/ ٧٧ و٣٣ و ٣٤٣٥) وغيرهم من طرق عن نافع عن ابن عمر.

<sup>(</sup>۸۸۹) صحیح: أخرجه البخاري (۷۰۷و۷۱۲۷) ومسلم (ص۲۲۶م-۱۲۹) وأبو داود (۷۵۷) والترمذي (۲۲۳ه) وأحد (۱۲۹ ) وابن حبان (۲۷۸۰) من حدیث الزهري عن سالم به.

<sup>(</sup>٨٩٠) صحيح: أخرجه مسلم (ص٢٢٤٧ - ١٦٩) وأحمد (٣٧/٢) من طريق أبي أسامة به، والترمذي (٢٠٤١) من طريق عبيدالله به.

<sup>(</sup> ٨٩١) ضعيف الإسناد، والحديث صحيح: أما هذا فضعيف للإرسال، عبيد بن عمير الليثي تابعي ثقة، معدود في كبار التابعين، وذكر مسلم أنه ولد على عهد النبي، والحديث صحيح من غير طريقه، وانظر ما يأتي.

- ٩٩٢ حدثني محمد بن عبد الله المخرمي، نا يُونُس بن محمد، نا حماد بن سَلمة، عن حميد وشُعيب عن أنسِ بنِ مَالكِ ـ رضي الله عنه ـ ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الدَّجَّالُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْور، مَكْتُوبٌ بَينَ عَينيهِ: كَافرٌ، يَقرأَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ كَاتِبٌ وَغَيرُ كَاتِبٍ».

- ٨٩٣ حدثني أبي، نا محمدُ بنُ جَعفرِ، نا شُعبةُ، عن سِماكِ بنِ حَربِ، عن عِكرمَة، عن ابنِ عَباسِ - رضي الله عنها - ، عن النبيِّ ﷺ قال: "الدَّجَّالُ أَعْوَرُ هِجَانٌ أَذْهَرُ، كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصَلَةٌ، أَشْبَهُ النَّاسِ بِعَبْدِ العُزَّى بنِ قَطَن رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَة، فَأَمَّا هَلِكَ الْهُلّك، فَإِنَّ رَبَّكُم ﷺ لَيْسَ بِأَعْوَرٌ ".

٨٩٤ قال شُعبةُ: فحدثتُ به قَتادة، فحدثني بنحوٍ منْ هذا.

- ٨٩٥ حدثني أبو عبدِ الله مُحمدُ بنُ بَكارٍ، نا الوليدُ بنُ ثَورٍ، عنْ سِماكِ بنِ حربٍ، عن

<sup>(</sup>۸۹۷) صحيح: وحميد هو الطويل، وشعيب هو ابن الحباب، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٢٢٨ و ٢٥٠) عن يونس وعفان عن حماد بن سلمة به، وأخرجه مسلم (٢٩٣٣) وأبو داود (٢٦١٨) من طريق عبد الوارث عن شعيب به، وأخرجه البخاري (١٣١٧و ٧٤٠٨) ومسلم (٢٩٣٣) وأبو داود (٢٣١٦) والترمذي (٢٢٤٢) وأحمد (٣/ ١٣ او١٧٣ و ٢٧٣و ٢٩٠١) من طرق عن قتادة عن أنس به.

<sup>(</sup>٩٩٣) ضعيف الإسناد: سياك بن حرب صدوق، لكنه ضعيف في روايته عن عكرمة خاصة، وهذا منه، والحديث أخرجه أهد (١/ ٢٤٠) عن مُحمد بن جعفر به، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٢٩٦٦) والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٣٧٣ح ١١٧١١) من طريق شعبة به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٤٠٠ ع ٣٧٤٧٠) من طريق زائدة عن سياك به، وعند الطبراني أيضاً من طريق زائدة وسفيان الثوري عن سياك به، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٣٣٧) وقال: "رواه أحمد والطبراني ... ورجال الجميع رجال الصحيح". قلت: والهِجان: هو الأبيض، والأزهر مثله، والأصَلَة: الحية، والمثلك: جمع هالك.

<sup>(</sup>٩٩٤) ضعيف الإسناد: وهذا أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٢٤٠)، لكن لم يذكر شعبة إسناد قتادة، فيحتمل الوقف على قتادة، ويحتمل الإرسال، ويحتمل الوصل، والوصل أظهر، ويُرجح الوصل أن الحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٢/ ١٨٠٠ح ١٦٤٨) من طريق الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا ضعيف لضعف عفير بن معدان، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٣٣٧) وقال: "إسناده ضعيف"، قلت: فالأظهر أن رواية شعبة هنا كرواية عفير عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، لكن قال الطبراني رحمه الله بعد رواية عفير: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا عفير تفرد به الوليد". قلت: وفي رواية قتادة عن عكرمة نظر.

<sup>(</sup>٨٩٥) ضعيفُ الإسناد: الوليد هو بن عبد الله بن أبي ثور الهمداني ضعيف، ورواية ساك عن عكرمة ضعيفة،=

عِكرمة، عن ابنِ عباسٍ \_ رضي الله عنها \_ ، عن النبيِّ قلل قال: "الدَّجَّالُ أَجْعَدُ هِجَانٌ أَقْمَرُ، كَأَنَّ رَأْسَهُ عِضَةُ شَجَرَةٍ، أَشْبَه النَّاسِ بِهِ: عَبْدُ العُزَّى بنُ قَطَنٍ، رَجُلٌ مِن خُزَاعَةً، فَأُهُلَكَ الْهَالِكُ، إِنَّه أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللهَ عَلَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ».

- ١٩٩٦ حدثني أبي، نا أبو عامرٍ عبدُ اللّلِك بنِ عَمرو، نا زُهيرٌ - يعني ابنَ مُحمدٍ - عن زيدٍ - يعني ابنَ مُحمدٍ عن زيدٍ - يعني ابنَ أسلم - عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: أشرَفَ رسولُ الله على فلقِ من أفلاقِ الجِرّة، ونحنُ معه، فقال: "بغمّتِ الأرْضُ المّدِينَةُ، إذَا خَرَجَ الدَّجَالُ". ثم قالَ رسولُ الله على: "مَا كَانَتْ فِتنةٌ وَلَا تَكُونُ حتى تَقُومَ السَّاعَةُ أَكْبَرُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إلا قَد حَذَّرَ أُمَّتَه، لأُخْبِرَنَّكُم بِشيءٍ مَا أَخْبَرَه نَبيٌّ أُمَّتَهُ قَيْلٍ - ثمَّ وَضعَ يدَه على عَينه - ثُمَّ قال: أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَلَى لَيْسَ بأَعُورَ".

٨٩٨- حدثني أبي، نا حَيوةُ بنُ شُريحِ ويزيدُ بنُ عبدِ ربه، قالا: حدثنا بَقية، حدثني

<sup>=</sup>وانظر تخريج الحديث فيها سبق. والعِضَة: القطعة من الشيء.

<sup>(</sup>٩٩٨) في إسناده ضعف، للانقطاع بين جابر بن عبد الله وزيد بن أسلم، ذكر ابن معين أن زيد بن أسلم لم يسمع من جابر، وانظر "التهذيب" (٣/ ٣٩٧) وهذا الحديث ضعفه المعلق على الأصل فقال: "زهير بن محمد ضعيف"، قلت: قد أبعد النجعة، وزهير ثقة من رجال الجاعة، والإمام أحمد ضعف رواية الشاميين عنه، وقال: "أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة: عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر". وانظر "التهذيب" (٣/ ٣٤٩). والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٢٩٧) بهذا الإسناد به، وزهير متابع من هشام بن سعيد، أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٧- ١٤٤) من طريق هشام به مختصراً، وعلته الانقطاع كها ذكرت. (٨/ ٨٧٧) ضعيف الإسناد: لضعف بجالد، وهو ابن سعيد، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٨/ ٨٧٧) من طريق بجالد به، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٣٤٧) وقال: "رواه البزار وفيه بجالد بن سعيد، وقد ضعفه الجمهور وفيه توثيق".

<sup>(</sup>٩٩٨) حسن الإسناد: بقية بن الوليد صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عن شيخه، وباقي رجال الإسناد ثقات، وبحير بن سعيد كذا بالأصل، وذكر معلقه أن في نسخة: "سعد"، قال: "وهو خطأ"، قلت: ورد في التقريب: سعد، وفي التهذيب: سعيد، فليحرر، وجنادة أخرج له الجاعة، والحديث أخرجه أحمد في "السند" (٥/ ٣٢٤) وأبو داود (٤٣٢٠) والنسائي في "الكبرى" (٧٧٦٤) وابن أبي عاصم في "السنة" (٤٢٨) والضياء في "المختارة" (٣٢٠-٣٢٠) مسن طريق بقية به، وأخرجه الطبراني في "الكبير" =

بَحِيرُ بنُ سعيدٍ، عن خالدِ بنِ مَعدانِ، عن عَمرو بنِ الأسودِ، عن جُنادة بنِ أبي أُمية، أنَّه حدَّنهم عن عُبَادةَ بنِ الصَّامِتِ ـ رضي الله عنه ـ ، أنَّه قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إلَّي قَد حَدَثتُكُم عَنِ الدَّجَالِ، حَتَى خَشِيتُ أَنْ لا تَعقِلُوا، جَعْدٌ أَعْوَرُ، فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُم ﷺ لَيْسَ بِأَعْورَ، وَأَنَّكُم لَنْ تَرُوا ربَّكُم حتَى تَمُوتُوا".

٨٩٩ حدثنا أبو هَمامِ السَّكُونِ الوليدُ بنُ شُجاعِ بنِ الوليدِ بنِ قَيسٍ، نا ضَمْرةُ بنُ رَبيعة، قال: سمعتُ السَّيْبَانِي يحدث عن عَمرو بنِ عبدِالله الحَضرَمِيّ، عن أبي أُمامَةَ الباهليّ - رضي الله عنه، قال: خطَبَنا رسولُ الله ﷺ فكانَ أكثر خُطبِتِه ما يُحذرُنا الدجالَ، قال: "إنَّه يَبدأُ فَيَقُولُ أَنَا نَبِيٌّ، ثُمَّ يُثنِّي فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُم. وَلَنْ تَرُوا ربَّكُم ﷺ حتى تَمُوتُوا، وَإنَّه أَعْوَرُ وَإِنَّ ربَّكُم لَيْسَ بَاعْورَ، مَنُ لقِيهُ فليَتفُلُ فِي وَجْهِهِ".

• • ٩ - حدثني أبي، نا مُحمدُ بنُ جَعفَرِ، نا شُعبَةُ.

٩٠١ و [ثنا] حَجّاجُ، حدثني شُعبةُ، عن قَتادة، قالَ: سَمعتُ أنسَ بنَ مَالكِ، يُحدِّثُ قال: سَمعتُ أنسَ بنَ مَالكِ، يُحدِّثُ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "ما منْ نَبيِّ إلا وَقد أَنذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ، أَلا إِنَّهُ أَعْورُ، وإنَّ رَبَّكُمْ ﷺ: كَافِرٌ".

٩٠٢ حدثني أبي، نا هاشمُ بنُ القاسمِ، نا عبدُ الحميدِ بنِ بَهْرَام، نا شَهْرُ بنُ حَوْشبٍ، قال: حدثتني أسهاءُ بنتُ يزيد:، أنَّ رَسولَ الله ﷺ جَلسَ مَجَلِساً مَرةً يُحدَّنُهم عن الأعورِ الدجالِ، فقال: "وَاعْلَمُوا أنَّ اللهَ ﷺ صَحِيحٌ، لَيْسَ بأَعْوَرَ، وَأَنَّ الدَّجَالَ أَعْوَرُ مَمْسُوحُ

<sup>=(</sup>١/٢٠ - ١٦ - ١١٦) وفي "الأوسط" (٩/ ١٣٨ - ١٩٣٥) من حديث أبي قبيل عن جنادة عن عبادة به.
(٩٩٨) ضعيف الإسناد: عمرو بن عبد الله الحضرمي مجهول، لم يرو عنه غير السيباني، وهو يَحيى بن أبي عمرو، والحضرمي وثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول"، وضمرة صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أبو داود (٤٣٢٢) وابن أبي عاصم في "السنة" (٤٤٢) من طريق ضمرة به. وأخرجه ابن ماجة (٤٠٧٧) من طريق إسهاعيل بن رافع عن السيباني عن أبي أمامة به، ولم يذكر الحضرمي.

<sup>(</sup>٩٠٠) صحيح: والحديث سبق تخريجه برقم (٨٩١)

<sup>(</sup>٩٠١) صحيح: وما بين المعقوفين ضرورة للسياق، وليس بالأصل.

<sup>(</sup>٩٠٢) حسن: على كلام في شهر بن حوشب، وهو صدوق، وعبد الحميد بن بهرام صدوق، وهاشم ثقة، والحديث أخرجه أحمد (٦/ ٤٥٦) بهذا الإسناد به.

العَينِ، بَينَ عَينَيهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ، يَقْرَأَهُ كُلُّ مُؤمِنٌ، كَاتِبٌ وغَيرُ كَاتِبٍ ".

٩٠٣ - حَدثني أبي، نا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدِ، حدثني أبي، عن صَالحِ -يعنِي ابنَ كَيْسان - نا نافعٌ، أنَّ عبدَ الله - يعني ابنَ عُمَر - رضي الله عنها، قال: قامَ رسولُ الله ﷺ فذكرَ المسيحَ الدّجالَ، فقالَ: "إنَّ الله ﷺ فَرُكرَ المسيحَ الدّجالَ، فقالَ: "إنَّ الله ﷺ لَيْسَ بِأَعورَ، أَلَا إنَّ المَسِيحَ الدّجَالَ أَعُورُ عَينِ الدُعنَهُ عَنَهُ عَنَهُ عَنَهُ عَنَهُ عَنَهُ مَا فِيةٌ ".

٩٠٤ حدثني أبي، نا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، نا عاصمُ بنُ مُحمدٍ، عن أخيه عُمر بنِ مُحمدٍ - يعني ابنَ زَيدٍ - أنَّ أبا عُمر بنَ مُحمدٍ قال: قال عبدُ الله بنُ عُمرَ - رضي الله عنها - : كُنّا نُحدّثُ بحَجةِ الوَداع، ولا نَدرِي أنَّه الوَدَاعُ منْ رسُولِ الله على فليًا كانَ في حَجَّةِ الوَداع خطبَ رسولُ الله على فذكرَ المسيحَ الدجالَ، فأطنَبَ فِي ذِكرِه، ثُمَّ قال: "مَا بَعثَ اللهُ عَلَى مِنْ نَبِي إلا وَقَد أَنْذَرَهُ أُمَّتَه، لَقَد أَنذَرَهُ نُوحٌ والنَّبِيُّونَ مِن بَعدِه، إلا مَا خَفِيَ عَلَيكُم مِن شَأْنِه، فَلا يَعْنَى عَلَيكُم عِن شَأْنِه، فَلا يَعْنَى عَلَيكُم: إنَّ ربَّكُم عَلَى لَيْسَ بِأَعْورَ. إلا مَا خَفِي عَلَيْكُم".

٩٠٥ - حدثني أبي، نا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ، نا شُعبةُ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن عِكرمة، عن ابنِ عَباسٍ - رضي الله عنهما - ، قال: ذكر النبيُ الله الدجالَ فقالَ: "أَعُورُ هِجانٌ، كَأَنَّ رَأْسَه أَصَلَة، أَشْبَهُ رِجالُكُم بِهِ: عَبْدُ العُزَّى بنُ قَطَن، فَأَمَّا هَلَكَ الْهُلّك، فإنَّ ربَّكم الله ليسَ بأعورَ".

٩٠٦ حدثني أبي، نا يزيدُ بنُ هارون، أنا مُحمدُ بنُ إسحاق، عن نافع، عن ابنِ عُمَر وضي الله عنها \_، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لَمُ يَكُن نَبيٌّ قَيْلي إلا وَصَفَه لأُمَّتِه - يعني الله عنها \_ ولاَصِفَةً لمُ يَصِفُها مَنْ كَانَ قَبلي: إنَّهُ أعورُ، وَاللهُ ﷺ ليسَ بأعورَ، عَينُه

<sup>(</sup>٩٠٣) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ١٣١) بهذا الإسناد به، وسبق (٨٨٧، ٨٨٩) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٩٠٤) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ١٣٥) بهذا الإسناد به، وأخرجه البخاري (١٤١١) والطبراني في "الكبير" (١٢/ ٥٩ ٣ - ١٣٣٨) من طريق ابن وهب عن عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر به.

<sup>(</sup>٩٠٥) ضعيف الإسناد: لضعف رواية ساك عن عكرمة، وانظر رقم (٨٩٢) والتعليق (٨٩٣).

<sup>(</sup>٩٠٦) حسن الإسناد: محُمد بن إسحاق صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٢٧) من طريق محُمد بن إسحاق به.

اليُمنَى كأنَّها عِنَبةٌ طافِيةٌ".

9.٧ - حدثني أبي، نا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، أنا ابنُ عَونِ، عن مُجاهدٍ، قال: كانَ جُنادةُ ابنُ أبي أُمية أميراً علينا في البحرِ سنةَ سِتَّينَ، فخطَبَنا ذاتَ يَومٍ، فقال: دخلنا على رَجُلِ من أصحابِ النبيِّ ﷺ، فقلنا: حدِّثنا ما سَمعتَ منْ رسولِ الله ﷺ. فقال: قامَ فِينا رَسولُ الله ﷺ فقال: "أُنذِرُكُم المسيحَ، أُنذرُكُم المسيحَ، هُوَ رَجُلٌ مَمْسُوحٌ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ ﷺ فَيْلَ لَيْسَ بِأَعْورَ، لَيْسَ اللهُ بَاعْورَ، لَيْسَ اللهُ بَاعْورَ، لَيْسَ اللهُ بَاعْورَ، لَيْسَ اللهُ بَاعْورَ، لَيْسَ اللهُ عَزْرَ.

٩٠٨ حدثني أبي، نا عبدُ الرزاق، أنا سفيانُ، عن الأعمشِ ومَنصورِ، عن مُجاهد، عن جُنادة بنِ أبي أُمّية الأزدي، قال: ذَهبتُ أنا ورجلٌ من الأنصارِ إلى رجلٍ منْ أصحابِ النبيِّ على فقلنا: حدِّثنا ما سَمعتَ النبيَّ على يَذكر في الدجالِ، ولا تُحدثنا عن غيره، وإنْ كانَ عِندَك مُصَدَّقاً. قال: خَطَبنا النبيُ على فقال: "أَنُذِرُكم الدَّجَالَ - ثلاثاً - فإنَّه لم يَكُن نَبيٌّ قَلِي إلا قَد أَنْذَرَهُ أُمَّتَه، وإنَّهُ فِيكُم أَيتُهَا الأُمَّةُ، وإنَّه جَعدٌ آدَم، مَسُوح العينِ اليُسرَى، مَعهُ جَبلٌ مِن خُبزِ ونَهن مِنْ مَاء، وإنّه يُمطُّرُ المَطر، ولا يُنبِتُ الشَّجَر، وإنَّه يُسلَطُ عَلَى نَفسٍ فيتُلِفُها، لا يُسلَّطُ عَلَى غَيرِهَا، وَإنَّه يَمكُ في الأرْضِ يُنبِيتُ الشَّجَر، وإنَّه يُسلَّطُ عَلَى نَفسٍ فيتُلِفُها، لا يُسلَّطُ عَلَى غَيرِهَا، وَإنَّه يَمكُ في الأرْضِ أَرْبَعِينَ صَباحاً، يَبلُغُ فِيهَا كلَّ مَنهلٍ، ولا يَقْرَبُ أَربعة مَسَاجِد، مَسجدَ الحَرَام، ومَسْجِدَ المَدينِ مَاءً والسَّجِد الأَقْصَى. ومَا يُشْبِهُ عَلَيكُم، فإنَّ رَبَّكُم ليسَ بأغور».

٩٠٩ - حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح البزاز، نا إسهاعيل يعني ابن زكريا، عن

<sup>(</sup>٩٠٧) صحيح: جنادة بن أبي أمية نختلف في صحبته، ورجح الحافظ ابن حجر أنهها اثنان متفقان في الاسم وكنية الأب، ورواية التابعي في الكتب الستة، قلت: والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٤٣٤) بهذا الإسناد، وسبق (٨٩٧) من طريق جنادة عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بنحوه.

<sup>(</sup>٩٠٨) صحيح: أخرَجه أحمد (٥/ ٤٣٥) بهذا الإسناد به، وأخرجه (٥/ ٤٣٤ و ١٤٥ وابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٩٥٥ ع- ٣٤٥) من طرق عن مجاهد به، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٣٤٣) وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح".

<sup>(</sup>٩٠٩) في إستاده ضعف: للكلام في شهر بن حوشب، والمترجح عندي أنه صدوق مالم يخالف، وابن خثيم صدوق، ومثله إسهاعيل بن زكريا، وابن الصباح ثقة، لكن شهر قد انفرد في هذا الحديث بزيادة لم يوردها المصنف، وهي بقاء الدجال في الأرض أربعين سنة، ولذا قال الهيشمي في "المجمع" (٧/٧٤٧): "رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب ولا يحتمل خالفته للأحاديث الصحيحة أنه يلبث في الأرض أربعين يوما وفي=

عبدِالله بنِ عُثمان بنَ خُثَيْم، عن شَهْرِ بنِ حَوشب، عن أسماءِ بنتِ يزيدٍ، قالت: سمعتُ رسولَ الله وي يُحذُّرُ أصحابَه الدجالَ، فقال:

"أُحَدِّرُكُم المسيحَ الدَّجَالَ، وأنَّه كلُّ نبيٍّ قَد أَنذَرَ قَومَه، وَهُوَ فِيكُم آيَّتُهَا الأُمَّة، وَسَأَخْكِي لَكُم مِن نَعتِه مَا لَمَ تَحَكِ الأنبياءُ قَيْلي لِقَوْمِهِم: يَكُونُ قبلَ خُروجِه سِنينَ جَدْب، حَتَّى يَهلكَ كلُّ ذِي حَافرِ". فناداه رجلٌ فقال: يا رسول الله، بِمَ يَعيشُ المُؤمنون؟ قال: "عِمَّ يَعيشُ بِهِ المَلائِكَةُ، ثمَّ يَخْرُجُ، وَهُوَ أَعْوَرُ، وَلَيسَ اللهُ ظَلَّ بِأَعْورَ، بَينَ عَينيهِ مَكْتُوبٌ: كَافِر، يَعَيشُ بِهِ المَلائِكَةُ، ثمَّ يَخْرُجُ، وَهُو أَعْوَرُ، وَلَيسَ اللهُ ظَلِّ بِأَعْورَ، بَينَ عَينيهِ مَكْتُوبٌ: كَافِر، يَقرَأُهُ كُلُّ مُؤمنٌ، أُمِّيٌ وَكَاتبٌ، أَكْثَرُ منْ يَتَبعه اليَهُودُ والنِّسَاءُ والأَعْرَابُ، يَرُونَ السَّيَاءَ مُطرُرُ وَهِي لا تُعْطِر، والأَرْضَ تُنبِتُ وهي لا تُنبِت" فذكر الحديث بطوله إلى آخره.

• ٩١٠ حدثني إبراهيمُ بنُ إسماعيل بنِ يَحيَى بنِ سَلمةَ بنِ كُهَيِلِ بنِ حُصينِ بنِ تمارح، نا أبي، عن أبيه، عن سَلمةَ، عن عامِرِ الشَّعبي، عن فاطمةَ بنتِ قَيسٍ: أنَّ النبيَّ عَلَى صعدَ النبَرِ عندَ الظُهرِ، فحمدَ اللهُ كَالُ وأثنى عليه، ثمَّ قال:

"إِنَّ تَمِيها الدَّارِيَّ جَاءَنِ فحدَّنَنِي أَنَّ قُوماً رَكَبُوا فِي سَفينةٍ فِي البَحرِ، فعَصَفتْ بِهِمُ الرِّيْحُ، فالقَتْهُم إلى جَزِيرَةٍ فِي البَحرِ، فخَرَجُوا إليها، فَإِذَا هُم بِدابةٍ أَشْعرٍ، فَقَالُوا لَهَا: مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الجَسَّاسَة". وذكرَ الحديث. "ثُمَّ قَالَ لُهُمْ: لَوْ خَرَجْتُ مَا تَرَكْتُ أَرْضاً إلا وَطَأَمُها فَقَالَتْ، أَنَا الجَسَّاسَة". فقال النبي على المدينة: "هَذِهِ طِيبةُ، وإنَّهُ خَارِجٌ فِيكُم، فَهَا شُبهً عَلَيكُم فَا شُبهً عَلَيكُم فَا شُبهً عَلَيكُم فَا شَعْهُ عَلَيكُم فَا فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا فَا لَهُ فَا لَهُ لَا لَهُ فَا لَهُ فَيْ لَا لَهُ لَهُ عَالِيهُ فَا لَهُ لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَعَلَى لَهُ لَا لَهُ فَا لَهُ لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ فَا لَهُ لَهُ فَا لَهُ لَا لَهُ لَعْلَمُ وَا أَنْ وَا لَهُ لَا لَهُ فَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَكُولُولُولُولُهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَوْلَا اللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِيلًا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ فَا لَهُ لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لِهُ لَا لَهُ لِهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَالِهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَ

<sup>=</sup>هذا أربعين سنة وبقية رجاله ثقات". قلت: وظني أن الخطأ في هذا الحديث من إسماعيل بن زكريا، فإنه يخطئ، وحديث شهر، قد ورد من غير هذا الطريق مختصراً.

<sup>(</sup>٩١٠) ضعيف الإسناد، والحديث صحيح من غير هذا الطريق:

فيه هنا إبراهيم بن إساعيل بن يحيى ضعيف، وأبوه إسماعيل متروك، لكن الحديث أخرجه مسلم (٢٩٤٢) وأبو داود (٢٩٤٨-٤٣٢٧) والترمذي (٢٢٥٣) والنسائي في "الكبرى" (٤٢٥٨) وابن ماجة في "سننه" (٤٠٧٤) وأحمد في "المسند" (٦/ ٣٧٣و١٤ و٢١٤ و٢١٦ و٤١٨) وابن حبان في "صحيحه" (٢٨٨٨-٢٨٨٩) من طرق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس مرفوعا به مطولا، وورد حديث "الجساسة" أيضاً من حديث جابر مرفوعا، أخرجه أبو داود (٤٣٢٨) وعزاه الهيثمي في "المجمع" (٢٤٦/٧) لأبي يعلى وصححه.

## [a] وَهُ فِي صِفَاتِ الْبَارِي عَزُّ وَجَلُّ، والرَّد عَلَى الجَهْمِيَّة $[a]^{(\star)}$

٩١١ حدثني أبي وعبدُ الأعلى بنُ حَمادٍ النَّرسي، قالا: ثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، نا سفيانُ، عن أبي إسحاق، عن عبدِ الله بنِ خليفة، عن عُمَر ها، قال: "إذا جَلسَ تَباركَ وتعالى على الكُرسِيّ، سُمِعَ له أطيطٌ كأطيطِ الرَّحل الجديد".

٩١٢ - حدثني أبي، نا ابنُ مهدي، عن سفيانَ، عن عَمّارِ الدهني، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن الله عنها - ، قال: "الكرسيُّ مَوضعُ القدمين، والعرشُ لا يَقدر أحدُّ قدْرَه".

٩١٣ - حدثني أبي، نا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن عَبّارِ الدهني، عن مُسلم البطين، عن سعيدِ بنِ جُبّيرٍ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنها - ، قال: "الكرسيُّ مَوضِعُ قَدَميهِ، والعرشُ لا يَقدِرُ أحدٌ قدرَه".

٩١٤ – حدثني أبي، نا عبدُ الصمدِ بنُ عبدِ الوارثِ، حدثني أبي، نا محمدُ بنُ جُحادة، عن سَلمةَ بنِ كُهيْل، عن عُمارة بنِ عُمير، عن أبي مُوسَى الأشعري، قال: "الكرسِيُّ مَوضعُ القدمين، وله أطِيطٌ كأطيطِ الرَّحل".

٩١٥ - حدثني أبي، نا رجلٌ، نا إسرائيلُ عن السدِّي، عن أبي مالكِ: في قوله

<sup>(\*)</sup>هذا العنوان من وضع المحقق وليس بالأصل.

<sup>(</sup>٩١١) ضعيف الإسناد: عبد الله بن خليفة مجهول الحال، والخبر سبق برقم (٤٣٨) من طريق ابن مهدي به.

<sup>(</sup>٩١٢) ضعيف الإسناد: للانقطاع، عمار لم يسمع من سعيد بن جبير، وانظر الكلام عن طرقه في التعليق رقم (٩١٢).

<sup>(</sup>٩١٣) حسن إلى ابن عباس: وسبق الكلام عنه برقم (٤٣٩).

<sup>(</sup>٩١٤) ضعيف الإسناد: للانقطاع، رجاله جميعًا ثقات، لكن عمارة بن عُمير لا رواية له عن أحد من الصحابة، وسبق الخبر برقم (٤٤١) عن عبد الصمد به.

<sup>(</sup>٩١٥) ضعيف الإسناد: الرجل شيخ أحمد مبهم، وسبق الخبر برقم (٤٤٢).

عَلَىٰ: ﴿ وَسِعَ كُرْسِينُهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾. [البقرة ٢٥٥] قال: "إنَّ الصخرةَ التي تحتَ الأرض السابعة ومُنتهى الخلق، على أرجائِها أربعةٌ من المَلائكة، لكلِّ ملَكِ منهم أربعةُ وُجوه، وجه رجلٍ ووجه أسدٍ ووجه نِسرٍ ووجه ثورٍ، فهم قِيامٌ عليها، قد أحاطوا بالأرضِ والسهاواتِ، ورؤوسُهم تحتَ الكرسِيِّ، والكرسِيُّ عندَ العرشِ، قال: وهوَ واضعٌ رِجليهِ على الكرسِيِّ».

٩١٦ حدثني أبو خَيثمة، نا يَحيَى بنُ سعيدٍ، نا ابنُ عجلان، نا سعيدٌ، عن أبي هريرة هُ اللهُ وَجُهَكَ عَن النبي ﷺ قال: "إِذَا ضَرَبَ أحدُكُم، فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ، وَلا يَقُول: قَبَّحَ اللهُ وَجُهَكَ وَوَجَهَ مَنْ أَشْبَهَ وَجْهَكَ".

٩١٧ - حدثني زُهيرُ بنُ حربٍ، نا جَريرٌ، عن الأعمشِ، عن عطية بنِ سعدٍ، عن أبي سعدٍ، عن أبي سعدٍ، عن أبي سعدٍ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُم أَخَاه فَلْيَتَّق الوَجْهَ".

٩١٨ - حدثني أبي، نا أبو المُغيرة، حدثتنا عَبدة بنتُ خالدِ بنِ مَعدان، عن أبيها خالدِ ابنِ مَعدان، عن أبيها خالدِ ابنِ مَعدان، أنّه كانَ يقول: "إنَّ الرحمنَ سُبحانه وتعالى ليثقل على حَمَلةِ العرشِ من أولِ النهارِ إذا قامَ المُشبِّحون خُفَّفَ عن حَمَلةِ العرش".

919 - حدثني أبي، نا عبدُ الرزاقِ، نا مَعمَر، عن قَتادة والحسن، في قوله ﷺ: ﴿لَا تَأْخُذُهُ مِ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ [البقرة ٥٥٥] قال: "السَّنةُ: النَّعسَة".

<sup>(</sup>٩١٦) حسن الإسناد، محمد بن عجلان صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد (٩١٦) وعبد الرزاق (٩/ ٤٤٥) وابن حبان في "صحيحه" (٥٧١٠) والحميدي (١١٢٠) من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة به، وسبق أصله برقم (٣٤٣) من حديث الأعرج عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٩١٧) ضعيف الإسناد، والحديث صحيح من حديث أبي هريرة، كما سبق بيانه برقم (٣٤٣)، أما هذا فضعيف لضعف عطية بن سعد العوفي، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٩٣) بهذا الإسناد به بلفظ: "فليجتنب الوجه".

<sup>(</sup>٩١٨) ضعيف الإسناد: عبدة بنت خالد ذكر المعلق على الأصل أنه لم يقف لها على ترجمة، قلت: هي مجهولة، وقد تتبعت بعض أحاديثها، فوجدت أكثرها غرائب، وترجمتها في "الثقات" (٧/ ٧٠٧).

<sup>(</sup>٩١٩) رجاله ثقات: على كلام في رواية مَعمَر عن البصريين، وهذا منه، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣/٧) من طريق عبد الرزاق به.

- ٩٢٠ حدثني أبي، نا يجيى بنُ يَهانِ، نا أشعث، عن جعفر - يعني ابنَ المغيرة - عن سعيد - يعني ابنَ المغيرة - عن سعيد - يعني ابنَ جُبير - قال: قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: "أينامُ ربُّك؟" قال: فقال: "يا موسى، خُذْ قَدحين زُجاجتين، فاملأهما ماءً، فصَلِّ وهما في يَديك، فانظر هل يَثبتان؟". فقامَ يُصلي فنَعس فانكسرَتا. فقال: "يا موسى، لو نِمتُ لضاعت السهاواتُ والأرضُ".

9۲۱ - حدثني أي، نا هُشَيم، أنا إسهاعيلُ بنُ سالمٍ، عن أبي صالحٍ، في قوله كَاكَ: ﴿ وَجُوهُ يَوْمَيِنْ نَاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ [القيامة ٢٢ - ٢٣] قال: "ناضرةٌ: بَهِجةٌ بها هي فيه من النِعمة، إلى ربًّا ناظرة".

97۲ - حدثني عبدُ الله بنُ أبي بكر بنِ عليِّ المُقدَّمي الأكبر، نا سَلامُ بنُ أبي مطيع، قال: سمعتُ قَتادة، في قول الله ﷺ ﴿ لَا تَأْخُدُهُ مِسِنَةٌ ﴾ [البقرة ٢٥٥] قال: "نُعَاس".

9٢٣ - حدثني أبي، نا أبو مُعاوية، نا إسماعيل، عن أبي صالح، في قوله كان: ﴿وُجُوهُ يَوْمَبِنِ نَّاضِرَةٌ آلِي رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ وَالقيامة ٢٢ - ٢٣] قال: "ناضرةٌ، أي: حَسَنة، إلى رَبِّها ناظرة".

٩٢٤ - حدثني أبي، نا خَلَفُ بنُ الوليد، نا المُبارك، عن الحسن، في قوله عَلَا: ﴿ وُجُوه

<sup>(</sup>٩٢٠) ضعيف الإسناد،: يجيى بن يهان العجلي ضعيف، وقال عنه الحافظ في "التقريب": "صدوق عابد، يخطئ كثيرًا وقد تغير"، وأما أشعث فصدوق، وهو ابن إسحاق القمي، وجعفر هو ابن أبي المغيرة، ووقع بالأصل: "ابن المغيرة"، وهو خطأ، وجعفر صدوق، لكن قال ابن منده: "ليس بالقوي في سعيد بن جبير"، وانظر "التهذيب" (١٠٨/١) قلت: وهذا منه، والأثر أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٢٧٦/٤) من طريق جرير عن أشعث بمثله، وأخرجه ابن أبي حاتم، على ماذكر ابن كثير في "تفسيره" (١/ ٣١٠) وأبو الشيخ في "العظمة" (٢٢) والضياء في "المختارة" (١١١) من طريق عبد الرحمن الدشتكي عن أشعث بمثله، وزاد فيه: "ابن عباس".

<sup>(</sup>٩٢١) صحيح إلى أبي صالح: وهو ذكوان السان، والخبر سبق برقم (٣٢٩) بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٩٢٢) عبد الله بن أبي بكر المقدمي، لم أقف على ترجمته، وهو أخو مُحمد بن أبي بكر، ذكر ذلك المزي في ترجمة مُحمد من تهذيب الكيال.

<sup>(</sup>٩٢٣) صحيح إلى أبي صالح: وهو ذكوان، وإساعيل هو ابن أبي خالد، والأثر سبق برقم(٣٢٨).

<sup>(</sup>٩٢٤) حسن إلى الحسن البصري، والمبارك هو ابن فضالة، وخلف ثقة، وثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو=

يَوْمَبِنِ نَّاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّمَا نَاظِرَةً ﴿ قَالَ: "الناضرةُ الحَسَنة، حَسَّنَها اللهُ ﷺ بالنظرِ إلى ربِّما وَهُولاها".

٩٢٥ حدثني أبي، نا وكيعٌ، نا سفيانُ، عن جابرٍ، عن عبدِ الله بنِ يحيى، عن عِكرمة، عن ابنِ عباس \_ رضي الله عنها \_ : ﴿ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِهِ عَهِ [المزمل ١٨] قال: "مُمتلىءٌ به".
 ٩٢٦ حدثني أبو مَعمَرٍ إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ مَعمَرٍ، نا وَكيعُ بنُ سُفيان، عن خُصَيفٍ، عن عِكرمة: ﴿ ٱلسَّمَآء مُنفَطِرٌ بِهِ عَهِ قال: "مُثَقَلةٌ بِهِ".

٩٢٧ حدثني أبي، قال: أملى علينا وكيعٌ ببغداد، عن سُفيانَ، عن عِكرمة:
 ﴿السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ ﴾ قال: "مُمْتليءٌ به".

٩٢٨ حدثني أبي، نا عبدُ الوهابِ، عن سعيد، عن قَتادة: ﴿ٱلسَّمَآء مُنفَطِرٌ بِهِ ﴾ قال: "مُتقلِّ به ".

<sup>=</sup> زرعة، وترجمته في "الجرح والتعديل" (٣/ ٣٧١) و"تعجيل المنفعة" (ص١١٧) والأثر سبق برقم (٣٢٥) من طريقين عن المبارك بن فضالة عن الحسن به.

<sup>(</sup>٩٢٥) ضعيف الإسناد: جابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف، روى عن عكرمة وروى عنه سفيان، أما شيخه فلم يتبين لي من هو، وإن كنت أظن أنه تحرف، وأنه معطوف على جابر، وأن الصواب: سفيان عن جابر وعبد الله بن أبي نجيح عن عكرمة، لكن وجدت الأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٣٨/٢٩) من طريق وكيع بمثل ما هنا، ثم أخرجه من طريق سفيان عن جابر عن عكرمة عن ابنِ عباسٍ، ولم يذكر واسطة بين جابر وعكرمة، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٩٢٦) ضعيف الإستاد: لضعف خصيف، وهو ابن عبدِ الرحمن، ووقع بالأصل هنا: "نا وكيع بن سفيان عن خصيف". وقال معلقه: "في سنده وكيع بن سفيان لم أقف له على ترجمة". قلت (يَحيى): تصحف عليه، وصوابه: وكيع عن سفيان، ووكيع هو ابن الجراح، وسفيان هو الثوري.

<sup>(</sup>٩٢٧) ضعيف الإسناد: مع ثقة رجاله، لكن سفيان وهو الثوري دلسه، أو سقط ذكر خصيف من وكيع، لأن سفيان لا رواية له عن عكرمة، مات عكرمة سنة ١٠٤هـ ولسفيان نحو سبع سنوات.

<sup>(</sup>٩٢٨) حسن إلى قتادة: وهذا الأثر قال عنه المعلق على الأصل: " فيه انقطاع بين سعيد وقتادة"، ثم ذكر أن عبد الوهاب هو الثقفي وأن سعيد هو الجريري، قلت: ما أبعد قوله عن الصواب، والأثر حسن إلى قتادة، وسعيد هو ابن أبي عروبة، من أثبت الناس في قتادة، بل هو أثبتهم، وعبد الوهاب هو ابن عطاء الخفاف، وهو صدوق، وفيه كلام لا يضر، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٩/ ١٣٨) من طريق يزيد يعني ابن زريع عن سعيد عن قتادة به.

٩٢٩ - حدثني عُبَيدُ الله بنُ عُمرَ القواريري، نا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، نا أبو رَجاء، قال: سمعتُ الحسنَ: ﴿ ٱلسَّمَآء مُنفَطِرًا بِهِ عَهِ قال: "مُثقلةٌ بهِ مُوقَرَةٌ ".

٩٣٠ – حدثني أبي، نا إسهاعيلُ بنُ إبراهيمَ، نا أبو رَجاء، عن الحسنِ، في قوله ﷺ: ﴿ٱلسَّمَآء مُنفَطِرٌ بِهِۦ﴾ قال: "مُثقلةٌ بهِ مُوقرةٌ".

٩٣١ - حدثني أي، نا مُحمدُ بنُ جعفرٍ، نا شُعبةُ، قال سمعتُ أبا رَجاء، يُحدثُ عن الحسن: ﴿ٱلسَّمَآء مُنفَطِرٌ بِهِ ﴾ قال: "مُثقلٌ بهِ".

<sup>(</sup>٩٢٩) صحيح إلى الحسن البصري، وأبو رجاء هو البصري مُحمد بن سيف الأزدي، وهو ثقة.

ع ... ( ٩٣٠) صحيح إلى الحسن البصري، وانظر ماسبق، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٣٨/٢٩) من طريق ابن علية وهو إسهاعيل بن إبراهيم به.

<sup>(</sup>٩٣١) صحيح إلى الحسن البصري

ر (٩٣٢) ضعيف الإسناد: ووقع بالأصل: "حماد بن سلمة نا أبو جمرة" بالجيم والراء، وحسنه المعلق على الأصل، وليس كذلك، فإن أبا جمرة نصر بن عمران ثقة، والمذكور بالإسناد هو أبو حمزة، بالحاء المهملة والزاي، وهو وليس كذلك، فإن أبا جمرة نصر بن عمران ثقة، والمذكور بالإسناد هو أبو حمزة، بالحاء المهملة والزاي، وهو ميمون الأعور، وهو ضعيف، والحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١٤/ ١٤٨) والحارث في "مسنده" (ح٢٢ زوائد الهيثمي) وأبو يعلى في "مسنده" (٥٠١٥) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٠/ ٦٩٦ ح ٩٩٧٦) وأبو نعيم في "الحلية" (١٤/ ٢٥٥) من طرق عن حماد بن سلمة به، وعندهم جميعًا: أبو حمزة، وقال الحاكم في "المستدرك" (١٤/ ٢٤٥): "هذا حديث تفرد به أبو حمزة ميمون الأعور وقد اختلفت أقاويل أثمتنا فيه وقد أتى بزيادات لم يخرجها الشيخان \_ رضي الله عنها \_ في ذكر المعراج".اهـ وقال أبو نعيم في "الحلية" (١٤/ ٢٥٥): "غريب من حديث إبراهيم لم يروه عنه إلا أبو حمزة الأعور واسمه ميمون وعنه حماد بن الملمة".اهـ قلت: والسؤال عن التذمر ليس من عبد الله، وإنها من بعض الرواة ممن هم أعلى من شيبان، وهو مما قرئ على شيبان.

فَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِالبَرَكَةِ، وقَالَ: سَلْ لأُمَّتِكَ اليُسر. فَقُلتُ: مَنْ هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَذَا أَخُوكَ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامُ". ثمَّ قُرِئَ على شيبان: فقلتُ: على مَنْ كانَ صَوتُه وتَذمره؟ فقال: على ربِّه ﷺ يتذمر. قال: نعم، إنَّه يعرفُ ذلكَ مِنه. إلى هنا قُرىءَ على شيبان، وقال شيبان: كذا سمعتُه.

9٣٤ حدثنا أبو إسحاق إبراهيمُ بنُ زيادٍ سَبَلان، حدثنا عَبّادُ بنُ عبادٍ، نا يزيدُ بنُ حازمٍ، عن عِكرمة، عن ابنِ عباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ ، قال: "الحُلَّةُ لإبراهيمَ، والكلامُ لُوسَى، والرؤيةُ لُمحمدِ عَلَيْهِ".

9٣٥ - حدثنا محمدُ بنُ جَعفرِ الوَركاني، وحدثنا محمدُ بنُ بَكَّارِ مولى بني هاشم، قالا: نا إسهاعيلُ بنُ زكريا، عن عاصمِ الأحول، عن عِكرمة، عن ابنِ عباسِ شه، قال: "إن اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

<sup>(</sup>٩٣٣) ضعيف الإسناد: الوليد بن مسلم يدلس تسوية، وقد أسقط من هذا الإسناد بعض رواته، أو الخطأ فيه من ابن عجلان فإنه قد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وهذا الحديث أعله المعلق على الأصل بها توهمه من الانقطاع بين الهيثم والوليد، وليس كذلك، والحديث أخرجه الحارث في "مسنده" (٣٠٥ زوائد الهيثمي) والبيهقي في "شعب الإيان" (٨٠٧١) من طريقين عن الوليد بن مسلم به، وفي أوله عند البيهقي زيادة: "أن رجلًا سب أبا بكر". وعند البيهقي تصريح الوليد بالسياع من ابن عجلان وتصريح ابن عجلان بالسياع من المقبري، لكن قال البيهقي عقبه: "ورواه الليث عن سعيد المقبري عن بشر بن محرز عن سعيد بن المسيب أن رجلا سب أبا بكر فسكت ثم انتصر فقام النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال البخاري هذا أصح وهو مرسل".

<sup>(</sup>٩٣٤) صحيح إلى ابن عباس: رجاله جميعًا ثقات، وسبق برقم (٤٣١).

<sup>(</sup>٩٣٥) حسن الإسناد إلى ابن عباس: وسبق تحريجه برقم (٤٣٠).

٩٣٧ - حدثني محُمدُ بنُ بكارٍ، نا إسهاعيلُ بنُ زَكريا، عن عاصم الأحول، عن الشَّعبي وعِكرمة، عن ابنِ عباس ـ رضي الله عنها ـ ،قال: "رأى محُمدٌ ﷺ ربَّه ﷺ وَبَّه الله عنها ـ ،قال: "رأى مُحمدٌ الله عنها ـ ،قال: "

٩٣٨ - حدثني مُحمدُ بنُ جعفرِ الوَركاني، حدثنا إسهاعيلُ، عن عاصمٍ، عن الشعبي، عن ابنِ عباسٍ، قال: "رأى مُحمدٌ ربَّه".

9٣٩ - حدثني أبي، نا يزيدُ بنُ هارون، نا الجُرُيرِي، عن أبي عَطّافِ، قال: "كتبَ اللهُ عَلَّالِ عَطَّافِ، قال: "كتبَ اللهُ عَلَّا التوراةَ لموسَى بيدِهِ، وهُوَ مُسندٌ ظهرَهُ إلى الصَّخرةِ، في ألواحٍ منْ دُرِّ، يَسمعُ صَريفَ القلم، ليسَ بينَه وبينَه إلا الجِجاب".

• 92 - حدثني إبراهيمُ بنُ الحسنِ المُقريء البصري، نا أبو عَوانة، عن عطاءِ - يعني ابنَ السائب عن الأغرِّ أبي مُسلم، عن أبي هُريرة هُلله، قال: قالَ رسولُ الله لللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٩٣٦) حسن إلى ابن عباس: وسبق تخريجه برقم (٤٣٢).

<sup>(</sup>٩٣٧) حسن إلى ابن عباس، إسهاعيل بن زكريا صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وسبق مثله برقم (١٥) من طريق عكرمة عن ابنِ عباس، وسبق هناك تخريجه.

<sup>(</sup>٩٣٨) حَسْنَ إلى ابن عباس: إسهاعيّل صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وانظر ماسبق.

<sup>(</sup>٩٣٩) ضعيف الإسناد، الجريري هو سعيد بن إياسٌ مختلط، وسياع يزيد بن هارون منه بعد الاختلاط، وأبو العطاف مجهول، وانظر ماسبق برقم (٤٢٠).

<sup>(</sup> ٩٤٠) صحيح: وفي إسناد المصنف ضعف، عطاء بن السائب اختلط، وسياع أبي عوانة منه بعد الاختلاط، وانظر "التهذيب" (٧/ ٢٠٧) لكن الحديث أخرجه أحمد (٢٤٨/٢) من حديث سفيان وهو ابن عيينة عن عطاء به، وابن عيينة سمع من عطاء قبل الاختلاط، وانظر "التهذيب" (٧/ ٢٠٢)، ورواه عن عطاء جماعة منهم حماد بن سلمة، أخرج حديث أحمد (٢/ ٤١٤) وأبو داود (٤٠٩٠) وابن حبان (٤٠٧٠)، وأبو الأحوص أخرج حديث أبو داود (٤٠٩٠) وابن ماجة (٤١٧٤)، وإسهاعيل بن علية عند أحمد (٢/ ٤٢٧)، وعماء متابع، تابعه أبو إسحاق، أخرجه مسلم (٢٦٢٠) بنحوه، وتابعه يوسف بن ميمون عند الطبراني في "الأوسط" (٩/ ٣٠٢ ص ٩٢٥) ورواه عبد الرحمن المحاربي عند ابن ماجة (٤١٧٠) عن عطاء فجعله عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، وهو من أخطاء المحاربي أو اختلاط عطاء.

٩٤١ حدثني زُهيرُ بنُ حربِ أبو خَيثمة، نا جَريرٌ، عن الأعمشِ، عن عَمرو بن مُرّة، عن أبي عُبَيدة، عن أبي مُوسى، قال: قامَ فِينا رَسولُ الله ﷺ بأربع كلماتٍ، قال: "إنَّ اللهَ لا يَنامُ، ولا يَنْبُغي لَهُ أَنْ يَنَامَ. يَنْفِضُ القِسْطَ ويَرفَعُهُ. يُرفَعُ إلَيْهِ عَمَلُ النَّهارِ قَبلَ الليلِ، وَعَمَلُ اللَّيلِ قَبلَ النَّالِ. وَعَمَلُ اللَّيلِ قَبلَ النَّهارِ. حِجَابُه النَّارُ، لَو كَشَفَه لأَحْرَقَتْ سَبُحاتُ وَجْهِهِ كلَّ شَيءٍ أَذْرَكَهُ بَصَرُهُ".

927 حدثني أبو الجهم الأزرقُ بنُ علي، نا حَسَّانُ يعني ابنَ إبراهيم الكرماني، نا مُحمدُ بنُ سَلمة يعني ابنَ كَهَيْل، عن أبيهِ، عن أبي يَحيَى، أن مُحدِّنًا حدثه، عن عَمْرو الجملي بأثره، عن مُرّة الهمداني، عن عبدِ الله بنِ قيسِ الأشعري فيه يُه يقول: "إنَّ الله لا يَنامُ ولا يَنبغي له، يُرفَعُ إليهِ عملُ الليلِ بالنهارِ، ويُرفع إليهِ عملُ النهارِ بالليلِ، حِجابُه النار، بيدِه القِسط يَخفِضُه ويَرفعه، لو كشفَ الحجابَ أحرقتْ سَبُحةُ وجهِهِ ما أدركَ بَصرُه".

98٣ حدثني أبي، نا سفيانُ بنُ عُيينة، عن أبي الزَّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل

عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة هُمُّه، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ قال سفيانُ: قالَ أبو الزناد -: "ضَحِكَ رَبَّنا ﷺ مِن

<sup>(</sup>٩٤١) صحيح، والحديث أخرجه مسلم (١٧٩) وابن ماجة (١٩٥) وأحمد (٤/ ٤٠٥) وابن حبان (٢٦٦) من حديث الأعمش به، وأخرجه ابن ماجة (١٩٦) وأحمد (٤/ ٤٠٠) من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة به.

<sup>(</sup>٩٤٢) ضعيف الإسناد، وأصل الحديث صحيح كما مر، أما هذا ففي إسناده محُمد بن سلمة بن كهيل، وهو ضعيف، ترجمته "بالجرح والتعديل" (٧/ ٢٧٦) و"ثقات ابن حبان" (٧/ ٣٧٥) و"ضعفاء العقيلي" (٤/ ٩٧) و"الكامل" (٦/ ٢١٦) و"اللسان" (٥/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٩٤٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٢٦) من طريق مالك عن أبي الزناد به، وأخرجه مسلم (١٨٩٠) وابن ماجة (١٩١) وأحمد (١٨٩٠) وأحمد (٢١٨/٢) عن ماجة (١٩١) وأحمد في "المسند" (٢١٤) عن سفيان به، وأخرجه مسلم (١٨٩٠) وأحمد (٢١٨/٢) عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد (١/ ٥١١) عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به والجملة التفسيرية في آخر الحديث من المرفوع، وصُرح برفعها في بعض الروايات. (٩٤٤) صحيح، وأبو مَعمَر هو إساعيل بن إبراهيم بن مَعمَر.

رَجُلِينِ، يَقتُل أحدُهُمَا صَاحِبَه ثمَّ يَصِيرَانِ إِلَى الجَنَّة".

957 - حدثني أبي، قال سمعتُ الحُميدي - وحدثنا سُفيانُ بهذا الحديثِ يقول: «هذا الحق، وهذا الحق». ويتكلمُ بهِ، وابنُ عُيينة ساكتٌ. قال أبي: ما يُنكِرُ قولَه، كأنَّه أعجبَه.

معتُ عُروة بنَ رُويم، يقول: أنَّ رجلًا لقي كَعبَ الأحبارَ فسلمَ عليهِ وحيًّاه ودعا له سمعتُ عُروة بنَ رُويم، يقول: أنَّ رجلًا لقي كَعبَ الأحبارَ فسلمَ عليهِ وحيًّاه ودعا له حتى أرضاه، فسأله كعب: "ممنْ هو؟". قال: "رجلٌ منْ أهلِ الشام". قال: "فلعلكَ من الجُند الذينَ يدخلُ الجنةَ مِنهم سَبعونَ ألفًا بغيرِ حِسابِ ولا عَذابِ؟". قال: قلت: "من هم؟". قال: "أهل حمس". قال: لستُ مِنهم. قال: "فلعلكَ من الجندِ الذين يُعرَفونَ في الجنةِ بثيابٍ خُضر؟". قال قلت: "من هم؟". قال: "أهلُ دمشق". قال: قلتُ: "لستُ مِنهم". قال: "فلعلكَ من الجندِ الذينَ هم في ظلِّ عَرشِ الرحمنِ جلَّ وعزَّ؟". قال: قلت: "من هم؟". قال: "لمتُ منهم". قال: "فلعلكَ من الجندِ الذينَ هم في ظلِّ عَرشِ الرحمنِ جلَّ وعزَّ؟". قال: قلت: المنهم؟". قال: "فلعلكَ من الجندِ الذينَ هم مَرتين؟". قال: قلتُ: "من هم؟". قال: "أهلُ الذين يَنظرُ اللهُ إليهم عَلَى ق كلِّ يومٍ مَرتين؟". قال: قلتُ: "من هم؟". قال: "أهلُ في كلِّ يومٍ مَرتين؟". قال: قلتُ: "من هم؟". قال: "أهلُ في الله في كلِّ يومٍ مَرتين؟". قال: قلتُ: "من هم؟". قال: "أهلُ

٩٤٨ حدثني أبي، نا يزيدُ بنُ هارون، أنا إسهاعيلُ بنُ أبي خالد، عن إسحاق بنِ

<sup>(</sup>٩٤٥) صحيح، وسبق بهذا الإسناد برقم (٣٤٣) وأوردتُ هناك تخريجه.

<sup>(</sup>٩٤٦) صحيح إلى الحميدي وابن عيينة، وسبق برقم (٣٤٤) عن الحميدي به.

<sup>(</sup>٩٤٧) ضعيف، عثمان بن حصن قال المعلق على الأصل: "لم أقف له على ترجمة"، قلت: الخطأ طبع البشر، ولا يُعصم غير الأنبياء، وعثمان مترجم له في "التهذيب" وأصله ومختصره، وقال عنه الحافظ في "التقريب": " ثقة"، لكن الأثر ضعيف لغير ذلك، فعروة بن رويم صدوق يرسل كثيرًا، ولم يدرك كعب الأحبار، وكعب مات في أواخر خلافة عثمان، أي قبل سنة ٥٣هـ وعروة لا رواية له عن ابن عمر الذي مات سنة ٥٣هـ فكيف يروي عن كعب، قلت: وفي المتن ركاكة معنى تتنزه عن مثلها الشرائع.

<sup>(</sup>٩٤٨) ضعيف الإسناد، إسحاق بن راشد مجهول، ذكره ابن حجر في "التهذيب"، وهو غير الجزري،=

راشد، عن امرأة من الأنصار يُقال لها أسهاء بنت يزيد بن سكن، قالتْ: لمَّا تُوفِّي سعدُ بنُ معاذٍ، صاحتْ أُمُّه، فقال النبيُّ ﷺ لأمِّ سعدِ بن مُعاذ: "لِيَرْقا ْدَمْعُكِ، وَيَذْهَبُ حُزْنُك، فَإِنَّ ابِنَكِ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللهُ ظَلَّةِ إلَيهِ، وَاهْتَزَّ لَهُ العَرشُ<sup>»</sup>.

٩٤٩ - حدثني أبي، نا عبدُ الرزاق، قال: سمعتُ جعفرَ بنَ سُليهان، يُحدِّث عن أبي عِمران، قال: سمعتُه يقول: "ما نظرَ اللهُ إلى شيءِ إلا رَحِمه". قال: وكانَ يَحلفُ، يقول: "والله لو نَظرَ اللهُ إلى أهل النارِ لرحِهم، ولكنَّه قَضَى أنَّه لا يَنظرُ إليهم".

• ٩٥ - حدثني أبي، نا أُمية بنُ خالد، نا شُفيانُ بنُ سَعيدِ الثوري، عن طلحة بنِ يَحيى، عن أبي بُردَة: أنَّ أبا مُوسَى وَجدَ كِتابًا، فقال: "لولا أنِّي أخشى أنْ يكونَ فيهِ شيءٌ من كِتاب الله لأحر قُتُه".

٩٥١ - حدثني مُحمدُ بنُ أبي بكر المُقدَّمي، نا مُعتَمِر، عن أبيه، عن الحسن، قال: "لقد اهتزَّ عرشُ الرحمن جلَّ وعزَّ بجنازةِ سعدٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ الحسنُ: "فَرَحَا بِرَوْحِه".

٩٥٢ - حدثني أبو أحمدِ الهيثمُ بنُ خارجة، أنا أبو الربيع - يعنِي سُليمانَ بنَ عُتبة السلمي - عن يُونُس بن مَيْسرة بن حَلْبس، عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء، عن النبيّ على

<sup>=</sup>والحديث أخرجه أحمد (٦/ ٥٦) وابن أبي شيبة (٦/ ٣٩٤-٣٣١٨) و(٧/ ٣٧٦-٣٥٦) وابن أبي عاصم في "السنة" (٥٥٩) والحاكم (٢٢٨/٣) والطبراني في "الكبير" (٦/ ١٢ح ٥٣٤٤) و (٢٤/ ١٨٥ ح٤٦٧) جميعًا من طريق يزيد بن هارون به، أما خبر اهتزاز العرش لموت سعد فصحيح من

<sup>(</sup>٩٤٩) حسن إلى أبي عمران: وهو الجوني عبد الملك بن حبيب، وهو ثقة، وجعفر بن سليهان الضبعي صدوق، والأثر أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٣١٤) و(٦٠ / ٢٩٠) من طريق جعفر بن سليهان عن أبي عمران

<sup>(</sup>٩٥٠) حسن إلى أبي موسى، وهو الأشعري ـ رضي الله عنه ـ ، فيه طلحة بن يَحيى بن طلحة بن عبيد الله وهو صدوق يخطيء، وأمية بن خالد صدوق.

<sup>(</sup>٩٥١) صحيح إلى الحسن البصري. (٩٥٢) حسن الإسناد: سليان بن عتبة صدوق، وكذا الهيثم بن خارجة، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد (٦/ ٤٤١) بهذا الإسناد به، وورد الحديث عن عدد من الصحابة وانظر بعضهم في التعليق رقم (٥٥٧).

قال: "خَلَقَ اللهُ عَلَى آدَمَ عَلَيهِ السَّلامُ حِينَ خَلقَهُ، فَضَرِبَ كَتِفَهُ اليُمنَى، فَأَخْرَجَ ذُريَّتَه سَودَاءَ كأنَّهُم الحُمَّمُ، فَقَالَ للَّذِي فِي يَمِينِه: إلَى الجَنَّةِ ولا أُبالِي، وقَالَ للَّذِي فِي يَسَارِه: إلى النَّارِ وَلا أُبالى".

مُوه - حدثني مُحمدُ بنُ أبي بكرِ بنِ علي المُقدَّمي وسُويدُ بنُ سعيدِ الهروي، قالا: حدثنا مُعتَمِرُ بنُ سُليهانُ، عن أبيه، عن أبي عِمران الجوني: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ [طه ٣] قال: "يُرَبَّى بعين الله".

عه - حدثني أبي، نا أبو المُغيرة الخَوْلاني، نا صَفْوان، سمعتُ أيفع بنُ عبدِ الكلاعي، وهو يَعِظُ الناس، ويقول: "إنَّ الرحمَ ردف الرب عَلَق مُتدَليةٌ إلى الهواءِ في جَهنم، تقول: اللهم منْ وَصلني فصِلْه، ومن قَطَعني فاقطَعه".

••• حدثني إبراهيمُ بنُ دِينارِ الكرخي، نا عُبَيدُ الله بنُ مُوسى، نا إسرائيلُ، عن السُّدِّي، عن أبِي صالحٍ: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿ النَّجِمِ ١١] قال: "رآهُ بفؤادِه مَرَّتِين".

٩٥٦ - حدثني أبي رحمه الله، نا يَحيى بنُ سعيدِ القطان، عن ابنِ عَجلان، قال: سمعتُ

(٩٥٣) صحيح إلى أبي عمران الجوني: وسويد ضعيف لكن الاعتباد على رواية المقدمي، وهو ثقة، والأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢/ ٣١١) من طريق سويد به.

(٩٥٤) صحيح إلى أيفع، وبه أعله المعلق على الأصل فقال: "في سنده من لم أقف له على ترجمة وهو أيضع"، قلت: هو هنا منتهى الإسناد فلا يُعل به الخبر، بل الخبر صحيح إليه، ثم هو مترجم له في "الإصابة" (١/ ٢٦٢) و"اللسان" (١/ ٥٩٧) و"الحلية" (٥/ ١٣١)، وأما صفوان فهو ابن عمرو بن هرم، ثقة، وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج، والأثر أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٥/ ١٣١) من طريق أبي المغيرة به.

(٩٥٥) حسن إلى أبي صالح: وهو باذام مولى أم هانيء ضعيف، لكنه هنا منتهى الاسناد، والسدي هو إسهاعيل بن عبد الرحمن صدوق، وإسرائل هو ابن يونس ثقة، وعبيد الله بن موسى العبسي ثقة، وكذا الكرخي، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٤٨/٢٧) من طريق عبيد الله بن موسى به، وصح مثله عن ابن عباس، وذكرته في التعليق رقم (٤١٥).

(٩٥٦) حسن، وصح من غير هذا الطريق، محمد بن عجلان صدوق وفي بعض حديثه كلام، وأبوه لا بأس به، والحديث أخرجه أحد (٢/ ٤٣٣) والنسائي (٥/ ٨٦) عن يَحيى به، وأخرجه بنحوه مسلم (١٠٧) من حديث أبي حازم عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد (٢/ ٤٨٠) من حديث أبي صالح عن أبي هريرة، وله طرق أخرى عن أبي هريرة.

أَبِ، عن أَبِي هريرة فظه، يقول: سَمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: "ثَلاثَةٌ لَا يَنظُرُ اللهُ ﷺ إلَيْهِم يَومَ القِيَامَةِ: الإِمَامُ الكَذَّابُ، وَالشَّيْحُ الزَّانِي، وَالعَائِلُ المَرْهُو".

ونقشُه: اللهُ وليُّ سعيد، وهُوَ خاتم أبي رحمه الله، فذَكَرَ أنَّ الليثَ بن سعدِ حدَّثهم عن أبي ونقشُه: اللهُ وليُّ سعيد، وهُوَ خاتم أبي رحمه الله، فذَكَرَ أنَّ الليثَ بنَ سعدِ حدَّثهم عن أبي الهادِ، عن الحارثِ الزرقي، عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "لا يَنظُرُ اللهُ ﷺ إلى رَجُلٍ يَتَالَى مُرَاّتُهُ فِي دُبُرِهَا".

- ٩٥٨ حدثنا الهَيشُمُ بنُ خَارِجة، نا عُمْانُ بنُ علاق - وهو عمْان بن محصن بن علاق - وهو عمْان بن محصن بن علاق - وهو عمْان بن محصن بن علاق - قال: سمعتُ عُروةَ بنَ رُوَيم، يقول: أخبرني الأنصاري، عن النبيِّ عَلَيْ: "أَنَّ المَلائِكَةَ قَالُوا: ربَّنا خَلَقْتَنَا وَخَلَقْتَ بَنِي آدَمَ، فَجَعَلْتُهُم يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ويَشْرَبُونَ الشَّرَابَ ويَلْبَسُونَ الثَّيَابَ ويَأْتُونَ النِّسَاءَ ويركَبُونَ الدَّوابَّ ويَنَامُونَ ويَستريحُونَ، ولمْ تَجْعَل لنَا مِن ذَلِكَ شَيئًا، الثَّيَابَ ويَأْتُونَ النَّرنيَا واجْعَل لنَا الآخِرَة. فَقَالَ اللهُ: لَا. فَأَعَادُوا القَولَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لا أَجْعَلُ صَالِحَ ذُريَّةٍ مَن خَلَقْتُ بِيَدِي ونَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، كَمَن قُلتُ لَهُ كُنْ فَكَانَ".

٩٥٩ - حدثني مُحمدُ بنُ أبي بكرِ المُقدَّمي، نا مُعتمر، عن أبيهِ، عن أبي عِمرانَ الجَوْني،

<sup>(</sup>٩٥٧) ضعيف الإسناد: الحارث بن مُحلّد الزرقي مجهول الحال، وأما ابن الهاد فهو يزيد بن عبد الله بن الهاد، وقع بالأصل: "أبي الهاد"، وقال معلقه: "أبو الهاد لم أعرف من هو". قلت: والحديث أخرجه النسائي في الكبرى (٩٠١) عن قتيبة به، وقد رواه غير قتيبة عن الليث فزاد فيه سهيل، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٤٤) والطبراني في "المعجم الكبير" (٦/ ٢٦٢ ح/٦٣٥) عن الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن خلد عن أبي هريرة، وله طرق أخرى عن الحارث، وهو علة الحديث.

<sup>(</sup>٩٥٨) حسن الإسناد، قال المعلق على الأصل: "في سنده عثمان بن علاق لم أقف له على ترجمة وجهالة الأنصاري"، قلت: عثمان ثقة، وذكرته قريبًا برقم (٩٤٦) والأنصاري إن كان صحابيًا فلا تضر جهالته، والخبر أورده ابن كثير في "تفسيره" (٣/ ٥٣) من طرق منها طريق ابن عساكر بإسناده عن عثمان بن علاق بمثله، وفيه أن شيخ عروة هو أنس بن مالك، وبه يصح الخبر إن شاء الله، وأورده ابن كثير من غير هذا الطريق مرسلًا ومتصلًا ولا يصح.

<sup>(</sup>٩٥٩) صحيح إلى نوف البكالي، رجاله إليه ثقات، والأثر أخرجه بنحوه المصنف في "الزهد" لأحمد:

عن نَوفِ، قال: "أُوحَى اللهُ عَلَى إلى الجبالِ: أَنِّي نَازِلٌ على جبلِ مِنكِ. قال: فتطاولتْ الجبالُ، وتَواضَع طُورُ سَيناء، وقال: إنْ قُدِّرَ لي شيءٌ فسيأتيني. فأوحى اللهُ عَلَى إليهِ: أَنِّي نَازِلٌ عليكَ لِتواضُعِكَ ورضاكَ بقدَرى».

٩٦٠ حدثني مُحمدُ بنُ أبي بكرٍ، نا مُعاذُ بنُ هِشام، حدثني أبي، عن أبي عِمران الجَوْني، عن نَوْفِ، بمثلِه.

٩٦١ - كتبَ إلى قُتيبةُ بنُ سَعيدِ يَذكُرُ أنَّ الليثَ حَدِّثَهم، عن ابنِ عَجلان، عن سَعيدِ المَّقبري، عن أَجَدُكُم: قَبَّحَ اللهُ وَجُهَكَ وَوَجْهَ اللهَ عَلَيْهِ عَلى أَخَدُكُم: قَبَّحَ اللهُ وَجُهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَه وَجُهَك. فإنَّ اللهَ قَطَلَ خَلَقَ آدَمَ صَلَوَاتُ الله عَلَية، عَلَى صُورَتِه".

977 – حدثني أبي، نا أبو المُغيرة الحَوْلاني، نا الأوزاعي، نا يَحيى بنُ أبي كثير، عن عِكرمة، قال: "إنَّ اللهَ ﷺ إذا أرادَ أنْ يُحُوِّفَ عبادَه أَبْدَى عن بعضِه إلى الأرضِ، فعندَ ذلكَ تَزلزلُ، وإذا أرادَ أن تَدَمْدَمَ على قوم تَجلَّى لها".

97.٣ حدثني سُريجُ بنُ يونس وأحمدُ بنُ مَنيع، قالا: حدثنا هُشَيم - قال سُرَيجُ في حديثه -: أنا مُجالد بنُ سعيد، عن أبي الوَدَّاك، عن أبي سعيد الخدري، يرفعُ الحديث، قال: "ثَلاثٌ يَضْحَكُ اللهُ تَعَالَى إِلَيْهِم: الرَّجُل إِذَا قَامَ مِن اللَّيلِ يُصَلِّي، وَالقَومُ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلاةِ، والقَومُ إِذَا صَفُّوا لِقِتَالِ العَدُو".

<sup>=(</sup>ص٠٥١ ح٣٤٣ بتحقيقي) من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران عن نوف.

<sup>(</sup>٩٦٠) حسن إلى نوف، معاذ بنُّ هشام صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>٩٦١) حسن الإسناد، محمد بن عجلان صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد (٩٦١) وعبد الرزاق (٩٥٥٩) وابن حبان في "صحيحه" (٥٧١٠) والحميدي (١١٢٠) من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة به، وسبق أصله برقم (٣٤٣) من حديث الأعرج عن أبي هريرة، وعلق شيخنا أبو عبدالله هنا بقوله: "في رواية ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة نظر".

<sup>(</sup>٩٦٢) صحيح إلى عكرمة: وهو مولى عبدالله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ .

<sup>(</sup>٩٦٣) ضعيف الإسناد: لضعف مجالد بن سعيد، وأما أبو الوداك فصدوق، وهو جبر بن نوف البكالي، والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٨٠) وابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ٣٠٩ح ٣٥٨٣) وأبو يعلى في «مسنده» (١٠٠٤) من طريق مجالد به.

978 حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ سعيد، نا ابنُ عجلان، حدثني سعيدُ، عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إِذَا ضَربَ أحدُكُم فَلْيَجْتَنِبِ الوَجة، ولا يَقُلُ قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ أَشْبَه وَجْهَكَ، فَإِنَّ اللهُ قَلْلُ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه".

970 - حدثني عُبَيدُ الله بنُ عُمرَ القواريري، نا مُضر القاريء، نا عبدُ الواحدِ بنُ زيدٍ، قال: سمعتُ الحسنَ، يقول: "لو علمَ العابدونَ في الدنيا أنَّهم لا يَرَوْنَ ربَّهم جلَّ وعزَّ في الآخرةِ لذابتُ أنفسُهم في الدنيا".

977 - حدثني سُرَيجُ بنُ يُونُس، نا أبو عبدِ الصمد - يعني العَمِّي - نا أبو عِمران الجَوْنِي عبدُ الملكِ بنُ حَبيب، عن عبدِ الله بنِ رباح الأنصاري، عن كَعب، قال: "إنَّ اللهَ كَالَّ ينزلُ كلَّ عَشِيّة، ما بينَ صلاةِ العصرِ إلى صلاةِ المَعرِ الى العَربِ، يَنظرُ إلى أعمالِ بَنِي آدم".

٩٦٧ - حدثني أبي، نا وكيعٌ، عن شَريكٍ، عن عطاءِ بنِ السائبِ، عن أبي الضَّحَى، عن ابنِ عباس ـ رضي الله عنها ـ : ﴿ الرَّهُ "أنا اللهُ أزى".

٩٦٨ - حدثني أي، حدثنا أبو داود، نا شُعبةُ، عن الحكم، قالَ: "في قِراءةِ ابنِ مَسعودٍ: بن يَداهُ بسطان".

979 - حدثني أبو مَعمَر نا جَريرٌ، عن الأعمش، عن حبيب بنِ أبي ثابتٍ، عن عطاء، عن ابنِ عُمَر - رضي الله عنهما - ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا تُقَبِّحُوا الوَجْه، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى

<sup>(</sup>٩٦٤) حسن الإسناد: والمتن صحيح بشواهده، وانظر ماسبق رقم (٩٦٠).

<sup>(</sup>٩٦٥) ضعيف الإسناد: عبد الواحد بن زيد القاص ضعيف، وانظر تخريج الأثر برقم (٣٣٢).

<sup>(</sup>٩٦٦) صحيح إلى كعب: وهو ابن ماتع الحميري كعب الأحبار ثقة، لكنه يكثر النقل من كتب أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٩٦٧) ضعيف الإسناد: شريك فيه كلام، وشيخه عطاء بن السائب مختلط، والأثر أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١٩) ١٩) من طريق شريك به، وخالفه هشيم، فرواه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، أخرجه ابن جرير (١٩/١٣) وهشيم سمع من عطاء بعد الاختلاط.

<sup>(</sup>٩٦٨) ضعيف الإستاد: الحكم هو ابن عتيبة ثقة، لكن لم يدرك ابن مسعود، بل ولد سنة ٥٠هـ أي: بعد موت ابن مسعود بنحو ثهان عشرة سنة، وأبو داود هو الطيالسي، والأثر أخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص١٧٠ ح٣) عن محمد بن جعفر عن شعبة به.

<sup>(</sup>٩٦٩) معلول،: رجال الإسناد جميعًا ثقات، لكن فيه علل ذكرتها في التعليق على رقم (٣٤٥).

خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَن تَبَارَكَ وتَعَالَى ".

• ٩٧٠ حدثني أبي، نا عبدُ الصمدِ، نا شُعبةُ، عن سُليهان - يعني الأعمش - عن شِمْرِ ابنِ عَطية، عن أبي الأحوص، عن عبدِ الله ظله، قال: "يُجاءُ بالناسِ يوم القيامة إلى الميزانِ، فيجادِلونَ عِندَه أشدًّ الجدال".

٩٧١ - حدثني إسهاعيلُ أبو مَعمَرٍ، نا المُفضَّلُ بنُ عُبيدِ الله، نا عُمَرُ بنُ عامرٍ، عن قَتادة،

(٩٧٠) حسن إلى عبد الله: وهو ابن مسعود، وأبو الأحوص هو عوف بن مالك الجشمي، وشِمْر بن عطية صدوق.

(٩٧١) معلول، وأصل الحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من غير ذكر التجلي: وهذا الحديث ظاهره الحسن، فإن عمر بن عامر السلمي صدوق وله أوهام، والمفضل بن عبيد اليربوعي صدوق، لكن هذا إسناد معل، فقد ورد الحديث من رواية ثلاثة من الصحابة هم: قبيصة، والنعمان بن بشير، وأبي بكرة، وهذا بيان طرقه:

أولا: حديث قبيصة، رواه عنه أبو قلابة، واختلف عليه كها يتضح في ثانيًا، وأبو قلابة لم يسمعه من قبيصة، ورواه عن أبي قلابة:

۱ - قتادة عن أبي قلابة عن قبيصة، رواه عن قتادةً: عمر بن عامر السلمي، أخرجه المصنف هنا، وتابعه هشام الدستواني عند النسائي في "الكبرى" (۱۸۷۲) وابن خزيمة في "صحيحه" (۱٤٠٢).

٢- أيوب السختياني عن أبي قلابة عن قبيصة، أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (١٨٧١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٣٣٤).

قال البيهقي في "سننه" (٣/ ٣٣٤): "لم يسمعه أبو قلابة من قبيصة، إنها رواه عن رجل عن قبيصة". قلت: أخرجه البيهقي من طريق أيوب عن هلال بن عامر عن قبيصة.

ثانيًا: حديث النعمان، رواه عنه أبو قلابة، واختلف عليه كما سبق، وأيضًا فأبو قلابة لم يسمعه من النعمان، ورواه عن أبي قلابة:

١- قتادة عن أبي قلابة عن النعمان، رواه عن قتادة: هشام الدستوائي، أخرجه النسائي في "الكبرى"
 (١٨٧٣) والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٨١). وهذا خلاف على قتادة.

٢- قتادة عن الحسن عن النعمان، أخرجه النساني في "الكبرى" (١٨٧٥) والبيهقي في "الكبرى" (٣٣٣) وهذا خلاف ثالث على قتادة، ورواه عن قتادة: هشام الدسنوائي أيضًا، وقال البيهقي: "هذا أشبه أن يكون محفوظًا، وقد قيل عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي".

٣- أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان، أخرجه أحمد في "المسند" (١٩/٤) وابن خزيمة في صحيحه (١٤٠٣).

٤- خالد الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان، أخرجه ابن ماجة في "سننه" (١٢٦٢) والنسائي في "السنن الكبرى" (١٢٦٧) وابن خزيمة في "صحيحه" (١٤٠٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٣٧٠).

عن أبي قِلابة، عن قَبِيصة الهلالي، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ لا يَنْكَسِفَانِ لَمُوتِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّ اللهَ ﷺ إِذَا تَجَلَّى لِشَيءٍ مِنْ خَلْقِه خَشَعَ لَهُ، فَإِذَا رَأْيتُم شَيئًا مِن ذَلِكَ فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنَ".

9٧٢ - حدثني أبي، حدثنا عَمَارُ بنُ مُحمدِ بنِ أختِ سُفيان الثوري، عن عطاء - يعني ابنَ السائبِ - عن الأغرِّ أبي مُسلم، عن أبي هريرة هُمُه، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "يَقُولُ الله ﷺ. الله ﷺ: "يَقُولُ الله ﷺ. الله ﷺ. الله ﷺ.

9۷۳ - حدثني أبي، نا أبو المغيرة، حدثتنا عَبدةُ، عن أبيها خالد - يعني ابنَ مَعدان قال: "عينُ الله تَعالى فوق سبعِ سَهاواتٍ، وفوق سبعِ أرضين، والأخرى فَضلٌ عنْ كلِّ شيءٍ".

٩٧٤ - حدثني أبي، نا مُعاذُ بنُ هِشامِ بمكة، حدثني أبي، عن قَتادة، عن كثيرِ بنِ أبي

٥- عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان، أخرجه النسائي في "الكبرى" (١٨٧٤).
 قال البيهقي (٣/ ٣٣٢): "هذا مرسل، أبو قلابة لم يسمعه من النعمان، إنها رواه عن رجل عن النعمان".
 قلت: أخرجه أحمد(٤/ ٢٦٧) والبيهقي (٣/ ٣٣٣) عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل عن النعمان بن بشير.
 ثالثًا: حديث أبي بكرة، رواه عنه الحسن البصري، ورواه عن الحسن:

١ - حميد عن الحسن عن أبي بكرة، أخرجه الدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٤ ح٨).

٢- يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي بكرة، أخرجه النسائي في "الكبرى" (١٨٧٦) والدارقطني في "سننه" (٢/ ١٢٥٩).

قلت: أما حديث قبيصة والنعمان ففيهما اضطراب ظاهر، وأسلم طرق الحديث من الاضطراب، هي رواية الحسن عن أبي بكرة، وقد رواه عن الحسن: حميد ويونس بن عبيد وهما ثقتان، وخالفهم قتادة، فجعله عن الحسن عن النعمان كما سبق، لكن قتادة ضعيف في روايته عن البصريين، فلا تقوى روايته على مخالفة رواية حميد ويونس، ويبقي حديث أبي بكرة هو المحفوظ، لكن إشكاله في تدليس الحسن البصري، أما أصل الحديث من غير ذكر التجلي فثابت في الصحيحين وغيرهما.

<sup>(</sup>٩٧٢) صحيح: وإسناد المصنف ضعيف، لاختلاط عطاء بن السائب، وأما عمار بن محُمد فصدوق يخطي، والحديث سبق تخريجه برقم (٩٣٩).

<sup>(</sup>٩٧٣) ضعيف الإسناد: عبدة بنت خالد مجهولة تروي الغرائب، وسبق ذكرها برقم (٤٢٧).

<sup>(</sup>٩٧٤) ضعيف الإسناد: كثير بن أبي كثير البصري مولى عبد الرحمن بن سمرة ذكره العقيلي في "الضعفاء، وابن الجوزي في "الصحابة"، ووثقه العجلي وابن حبان، وذكر ابن حزم وعبد الحق أنه مجهول، وترجمته "بالتهذيب" (٨/٤٧٤) وأما أبو عياض فثقة، وهو عمرو بن الأسود. والحديث أخرجه أبو الشيخ في=

كثير، عن أبي عِياضٍ، عن عبدِ الله بنِ عَمْرو ظلله، قال: "إنَّ العرشَ لُطَوِّقٌ بحيَّةٍ، وإنَّ الوَحيَ لينزلُ في السلاسِل".

-٩٧٥ حدثني أبي [نا] معاذُ بنُ هِشام، حدثني أبي، عن علي بنِ الحكم، عن أبي صَفوان، [عن] مُجاهد، عن عبدِ الله بنِ عمرو، قال: "ما التقى صَفّان إلا وبينها يَدُ الله عَلَى هؤلاءِ انهزمُوا". قال أبي: سَمعتُه منْ مُعاذِ باليمن، في قرية يُقالُ لها الكدراء.

٩٧٦ حدثني أبي، نا يَحيى بنُ آدم، نا ابنُ المبارك، عن إسهاعيل، عن أبي صالح، عن عِكرمة، قال: "خُلقتِ الملائكةُ منْ نُور العزَّق، وخُلقَ إبليسُ منْ نار العزَّة".

٩٧٧ – حدثني أبي، نا أبو أسامة، نا هِشام بنُ عُروة، عن أبيهِ، عن عبدِ الله بنِ عمرو ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الملائكةَ منْ نور الذراعين والصدر ".

٩٧٨ - حدثني أبو مَعمَر، نا سفيانُ، عن مُحيدٍ - يعني الأعرج - عن مُجاهدٍ، عن عُبيدِ

<sup>= &</sup>quot;العظمة" (A) من طريق معاذ بن هشام به، وأورده الهيثمي في "المجمع" (A/ ١٣٥) وقال: "رواه الطبراني ورجاله رجال كثير ابن أبي كثير وهو ثقة".اهـ قلت: قد ذكرتُ مافيه. وهو مع هذا موقوف على عبد الله بن عمرو، وقد كان يكثر الرواية من كتب أهل الكتاب. وعلق شيخنا أبو عبد الله على هذا الأثر وما بعده بقوله: "متن غريب ولعله إن ثبت متلقى من الإسرائيليات".

<sup>(</sup>٩٧٥) حسن إلى عبد الله بن عمرو: على بن الحكم هو البناني ثقة، وأبو صفوان ذكر المعلق على الأصل أنه لم يقف له على ترجمته، قلت: الخبر أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (١/٣٣٧ح ١٠٠٠) من طريق معاذ به، وقال: "قلت لأبي زرعة: يُسمى أبو صفوان هذا؟ قال: لا يسمى. ثم سألت أبي عن أبي صفوان هذا؟ فقال: هو حميد بن قيس الاعرج المكي". اهـ قلت: وحميد صدوق، ومجاهد هو ابن جبر. وما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩٧٦) ضعيف الإسناد: أبو صالح هو باذام مولى أم هانيء، وهو ضعيف، وإسهاعيل هو ابن أبي خالد، ووهم المعلق على الأصل فظن أن أبا صالح هو ذكوان، ومن ثم قال: "إسناده إلى أبي صالح صحيح، وبين أبي صالح وعكرمة انقطاع". قلت: والأثر أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٧٨٨) من طريق ابن المبارك عن إسهاعيل بن أبي خالد به.

<sup>(</sup>٩٧٧) منكر المتن، صحيح الإسناد: إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو يكثر الرواية من كتب أهل الكتاب، ولعله روي هذا الخبر على سبيل الحكاية أو الإنكار، لا على التقرير.

<sup>(</sup>٩٧٨) حسن إلى عبيد بن عُمير: حميد هو ابن قيس الأعرج المكي، وهو صدوق، ووهم المعلق على الأصل=

ابنِ عُمير: ﴿وَإِن لَهُ عِندَنَا لَرُلْفَىٰ ﴾ [ص٤٠] قال: "يقول: أدنه، أدنه، إلى موضعِ اللهُ أعلمُ به".

٩٧٩ - حدثني أبو مَعمَر، نا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن مَنصور، عن مُجاهدٍ، عن عُبيدِ بنِ عُمير، قال: "حتَى يَضعَ بَعضَه عليه".

٩٨٠ حدثنا أبو مَعمَر، نا ابنُ إدريس، عن ليث، عن مُجاهدٍ، قال: "حتى يأخذَ بقدَمه".

9۸۱ – كتبَ إليَّ عباسُ بنُ عبدِ العظيمِ العَنبري: كتبتُ إليكَ بخطِّي: حدثني زيدُ بنُ الْبَارك الصنعاني – ونِعمَ الزيدُ ما علمتُ كانَ – حدثنا مُحمدُ بنُ عَمرو بنِ مِقْسَم، عن عطاءِ بنِ مُسلم، عن وَهبِ بنِ مُنبَّه، قال: "كلمَ اللهُ عَلَّا مُوسَى عليه السلام فِي ألفِ مَقام، وكانَ إذا كلمَه ربَّه عَلَّ رُؤِيَ النورُ فِي وجهِه ثلاثة أيام، ولم يكن يَتعرضُ للنساءِ مُنذُ كلمَه ربَّه عَلَىٰ ".

٩٨٢ - حدثني حَجَّاجُ بنُ يُوسف، نا أبو أحمد الزبيري، نا إسرائيلُ، عن ثُوير، عن رجلٍ من أصحابِ النبيِّ عَلَيُّ يُقالُ له أبو الخطاب، أنه سأل النبيَّ عَلَيُّ عن الوِتر، فقال: "أُحِبُّ أَنْ أُوتِر نِصْفَ اللَّيْلِ، إِنَّ اللهَ ظَلَقَ يَمْبِطُ مِنَ السَّبَاءِ العُلْيَا إلى السَّبَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُنْفِعَ وَلَ مِنْ مُنْفَعِفُور ؟ هَلْ مِنْ دَاع؟ حتى إذَا طَلَعَ الفَجْرُ ارْتَفَعَ".

٩٨٣ – حدثني أبي، نا مُعاذُ بنُ هِشام، حدثني أبي، عن عَمرو بنِ مَالكِ، عن أبي

<sup>=</sup>فضعفه به، ظنًا منه أنه الكوفي القاص، وليس كذلك، كما يُعرف من ترجمته، وأخرجه بمعناه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣١٦٥٣) عن وكيع عن سفيان، عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عُمير.

<sup>(</sup>٩٧٩) صحيح إلى عبيد بن عُمير: وأخرجه الخلال في "السنة" (١/ ٢٦٣ ح ٣٠٠) من طريق وكيع به. وعلق شيخنا أبو عبد الله بقوله: "آثار غريبة وإن صحت إلى قائليها فلينظر إلى قول من خالفهم".

<sup>(</sup>٩٨٠) ضعيف الإسناد: لضعف ليث وهو ابن أبي سليم.

<sup>(</sup>٩٨١) ضعيف الإسناد: عطاء بن مسلم الصنعاني مجهول، والراوي عنه محُمد بن عمرو بن مقسم مجهول أيضًا، وسبق الخبر وتخريجه (٤١٣) بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٩٨٢) ضعيف الإسناد: ثوير هو ابن أبي فاختة ضعيف، وحديث النزول صحيح من غير ذكر الوتر، وسيأتي.

<sup>(</sup>٩٨٣) حسن إلى ابن عباس: أبو الجوزاء ثقة سمع ابن عباس، وعمرو بن مالك النكري صدوق، ومعاذ=

- ٩٨٤ كتبَ إليَّ عباسُ بنُ عبدِ العظيم بنِ إسهاعيل بن تَوبة العنبري: كتبتُ إليكَ بخطِّي: حدثنا إسحاقُ بنُ مَنصور أبو عُثمان السلولي، حدثنا إبراهيمُ بنُ يُوسف بنِ أبي إسحاق، عن أبيه، عن عَمَّارِ الدهني، عن مُسلم البَطين، عن سعيدِ بنِ جُبَير، عن ابنِ عباسٍ ـ رضي الله عنها ـ ، قال: "إنَّ الكرسِيَّ الذي وَسِعَ السهاواتِ والأرضَ، لموضِعُ قدَمَيه، وما يَقدر قَدْرَ العرشِ إلا الذي خَلَقَه، وإنَّ السهاواتِ في خلقِ الرحمنِ عَلَق مِثل قُبَّة في صَحراء".

• ٩٨٥ - كتبَ إليَّ عباسٌ العنبري: كتبتُ إليكَ بخطِّي: حدثنا إسهاعيلُ بنُ عبدِ الكريمِ ابنِ مَعقِل بنِ مُتبَه، حدثني عبدُ الصمدِ بنُ مَعقِل، قال: سَمعتُ وَهبًا، يقول -وذكرَ منْ عَظَمَةِ الله عَظَمَةِ الله عَظَلَ في السهاواتِ السبعَ والبحارَ لفِي الهَيكل، وإنَّ الهيكلَ لفي الكُرسِيِّ، وأنَّ قدميهِ لعلى الكُرسِيِّ، وهُوَ يَحملُ الكُرسِيِّ، وقد عادَ الكُرسِيُّ كالنعلِ في قدميه.".

٩٨٦ وسُئِلَ وَهِبُ: ما الهيكل؟ فقال: "شيءٌ مِن أطرافِ السهاءِ مُحدِقٌ بالأرضينَ والبحار، كأطناب الفُسطاط".

وسُئِلَ وهب: عن الأرضينَ، كيفَ هِيَ؟ قال: "هي سَبعُ أرضينَ مُمَهدة، بينَ كلِّ أرضينَ بَحرٌ، والبحرُ الأخضرُ مُحيطٌ بذلكَ، والهيكلُ منْ وَراءِ البَحرِ»

<sup>=</sup> صدوق، وأبوه ثقة، والأثر أخرجه ابن جرير (٢٤/ ٢٥) من طريق معاذ بن هشام به.

<sup>(</sup>٩٨٤) حسن الإسناد إلى ابن عباس: وسبق برقم (٤٤٣) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>٩٨٥) حسن إلى وهب بن منبه: إسهاعيل بن عبد الكريم صدوق، وكذا عبد الصمد بن معقل، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" (٩١٨٢) من طريق إسهاعيل به. وهذا الخبر وما بعده من الإسرائيات.

<sup>(</sup>٩٨٦) حسن إلى وهب بن منبه، وهو بالإسناد السابق، لكن قال معلق الأصل: "سنده مجهول"، قلت: يعني سائل وهب، ولا تضر جهالته، لأنه ليس من الرواة عن وهب، بل راويه عن وهب هو عبد الصمد، والأثر أخرجه أبو الشيخ في "العظمة" بعضه برقم (٩١٨١) وبعضه برقم (٩١٨٢).

٩٨٧ - حدثني أبو جعفر محمدُ بنُ عبدِ الله الرازي، حدثنا مُعتَمر، قال: سَمعتُ أنسًا، يُحدِّثُ عن أبي هريرة ظَلِّ، عن ربِّه ظَلَى، أنه قال: "إذَا تَقرَّبَ مِنِّي عَبدِي يُحدِّثُ عن أبي هريرة ظَلِّ، عن النبي ﷺ، عن ربِّه ظَلَّ، أنه قال: "إذَا تقرَّبَ مِنِّي بَاعًا أتيتُهُ شِبرًا تَقَرَّبتُ مِنهُ بَاعًا، وَإِذَا تقرَّبَ مني بَاعًا أتيتُهُ أُهُرُول".

٩٨٨ - حدثني محمدُ بنُ عبدِ الله الرازي، نا مُعتَمر، حدثني أبي، عن أسلم العجلي، عن أبي مراية، عن أبي مُوسَى - وكانَ يُعلمهم من سُنَّتِهم - قال: فبينا يُحدِّثُهم إذْ شَخصتْ أبصارُهم، قال: "ما أشخصَ أبصارُكم عَنِّي". قالوا: القمر. قال: "فكيفَ إذا رَأيتُم اللهَ عَلَى جَهرَةً".

َ ٩٨٩ حدثني مُحمدُ بنُ بَكارٍ مَولى بَنِي هَاشِم أبو عبدِ الله، نا أبو مَعشَرٍ، عن أبي الحُويْرِث، قال: "إنها كلمَ اللهُ كَاللهُ مُوسَى بقدْرِ ما يَطِيقُ مُوسَى من كلامِه، ولو تكلمَ بكلامِه كله لم يطقه شيءٌ".

• ٩٩٠ – حدثني محُمدُ بنُ بكار، نا أبو مَعشرٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ مُعاوية أبي الحُوَيْرِثِ، قال: "مكثَ مُوسَى ﷺ أربعينَ ليلةً لا يَراه أحدٌ إلا ماتَ، من نُورِ ربِّ العالمين جلَّ وعزَّ".

991 حدثني مُحمدُ بنُ بكارٍ، نا أبو مَعشرٍ، عن مُحمدِ بنِ كَعبٍ، قال: "قالتْ بَنُو إسرائيلَ لموسى صلواتُ الله عليه: بمَ شَبَّهتَ صوتَ ربِّكَ حينَ كلمكَ منْ هذا الخلق؟ قال: شبهتُ صوتَه بصوتِ الرعدِ حينَ لا يَترَجَع".

<sup>(</sup>٩٨٨) ضعيف الإسناد، أبو مراية مجهول الحال، وسبق الأثر وتخريجه برقم (٥٠٤). ووقع هنا: "أبو مرية". وهو خطأ صوبته مما سبق.

<sup>(</sup>٩٨٩) ضعيف الإسناد، أبو معشر ضعيف، وأبو الحويرث سيئ الحفظ، والخبر سبق برقم (٩٩١).

<sup>(</sup>٩٩٠) ضعيف الإسناد، لما سبق، وسبق الخبر برقم (٥٩٠).

<sup>(</sup>٩٩١) ضعيف الإسناد، أبو معشر ضعيف، والأثر سبق برقم (٥٨٩).

الجَنْبِي عمرو بنِ هاشم، عن جُويْبر، عن الضحاك، عن ابنِ عباس هيه، قال: ثنا أبو مالكِ الجَنْبِي عمرو بنِ هاشم، عن جُويْبر، عن الضحاك، عن ابنِ عباس هيه، قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْه بِبَائةِ أَلْفٍ وأَرْبَعِينَ أَلْفَ كَلِمَةٍ رسولُ الله عَلَيْه بِبَائةِ أَلْفٍ وأَرْبَعِينَ أَلْفَ كَلِمَةٍ وَفَى الله عَلَيْهِ بِبَائةِ أَلْفٍ وأَرْبَعِينَ أَلْفَ كَلِمَة فِي مَسامِعِهِ مِنْ كَلَامُ اللَّه الله الله عَلَيْه بِبَائةِ أَلْفٍ وأَرْبَعِينَ أَلْفَ كَلِمَة فِي مَسامِعِهِ مِنْ كَلَامُ الرَّبِ عَلَى الله عَلَيْه بِنَا فَلَا الله عَلَيْهِ بَائةِ أَلْفُ كَلِمَ الله البَرِيةِ فَلَلَه المَريةِ فَلَه الله البَريةِ كُلُها، وَلَا الله المَريةِ عُلَه الله البَريةِ كُلُها، ويَا مَالِكَ المُتعبِّدُونَ بِمِثلِ الوَرعِ عَمَّا حَرِمْتُ عَلَيهِم، ولم يَتعبَّدُ إليَّ المُتعبِّدُونَ بِمثلِ الوَرعِ عَمَّا حَرِمْتُ عَلَيهِم، ولم يَتعبَّدُ إليَّ المُتعبِّدُونَ بِمثلِ الوَرعِ عَمَّا حَرِمْتُ عَلَيهِم، ولم يَتعبَّدُ إليَّ المُتعبِّدُونَ بِمثلِ الدِّينِ، ويَا ذَا الجَلالِ والإكْرَامِ، ماذا أعددتَ لَهُم؟ وماذا جَزيتَهُم؟ قَالَ: أَمَّا الزَّاهِدُونَ فِي الدُّيْنِ فُلِيهُم وَأُكِرُمُهُم وَأُكِرُمُهُم وَأُخِرُهُم وَنَ عَبَد إلَّا نَاقَشْتُه الحِسَاب، وَأَمَّا البَرَعُونَ مِنْ خِيفَتِي فَأُولِئِكَ لُمُ الْإَنْ فِي كَلَيْهُم وَأُكرِمُهُم، وَأُذْخِلُهُمُ الجَنَّةَ بِغَيرِ حِسَابٍ، وَأَمَّا البَكَاءُونَ مِنْ خِيفَتِي فَأُولِئِكَ لُمُ الْخَلْفَ فَلَى لاَيُشَارَكُونَ فِيهِ".

99٣ - حدثني محمدُ بنُ خالدِ بنِ عبدِ الله الواسطي في سنةِ إحدَى وثَلاثِينَ ومائتين من كِتابِه: نا أبي، عن عبدِ الرحمنِ بنِ إسحاق، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرج، عن أبي هريرة علله، قال: قالَ رسولُ الله على: "خَلَقَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى صُورَتِه، وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا".

٩٩٤ - حدثنا محمد بن سليهان بن حبيب الأسدي لُوَين، نا إبراهيم بن سعدٍ، عن ابن

<sup>(</sup>٩٩٢) ضعيف جدًّا :جويبر ضعيف جدًّا، والضحاك عن ابنِ عباسٍ منقطع، وعمرو بن هاشم الجنبي لين الحديث، والخبر سبق برقم (٣٦٧). ووقع بالأصل: "عمرو بن هشام". وهو خطأ، صوابه: هاشم.

<sup>(</sup>٩٩٣) صحيح، وإسناد المصنف ضعيف: تحمد بن خالد بن عبد الله الواسطي ضعيف، وأما عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث فصدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، لكن الحديث صحيح بهذا اللفظ من غير طريقه، أخرجه البخاري (٦٢٢٧) ومسلم (٢٨٤١) وأحمد (٢/ ٣١٥) وغيرهم من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعًا به.

<sup>(</sup>٩٩٤) صحيح، والحديث أخرجه البخاري (١١٤٥) ومسلم (٧٥٨) وأبو داود (١٣١٥ و٢٧٣) والارمذي (٩٩٤) وابن ماجة (١٣٦٦) والدارمي (١/ ١٣ ٤ ح١٤٧) وأحمد (٢/ ٢٦٤ و١٦٧ و٤٨٧) وابن حبان (٩٩٠) جيعًا من طريق ابن شهاب عن الأغر أبي عبد الله وأبي سلمة عن أبي هريرة به، وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، وأما قوله في آخر الحديث: " فلذلك كانوا يستحبون آخر الليل على أوله"، فورد=

شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة هذه، أنَّ رسولَ الله على قال: "يَنزِلُ ربَّنا عَلَى فِي كُلِّ لَيُلَةٍ، حِينَ يَبقَى لُكُ اللَّيلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفَرُنِي فَأَغْفِرَ لَهَ؟ حَتَّى يَطُلُعُ الفَجْرُ». فلذلكَ كانُوا يَستجبُّونَ آخرَ الليل على أوله.

990 حدثنا مُصعبُ بنُ عبدِ الله بنِ مُصعبِ بنِ ثابتِ الزبيري، حدثني مَالكُ بنُ أنسِ، عن ابنِ شهابِ، عن أبي عبدِ الله الأغرِ وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة علله أنَّ رَسولَ الله على قال: "يَنْزِلُ رَبُنَا ظَلَقَ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّيَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبقَى ثُلثُ اللَّيلِ الآخِرِ، فَيَتُولُ: مَنْ يَدعُونِ فَأَصْفِيبَ لَه؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيه؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيه؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيه؟ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيه؟ وَمَنْ يَسْتَغْفَرُنِي فَأَعْفِرَ لَه؟".

997 - حدثنا محمدُ بنُ عليِّ بنِ الحسنِ بنِ شَقيقٍ، نا النضرُ بنُ شُمَيل، عن صالحِ بنِ أبي الأخضِر، عن ابنِ شهاب، عن عطاءِ بنِ يزيدِ اللبثي وأبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة عن رسولِ الله على قال: "إنَّ الله تَلَى يَنزلُ كُلَّ ليلةٍ إِذَا بَقِيَ ثُلثُ اللَّيلِ الآخِرِ إِلَى سَهاءِ اللَّنْيا، فَيَقُولُ: مَنْ يَدعُونِي فَأَسْتَجِيبَ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟".

99۷ - نا العباسُ بنُ عبدِ العظيم العَنبري، قال: سَمعتُ سُليهانَ بنَ حَربِ، يقول: "القرآنُ ليسَ بمخلوقِ". قلتُ له: إنكَ كُنتَ لا تقولُ هذا، فها بَدا لكَ؟ قال: "استخرجتُه منْ كتابِ الله عَلَى: ﴿ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمَ ﴾ [آل عمران٧٧] فالكلامُ والنظرُ واحدٌ".

٩٩٨ – حدثني أبي، حدثني شَاذُ بنُ يَحَيَى، سَمعتُ يزيدَ بنَ هَارون، يقول: "منْ قالَ القرآنُ نَخلوق، فهو والله الذي لا إله إلا هُوَ زنْدِيقٌ".

<sup>=</sup>عند أحمد (٢/ ٢٦٤) وابن ماجة (١٣٦٦) فقط، من رواية إبراهيم بن سعد، والظاهر أنها من كلامه.

<sup>(</sup>٩٩٥) صحيح: وإسناد المصنف حسن، والحديث أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٢١٤) بَهذا الإسناد به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وانظر تخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>٩٩٦) صحيح، وإسناد المصنف ضعيف، صالح بن أبي الأخضر ضعيف، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث صحيح من غير طريقه كها سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٩٩٧) صحيح إلى سليمان بن حرب: وسبق بهذا الإسناد برقم (١٨٥).

<sup>(</sup>٩٩٨) في إسناده ضعف: شاذ بن يَحيى الواسطي فيه كلام، وانظر التعليق على رقم (٥٦).

999 - حدثني عباسُ، حدثني عبدُ الله بنُ مُحمدِ بنِ مُحمدِ - يعني أبا بكرِ الأسود - سَمعتُ عبدَ الرحمنِ، يقول ليَحيى بنِ سعيدٍ وهو على سطحه: "يا أبا سعيد، لو أنَّ رجُلًا جَهْميا ماتَ وأنا وَارثُه، ما استحللتُ أنْ آخذَ من مِيراثِه شيئًا".

- ١٠٠٠ حدثني العباسُ العَنبريّ، حدثني أبو الوليدِ هشامٌ - وهو ابنُ عبدِ المَلِك - قال في يَحيَى بنُ سعيدِ: "كيفَ يَصنعونَ به ﴿ قُل هُوَ ٱللّهُ أَحَدُ ﴾؟ كيفَ يَصنعونَ بهذه الآية: ﴿ إِنّ \_ أَنَا ٱللّهُ ﴾ [القصص ٣٠]؟ يكونُ نَخلوقًا؟!".

۱۰۰۱ حدثني عباسُ، نا رُوَيمُ بنُ يزيدِ الْمُقرىء، نا مَعبدُ بنُ رَاشدِ الكوفي، عن مُعاوية بنِ عَبَار الدهني، قال: سُئِلَ جَعفرُ بنُ مُحمدٍ: عن القرآنِ؟ فقال: "ليسَ بخالتي ولا خَلوق، ولكنْ كلامُ الله ﷺ".

١٠٠٢ قال أبي: "وقد رأيتُ مَعبدًا هذا، وكانَ يُفتِي بقولِ ابنِ أبي ليلي، وحدثني عنه مُوسى بنُ داود، بهذا الحديث".

١٠٠٣ - حدثني عباسٌ، قال: سمعتُ أبا الوليدِ - وإسماعيلُ بنُ عَرعَرة وعليٌّ قاعد- يقول: "القرآنُ كلامُ الله ﷺ ليس بمخلوق". فقالَ له عليٌّ: "إنَّما نتَعلمُ مِنكَ كيفَ نقولُ".

١٠٠٤ حدثني عباس، نا شَاذُ بنُ يَحيَى، قال سَمعتُ يزيدَ بنَ هارون، وقيلَ له: مَن الجَهْمية؟ قال: "منْ زعمَ أنَّ الرحمنَ على العرشِ استوى على خلافِ ما تَقَرَرَ في قلوبِ العَامَّة، فهُو جَهْمى".

١٠٠٥ - حدثنا عباس، قال: سَمعتُ عليًّا، يقول: سَمِعتُ بشرَ بنَ الْفَضّل، وذَكَرَ ابنَ

<sup>(</sup>٩٩٩) صحيح إلى عبد الرحمن بن مهدي: وسبق برقم (٥٣).

<sup>(</sup>١٠٠٠) صحيح إلى يجيى بن سعيد: وسبق برقم (١٧٣).

<sup>(</sup>١٠٠١) حسن إلى جعفر بن مُحمد: وسبق بهذا الإسناد برقم (١٥٠).

<sup>(</sup>۱۰۰۲) صحيح إلى الإمام أحمد: ومعبد هو ابن راشد الفقيه، وانظر ترجمته "بالتهذيب" (۱۰/ ۲۲۳) وسبق برقم (۱٤۷) قول الإمام أحمد عنه: "لم يكن به بأس".

<sup>(</sup>١٠٠٣) صحيح إلى أبي الوليد: وهو الطيالسي هشام بن عبدِ الملك، وسبق الخبر برقم (١٨٦).

<sup>(</sup>١٠٠٤) في إسناده ضعف: للكلام في شاذبن يَحيى الواسطي، وسبق الأثر برقم (٦٠).

<sup>(</sup>١٠٠٥) صحيح إلى بشر بن المفضل: وعلي هو ابن المديني، وسبق الخبر برقم (٧٧).

خَلُوبا، فقال: ('هُوَ كافرٌ بالله العظيم".

١٠٠٦ حدثني عباسٌ العنبري، حدثني أبو سَعيد - صاحبٌ لنا- [ثنا] عَطاء بن أخي حجاج - يعني الأنهاطي - قال: قلتُ لعمِّي حَجاج: ما تقولُ في القرآنِ؟ قال: "القرآنُ كلامُ الله، وليسَ منَ الله ﷺ شيءٌ خَلوق".

١٠٠٧ حدثني أبي، نا حُسَينُ بنُ حَسنِ الأشقر، نا أبو كُدَيْنة، عن عطاء، عن أبي الضُّحَى، عن ابنِ عَباسٍ ـ رضي الله عنهما ـ ، قال: مرَّ يَهودِيٌّ بِرَسولِ الله ﷺ وهوَ جالسٌ، قال: كَيفَ تقولٌ يا أبا القاسم يَومَ يَجعلُ اللهُ ﷺ السهاءَ على ذِه؟ وأشار بالسبابَةِ، والأرضِينَ على ذِه؟ والماءَ على ذِه؟ والجِبالَ على ذِه؟ وسائرَ الخلقِ على ذِه؟ كلُّ ذَلكَ يُشيرُ بأصابعِهِ.

قال: فأنزلَ اللهُ عَلَى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا أَللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٢٠ الآية [الزمر ٦٧].

١٠٠٨ – حدثني أبى، نا سُرَيجُ بنُ النعمان، نا هُشَيمٌ، عن أبي بِشرِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ظهه، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لَيْسَ الحَبَرُ كَالْمُعَايِنَةِ، إنَّ الله ﷺ أخبرَ مُوسَى بِما صَنعَ قَومُهُ في العِجْلِ، فَلمْ يُلقِ الألواحَ، فَلمَّا عَاينَ مَا صَنعُوا أَلقَى الأَلْوَاحَ فَانَا عَاينَ مَا صَنعُوا أَلقَى الأَلْوَاحَ فَانَا عَاينَ مَا صَنعُوا أَلقَى الأَلْوَاحَ فَانْكَسَرِثُ».

١٠٠٩ - قال أبو عبدِ الرحمن: وحدثني شريجُ بنُ يونُس، نا هُشَيمُ، عن أبي بِشرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسِ عن النبي الله بنحوه.

<sup>(</sup>١٠٠٦) ضعيف الإسناد: وسبق برقم (١٨٧)، ووقع هنا: " أبو سعيد- صاحب لنا- عطار ابن أخي حجاج". والتصويب مما سبق.

<sup>(</sup>١٠٠٧) في إسناده ضعف: حسين بن الحسن هو الأشقر فيه كلام يضعفه، وعطاء بن السائب صدوق اختلط، ولم يذكر العلماء أبا كدينة فيمن روى عنه قبل الاختلاط، وأبو كدينة هو يجيى بن المهلب صدوق، والحديث سبق برقم (٣٤١).

<sup>(</sup>١٠٠٨) صحيح: وأبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، وهو ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير كها قال البرديجي، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ٢٧١) والضياء في "المختارة" (٧٦) من طريق سريج به.

<sup>(</sup>١٠٠٩) صحيح: وتخريجه ما سبق.

ا ١٠١١ - حدثني أبي، نا عَفانُ، حدثنا عبدُ الصمدِ بنُ كيسان، نا حَمادُ بنُ سلمة، عن قَتادة، عن عِكرمة، عن ابنِ عباسِ علله، قال: قالَ رسولُ الله على: "رأيتُ ربِّي كُلُن ".

الم ١٠١٢ حدثني أبو حَفْصٍ عَمْرو بنُ علي، نا أبو قُتَيْبة، نا حَسَنُ بنُ أبي جَعفرٌ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن يُوسفَ بنِ مِهران، عن ابنِ عباسٍ هذه، قال: "خلقَ اللهُ كَالَّ أربعةَ أشياءَ بيدِه، وسائر ذلكَ قالَ له: كن، فكان. خلقَ القلمَ بيدِه، وآدمَ بيده، والتوراةَ كتَبَها بِيدِه، وجناتِ عَدنِ بيدِه».

الله على الله على عارم أبي النَّعمان، قال: سمعتُ حَمادَ بنَ زيدٍ يقول: "القرآنُ كلامُ الله على الله عليه السلامُ منْ عندِ ربِّ العالمينَ جلَّ وعزَّ".

1016 - كتبَ إليَّ إبراهيمُ بنُ حَمزة الزبيري: كتبتُ إليكَ بهذا الحديثِ، وقد عَرفتُه وسَمعتُه على ما كتبتُ به إليكَ، فحدِّث بذلكَ عنِّي: حدثني عبدُ الرحمنِ بنِ المُغيرة الحزامي، حدثني عبدِ الرحمنِ بنِ عَياشِ السَّمَعِي الأنصاري القُبَائي منْ بني عَمْرو بنِ

<sup>(</sup>١٠١٠) في إسناده ضعف، لضعف رواية قتادة عن عكرمة، وهذا منه، والحديث أخرجه أحمد (١/ ٢٨٥) عن أسود بن عامر به، والصحيح فيه الوقف على ابن عباس وانظر ما سبق برقم (٤١٥).

<sup>(</sup>١٠١١) في إسناده ضعف، للعلة السابقة، والحديث أخرجه أحمد (١/ ٢٩٠) عن عفان به.

<sup>(</sup>١٠١٢) ضعيف الإسناد، يوسف بن مهران لين الحديث، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، وحسن بن أبي جعفر الجُفْري ضعيف، والأثر سبق (٤٣٦) عن وردان بن خالد قوله، وسبق هناك طرقه.

<sup>(</sup>١٠١٣) ضعيف الإسناد، من أخبر عن عارم مجهول لا يعرف من هو، ووقع بالأصل: " أُخبرتُ عن عازم بن النعبان"، وهو خطأ، صوابه: عارم أبي النعبان، وعارم هو محُمد بن الفضل السدوسي، أبو النعبان البصري، والأثر سبق برقم (١٦٢) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٠١٤) ضعيف الإسناد، الأسود بن عبد الله مجهول، وابنه دلهم مجهول، وعبد الرحمن بن عياش السمعي مجهول أيضًا، ووقع بالأصل: "قال دلهم: وحدثنيه (ابن) أبي الأسود عن عاصم". وأشير إلى أن ما بين القوسين من نسخة، قلت: وهي خطأ، والصواب حذفها، فإن دلهم رواه عن أبيه عن لقيط، ورواه عن أبيه عن عاصم مرسلًا، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (١٣٦٤) وابن أبي عاصم في "السنة" (١٣٦٦) والحاكم (١٠٥٤) والطبراني في "المعجم الكبير" (١٩١٩/ ٢١١ع-٤٧٧) من طرق عن عبد الرحمن بن المغيرة به. وفي بعض ألفاظ الحديث اختلافٌ في الروايات، وإبهامٌ غير متضح المعنى يتعسر ضبطه، والله أعلم.

عَوفٍ، عن دَلْهُم بنِ الأسودِ بنِ عبدِ الله بن حَاجِب بن عامرِ بن المُنتفِق العقيلي، عن أبيه، عن عمه لَقِيط بنِ عامرِ– قال دلهم: وحدثنيه أبي: الأسودُ عن عاصم بن لَقِيط– أنَّ لَقِيطًا خَرَجَ وَافِدًا إلى رسولِ الله ﷺ ومَعَه صَاحبٌ له يُقال له: نَهِيْكُ بنُ عاصم بن مالكِ بن المُنتفِق، قال لَقِيطُ: فخرجتُ وصاحبي حتى قدمنا على رَسُولِ الله ﷺ المدينةَ، انسلاخَ رَجِب، فأتينا رَسولَ الله على حينَ انصرف منْ صلاةِ الغدَاة، فقامَ في الناس خطيبًا، فقال: "أَيُّهَا النَّاسُ، ألا إنِّي قَد خَبَّأْتُ لَكُمْ صَوْتِي مُنذُ أَرْبَعَةِ أَيَّام، ألا لأُسْمِعَنَّكُمْ، ألا فَهَل مِن امْرِئ بَعَنْهُ قَوْمُهُ فَقَالُوا: اعْلَم لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ الله عَلَيْ، أَلا ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يُلهِيهِ حَديثُ نَفسِه، أو حَدِيثُ صَاحِبه، أو يُلهِيهِ الضَّلالُ، ألا إنِّي مَسْئُولٌ: هَلْ بَلَّغْت؟ ألا اسْمَعُوا تَعِيشُوا، ألا اجْلِسُوا، ألا اجْلِسُوا". قال: فجلسَ الناسُ وقُمتُ أنا وَصاحِبي، حتَى إذا فَرغَ لنا فؤاده وبصره، قلتُ: يا رسولَ الله، ما عِندكَ منْ عِلم الغَيب؟ فضَحِكَ لعَمْرُ الله وهَزَّ رأسَه، وعلمَ أنِّي أَبْتغِي لِسقطِه، فقال: "ضَنَّ ربُّكَ كَاللَّا بمَفَاتِيح خَس مِنَ الغَيب، لا يَعلمُها إلا اللهُ عَلَىٰ ". وأشارَ بيدِه، فقلتُ: وما هُنَّ؟ قال: "عَلِمَ الَّذِيَّةَ، قَد عَلِمَ مَتَى مَنِيَّة أَحَدِكُم ولا تَعلَمُونَه. وَعِلْمُ المنيِّ حينَ يَكُونُ في الرَّحِم قَدْ عَلِمَهُ وَلا تَعْلَمُونَهُ وعَلِمَ مَا في غَدٍ، قَد عَلمَ مَا أنتَ طَاعِمٌ غَدًا ولا تَعلمُه، وَعَلِمَ يَومَ الغَيثِ، يُشْرِفُ عَلَيكُم أَزَلينَ مُشْفِقِينَ، فَيَظَلُّ يَضْحَكُ، قَد عَلِمَ أَنَّ غَيرَكُم يَمُوتُ إِلى قَرِيبِ". قال لَقِيط: قلتُ لنْ نُعدَمَ منْ رَبِّ يَضحكُ خَيرًا. "وَعَلِمَ يَوْمَ السَّاعَة". قلتُ: يا رسولَ الله، علمنا بِمَّا تُعَلِّمُ الناسَ وما تَعْلَمُ، فأنا منْ قَبِيلِ لا يُصَدِّقونَ تَصدِيقنا أحدٌ مِن مذحج التِي تَرْبَأُ علينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحنُ مِنها. قال: "تَلْبُثُونَ فِيهَا مَا لَبِثْتُم، ثُمَّ يُتَوفَى نَبيُّكم، ثمَّ تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُم، ثُمَّ تُبعثُ الصَّيْحةُ، فَلِعَمْر إِلَهَكَ مَا تَدعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ شَيءٍ إلا مَاتَ، وَاللَاثِكَةُ الَّذِينَ مَعَ رَبِّكَ عَلَى، فَأَصْبَحَ رَبُّكَ يَطُوفُ فِي الأرْض، وَخلتْ عَلَيهِ البلادُ، فَأَرسَلَ ربُّكَ عَلَى السَّمَاءَ تَهُضَبُ مِن عِنْدِ العَرش، فَلَعَمْر إِلَهَكَ، مَا يَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِن مَصرَع قَتِيل وَلا مَدفَن مَيتٍ إلا شَقّت القَبْرَ عَنهُ، حتى تَجْعَلَهُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِه، فيَسْتَوي جَالِسًا، فَيَقُولُ رَبُّكَ جَلَّ وعَزَّ: مَهْيَمْ؟ لِمَا كَانَ فيه، يَقُولُ: يَا رَبّ، أمتّني اليوم، لِعَهْدِهِ بِالحُيَاةِ، يَخْسَبُهُ حَدِينًا بِأَهْلِهِ". فقلت: يا رسول الله، كيفَ يَجمَعنا بعدما تُمزقنا الرياحُ والبلَى والسباع؟ قال: "أُنْبئُكُ، مِثلُ ذلكَ في آلاءِ الله

عَلَىٰ: الأَرْضُ أَشْرَفتَ عَلَيْهَا وَهِيَ مَدَرَةٌ بالِيةٌ، فَقُلْتَ: لا تَحيَي أَبَدًا ثُمَّ أَرْسَلَ رَبُّكَ عَلَىٰ عَلَيْهَا السَّهَاءَ فَلَمْ تلبثْ عَلَيكَ إلا أيامًا، حتَى أَشْرَفتَ عَلَيْهَا وَهِيَ شَربةٌ وَاحِدَة، وَلَعَمْر إِهَٰكَ لَهُوَ أَقْدُرُ عَلَى أَنْ يَجِمَعَكُم مِنَ المَاءِ، على أَنْ يَجِمَع نباتَ الأَرْض، فَتَخْرُجُونَ مِن الأصواءِ، أَوْ مِنْ مَصَارِعكُم، فَتَنْظُرُونَ إليهِ، ويَنظرُ إلَيْكُمْ". قلتُ: يا رسول الله، كيفَ ونحنُ مِلء الأرض، وهو شخصٌ واحدٌ يَنظر إلينا وننظر إليه؟ قال: ﴿أُنْبِئُكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ في آلاءِ الله ﷺ: الشَّمْسُ والقَمَرُ آيَةٌ مِنْهُ صَغيرةٌ، وتَرُونَهُمَا سَاعَةً وَاحِدَة وَيَرَيانِكُمُ، ولا تُضَامُّونَ في رُؤْيَتِهِيَا، ولعَمر إلهكَ لهوَ أقدَرُ عَلَى أنْ يَراكُم وتَرُونَه مِنْ أن تَرَوْمَهُما وَيَرَيَانِكُم وَلا تُضَاهُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا". قلتُ: يا رسول الله، فها يَعمل بنا ربُّنا جلُّ وعزَّ إذا لقيناه؟ قال: "تُعرضُونَ عَلَيهِ، بَادِيَةً لَهُ صَفَحاتُكم، لا تَخْفَى عَلَيهِ مِنكُم خَافية، فَيَأْخُذُ رَبُّكَ تَظُلُّ بيدِه غُرْفَةً مِنَ المَاءِ، فَيَنْضَحُ قَبِيلَكُمْ بَهَا، فَلَعَمر إلهَكَ مَا يُخْطِئُ وَجْه أَحَدِكُم مِنْهَا قَطرَةً، فَأَمَّا المُسْلِمُ فَتَدَعُ وَجِهَه مِثلِ الرِّيْطَةِ البَيْضَاءَ، وأمَّا الكَافِرُ فَتَطمَخُهُ بِمِثْلِ الحُمَم الأَسْوَد، ثمَّ يَنْصَرِفُ نَبِيُّكُم، ويُفرَّق عَلَى أَثَرِهِ الصَّالِحُون، فيَسلكُونَ جِسرًا مِنَ النَّارِ، ويَطأُ أحدُكُم الجَمْرةَ، يَقُولُ حَسّ فَيَقُولُ رَبُّكَ عَكُلّ: أَوَانُه، فَيطلعُون عَلى حَوض الرسولِ على أظمَأِ والله نَاهِلةٍ قَطْ رَأيتَها، فلعَمر إلهَكَ مَا يَبشُطُ واحدٌ مِنكُم يَده إلا وَقَعَ عَلَيهَا قدَحٌ يُطَهِّرُه منَ الطَوفِ والبَولِ والأذَى، وتَخْنَسُ الشَّمسُ والقَمَرُ، فلا تَروا مِنْهُمَا وَاحِدًا". قال: قلتُ: يا رسول الله، فبم نُبصِر؟ قال: "بمِثل بَصَركَ سَاعَتكَ هذِه، وَذَلِكَ مَعَ طُلُوع الشَّمسِ في يَوم أَشْرَقَتِ الأرضُ وواجَهته الجبالُ". قال: قلتُ: يا رسول الله، فبم نُجزَى من سَيئاتِناً وحَسناتِنا؟ قال: "الحُسَنَةُ بِعَشْرِ أَمثالِهَا، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إلا أَنْ يَعفُوا". قال: قلتُ: يا رسول الله، فما الجنة وما النار؟ قال: "لعَمر إلهكَ إنَّ للنَّارِ لَسَبْعَةُ أَبْوَاب، مَا مِنْهُنَّ بَابَانِ إلا يَسيرُ الراكبُ بَينهما سَبعينَ عَامًا، وإنَّ للجَنَّة لَثَهَانِيَّةُ أَبْوَاب، مَا مِنْهُنَّ بَابَان إلا يَسيرُ الراكبُ بَينها سَبِعِينَ عَامًا". قلتُ: يا رسول الله، فعلام نَطَّلِع من الجنة؟ قال: "عَلَى أَنْهَارِ مِنْ عَسَل مُصَفَّى، وَأَنْهَارٍ مِن كَأْسِ مَا بِهَا مِن صُداع ولا نَدَامَةً، وَأَنْهَارٍ مِن لَبَنِ لَم يَتغير طَعمُه، وَمَاءً غَيرِ آسِن، وبفَاكِهَةٍ، لَعَمُّر إلهَكَ مَا تَعْلَمُون، وخَير مِن مِثله مَعَه، وَأَزْوَاجِ مُطَهَّرَة". قال: قلتُ: يا رسول الله، ألنا فيها أزواجٌ؟ أو منهن مُصْلِحَات؟ قال: "الصَّالِّجَاتُ للصَّالِحِينَ، تَلذُونُهُن مِثل لذاتِكُم فِي الدُّنيَا، وَيَلْذَذْنَ بكم، غيرَ أن لا تَوالُّدَ". قال لَقِيط: فقلتُ: أقصَى ما نحنَ بالغونَ ومنتهونَ إليه؟ قال: فلمْ يُجبه النبيُّ ﷺ. قلتُ: يا رسول الله، عَلامَ أُبايعك؟ قال: فبسطَ النبيُّ ﷺ يدَه، وقال: "عَلَى إقَامَةِ الصَّلاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، وزِيَال الشُّرك، وأنْ لا تُشركَ بالله إِلَمًا عَيْره". قال: قلتُ: وأنَّ لنا بينَ المَشرقِ والمغربِ، فقبضَ النبيُّ ﷺ يده وبسَطَ أصابِعه، وظنَّ أني مُشترطٌ شَيئًا لا يُعْطِينيِه، قال: قلتُ: نحُّلُ مِنها حيثُ شِئنا، ولا يَجنى على امرِىءِ إلا نَفسه. فبَسطَ يده، وقال: "ذَلِكَ لَكَ، تَحُلُّ حَيْثُ شِئتَ، ولا يَجني عَلَيْكَ إِلا نَفْسَكَ". قال: فانصرفنا عنه، وقال: "إنّ هَذَيْن لعَمرِ إلهكَ أَنْ حُدِثْتُ لأنَّهُم مِنْ أَتْقَى النَّاسِ فِي الأُوْلَى والآخِرَة". فقال له كعبُ بنُ الخُدارِيَّة أُحد بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: "بَنُو المُنْتِفِق، أهلُ ذلكَ مِنْهُم" قال: فانصر فنا وأقبلتُ عليه، فقلتُ: : يا رسولَ الله، هل لأحدِ ممن مَضي من خيرِ في جاهليتهم؟ قال: "رَجُلٌ مِن عَرض قُريش، والله إنَّ أَبَاكَ المُنتَفِق لفي النَّارِ<sup>»</sup>. قال: فلكأنه وقعَ حرٌّ بينَ جِلدِي ووجهى ولح<sub>مِي</sub>َ مما قال لأبي عَلى رؤوس الناس، فهممتُ أنْ أقولَ: وأبوكَ يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل، فقلتُ: يا رسول الله وأهلُكَ؟ قال: «وأَهْلِي لَعَمرِ الله، مَا أَتَيتَ عَلَيهِ مِن قَبْرِ عَامِريٍّ أُو قُرشيِّ مِن مُشْرِكٍ، فَقُلْ: أَرْسَلَنِي إليكَ مُحمَّدٌ ﷺ فَأَبَشِّرُكَ بِمَا يَسُوؤُك، ثُجَرُّ عَلَى وَجْهكَ وبَطْنِكَ فَي النَّارِ". قال: قلتُ: يا رسول الله، وما فَعل بهم ذلكَ؟ وكانوا على عمل لا يُحسنونَ إلا إياه؟ وكانوا يَحسبون أنهم مُصلحون؟ قال: "ذَلِكَ لأنَّ اللهَ كَتَلَقُ بَعثَ في آخرِ كُلِّ سَبْعِ أُمَم نَبِيًّا، فَمَنْ عَصَى نَبِيَّه كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وَمَنْ أَطَاعَ نَبِيَّه كَانَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ".

١٠١٥ – حدثني أبي، نا أبو عَامرٍ يعني عبدَ الملك بنَ عَمرو، نا زُهيرُ يعني ابنَ مُحمدٍ،

<sup>(</sup>١٠١٥) حسن، خالد بن اللجلاج صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وهذا الحديث ضعفه المعلق على الأصل بزهير بن محمد فأخطأ، لأن زهير بن محمد هو التميمي من رجال الجياعة، وقد ضعف أحمد بن حنبل رواية الشاميين عنه، وذكر أن رواية ابن مهدي وأبي عامر العقدي عنه مستقيمة، وانظر "التهذيب" (٣/ ٣٤٩) والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٣٧٨) عن أبي عامر به، وفي هذا الإسناد اختلاف، فقد رواه أبو قلابة عن خالد عن ابن عباس مرفوعًا به، أخرجه الترمذي (٣٢٣٤) وقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه". قال: "وفي الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش عن النبي عملي الله عليه وسلم".. وأخرجه ابن جرير (٧/ ٢٤٧) من طريق جابر بن يزيد به، لكن جعل صحابيه هو عبد الرحمن بن ع

عن يزيد يعني ابن جابر، عن خالد بن اللجلاج، عن عبد الرحمن بن عايش، عن بعض أصحاب النبي على الله الله على خرج عليهم ذات غذاة وهو طيب النفس مُسفِر الوجه، أو: مُشرقَ الوجه، فقلنا: يا نبي الله، إنّا نراكَ طيبَ النفسِ مُسفرَ الوجهِ أو مُشرقَ الوجه. فقال: "وَمَا يَمنعني؟! وَأَتَانِي ربّي عَلَى اللهُ النّيلةَ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فقالَ: يَا مُحَمَّد. قُلْتُ: لاَ أَدْرِي، أَيْ رَبّ. - قال ذاك لَبّيْكَ ربّي وَسَعديْك. فقالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الملاُ الأَعْلَى؟ قُلتُ: لا أَدْرِي، أَيْ رَبّ. - قال ذاك مرتين أو ثلاثًا - قال: فَوضَعَ كَفَيهِ بينَ كتفيّ، فَوجَدْتُ بَردَها بينَ ثَدْيَي، حتى تَجَلَّى لِي مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَكَذَالِكَ نُرِي إِلَيْ المُعْلَى؟ قال: السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، الآية [الأنعام ٥٥]. ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلاُ الأَعْلَى؟ قال: فَاللّهُ المُعْلَى؟ قال: فِي المَقْورِي المَنْ المُعْلَى؟ قال: فَالمَسْرَونتِ وَالْأَرْضِ اللّهُ المُعْلَى؟ قال: فَالمُسْرَونتِ وَالْأَرْضِ اللّهُ المُعْلَى؟ قال: فَالمَتْ بِخيرٍ ومَاتَ بخيرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَومٍ وَلَدَثُهُ أَمُّهُ، ومِنَ الدَّرَجَاتِ: طِيبُ الكَلْوم، وبَذَلُ السَّلام، وإلمُعامُ الطَّعَام، والصَّلاةُ بالليلِ والنَّاسُ نِيام. وقَالَ: يا مُحَمدُ، إذا على الكَلْون المُعَلَى الطَيباتِ، وتَرْكَ المُنكَرَاتِ، وحُبَّ المَسَاكِين، وأن تتوبَ طيبً عَيْرَ مَفْتُونِ".

الله النبيَّ ﷺ: "خَلَقَ اللهُ الرزاق، عن مَعمَرٍ، عن قتادة، يبلغ به النبيَّ ﷺ: "خَلَقَ اللهُ اللهُ عَلَى صُورَتِهِ". ﴿خَلَقَ اللهُ اللهُل

١٠١٧- حدثني أبي، نا عبدُ الرزاقِ، نا مَعمَر، عن قَتادة: ﴿ فِي ٓ أُحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾

<sup>=</sup> عائش، وأشار الترمذي إلى هذه الرواية، وقال: "وهذا أصبح، وعبد الرحمن بن عائش لم يسمع من النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_". لكن أخرجه أحد (٥/ ٢٤٣) والترمذي (٣٢٣٥) من طريق جهضم بن عبد الله عن يَجيى ابن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل، وهذا إسناد حسن، جهضم صدوق، وقال الترمذي عقبه: "هذا حديث حسن صحيح سألت محمد بن إسهاعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح ". قلت (يحيى): وعلق شيخنا أبو عبد الله هنا بقوله: "الحلاف في سند حديث اختصام الملا عوي جدًا، وهنا أيضًا مزيد من الألفاظ في المتن لا توجد في غيره".

<sup>(</sup>١٠١٦) ضعيف الإسناد، للإرسال، وصح مرفوعًا وسبق برقم (٣٤٣).

<sup>(</sup>١٠١٧) ر**جاله ثقات،** على كلام في رواية مُعمَر عن قتادة والبصريين.

[التين: ٤] قال: "في أحسن صورة".

١٠١٨ حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج، نا حمادُ - يعني ابنَ سلمة - عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسيّب، أن رسولَ الله علي قال: "إنَّ اللهَ عَلَىٰ بَحيلٌ يُحبُّ الجَمال".

١٩ - حدثني محمدُ بنُ علي الوراق، نا خالدُ بنُ خِداشٍ، نا حمادُ بنُ زيدٍ، عن الحسنِ ابنِ ذكوان، عن طاووس، قال: "إنَّ الله عَلَى جَميلٌ يُحبُّ الجَمال ويَبغضُ البُؤسَ والتباؤس".

١٠٢٠ حدثني زكريا بنُ يَحيى بنِ صبيح زَحْمَويه، نا ابنُ أبي زائدة، حدثني أبي، عن أبي إسحاق، عن عامرِ بنِ سَعدِ البجلي، قال: قرأ أبو بكر ﷺ - أو قرئت عنده -: ﴿ لِلَّذِين أَحْسَنُوا ٱللَّهُ مَن وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس:٢٦] قال: "هل تَدرونَ ما الزيادة؟ النظرُ إلى ربّنا جلَّ ثناؤه".

۱۰۲۱ حدثني الحكمُ بنُ مُوسى، نا شهابُ بنُ خِراش، حدثني عاصمُ بنُ أبي النجود، حدثني زِرُّ، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ ﴿ أَنه قال: "ليُسمعُ للهوام جَلبة بينَ أطباقِ جِلدِ الكافرِ، كما يُسمع جَلبة الوُحوشِ في البَّرِ، وإنَّ جِلدِه لأربعونَ فِراعًا بذراع الجَبّار».

السيناني، أنا الأعمش، عن أبي صالح هَدِيّة بنُ عبدِ الوهاب بمكة، نا الفضلُ بنُ مُوسَى وهو السيناني، أنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عَمرو بنِ مَيمون، عن عبدِ الله بنِ مسعود على، أنه قال: "لما انتهيتُ إلى مَديّنَ، سألتُ عن الشجرةِ التي كلَّمَ اللهُ عَلَّى مُوسَى مِنها، فدللتُ عليها، فأتَيتُها، فإذا هي شجرةٌ خضراءُ تَرُف، فتناولتْ ناقتِي من وَرَقِها، فلاكته، فللتُ عليها، فأتيتُها، فإذا هي شجرةٌ على النبي الله ورجعتُ»

<sup>(</sup>١٠١٨) صحيح، وهذا ضعيف الإسناد: للإرسال وضعف علي بن زيد وهو ابن جدعان، والحديث صح مرفوعًا، وسبق تخريجه في التعليق على الحديث (٣٧٤).

<sup>(</sup>۱۰۱۹) حسن إلى طاوس: وهو هنا موقوف عليه، في إسناده الحسن بن ذكوان وهو صدوق يخطيء، ومثله خالد بن خداش، وأما محُمد بن علي الوراق الملقب حمدان، فوثقه الخطيب والدارقطني، وانظر ترجمته في "تاريخ بغداد" (٣/ ٦١) و"سير أعلام النبلاء" (٣/ ٤٩) و"تاريخ جرجان" (١ / ٤٠٤).

<sup>(</sup>١٠٢٠) ضعيف الإسناد: عامر بن سعد البجلي مجهول الحال، والأثر سبق برقم (٥٠٩) بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١٠٢١) حسن إلى ابن مسعود: عاصم بن أبي النجود صدوق، وفيه كلام، وشهاب صدوق يخطيء.

<sup>(</sup>١٠٢٢) ضعيف الإسناد: وسبق بهذا الإسناد برقم (٤١٠).

١٠٢٤ حدثني أبي، نا وهبُ بنُ جَريرٍ، أنا شُعبةُ، عن سِماكِ بنِ حربٍ، عن عِكرمة، عن ابنِ عباسٍ ذكرَ النبي ﷺ أنَّه ذكرَ الدجالَ، فقال: "أعورُ هِجانٌ، كأنَّ رأسه أَصَلَة، أشبَه رجالكم بهِ عبدُ العُزَّى بنُ قَطَن، فأمًا هلكَ الهَالك، فإنَّ ربَّكم ﷺ ليسَ بأعور".

1.۲٥ حدثني محمدُ بنُ الوليدِ الزبيري بالمدينة، نا عَمِّي سعيدُ بنُ عَمرو، عن سُليهانَ ابنِ بلالِ، عن سعدِ بنِ سَعيدِ بنِ قَيسٍ، أخبرني سَعيدُ بنُ مرجاه - كذا قالَ الزبيري، وإنها هو ابنُ مرجانة - عن أبي هريرة هيه، أنَّ رسولَ الله عليه قال: "إنَّ اللهَ قَلَّ الزبيري، وإنها هو ابنُ مرجانة عن ألي هريرة فيه، أنَّ رسولَ الله عليهُ قال: "إنَّ اللهَ قَلْنُ اللهَ اللهُ ال

المحمن بن أبي ليلى، والأثر سبق برقم (٧٧٨) عن وكيع عن المحمن بن أبي ليلى، والأثر سبق برقم (٧٧٨) عن وكيع عن ابن أبي ليلى به.

<sup>(</sup>١٠٢٤) ضعيف الإسناد: لضعف رواية ساك عسن عكرمة، وانظر تخريج الحديث برقم (٨٩٢). والتعليق(٨٩٣).

<sup>(</sup>١٠٢٥) صحيع: أخرجه مسلم (٧٥٨) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣/٣) والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (١/ ٢٦٨) من طريق سليهان بن بلال به، ورواه محاضر أبو المورع عن سعد بن سعيد به، وليس في رواية محاضر: "غير ظلوم ولا عدوم"، وإنها هي في رواية سليهان بن بلال. ووقع بالأصل: "سعد ابن سعيد بن شعبة بن قيس"، ولفظة شعبة مقحمة. وهذا الحديث لم يحكم عليه المعلق على الأصل، ولا خرجه من مسلم، بل قال: " في سنده سعيد بن عمرو ومحمد بن الوليد لم أقف لهما على ترجمة". قلت: أما محمد بن الوليد فقال عنه أبو حاتم: "شيخ كتبت عنه بالمدينة ما رأيت به بأسا"، وترجمته "بالحرح والتعديل" (٨/ ١٦٢) وأحسب أن في هذا الإسناد تحريف وخطأ، وأن كلمة عمي مقحمة، وأن صوابه: محمد بن الوليد الزبيري بالمدينة نا سعيد بن عفير، وسعيد هو ابن كثير بن عفير ثقة، يروي عن سليهان بن بلال.

1.۲٦ حدثني أبي، نا حَسنُ بنُ مُوسَى الأشيب، نا أبو هِلال مُحمدُ بنُ سليم الراسبي، حدثنا رجلٌ: أنَّ ابنَ رَواحة قالَ للحسنِ: هل تصِفُ ربَّكَ ﷺ؟ قال: "نعم، أصِفُه بِغيرِ مِثالٍ".

١٠٢٧ حدثني عبيدُ الله بنُ عُمر القواريري، نا مُضر القارىء، نا عبدُ الواحدِ بنُ زيدٍ، قال: سمعتُ الحسنَ، يقول: "لوْ علمَ العابدونَ في الدنيا أنَّهم لا يَرَوْنَ ربَّهم ﷺ في الآخرةِ لذَابت أنفُسُهم في الدنيا".

١٠٢٨ حدثنا هُدْبَةُ بنُ خالدِ الأزدي، نا أبانُ بنُ يزيدٍ، نا يَحيى ابنُ أبي كثير، أنَّ أبا
 سلمة حدثه، أنَّ أبا هريرة حدثه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "المُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللهُ ﷺ يَغارُ، ومِنْ غِيرةِ الله ﷺ قال: "لمُؤْمِنُ يَغَارُ، وَاللهُ ﷺ عَلَيْه.".

المعرد الله على المُقدّمي، قال: نا أبو عَوانة، عن عبيدُ الله بنُ عُمر القواريري ومُحمد بن أبي بكر بن علي المُقدّمي، قالا: نا أبو عَوانة، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمير، عن وَرَّاد كاتب المُغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال سعدُ بنُ عُبادة: لو رأيتُ رَجلًا مع امرأتي لضربتُه بالسيفِ غيرَ مُصفِح عنه. فبلغَ ذلكَ رسولَ الله عَلَي فقال: "أَتَعْجَبُونَ مِنْ غِيرةِ سَعدٍ؟ فوالله لأنا أغيرُ مِنْ مَعْدٍ، والله عَلَي أَعْيرُ مِنْ مَعْدٍ، والله عَلَي أَعْيرُ مِنَ الله عَلَي وَلا شَخْصٌ أَحَب إلَيْه المَعَاذِيرُ مِنَ الله عَلَي، مِن الله عَلى، وَلا شَخْصٌ أَحَب إلَيْه المَعَاذِيرُ مِنَ الله عَلَى، وَلا شَخْصٌ أَحَب إلَيْه المَعَاذِيرُ مِنَ الله عَلَى، وَلا شَخْصٌ أَحَب إلَيْه المُدْحَةُ مِنَ الله عَلَى، وَلا شَخْصٌ أَحَب إلَيْه المُدْحَةُ مِنَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ الله عَلْهُ اللهُ عَلَيْ الله ع

<sup>(</sup>١٠٢٦) ضعيف الإسناد: الرجل الذي حدث مُحمد بن سليم مبهم، ومُحمد بن سليم هو الراسبي، فيه لين، والأثر سبق برقم(٣٤٦).

<sup>(</sup>١٠٢٧) ضعيف الإسناد: عبد الواحد بن زيد القاص ضعيف، والأثر سبق برقم (٣٣٢). ووقع هنا وفيها يأتي بعد تعليق: "عبد الله بن عمر القواريري". وهو تحريف، صوابه: "عبيد الله". مصغرًا.

<sup>(</sup>١٠٢٨) صحيح: والحديث أخرجه البخاري (٥٢٢٣) ومسلم (٢٧٦١) والترمذي (١١٦٨) وأحمد (٢/ ٢٠٤٣ و ٥٩٩ و ٥٣٦ و ٥٣٩ من طرق عن يجيى ابن أبي كثير به، وصح من غير هذا الطريق أيضًا عن أبي هريرة، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود مثله.

<sup>(</sup>١٠**٢٩) صحيح**: والحديث أخرجه البخاري (٦٨٤٦ و٧٤١٦) ومسلم (١٤٩٩) وأحمد (٢٤٨/٤) من طريق أبي عوانة به.

مِنْ أَجْلَ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ ''

مرد ١٠٣٠ حدثني أبو بكر بنُ أبي شَيبة عَبدُ الله بنُ مُحمدٍ، نا حُسينُ بنُ علي الجعفي، عن زَائدة، عن عَبدِ الملكِ - يعني ابن عُمير- عن وَرَّاد كاتب المغيرة، قال: بلغ النبي ابن عُمير- عن وَرَّاد كاتب المغيرة، قال: بلغ النبي الله أنَّ سعدَ بنَ عُبادة يقول: لو وجدتُ معها رجلًا لضربتُه بالسيفِ غير مُصفح، فذكرَ الحديث.

١٠٣١ حدثني أبي، نا أسودُ بنُ عامرٍ، نا أبو بكر بنُ عَبِاشٍ، عن الأعمشِ، عن المحسن، قال: قالَ رسولُ الله على المُحَلَّلُ عَلَى الكَلام كَفَضْلِ الله عَلَى عِبَادِه".

۱۰۳۲ – قرأتُ على أبي: نا أبو قُرة الزبيدي مُوسَى بنُ طارق قاضٍ لهم باليمن، وذكرَ ابنَ جُريج، أخبرني عطاءُ، أنه سَمِع ابنَ عباسٍ، يقول: "رأى مُحمدٌ الله ربَّه ﷺ ربَّه عَلَقَ مَرتين".

١٠٣٣ ـ حدثني أبو الأشعث أحمدُ بنُ المقدام بالبصرة سنة إحدى وثلاثين وماثتين، نا مُعتَمر، قال: سمعتُ أبي، يُحدِّث عن قتادة، أنَّ سالمَ بنَ عبدِ الله، حدَّث عن أبيه، عن رسول الله على أنَّه قال: "إنَّ الله عَلَى لا يَنظرُ إلى الذي يَجرُّ إذارَه من الْحَيلاءِ".

١٠٣٤ – حدثني أبو هاشم زيادُ بنُ أيوب، نا عُبَيدُ الله بنُ مُوسى، أنا ابنُ جُريج، عن

<sup>(</sup>١٠٣٠) صحيح: لكن هذا مرسل، وهو بهذا الإسناد من غير ذكر المغيرة عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥٠/٥) ومن طريقه مسلم في "صحيحه" (١٤٩٩) لكن مسلم لم يذكر ما بعد عبد الملك بن عُمير، بل قال: بهذا الإسناد مثله، يعني الطريق السابقة، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/٣٥) عن حسين بن علي به، وذكر فيه المغيرة.

<sup>(</sup>١٠٣١) ضعيف الإستاد: الحسن البصري تابعي، وحديثه هذا مرسل، وسبق الأثر برقم (١٣٨) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٠٣٢) صحيح إلى ابن عباس، أبو قرة موسى بن طارق ثقة، وكذا باقي رجال الإسناد، وأخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" (٢٨٦) من طريق سفيان عن ابنِ جريج بمثله، وأخرجه مسلم (١٧٦) من طريق حفص وهو ابن غياث عن عبد الملك عن عطاء عن ابنِ عباسٍ ولفظه: "رآه بقلبه"، وأخرجه (١٧٦) من طريق أبي العالية عن ابنِ عباسٍ بلفظ: "رآه بفؤاده مرتين".

<sup>(</sup>١٠٣٣) حَسن: أحمد بن المقدام العجلي صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وسيأتي تخريج الحديث بطرقه برقم (١١٣٧) وما بعده.

<sup>(</sup>۱۰۳٤) صحيح إلى مجاهد:

والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣/ ١٢) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

مُجاهد، في قوله كلك: ﴿ وَلَا يَعُودُهُ وَ حِفْظُهُمَا ﴾ [البقرة ٢٥٥] قال: "لا يُكرثه".

- ١٠٣٥ حدثني أبو سعيد عِيسَى بنُ سالمِ الشاشي، نا أبُو المَليح، عن فُراتِ بنِ سلمان، قال: قدم أبو بُردة بنُ أبي مُوسى على سُليان بن عبدِ المَلك، في حَوائجَ، فقال: سمعتُ أبي يذكره عن رسولِ الله على قال: "إذا بَحَعَ اللهُ عَلَىٰ الأَوَّلِينَ والآخِرِينَ فِي صَعيدِ وَاحدٍ، قَالَ: يُنادِي مُنادِ مِنَ السَّمَاءِ - ثُمَّ قَصَّ الحديثَ - قال: فَيَتَجَلَّى لُهُم ". فقال له عُمرُ بنُ عبدِ العزيز: يُنادِي مُنادِ مِنَ السَّمَاءِ - ثُمَّ قَصَّ الحديثَ مِن أبيكَ يَذكره عنْ رسولِ الله على ؟ قال: الله الذي لا إله إلا هو، أسمعتَ هذا الحديثَ مِن أبيكَ يَذكره عنْ رسولِ الله على ؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لقد سَمعتُ أبي يذكره عن النبيِّ عَلَىٰ عَرَ مرةٍ ولا مرتبن ولا ثلاثة، فقال له عُمرُ بنُ عبدِ العزيز رحمه الله: "ما سمعتُ في الإسلامِ حديثًا هو أحب إليَّ منه".

الله عن الحارث، نا شُعبة، عن عَبيد الله بن عُمر القواريري، نا خالدُ بن الحارث، نا شُعبة، عن قتادة، عن أبي تُهيك، عن ابنِ عباسٍ، أن رسول الله على قال: "مَنِ اسْتَعَاذَكُم بِالله فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ الله عَلَى فَأَعْطُوهُ".

العلاءِ بنِ الحارثِ، عن زيدِ بنِ أرطاة، عن جُبيرِ بنِ نُفير، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إِنَّكُم لَعلاءِ بنِ الحارثِ، عن زيدِ بنِ أرطاة، عن جُبيرِ بنِ نُفير، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إِنَّكُم لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى الله ﷺ بِشَيءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مَنْهُ". يعني القرآن. قال أبي: كذا قال عبدُالرحمن بن مهدي.

١٠٣٨ حدثني عُبيدُ الله بنُ عُمرَ القواريري، نا حَمّادُ يعني ابنَ زيدٍ، نا ثابتٌ، عن

<sup>(</sup>١٠٣٥) حسن الإستاد، وسبق بهذا الإسناد برقم (٣٠٧).

<sup>(</sup>۱۰۳٦) صحیح، والحدیث أخرجه أبو داود (۵۱۰۸) من طریق قتادة به، وأخرجه أحمد (۹۹/۲) وابن حبان (۱۰۳۸) والبیهقی (۱۹۹/۶) والحاکم (۱/ ۲۷۱ من ۱۹۹۶) والبیهقی (۱۹۹/۶) من حدیث بای عمر مرفوعًا، وأخرجه الحاکم (۱/ ۷۵۳ - ۱۵۰۱) من حدیث أبي هریرة مرفوعًا.

<sup>(</sup>١٠٣٧) ضعيف الإسناد: وسياتي مسندًا برقم (١٢٣) وهو مرسل، جبير بن نفير ثقة مخضرم، وأخرجه الترمذي (٢٩١٠) من طريق ابن مهدي به. معاوية بن صالح الحضرمي صدوق له أوهام، وشيخه العلاء بن الحارث الحضرمي صدوق فقيه، وقد اختلط.

<sup>(</sup>١٠٣٨) صحيح إلى ابن أبيّ ليلي، وسبق برقم (٢٨٩).

عبدِالرحمنِ بنِ أبي ليلى، قال: ﴿لِلَّذِينِ أَحْسَنُواْ ٱلْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾. [يونس٢٦] قال: "الحسنى: الجنة، والزيادةُ: نظرهم إلى ربهم كلله، ولا يَرهَق وجوهَهم قترٌ ولا ذِلةٌ بعدَ نَظَرِهم إلى ربّهم كلك،".

١٠٣٩ – حدثني أبي، نا محمدُ بنُ جَعفرِ، نا شُعبةُ، عن أبي إسحاق، عن عامرِ بنِ سعدِ، في هذه الآية: ﴿لِلَّذِين أَحْسَنُوا ٱلْخُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس٢٦] قال: "الزيادةُ النظرُ إلى وَجِهِ الرحمن جلَّ وعزَّ".

1010 - حدثني أبي، نا هاشمُ بنُ القاسمِ وحُسينُ بنُ مُحمدِ، قالا: نا البُباركُ، عن الحسنِ، في قوله على: ﴿ وُجُوه يَوْمَبِنِ نَّاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴿ وَجُوه يَوْمَبِنِ نَّاضِرَةً ﴾ [القيامة ٢٧-٢٣] قال: "الناضرةُ: الحسنَة، حسَّنَها اللهُ عَلَى بالنظرِ إلى ربِّها عَلَى، وحُقَّ لها أَنْ تَنضُرَ وهي تَنظر إلى ربِّها عَلَى .

1٠٤١ – حدثني محُمدُ بنُ أبي بكرِ بنِ عليِّ المُقدَّمي، نا أبو عَوانة، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمر، عن غيرِ واحدٍ، عن عَدِيّ بنِ حاتم، أنَّ رَسولَ الله ﷺ قال بينَمَا هُوَ جالسٌ، فقال: "مَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ إلا سَيُعرَضُ عَلَى الله ﷺ مَا بَينَهُ وَبَينَهُ ثُرجُمَانٌ، يَلتفتُ يَمينًا وَشَمالًا، لا يَرَى إلا النَّارَ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُم أَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَو بِشِقً مَرَةٍ فَلْيَفْعَلُ".

١٠٤٢ - حدثنا هُدْبَةُ بنُ خَالدِ الأزدي، نا أبانُ بنُ يزيد، نا يَحيَى بنُ أبي كثير، أنَّ الحضرَميَّ بنَ لاحقٍ، حدَّثه أنَّ أبا صَالحِ السيان، حدثه عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ ، أنَّ نَبِي الله على دخلَ عَليها وَهيَ تَبكي، فقال: "مَا يُبكيكِ؟". قالتْ: ذكرتُ الدجالَ فبكيتُ. فقال: "لا تَبكي، فَإِنَّهُ إِنْ يَحُرُجُ وَأَنَا حَيُّ أَكْفِيكُمُوهُ، وإنْ مِتُ فَإِنَّ رَبِّ ظَلَ لَيْسَ بِأَعْور".

١٠٤٣ - حدثني إسماعيلُ أبو مَعمَر، نا عَمرو العنقزي، نا أسباطُ بنُ نَصرٍ، عن

<sup>(</sup>١٠٣٩) صحيح إلى عامر بن سعد، وسبق برقم (٣١٧).

<sup>(</sup>١٠٤٠) حسن الإسناد إلى الحسن البصري، وسبق برقم (٣٢٥).

<sup>(</sup>١٠٤١) ضعيف الإسناد، والحديث صحيح من غير طريقه. وسبق برقم (٢٨٥).

<sup>(</sup>١٠٤٢) حسن، وسبق تخريجه برقم (٨٨٤) بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١٠٤٣) ضعيف الإسناد، أسباط بن نصر فيه ضعف، والخبر سبق برقم (٣٥٣).

السُّدِّي، عن عِكرمة، عن ابنِ عَباسِ ظَهْ، قال: "تجلى مَثْلُ الجِنصَر". وأشار أبو مَعمَر بأصبُعِه، قوله ﷺ: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ ﴾ [الأعراف١٤٣].

1.28 حدثني أبي، نا وكيعٌ، عن شَريكِ، عن هِلاكِ بنِ مُحَيدٍ، عن عَبدِ الله بنِ عُكَيم، قال: سَمعتُ عَبدَ الله بَدأ باليمينِ قبلَ الكلام: "ما مِنكم إلا سَيَخلو بهِ ربُّه عَلَى كَما يَخلو بالقمرِ ليلة البدرِ، فيقول: ابنَ آدم، ما غرَّكَ بي؟ ابنَ آدم، ما غرَّكَ بي؟ ماذا أجبتَ المُرسلين؟ ماذا عَملتَ فيما علِمتَ؟".

1050 وأملى علينا عُثمانُ بنُ أبي شَيبة ببغداد، نا وكيعٌ، نا شَريكٌ، عن هِلالِ بنِ أبي حُميدٍ، عن عبدِ الله بنِ عُكيم، قال: سمعتُ ابنَ مَسعودٍ علله يَبدأُ باليمينِ قبل الحديثِ، قال: "والله، ما مِنكم مِنْ أحدٍ إلا سَيخلو بهِ ربُّه عَلَّ يوم القيامة، كما يُخلو أحدُكم بِفَلُوّه، يقول: ابنَ آدم، ما غَرَّكَ بي؟ ابنَ آدم، ما عملتَ فيها عَلمتَ؟ ابنَ آدم، ماذا أجبتَ المُ سلين؟".

1.٤٦ حدثني أبو عبّادٍ البَصرِي قَطَنُ بنُ نُسَير الذراع، أنا جَعفرُ بنُ سُليهان، نا عَبدُ الله بنُ المباركِ، عن شَريك، عن هِلالِ، عن عبدِ الله بنِ عُكَيم، قال: كانَ ابنُ مَسعودٍ إذا حَدَّ عَدَثَ بهذا الحديثِ حَلَفَ: "ما مِنكم أحدٌ إلا سَيَخلو بِهِ ربُّه قَطَلَ كما يَخلو أحدُكم بالقَمرِ ليلة البدر، فيقول: يا عَبدي، ما غرَّكَ منيً؟ يا عبدي، ما غرَّكَ منيً؟ ماذا عَملتَ فيها علمتَ؟ وماذا أجبتَ المُرسلين؟"

١٠٤٧ - حدثني أبي، نا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن إبراهيم بنِ مَيسرة، عن ابنِ أبي سُويد،

<sup>(</sup>١٠٤٤) حسن الإسناد إلى ابن مسعود: والمتن صحيح: على كلام في شريك، وسبق برقم(٣١٩).

<sup>(</sup>١٠٤٥) حسن الإسناد إلى ابن مسعود: وسبق برقم (٣٢٠).

<sup>(</sup>١٠٤٦) حسن الإسناد إلى ابن مسعود: وسبق برقم (٣٢١) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٠٤٧) ضعيف الإسناد، عمر بن عبد العزيز لا رواية له عن خولة، وابن أبي سويد هو محمد، وهو مجهول، والحديث أخرجه أحمد (١/ ٩٠٤) والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٢٩ / ٢٣٥ – ٢٠٩) من طريق سفيان به، وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (٢/ ٦٤ ح٤) من طريق إبراهيم بن ميسرة به، وأخرج أوله الترمذي (١٩١٠) دون قوله: "وإن آخر ... إلخ"، وقال الترمذي: "لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعًا من خولة". ووقع بالأصل: "إبراهيم بن ميسرة عن أبي سويد"، وهو في سائر مصادر التخريج: "ابن أبي سويد"، وهو

عسن عُمرِ بنِ عبدِ العزيزِ - رحمه الله عنها . قسال: زَعمت المرأةُ الصَالحةُ خَوْلة بِنتُ حَكيمٍ - رضي الله عنها - ، أنَّ رَسولَ الله ﷺ خَرجَ مُحتضنًا أحدَ ابنيّ ابنتِه، وهو يَقول:

"والله إنَّكم لتُجبِّنونَ وتُبخِّلونَ، وَإِنَّكُم لِمِن رَبْحَانِ الله ﷺ وإنَّ آخرَ وَطأةٍ لله ﷺ لَبِوَجٌ"..

وقال سفيان مرة: "إنَّكم لتُبخِّلونَ وإنَّكم".

١٠٤٨ – حدثني أبي، نا سفيانُ، عن عَمرو بنِ أوسٍ: "إنَّ آخرَ وَطأةِ الله ﷺ لَبِوَجِّ". قيل لسفيان: ذكره عَمروٌ عن أحدٍ؟ قال: لا.

١٠٤٩ - قال سُفيانُ: "وكانَ سَعيدُ بنُ جُبيرٍ يَأْتِي أُختَه أو أهلِه فيُسلم عليهم، يقول: يَصِلُ بذلكَ عَمرو بنَ أوسٍ".

• • ١٠٥ - قال سُفيانُ: قال أبو هريرة: (تَسألونِي وفيكم عَمرو بنُ أوس؟!».

ا ١٠٥١ - حدثني عُبَيدُ الله بنُ عُمرَ القواريري، حدثني حَرَمي بنُ عُهارة، نا شُعبةُ، عن قَتادة، عن أنسِ بنِ مالكِ ﷺ: "يُلقَى فِي النَّارِ وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَرْيدِ؟ حَتَّى يَضَعُ قَدمَهُ أَو رِجْلَه عَلَيْهَا، فَتَقُولُ: قَط قَط".

<sup>=</sup> الصواب، وما وقع بالأصل خطأ.

<sup>(</sup>۱۰٤۸) ضعیف الإسناد: سفیان هو ابن عیینة ثقة، لکن لم یدرك عمرو بن أوس، مات عمرو بعد سنة ۹۰هـ وولد سفیان نحو سنة ۱۰۷هـ.

<sup>(</sup>١٠٤٩) ضعيف الإسناد: سفيان لم يدرك سعيد بن جبير، مات سعيد سنة ٩٥هـ وقد أخرج ابن المبارك في "الزهد" (٤٤٧) خبر استئذان سعيد بن جبير للدخول على ابنة عمرو، وهي زوجة عثمان بن عبدِ الله بن أوس، لكن عثمان راويه عن سعيد مجهول الحال.

<sup>( • • •</sup> ١) ضعيف الإسناد: سفيان لم يدرك أبا هريرة، مات أبو هريرة قبل سنة ٥٩هـ والأثر أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ( ١ / ٥٣٨ ح ٢٠٤ ) عن مَعمَر عن عبدِ الله بنِ عثمان بن خثيم عن ابنِ لبيبة عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف، ابن لبيبة هو مُحمد بن عبدِ الرحمن بن لبيبة ضعيف.

<sup>(</sup>١٠٥١) صحيح: وإسناد المصنف حسن، حرمي بن عمارة صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه البخاري (٤٨٤٨) ومسلم (٢٨٤٨) والترمذي (٣٢٧٣) وأحمد (٣/ ١٣٤ و ١٣٤ و ٢٣٤ و ٢٢٩ و ٢٧٩) وابن جرير (٢٦/ ١٧١و) من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعًا به، وأخرجه البخاري (٤٨٤٩) وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

١٠٥٢ - حدثني عبدُ الأعلى بنُ حَمادِ النَّرسِي، نا يَعقوبُ بنُ عَبدِ الله يعني القمي، عن سَعيدِ بنِ جُبَيرِ، عن ابنِ عَباسٍ في قوله: ﴿وَسِعَ كُرْسِيَّهُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ﴾. [البقرة ٢٥٥] قال: "عِلمه وَسعَ السهاوات والأرض».

100٣ حدثني عُبيدُ الله بنُ عُمرَ القواريري إملاءً، نا مُعاذُ بنُ هِشام، نا أبي، عن قَتادة، نا النَضرُ بنُ أنس، عن رَبيعة الجُرشي، في قول الله ﷺ ﴿وَٱلْأَرْضِ جَمِيعًا قَبْضَتُهُو يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ عَ الزمر ٦٧] قال: "ويده الأُخرَى خُللٌ لِيسَ فيها شيء".

١٠٥٤ - حدثني أبو بكر وعثمان ابنا أبي شَيبة العَبسيان، قالا: نا عبدُ الله بنُ إدريس، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قلنا: يا رسول الله، هل نَرى ربَّنا ﷺ؟

قال: "أَتْضَارُّونَ فِي رُوْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ فِي غَيرِ سَحَابٍ؟". قلنا: لا. قال: "أَتْضَارُُونَ فِي رُوْيَةِ القَمَرِ لَيلَة البَدْرِ فِي غَيرِ سَحَابٍ؟". قال: قلنا: لا. قال: "فإنَّكُم لا تُضَارُّونَ فِي رُوْيَتِهِمَا".

<sup>(</sup>١٠٥٢) ضعيف الإسناد: يعقوب بن عبدِ الله القمي لم يدرك سعيد بن جبير، ويعقّوب متابع على روايته، تابعه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيدِ بنِ جُبيّرٍ، عن ابنِ عباسِ به، أخرجه المصنف برقم (١٢٧٥) وابن جرير في "تفسيره" (٣/ ١١) وجعفر صدوق، لكن قال ابن منده عنه: "ليس بالقوي في سعيد بن جبير".

<sup>(</sup>١٠٥٣) صحيح إلى ربيعة الجرشي: وهو ربيعة بن الغاز، تابعي ثقة، واختلف في صحبته، ورجال الإسناد إليه ثقات، وهذا الأثر أعله المعلق على الأصل فقال: "فيه انقطاع بين ربيعة والنضر". قلت: لا دليل على الانقطاع، وربيعة مات سنة ٢٤هـ والنضر روى عمن مات قريبًا من ذلك، كابن عباس وزيد بن أرقم، وقد ماتا سنة ٨٦هـ وقيل مات زيد قبل ذلك سنة ٢٦هـ والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٤/ ٢٥) من طريق معاذ بن هشام به.

<sup>(</sup>١٠٥٤) صحيح الإسناد: والحديث سبق برقم (٢٧٢) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٠٥٥) حسن الإسناد: وسبق بهذا الإسناد برقم (٢٦٩).

١٠٥٦ - حدثني عُثمانُ بنُ أبي شَيبة، نا أبو الأحوص، عن الحُرِّ بنِ جَرمُوز، قال: سَمِعتُ الضحاكَ بنَ قَيسٍ، يقول: "إنَّ اللهَ ﷺ إذا رَضِيَ عن قوم أقبلَ عَليهم بِوَجهه".

١٠٥٧ - حدثني أبو الربيع الزَّهراني، نا شَريكُ، عن مَنصُور، عن مُجاهدِ في قوله ﷺ: ﴿وُجُوه يَوْمَبِنْ نَاضِرَةٌ ﷺ [القيامة ٢٢] قال: "ضَاحكةٌ، إلى ربِّها ناظرةٌ".

١٠٥٨ – حدثني هارونُ بنُ مَعروف، نا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن مُميدِ – يعني الأعرج – عن عُجاهدِ، عن عُبيدِ – يعني ابنَ عُمير – قال: "ما يأمنُ داودُ عليهِ السلامُ يوم القيامة حتى يقال له: أدنه، فيقول: ذنبي ذنبي ذنبي. فيقال له: أدنه، فيقول: ذنبي ذنبي، حتى بلغ مَكانًا اللهُ أعلمُ به". قال سُفيانُ: كأنَّه يُمسِكُ شيئًا.

١٠٥٩ – حدثني هارونُ بنُ مَعروف، نا الأقرعُ، أنَّ سُفيانَ زادَه: "حتَى يَضعُ يَدَه في يده".

١٠٦٠ - سألتُ أبي: عن الأقرع؟ فقال: "كانَ منْ أصحابِ الحديثِ". وذكرَ أنه سأله عن شيءٍ من الحديثِ.

قال أبو عبد الرحمن: والأقرعُ يُقال له: أبو إسحاق الأقرع، بَصريّ، كانَ مُقيًّا بمكة،

<sup>(</sup>١٠٥٦) حسن إلى الضحاك بن قيس: وهو صحابي صغير مات سنة ٦٤هـ ووقع بالأصل: "الحسن بن جرموز". وقال المعلق على الأصل: "لم أقف له على ترجمة"، قلت: تصحف عليه، وصوابه: الحر بن جرموز، قال عنه أبو حاتم: "ليس به بأس"، وترجمته "بالجرح والتعديل" (٣/ ٢٧٨) و"التاريخ الكبير" (٣/ ٨٧٨) و"فقات ابن حبان" (٦/ ٢٣٩)، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم ثقة.

<sup>(</sup>١٠٥٧) حسن إلى مجاهد:على كلام في شريك، وأبو الربيع هو سليمان بن داود العتكي، وهوثقة.

<sup>(</sup>١٠٥٨) حسن إلى عبيد بن عُمير، حميد هو ابن قيس الآعرج المكي، وهو صدوق، ووهم المعلق على الأصل فضعفه به، ظنًا منه أنه الكوفي القاص، وليس كذلك، كما يُعرف من ترجمته، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر سبق برقم (٩٧٨) عن أبي مَعمَر عن سفيان به بنحوه.

<sup>(</sup>١٠٥٩) ضُعيف الإسناد:الأقرع مجهول الحال، وقال المعلق على الأصل: "رجاله ثقات". قلت: كأنه لم يعرف الأقرع، والأقرع لقب، واسمه إسهاعيل بن سعيد أبو إسحاق، ترجمته "بالجرح والتعديل" (١٧٣/٢) و"التاريخ الكبير" (١/٣٥٧) و"الكنى والأسهاء" لمسلم (٣٩٠٠).

<sup>(</sup>١٠٦٠) صحيح إلى الإمام أحمد: ومعلوم أن قول الإمام أحمد عن الأقرع: "كان من أصحاب الحديث"، ليس تو ثقًا.

كَانَ عَالًا بِسِفِيانِ بِنِ عُيينة، وحدَّثنا عنه: مُحمدُ بنُ أبانِ البلخي.

١٠٦١ - حدثني عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، نا وكيعٌ، عن سُفيان، عن منصور، عن عُبيد بنِ عُمير: ﴿وَإِن لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ﴾ [ص ٤٠] قال: "ذكرَ الدُّنُو مِنه حتى ذكر أنَّه يَمسُ بَعضَه".

الم ١٠٦٢ حدثني هارونُ بنُ مَعروف، نا جَريرٌ، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي سُليهان، عن أبي عبدِ الله عن عبدِ الله عن عُهمِ عبدِ الله عن مُجاهدٍ، قال: "إنَّ داودَ عليهِ السلام يَجيءُ يوم القيامةِ خَطيئتُه مكتوبة في كفهِ، فيقول: فيقول: يا ربّ، خطيئتي مُهلكتي. فيقول له: كنْ بينَ يدي. فينظُرُ إلى كَفِّهِ فيراها، فيقول: يا رب، خطيئتي مُهلكتي. فيقول: خُذْ بحقوي. فذلكَ قوله ﷺ ﴿ وَإِن لَهُ مَ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَاسِمِ ﴾ [ص ٤٠].

ابنُ جُريج».

١٠٦٤ - حدثني أبي، حدثنا عَفانُ، حدثني عبدُ الصمدِ بنِ كَيسان، نا حَمادُ بنُ سَلمة، عن قَتادة، عن عِكرمة، عن ابنِ عَباسٍ فَهُم، قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْ: "رأيتُ ربِّي عَبَاسٍ فَهُم، قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْ: "رأيتُ ربِّي عَبَالْ".

١٠٦٥ - حدثني أبو بكر بنُ أبي شَيبة، نا عَبدةُ بنُ سُليهان، عن مُحمدِ بنِ إسحاق، عن

<sup>(</sup>١٠٦١) حسن إلى عبيد بن عُمير: شيخ المصنف هو عبد الله بن عمر هو مشكدانة، وهو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣١٦٥٣) والخلال في "السنة" (٣٢٠) من طريق وكيع به، وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٦٩٤) من طريق الليث عن مجاهد به.

<sup>(</sup>١٠٦٢) حسن إلى مجاهد: والراوي عن مجاهد هو أبو عبد الله سليم مولى أم علي صدوق، وعبد الملك صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وأخرج بعضه ابن جرير في "تفسيره" (٢٣/ ١٥٠) عن مجاهد.

<sup>(</sup>١٠٦٤) ضعيف الإسناد،أخرجه أحمد (١/ ٢٩٠) عن عفان به، وانظر ما سبق برقم (١٠١٠).

<sup>(</sup>١٠٦٥) منكر المتن، في إسناده ضعف، ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وقد عيب على ابن إسحاق تحديثه بأحاديث في الصفات لا يتابع عليها، وقد ورد من حديث ابن إسحاق مايوافق هذا المعنى، وأنكره عليه ابن الجوزي، كما سبق بيانه برقم (٢٤٦)، وأما هذا الحديث فأخرجه أحمد وابنه في "المسند" (٢٥٦/١) والدارمي (٢٨٣/ح٣٠٠) وأبو يعلى (٢٤٨٧) وابن أبي عاصم في "السنة" (٥٧٩) والطبراني في "المعجم =

يَعقوب بنِ عُتبة بنِ المُغيرة، عن عِكرمة، عن ابنِ عَباس، أنَّ النبيَّ ١٠٠٠.

1٠٦٦ - وحدثنا إبراهيمُ بنُ أبي الليث، نا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن مُحمدِ بنِ إسحاق، عن يعقوب بنِ عُتبة بنِ المُغيرة بنِ الأخنس، عن عِكرمة، عن ابنِ عباسٍ: أنَّ رسولَ الله ﷺ أنشدَ قولَ أُمية بنَ أبي الصَّلتِ:

رَجُلٌ وَنُودٌ تحتَ رِجلِ يَمينِه والنِسرُ للأُخرَى وليثٌ مرصدُ

فقالَ رسولُ الله ﷺ: "صَدَقَ، صَدَقَ". وقال ابنُ أبي شَيبة في حَديثه: أنَّ النبيَّ ﷺ صَدَّقَ أُمِيةَ فِي شَيءِ منْ شِعرِهِ، أو: فأنشدَ منْ شِعرِه، قال:

رَجُلٌ وَنُورٌ تحتَ رجلِ يَمينِه وَالنِسرُ للأُخرَى وليثٌ مرصدُ

فقال النبي ﷺ: "صَدَقَ". قال:

حَمراءُ يُصبِحِ لُونُهَا يَتوردُ لِها إلا مُعذبِه وإلا تجلد فقال النبي ﷺ: "صدق".

١٠٦٧ حدثني أبي، نا عبدُ الرزاق، عن مَعمَر، عن قَتادة: في قوله ﷺ ﴿ هَل الله عَلَىٰ الله عندَ الموتِ ".

١٠٦٨ - حدثني عبدُ الأعلى بنُ حَمادٍ النَّرسي، نا يَعقوبُ يعني القمي، عن جَعفرِ ابنِ

<sup>=</sup>الكبير" (١١/ ٢٣٣ ح ١٩٥١) من طريق عبدة به، وضعفه الألباني ـ رحمه الله ـ في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم، بعنعنة ابن إسحاق.

<sup>(</sup>١٠٦٦) ضُعيفُ الإسناد جدًّا: إبراهيم بن أبي الليث متروك، وابن إسحاق مدلس، وأنكرعليه أحاديث في الصفات.

<sup>(</sup>١٠٦٧) **رجاله إلى قتادة ثقات**: على كلام في رواية مَعمَر عن قتادة والبصريين، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣٢٨/٢) من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>١٠٦٨) ضعيف الإسناد: أعله المعلق على الأصل بالانقطاع بين القمي وسعيد بن جبير، وفاته أن بينهما في الإسناد: جعفر بن دينار، وقد وثقه المصنف، وهو جعفر بن أبي المغيرة، وهو صدوق، لكن قال ابن منده عنه:=

دِينارِ - وهو ثِقة - عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ: ﴿ وَتَخْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِنْ ثَمَّنِيَةً ﴾ [الحاقة ١٧] قال: "ثانية صُفوفِ من المَلائكة".

١٠٦٩ وأخبرنا أحمدُ بنُ جَميلٍ أبو يُوسُف من أهلٍ مَرو، نا عبدُ الله بنُ المباركِ،
 حدثني الأوزاعي، عن رَبيعة بنِ يزيد، قال: قال عبدُ الله بنُ عَمرو هلله: "جَفَّ القلمُ على
 عِلم الله على ".

أ ١٠٧٠ - حدثني عُبَيدُ الله بنُ عُمرَ القواريري، نا يزيدُ بنُ زُرَيع، نا الحجاجُ الصوّاف،
 حدثني يَحيَى ابنُ أبي كثير، حدثني أبو سَلمة، عن أبي هريرة أنّه سمِعه يقول: أنَّ رسولَ الله
 إنَّ الله كَالَة يَعَالُ، وَ[مِنْ] غِيرةِ [الله كَالَة أَنْ يَأْتِي] المُؤْمِنُ مَا حُرِّم عَلَيْهِ".

١٠٧١ - حدثني إسماعيلُ أبو مَعمَرِ، نا ابنُ عُلية، نا حَجاجُ بنُ أبي عُثمان، نا يَحبَى بنُ أبي حُثمان، نا يَحبَى بنُ أبي كثير، حدثني أبو سَلمة، حدثني عُروة بنُ الزبير، أنَّ أسماءَ حدَّثته، أنَّها سَمعتْ رَسولَ الله عَلَيْ يَقُول: "لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ الله عَلَى ".

١٠٧٢ – حدثني أبو مَعمَرِ، نا خَلفُ بنُ خَليفة، عن مُحيدِ الأعرج، عن عبدِ الله بنِ الحارثِ، عن عبدِ الله بنِ الحارثِ، عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ، عن النبيِّ ﷺ قال: "لَمَّا كَلَّمَ اللهُ ﷺ مُوسَى عَلَيهِ السَّلامِ كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ، وعِمَامَةُ صُوفٍ، ونَعْلانِ مِن جِلدِ حَارٍ غَيرِ ذَكِيّ".

1 • ٧٣ - حدثني مُحرِزُ بنُ عَونِ بنِ أبي عونٍ أبو الفضل، نا خَلفُ بنُ خليفة، عن واثلِ ابنِ داود، في قول الله ﷺ: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿ النساء ١٦٤] قال: «مرارًا».

<sup>= &</sup>quot;ليس بالقوي في سعيد بن جبير".

<sup>(</sup>١٠٦٩) صحيح إلى عبد الله بن عمرو: وسبق تخريجه في التعليق على الحديث (٨١٩).

<sup>(</sup>١٠٧٠) صحيح: وسبق تخريجه من حديث أبي هريرة برقم (١٠٢٨) وما بين المعقوفات ساقط من الأصل، وهو ضروري للسياق، وزدته من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>١٠٧١) صحيح: أخرجه البخاري (٥٢٢٢) ومسلم (٢٧٦٢) وغيرهما من حديث يَحيى بن أبي كثير به، وهو عندهما أيضًا بمثله من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>١٠٧٢) ضعيف: وسبق بهذا الإسناد برقم (٢١٦).

<sup>(</sup>١٠٧٣) ضعيف الإسناد: وسبق برقم (٣٩٨).

1074 حدثني أبي، نا سُفيانُ بنُ عُبينة، عن عَمرو - يعني ابنَ دِينار - سَمعَ طاوسًا، سَمعَ أبا هريرة يقول: قالَ رسولُ الله ﷺ: "احتَجَّ آدَمُ ومُوسَى عَلَيْهِمَ السَّلامُ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُونَا خَيَبَتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةِ؟ قَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى، أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللهُ عَلَىٰ بِكَلامِهِ؟ - وقَالَ مَرةً: بِرِسَالَتِه - وخَطَّ لَكَ التَّورَاةَ بِيَدِهِ؟ - يَعْنِي كَتَبَ لَهُ التَّورَاةَ - اللهُ عَلَىٰ بِكَلامِهِ؟ - يَعْنِي كَتَبَ لَهُ النَّورَاةَ - اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَرةً: بِرِسَالَتِه - وخَطَّ لَكَ التَّورَاةَ بِيَدِهِ؟ - يَعْنِي كَتَبَ لَهُ النَّورَاةَ - اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَرةً: يَرْسَالَتِه عَلَىٰ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقنِي بِأَرْبَعِينَ سَنة؟!". قال: "فَحَجَّ آدمُ مُوسَى، فَحَجَّ آدمُ مُوسَى". ثلاثًا.

١٠٧٥ - حدثنا إسماعيلُ أبو مَعمَرِ الهذلي، نا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، نا ابنُ شهابٍ، عن مُميد ابنِ عبدِ الرحمٰنِ، عن أبي هريرة علله ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "احتَجَّ آدمُ ومُوسَى، قَالَ لَهُ ابنِ عبدِ الرحمٰنِ، عن أبي هريرة علله، قال: قال: سلّم عَلَيهِ؛ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قُدِّر عَلَى قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟". قال: "فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى".

١٠٧٦ - حدثني أبو مَعمَرٍ، عن أبي سُفيان المَعمَري، عن مَعمَرٍ، عن أيوب، عن مُحمدِ ابنِ سِيرين، عن أبي هريرة، عن النبي الله مثله.

١٠٧٧ - وحدثني أبو مَعمَر، نا وَكيعٌ، عن سُفيان، عن مَنصور، عن مُجَاهدٍ، عن عُبيدِ
 بنِ عُمير: ﴿وَإِن لَهُ عِندَنَا لَوُلْفَىٰ﴾ [ص٤٠] قال: "يقولُ الربُّ ﷺ لداود: أدنه. حتَى يَضعُ بعضَه على بَعضِه".

١٠٧٨ - حدثني أبو مَعمَر، نا سُفيانُ، عن مُميدِ الأعرج، عن مُجاهدٍ، عن عُبيدِ بنِ عُمير: ﴿وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَغَاسِرٍ ﴾ [ص٤٠] قال: "يقولُ الربُّ عَلَىٰ: أدنه، أدنه. حتى ينتهي إلى موضع اللهُ عَلَىٰ أعلم به".

<sup>(</sup>١٠٧٤) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق سفيان به، وسبق برقم (٤٠١) تخريجه.

<sup>(</sup>١٠٧٥) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم من طريق إبراهيم بن سعد به، وسبق برقم (٤٠٤) تخريجه.

<sup>(</sup>١٠٧٦) صحيح: أخرجه المصنف برقم (٥٩٨) من طريق مَعمَر به، وأخرجه البخاري ومسلم من طريق ابن سيرين به، وسبق تخريجه.

<sup>(</sup>١٠٧٧) غريب المتن، صحيح الإسناد إلى عبيد بن عُمير: وسبق برقم (٩٧٨) و(١٠٦١).

<sup>(</sup>١٠٧٨) حسن إلى عبيد بن عُمير، حميد هو الأعرج المكي، وهو صدوق، وسبق الأثر بهذا الإسناد برقم (١٠٥٨).

١٠٧٩ - حدثني أبو مَعمَرٍ، نا عبدُ الله بنُ إدريس، عن ليثٍ، عن مُجاهدِ: "حتَى يأخذ بقدمه". ولم يذكر فيه: عُبيدَ بنَ عُمير.

١٠٨٠ حدثني أبو مَعمَر، نا جَريرٌ، عن عبدِ الملكِ بنِ أبي سليهان، عن أبي عُبيدِ الله،
 عن مُجاهدٍ، قال: "حتى يأخذ بحقوه".

1.۸۱ – حدثني أبو الربيع العتكي سليهانُ بنُ داود الزهراني، نا يعقوبُ بنُ عبدِ الله بنِ سَعدِ القمي، نا جَعفرُ بنُ أبي المُغيرة، عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ، في قوله عَلَى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ﴾ [البقرة ٢٥٥] قال: "وسعَ عِلمُه السهاوات والأرض.".

١٠٨٢ - حدثني سُرَيجُ بنُ يونس، نا إسماعيلُ بنُ مُجالدٍ، نا مُجالد، عن الشعبي، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، قال: جاء أعرابي إلى النبي الله فقال: "انسب لنا ربَّك. فأنزلَ اللهُ عَلَى: ﴿وَلَى هُوَ ٱللهُ أَلَكُ ٱللهُ ٱللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

١٠٨٣ حدثني محمد بن بكار، حدثني أبو مَعشر، عن محمد بنِ المُنكدرِ، في قولِ الله عَلَى: ﴿قُل هُو الله عَلَمُ الله وَالله الله عَلَى الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَا عَلَمُ عَل

١٠٨٤ - حدثني أبو الرَّبيع الزهراني، نا فُليحُ بنُ سُليهان، عن الزهري، عن أبي سَلمة

<sup>(</sup>١٠٧٩) ضعيف الإسناد: لضعف ليث وهو ابن أبي سليم.

<sup>(</sup>١٠٨٠) حسن إلى مجاهد: وسبق بهذا الإسناد برقم (١٠٦١).

<sup>(</sup>١٠٨١) ضعيف الإسناد: لضعف رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بنِ جُبَيرٍ، وسبق(١٠٥١).

<sup>(</sup>١٠٨٢) ضعيف الإسناد: بجالد بن سعيد ضعيف، وإسماعيل بن بجالد بخطيء، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣٠/ ٣٤٣) والطبراني في "المعجم الأوسط" (٦/ ٢٥ ح/٥٦٨) من طريق بجالد به، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١٤٦٦) وأعله بمجالد، وأخرجه الترمذي (٣٣٦٤و٣٣٦٥) وأحمد في المسند (٥/ ٣٣٣) والبيهقي في "الشعب" (١٠١) من حديث أبي العالية عن أبي بن كعب، وفي إسناده: أبو جعفر الرازي، وهو ضعيف، وأخرجه ابن جرير (٣٤/ ٣٤٣) من مرسل قتادة ومرسل أبي العالية، والإسناد

<sup>(</sup>١٠٨٣) ضعيف الإسناد: أبو معشر هو نجيح بن عبدِ الرحمٰن، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٠٨٤) صحيح، وإسناد المصنف حسن: على كلام في فليح، وهو ممن أخرج له البخاري، والحديث سبق=

وأبي عَبدِ الله الأغر صاحب أبي هريرة، أنهما سَمعا أبا هُريرة هُلله، يقول: قالَ رسولُ الله عَللهِ: "يَنْزِلُ اللهُ عَلَى حِينَ يَبقَى ثُلثُ اللَّيْلِ الآخِرِ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: مَنْ يَسألني أُعْطِيهُ؟ وَمَنْ يَدْعُونِي أَسْتَجِب لَه؟ ومَنْ يَستَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه؟" فبذلكَ كانوا يُفَضَّلونَ آخِرَ الليل على أوله.

١٠٨٥ – حدثني أبي، نا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن عَمرو بنِ دِينارٍ، عن يَحَيَى بنِ جَعدة، قال: كان – يعنِي عَمّار – يقول: "أسألكَ خَشيتكَ فِي الغيبِ والشهادة، ولذةَ النظرِ إلى وَجهكَ".

١٠٨٦ - حدثني أبو الربيع الزهراني، نا حَمادُ بنُ زيدٍ، قال: نا عطاءُ يعني ابنَ السائبِ، عن أبيه، قال: صلى بِنا عَمَارُ صلاةً فأوجزَ فيها، فقال له بعضُ القوم: لقد خففت، أو كلمة نحوها، فقال: لقد دَعوتُ فيها بدعواتٍ سَمعتُهنّ منْ رَسولِ الله ﷺ. قال: فلمّا انطلق عمّارُ تَبعه رجلٌ، وهوَ أبي - فسأله عن الدعاءِ، ثمَّ جاءَ فَخرَر به، فقال: "اللّهُمَّ بِعِلْمِكَ الغَيْبُ وقُدرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ، أَخينِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيرًا لِي، وَأَسْأَلكَ بردَ العَيْشِ بَعدَ المَوْتِ، وأَسْأَلكَ لَذةَ النَّظَرِ إِلَى وَجُهكَ، والشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ".

١٠٨٧ - حدثني أبو بكر وعثمانُ ابنا أبي شَيبة العبسيان، قالا: نا مُعاويةُ بنُ هِشامٍ، عن شَريكِ، عن أبي هِئلز، عن قيسِ بنِ عُبادة، قال: صلى عَمارُ صلاةً كأنّهم أنكروها، فقال: أما إني دَعَوتُ دعاءً سَمعتُه منْ رَسولِ الله ﷺ: "اللهمَّ بِعِلْمِكَ الغَيبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الحَلْقِ، أَحْيني مَا عَلِمتَ الحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ خَشيتَكَ فِي الغَيْبِ وَالشَّهَادَة، وأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الحَقِّ فِي الغَضْبِ والرُّضَا، وَأَسْأَلُكَ القَصْدَ فِي الفَقْرِ والغِنى،

<sup>=</sup> تخریجه برقم (۹۹٤) من طریق ابن شهاب به.

<sup>(</sup>١٠٨٥) ضعيف الإسناد: مع ثقة رجال إسناده، وسبق برقم (٣١٢) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٠٨٦) حسن الإسناد: عطاء بن السائب صدوق اختلط، وسياع حماد بن زيد منه قبل الإختلاط، وسبق تخريجه برقم (٣١٠).

<sup>(</sup>١٠٨٧) حسن الإسناد: وسبق تخريجه والكلام عنه برقم (٣١١).

وأَسْأَلَكَ نَمِيمًا لا يَنفَدُ، وقُرةَ عينِ لا تَنْقَطِعُ، ولَذَّةَ العَيْشِ بعدَ المَوتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجهِك، وشَوقًا إِلَى لِقَائِك، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وفِتنةٍ مُضِلَّةٍ<sup>»</sup>.

١٠٨٨ حدثنيه أبو مَعمَرٍ، نا إسحاقٌ الأزرق، عن شَريكِ، عن أبي هاشِمٍ، عن أبي عِيْلَز، عن عَبَّار – ولمْ يذكر فيه: قيسَ بنَ عُبادة – قال: كانَ رسولُ الله للله يلا يدعو "اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الغَيْبِ". وذكرَ الحديثَ، وحديثُ ابنُ أبي شيبة أتم كلامًا.

١٠٨٩ حدثنا هارونُ بنُ مَعروف وأبو مَعمَر، قالا: حدثنا جَريرُ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - قال هارونُ في حَدِيثه: قال: قال لي عبدُ الله بنُ مَسعود. قال أبو مَعمَر في حديثهِ - قال:

قَالَ لِي عَبدُ الله بنُ مَسعودٍ: "يا أبا هُريرة، أتدرى كمْ عَرضُ جِلدِ الكافرِ؟". قال: قلتُ: لا أدرى. قال: "أربعونَ ذِراعًا بذِراع الجبارِ".

م ١٠٩٠ حدثنيه أبو خَيشمة زُهيرُ بنُ حَربٍ، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ موسى، نا شَيبانُ، عن الأعمشِ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي الله قال: "إنَّ غِلظَ جِلْدِ الكَافِرِ: اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِذِرَاعِ الجُبَّادِ، وضِرسُهُ مِثلُ أُحُدٍ".

1.41 حدثني سُرَيجُ بنُ يُونس، نا سُليهانُ بنُ حيانِ أبو خالدِ الأحمر، عن هِشامِ بنِ عُروة، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عَمرو، قال: "ليسَ شيءٌ أكثرَ منَ الملائكةِ، إنَّ اللهُ كَاللَّ خلقَ الملائكةَ منْ نُورٍ - فذكرَه وأشارَ شُريجُ بنُ يونس بيدِه إلى صدرِه، قال: وأشارَ أبو خالدِ إلى صدرِه- فيقول: كنْ ألفَ ألفَن، فيكونون".

<sup>(</sup>١٠٨٨) حسن الإسناد: وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>١٠٩٠) صحيح الإسناد: والحديث أخرجه الترمذي (٢٥٧٧) والحاكم (٤/ ٦٣٧ ح ٨٧٦) وصححه من طريق عبيد الله بن موسى به.

<sup>(</sup>١٠٩١) منكر المتن، حسن الإسناد: إلى عبد الله بن عمرو، وفي الإسناد: سليهان بن حيان وهو صدوق يحطئ، وباقي رجال الإسناد ثقات، وعبد الله بن عمرو قد كان ينقل عن أهل الكتاب، ويقينًا فليس كل ما يُنقل يُنقل لتقريره، بل قد ينقل الخبر لتقريره، وقد ينقل حكاية لا تقريرًا، فليتنبه.

١٠٩٢ - حدثني أبي، نا أبو أسامة حَمادُ بنُ أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عَبدِ الله بنِ عَمرو، قال: «نُحلقت الملائكةُ مِن نُورِ الذراعين والصدر».

١٠٩٣ حدثني أبو مَعمَرٍ، نا جَريرٌ، عن الأعمشِ، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن ذَرِّ، عن سَعيدِ بنِ عَبدِ الرحمنِ بنِ أبزي، عن أبيه، عن أُبيّ بنِ كعبٍ، قال: "لا تَسُبُّوا الريحَ، فإنّها منْ نَفَسِ الرحمنِ".

1.98 – حدثني أبي، نا شُفيانُ بنُ عُيينة، عن عَمرو يعنِي ابنَ دِينارِ، عن نافعِ بنِ جُبيرِ، عن ربح بين ابنَ دِينارِ، عن نافعِ بنِ جُبيرِ، عن رجلٍ منْ أصحابِ النبيِّ عَلَيُّ قال: "إذا ذهب – وقال مرةً: إذا مَضَى – شطرُ الليلِ الأول، نزلَ اللهُ عَلَيْ إلى السهاءِ الدنيا، يَفتحُ بابَها، يقول: منْ ذا الذي يَسألني فأعطِيه؟ منْ ذا الذي يَدعوني فأستجيب له؟ حتى يَطلعَ الفَجرُ".

١٠٩٥ حدثني العباسُ بنُ الوَليدِ أبو الفضلِ النَّرسي، نا حَمادُ بنُ سَلمة، عن مُحمدِ بنِ
 عَمرو بنِ علقمة، عن أبي سَلمة، عن أبي هُريرة، أن رسولَ الله على قال:

"إِذَا كَانَ شَطْرُ اللَّيلِ، نَزَلَ اللهُ كَلَّكَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ فأُعْطِيَهُ؟ هَل مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَخِيبَ لَهُ؟ هَل مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ".

<sup>(</sup>١٠٩٢) منكر المتن، صِحيح الإسناد: إلى عبدالله بن عمرو بن العاص، وسبق برقم(٩٧٧).

<sup>(</sup>١٠٩٣) صحيح إلى أبي بن كعب: وذر هو ابن عبدِ الله المرهبي، وحبيب ثقة يرسل ويدلس، لكن حبيب متقدم الطبقة عن ذر، وإن كان متأخر الموت، فيبعد في مثله التدليس، ثم حبيب قد صرح بالسياع في رواية شعبة عنه عند النسائي في "الكبرى" (١٧٧٥) والأثر أخرجه أحمد (١٧٣/٥) والنسائي في "السنن الكبرى" (١٠٧١) والحاكم (٢/ ٢٩٨ - ٣٠٧٥) من طريق الأعمش به، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٧٧١) من طريق شعبة عن حبيب به، واختلف فيه على شعبة بالرفع والوقف.

<sup>(</sup>١٠٩٤) صحيح، رجاله جميعًا ثقات، وجهالة الصحابي لا تضر، وقد علق عليه في الأصل فقال: " في سنده من لا يعرف وهو الصحابي". قلت: لا ضرر في إبهام الصحابي، ونافع بن جبير له رواية عن الصحابة، ثم قد ورد مصرحًا به في رواية حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعًا، أخرجه المصنف برقم (٩٣٠) وابن خزيمة في "التوحيد" (ح١٩٧)، وأخرجه ابن خزيمة أيضًا في "التوحيد" (ح١٩٧) من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>١٠٩٥) صحيح، وإسناد المصنف حسن، مُحمد بن عمرو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث سبق تخريجه من حديث أبي هريرة برقم (٩٩٤).

١٠٩٦ - حدثني العباسُ بنُ الوليدِ أبو الفضلِ النَّرسي، حدثنا حَمادُ بنُ سَلمة، عن
 عَمرو بنِ دِينار، عن نافعِ بنِ جُبيرٍ، عن أبيه، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

"يَنْزِلُ اللهُ كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيَا، فَيَقُولُ: مَنْ سَائِلٌ فأُعْطِيَهُ؟ مَنْ مُستغفرٌ فَأَغْفِرَ لَهُ".

١٠٩٧ - حدثني العباسُ بنُ الوليدِ النَّرسي، نا يَزيدُ بنُ زُرَيع، نا مُحمدُ بنُ عَمرو، نا أبو سَلمة، عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله عَنْ:

"يَنْزِلُ اللهُ عَلَىٰ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِنِصْفِ اللَّيلِ الآخِر، أَو ثُلثِ اللَّيلِ الآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلَنِي فَأَغْفِر لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلَنِي فَأَعْطِيَهُ؟ حَتَى يَطْلَعَ الفَجْرُ، أَو يَنْصَرِفَ القَادِئُ مَنْ صَلاةِ الصَّبْحِ".

١٠٩٨ - حدثني سُرَيجُ بنُ يونس، نا يَحيَى بنُ يهانٍ، عن أشعثِ بنِ إسحاق القمي، عن جَعفرِ بنِ المُغيرة، عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال:

"إِنَّ أَدنَى أَهِلِ الْجَنَّةِ مَنزِلَةٍ، مَنْ لَهُ قَصِرٌ فِيهِ: سَبعُونَ أَلْفَ خَادَمٍ، فِي يَلِدِ كُلِّ خَادَمٍ صُحْفَةً سِوَى مَا فِي يَلِدِ صَاحِبه، ولا يفتح بابه لشيء يُريده، لو ضَافَه أَهْلُ الدنيا لوَسِعَهم. وأَفْضَلَهُم مَنزِلَةٍ: الذي يَنظرُ فِي وَجِهِ اللهُ عَلَيْ غَدُوةً وعَشيةً".

والحديث سبق تخريجه برقم (٩٩٤) لكن من غير قوله: "أو ينصرف القاريء من صلاة الصبح"، وهذه الفقرة أوردها الهيثمي في "المجمع" (١/٤ ١٥٤) وقال: "رواه البزار وفيه عمرو بن خليف وهو ضعيف". قلت: فاته أن أحمد أخرجه في "المسند" (٢/ ٤٠٤) عن يزيد عن محمد بمثله، وأخرجه هناد في "الزهد" (٨٨٤) من طريق محمد بن عمرو به، والظاهر أنها من أوهام محمد بن عمرو.

## (١٠٩٨) ضعيف الإسناد:

يحيى بن يهان ضعيف، وجعفر بن أبي المغيرة ضعيف في روايته عن سعيدِ بنِ مُجبَيرٍ، وهذا منه، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٥/ ٩٦) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٣١ح-٣٩٨٨) عن يَحيى بن يهان به.

<sup>(</sup>١٠٩٦) صحيح، وانظر ما تقدم قبل تعليق، برقم (١٠٩٤).

<sup>(</sup>١٠٩٧) حسن الإسناد، وفي اللفظة الأخيرة ضعف:

## الأيات التي يحتج بها على الجَهْمية من القرآن

١٠٩٩ - وجدتُ في كتاب أبي بخطِّ يَدِه مما يُحتَجُّ بهِ على الجَهْميةِ من القرآنِ الكريم:

- في سورة البقرة: ﴿إِن ٱلَّذِيرَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِمَ مُثَا قَلِيلاً أَوْلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّ

- وقال في يس: ﴿إِنَّمَآ أَمْرُهُۥ ٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿ فَسُبْحَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ ع

وقال في سورة البقرة أيضًا: ﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً أَ كَذَٰ لِلَكَ قَالَ ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً أَلَى لَكَ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْلَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُولَ الللْمُلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولَاللَّالِمُ الللْمُ ا

- وقال الله في سورة آل عمران: ﴿إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِيكَةُ يَهَرُيْمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ ... ﴿ وَقَالَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِيمٍ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَتِيكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْاَخِرَةِ وَلَا يُحَلِمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَهَمَ وَلَا يُرَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَقَالَ عَلَىٰ اللهُ وَلَا يَمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَلَا يَعْلَىٰ اللهُ وَلَا يَتَهَا نَاظِرَةً ﴿ وَقَالَ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُونَ اللهُ ا

- وقال: ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ ٱلْقَنْهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۗ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [النساء ١٧١].

<sup>(</sup>١٠٩٩) صحيح إلى الإمام أحمد: وهي وجادة صحيحة. والآيات التي عزاها المصنف لسورها اكتفيت بعزوه، وأثْبَتُ في رسم الآية الفاصلة وبها رقم الآية، وأما التي لم يعزها المصنف فعقبتها بتخريجها بين معقوفين. ووقع بالأصل الخطأ في بعض حرف من الآيات فصوبته وأهملت التنبيه عليه.

- وقال في سورة الأنعام: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ۚ لاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمَسِهِمُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.
- وقال في سورة الأعراف: ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ مَ ۖ أَلَا لَهُ ٱخْلَقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.
  - وقال في القصص: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَّ إِلَّا وَجْهَهُ رَّ لَهُ ٱلْخُكُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.
- وقال في الرحمن: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾.
  - وقال في طه: ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ ﴾.
- وقال في البقرة: ﴿مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل
- وقال في آل عمران: ﴿أَنَّ ٱللَّهَ يُبَثِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ... ﴾.
- وقال في سورة النساء: ﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ وقال: ﴿إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِّمَتُهُ ۚ أَلْقَلَهَاۤ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ... ﴾.
- وقال في الأنعام: ﴿حَتَّىٰ أَتَنهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ... ﴾ ﴿وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.
- وقال في طه: ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِى يَنِمُوسَى ۞ إِنِّ أَنَا ۚ رَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۗ إِنَّكَ بِاللَّهِ اللَّهُ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا إِلَنَهُ إِلَّا إِلَنَهُ إِلَّا إِلَنَهُ إِلَّا إِلَنَهُ إِلَّا فَآعُبُدُنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكرى ﴾. أَنَا فَآعُبُدُنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكرى ﴾.

- وقال في الكهف: ﴿وَٱتْلُ مَآ أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّلَكَ أَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَسِهِ - وقال في الكهف: ﴿وَلَى اللَّهِ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَسِ رَبِّى لَنَفِدَ اللَّهِ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَسِ رَبِّى لَنَفِدَ اللَّهِ عَرُفَا فِي اللَّهِ عَرُفُهِ عَمْدًا ﴾. النَّبَحُرُ قَبْلَ أَن تَنفَد كَلِمَتُ رَبِّى وَلَوْ جِغْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدًا ﴾.

- وقال في التوبة: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَّـمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ... ﴾.

- وقال في حم عسق: ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيِ جِابِ... ﴾.

- وقال في سورة لقمان: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَنَمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ ع سَبْعَةُ أَخْرُ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴾.

- وفي القصص: ﴿ فَلَمَّا أَتَنهَا نُودِكَ مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُ ٱلْعَلَمِينِ ﴾.

و في الأعراف: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنتِنَا وَكَلَّمَهُ، رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنظُرُ لِلْكَ قَالَ لَن تَرَنِي وَلَيكِنِ آنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا جَلَّىٰ رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكًا وَخَرٌ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنلَكَ تُبْتُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكًا وَخَرٌ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنلَكَ تُبْتُ إِلَيْ لَكَ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ قَالَ يَهُوسَىٰ إِنِي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَللَتِي وَبِكَلْمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ آلَسُلْكِينَ ﴾.

- وفي الفتح: ﴿ يَد ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ... ﴾.

- وفي البقرة: ﴿ وَيَلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعً عَلِيمٌ ﴾.

- وفي الكهف: ﴿وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَهُر ... ﴾.

- وفي الأعراف: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا ... ﴾ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ، رَبُّهُ ... ﴾.

- وفي الأنفال: ﴿ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾.
- وفي التوبة: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾.
- وفي يونس: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ صَخْتَلِفُورَ ﴾ وفي يونس: ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِيرَ فَسَقُوا أَنَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْاَخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَامِسِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ وقال: ﴿ وَمُحِقُ ٱللهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَسِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَمُحِقُ ٱللهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَسِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ
- وفي فصلت: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلَقٍ مِنْهُ مُريبِ﴾
  - وَفِي هود: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمِينَ ﴾.
  - وفي الكهف: ﴿ وَٱتَّلُ مَآ أُوحَى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِّمَنتِهِ ... ﴾ .
    - وفي طه: ﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا ... ﴾.
    - وفي الصافات: ﴿ وَلَقَد سَبَقَتْ كَامَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.
    - وفي المؤمن ": ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ... ﴾.
- وقال: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِلَكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُريبِ ﴾ [هود١١٠] و[فصلت٤٥].
- وفي حم عسق: ﴿ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَ يَهِ مَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾. ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآي حِجَابٍ ... ﴾.
  - وفي الفتح: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَنهَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا ... ﴾.

<sup>(</sup>١)بالأصل: "وفي المؤمنون". وهو خطأ، والصواب: المؤمن، وهي سورة غافر.

- وفي التحريم: ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِّمَتِ رَبَّهَا وَكُتُبِهِ ... ﴾.

- وفي المؤمن ": ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَسِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلِقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أُمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه - ... ﴾.

- وفي الإسراء: ﴿ وَيَسْفَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ مَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْمِعْدِ إِلَّا قَلِيلاً ﴿ وَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ
  - وفي حم عسق: ﴿وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ... ،
  - وفي الشعراء: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ٢ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾.
- وقال في عم يتساءلون: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَتِكِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ ... ﴾.
- وفي الروم: ﴿آللَهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّينَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ، فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ
   يَشَآءُ وَسَجَعَلُهُ، كِسَفًا... ﴾.
  - وفي ن والقلم: ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْجُرِمِينَ ﴾.
- وفي المرسلات: ﴿أَلَمْ خَلْقَكُمْ مِن مَّآءٍ مَّهِينٍ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۞ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ۞ فَقَدَرْنَا فَيعْمَ ٱلْقَندِرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

- وفي الأنعام: ﴿ مَن يَشَا اللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأْ جَعْلَهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ... ﴾. ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْحِنْ وَخَلَقَهُمْ أَوْخَرَقُواْ لَهُ مَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِلْمِ ... ﴾.

- وفي الأعراف: ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ يَلْقَآءَ أَصْحَن النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّامِينَ ﴾ ﴿ وَالْحَدُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ ... ﴾ ﴿ يَنمُوسَى الْجَعَلُ لَنَا إِلَنهَا كَمَا لَهُمْ وَالْدَكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ ... ﴾ ﴿ يَنمُوسَى الْجَعَلُ لَنَا إِلَنهَا كَمَا لَهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

- وفي الرعد: ﴿أَمْ جَعَلُوا بِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ، فَتَشَبَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ …﴾ ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبُّونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ… ﴾.

- وفي هود: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا ... ﴾.

- وقال في الشعراء: ﴿ لَهِنَ آتَخَذْتَ إِلَنهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ ﴿ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةٍ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴾.

- وفي فصلت: ﴿ قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَ أَندَادًا ۚ ذَالِكَ رَبُ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

- وفي النمل: ﴿ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ... ﴾ ﴿ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوۤا أَعِزَّةَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَّةً ... ﴾.

- وفي القصص: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا ... ﴾.

- وفي الذاريات: ﴿وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ﴾ وقال: ﴿وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ ۗ إِنِي لَكُم مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾.

وفي القصص: ﴿وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَجَعْلَهُمْ أَلِهِ وَفِي الطَّرْضِ وَجَعْلَهُمْ أَلِمَ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وقال: ﴿فَأُوقِدْ لِي يَهَدَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا ... ﴾. ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَدْعُونَ إِلَى ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَدَمَةِ ... ﴾. وقال: ﴿قُلْ ٱلدَّارُ ٱلاَّإِخِرَةُ جَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي يَوْمِ ٱلْقِيَدَمَةِ ... ﴾. وقال: ﴿قِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلاَّإِخْرَةُ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾. ﴿قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهُارَ سَرْمَدًا ... ﴾.

- وفي إبراهيم: ﴿رَبِّ ٱجْعَلْ هَنذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا ... ﴿ وَفَاجْعَلْ أَفْهِدَةً مِّرَ ﴾ ﴿ فَٱجْعَلْ أَفْهِدَةً مِّرَ ﴾ آلنَّاسِ تَهْوِى إَلَيْهِمْ ... ﴿ وَكِ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِيَّتِي ... ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ عَن ﴾.

- وفي الحجر: ﴿ ٱلَّذِينَ جَعَلُوا ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞﴾ ﴿ ٱلَّذِيرَ بَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنهًا ءَاخَرَ... ۞﴾ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا ﴾.

- وفي النحل: ﴿ وَبَجَعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمًا رَزَقْنَهُمْ ... ﴿ ﴿ وَبَجُعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمًا رَزَقْنَهُمْ ... ﴾ ﴿ وَبَجُعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنْتِ سُبْحَنِنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ ﴿ وَبَجُعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ ... ﴾ ﴿ وَجَعَلَ لَكُر مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلِمِ بُيُوتًا ... ﴾ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُر مِّن الْجِبَالِ أَحْنَنَا ... ﴾ ﴿ وَلَا تَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن الْجِبَالِ أَحْنَنَا ... ﴾ ﴿ وَلَا تَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ آللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ مَا يَعْدَ كَوْلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلَهُ عَلَيْكُمْ أَلَهُ عَلَيْكُمْ أَلَهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ لِكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ عَلَيْكُمْ أَلَهُ مَا لَكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَوْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلِهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَالًا لَهُ عَلَيْكُمْ أَلَهُ عَلَالًا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَوْلًا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلِيلًا عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ الل

- وفي الإسراء: ﴿وَأَمْدَدْنَنَكُم بِأَمُوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۞﴾ ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ... ﴿ ﴾ .

- وفي الفرقان: ﴿وَقَلِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَآءً مَّنَثُورًا ﴿ وَهُوَ ﴿ وَقُومَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ... ﴿ وَهُو اللَّهُ مَا خَذَبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ... ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

- وفي العنكبوت: ﴿فَأَنجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَايَةً لِلْعَلَمِيرِ ﴾ ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِٱللَّهِ ... ﴾.

- وفي سبأ: ﴿وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ ... ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال
  - وفي إبراهيم: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا ... ،
    - وفي المائدة: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ يَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ ... ،
  - وفي التوبة: ﴿ أَجَعَلْهُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ... ﴿ \*
- وفي يونس: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُر فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتِهِفَ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِهَايَسِتَنا ... ﴾ ﴿ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.
- وفي الزخرف: ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ﴾ ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُمر مَّلَتَهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَحَنَّلُفُونَ ﴾ .
  - وفي الفيل: ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ١٠٠٠
- وفي سورة الأنبياء: ﴿ وَتَالَّهِ لأَكِيدُنَ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿ فَجَعَلَمُهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا ﴾ ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَنِقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاً جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ وقال: ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعْوَنُهُمْ حَتَى جَعَلْنَهُمْ حَتَى جَعَلْنَهُمْ حَتَى جَعَلْنَهُمْ حَتَى جَعَلْنَهُمْ حَتَى جَعَلْنَهُمْ حَتِيدًا خَبِينَ ﴾ خَيمِدِينَ ﴾ خَيمِدِينَ ﴾
- -- وفي الصافات: ﴿فَأَلْقُوه فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ ﴿وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا ... ﴾ .
- وفي ص: ﴿أَم يَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَسِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أُمْ يَجْعَلُ ٱلْمُتِّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴾.
  - وفي الزمر: ﴿ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَانُهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا... ﴾.
- وفي يوسف: ﴿ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ... ﴾ وقال: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُم يَجَهَازِهِمْ

جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ... ﴾ ﴿ آجْعَلُواْ بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِمِ مْ ... ﴾.

- وفي الأعراف: ﴿وَيَلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيَ أَسْمَنْهِمِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞﴾.
- وفي الإسراء: ﴿ قُلِ آدْعُوا آللَّهُ أَوِ آدْعُوا آلرَّ حَمْنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ آلاً شَمَآءُ الْخُسْمَاءُ الْخُسْمَاءُ ... ﴾.
  - وفي النساء: ﴿ وَأُنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿ وَ
    - وفي الواقعة: ﴿إِنَّهُ لَقُرْءَ انَّ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ لَكُورَ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
    - وفي البروج: ﴿ بَلْ هُوَ قُرْءَ انَّ يَجِيدٌ ﴿ مِنْ
  - وفي الزحرف: ﴿ وَإِنَّهُ مِنْ أُمِّر ٱلْكِتَنْ لِلَهُ يَنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ ﴾.
    - وفي فصلت: ﴿وَإِنَّهُۥ لَكِتَنَبُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ
    - ﴿حم ١ وَٱلْكِتَنبِٱلْمُينِ ١٠ [سورة الزخرف].
      - ﴿يسَ ١ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَيْكِيمِ ١ اسورة يس].
- وفي الفرقان: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَانُ فَسْفَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ ﴾.
  - ﴿ الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ﴿ السورة الحجر].
- وفي فصلت: ﴿لَكِتَنبُ عَزِيزٌ ۞ لا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيلٍ ۞
   تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيلٍ ۞
- ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ ، رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَهُدًى وَهُدًى وَهُدًى وَهُدًى وَهُدًى وَهُدًى وَهُدًى وَهُدًى اللَّهُ مُسْلِمِينَ ﴿ السورة النحل].
  - وفي الأنعام: ﴿ وَهَلِذَا كِتُلِبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرَّحَمُونَ ﴿

- وفي حم عسق: ﴿وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا ... ﴾.

- ﴿حمْ ۞ وَٱلْكِتَنبِٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ، فِي أُمِّر ٱلْكِتَنبِلَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ۞ [سورة الزخرف].
- وفي سورة العلق: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۞ كَلًا لَبِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ﴾.
- وفي المائدة: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾.
- وفي الأنعام: ﴿قُل لِلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ... ﴿ سَلَدَمُ عَلَيْ كُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ... ﴿ سَلَدَمُ عَلَيْ كُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ ...
  - وفي الطور: ﴿ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ... ،
- وفي البقرة: ﴿فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَلِمَس فَتَابَ عَلَيْهِ ... ﴿ فَيَسْمَعُونَ كَلِمَس فَتَابَ عَلَيْهِ ... ﴿ فَيَسْمَعُونَ كَلَهُ مَا اللَّهِ ثُمَّ مُحْرَفُونَهُ ... ﴿ فَيَسْمَعُونَ اللَّهِ ثُمَّ مُحْرَفُونَهُ مِن رَبِهِ ﴾ .
  - وفي طه: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَكُ ٢٠٠٠ .
  - وفي مريم: ﴿ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْفًا ﴿
    - ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾ [طه٣٩].
    - وفي لقهان: ﴿مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ ... ، ٥٠٠
- وفي النساء: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴾

- وفي الزمر: ﴿ وَمَا قَدَرُوا آللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُويًاتُ بِيَمِينِهِ مُسَبِّحَانَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.
- وفي المائدة: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ عُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُوا ۚ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ... ﴾.
- وفي الفتح: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نُكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ...﴾.
- وفي طه: ﴿قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا خَنَافُأَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أُوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿ قَالَ لَا تَخَافَآ ۚ إِنَّى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرْعِكُ ﴿ فَأَنْيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّلَكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِعْنَكَ بِعَايَةٍ مِن رَبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَىٰ مَن ٱتَّبَعَ ٱلْمُدَىٰ ﴾.
- وفي القيامة: ﴿ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْاَخِرَةَ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِنْهِ نَّاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾.
- وفي المطففين: ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّيِّهِمْ يَوْمَبِنِ لَّحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ﴾ ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلِفِي نَعِيمٍ۞ عَلَى ٱلأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ﴾.
- وفي الملك: ﴿قُلِ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَّا رَأُوْهُ زُلْفَةً سِيَّعَتْوُجُوهُ ٱلَّذِيرِ ۖ كَفَرُوا ﴾.
- وفي النجم: ﴿فَأُوحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ أَفَتُمَرُونَهُ مُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ تَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْنَتَهَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّهُ اللَّهُ وَكَا اللَّهُ اللّ

## [بقية أحاديث الصفات والرد على الجهمية ]```

دار كعب، حدثني إساعيلُ بنُ عبيدِ بنِ أبي كريمة الحراني أبو أحمد أملاه علينا إملاءً في دار كعب، حدثني محمدُ بنُ سلمة، عن أبي عبدِ الرحيم خالدِ بنِ أبي يزيد، حدثني زيدُ بنُ أبي أنيسة، عن المنهالِ بنِ عَمرو، عن أبي عبدة بنِ عبدِ الله، عن مَسروق بنِ الأجدع، قال: أبي أنيسة، عن المنهالِ بنِ عَمرو، عن أبي عُبدة بنِ عبدِ الله، عن مَسروق بنِ الأجدع، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ مسعودٍ، عن النبي علا قال: "يَجمَعُ اللهُ الأوَّلينَ والآخِرَينَ لميقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، قِيَاماً أَرْبَعِينَ سَنَة، شَاخِصةً أَبْصَارُهُم إلى السَّمَاءِ يَنتظِرُونَ فَصْلَ القَضَاءِ، قال: فينزلُ اللهُ عَلَى في ظُللِ الغَمَامِ مِنَ العَرْشِ إلى الكُرْسِيّ، ثُمَّ يُنادي مُنادِ: أَيُّها النَّاسُ، أَلَم تَرضَوْا مِن رَبِّكُمُ اللَّذي خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ وَأَمَركُمْ أَنْ تَعبُدُوه وَلاَ تُشْرِكُوا بهِ شَيئًا أَنْ يُولِّي كُلَّ فِي رَبِّكُمُ اللَّذي خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ وأَمْركُمْ أَنْ تَعبُدُوه وَلاَ تُشْرِكُوا بهِ شَيئًا أَنْ يُولِّي كُلَّ إِنْ سَانٍ مِنْكُمْ مَا كَانُوا يَعبُدُونَ وَيَتولُونَ فِي الدُّنيا. قال: فَينْطَلِقُ إِلَى مَا كَانُوا يَعبُدُونَ وَيَتولُونَ فِي الدُّنيا. قال: فَينْطَلِقُ إِلَى القَمَرِ، وَإِلَى الأَوْنَانِ فَالنَّ عَبُدُونَ، فَونْهم مِنْ يَنظِلُقُ إِلَى الشَّمْسِ وَمنْهُمْ مَن يَنْطَلِقُ إِلَى القَمَرِ، وَإِلَى الأَوْنَانِ وَالْحَجَارِةِ وَأَشْبَاهُ عِبْدُونَ، فَونْهم مِنْ يَنظِلُقُ إِلَى الشَّمْسِ وَمنْهُمْ مَن يَنْطَلِقُ إِلَى القَمَرِ، وَإِلَى الأَوْنَانِ عَبْدُونَ، فَونْهم مِنْ يَنظِلقُ إِلَى الشَّمْسِ وَمنْهُمْ مَن يَنْطَلِقُ إِلَى القَمَرِ، وَإِلَى الأَوْنَانِ عَبْدُونَ، فَونْهم مِنْ يَنظِلقُ إِلَى الشَّمْنِ وَمَثْلُ لَن كَانَ يَعبُدُ عَيْسَى شَيطانُ عِيسَى

<sup>(\*)</sup>هذا العنوان قمت بوضعه وليس بالأصل.

<sup>(</sup>۱۱۰۰) ضعيف الإسناد: وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما: من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، لكن هذا المتن هنا فيه زيادات منكرة، وهذا الإسناد ضعيف، إسهاعيل بن عبيد بن أبي كريمة وثقه الدارقطني، وقال أبو بكر الجعابي: "يحدث عن محمد بن سلمة بعجائب". وترجمته "بالتهذيب" (۱۹۸۸)، والمنهال بن عمرو متكلم فيه، وهو عن أخرج له البخاري وأصحاب السنن، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (۱۹۷۵م-۱۷۲۳) من طريق ابن أبي كريمة به، وأخرجه الطبراني بنفس الموضع، والحاكم (۱۹۸۵) والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (۲۷۸) من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن المنهال بن عمرو به، وصححه الحاكم، واستنكره الذهبي، قلت: وإسناده ضعيف، أبو خالد الدالاني متكلم فيه، والمترجح ضعفه، وعبد السلام له مناكير، وعما يضعفه أيضاً أن المروزي أخرجه في "تعظيم قدر الصلاة" (۲۷۹) من طريق وعبد الرهاوي عن زيد بن أبي أنيسة بمثل إسناد المصنف، لكن وقفه على ابن مسعود، ولم يرفعه.

ويمثلُ لمنْ كَانَ يَعبدُ عُزَيراً شَيطانُ عُزيرٍ، وَيَبقَى مُحمدٌ ﷺ وأمتُه. قال: فيتمثلُ الربُّ جلَّ وَعزَّ، فيأتِيهم فيقولُ لهم: ما لكم لا تَنطلقونَ كمَا انطلقَ الناسُ؟ فيقولون: إنَّ لنا إلهاً. فيقول: وهل تَعرفونَه إنْ رأيتُمُوه؟ فيقولون: بَيننا وبينَه عَلامَةٌ، إذا رَأيناه عرفناها. فيقولُ: ما هِي؟ يقولون: يَكشفُ عن سَاقِهِ. قال: فعندَ ذلكَ يَكشفُ اللهُ عنْ ساقِه، فَيَخرُّ كلُّ منْ كانَ بظهرهِ طبقٌ، وَيبقَى قومٌ ظُهُورُهم كصَياصِي البقر يُدْعَونَ إلى السجودِ فلا يَستطيعون، وقدْ كَانُوا يُدعَونَ إلى السِّجودِ وهمْ سَالِمون، ثمَّ يقولُ: ارفَعُوا رُؤوسكم. قال: فَيَرفعونَ رؤوسَهم، فيُعطِيهم نُورَهم على قدرِ أعْمَالِهِم، فمِنهم منْ يُعطى نُوره مثل الجبلِ العظيم يَسعَى بينَ يديه، ومِنْهم منْ يُعطَى نُوره أصغر منْ ذلك، ومِنْهم منْ يُعطَى نُوره مثل النخلة بيمينه، ومِنهم منْ يُعطِّي نُوره أصغر منْ ذلكَ، حتى يكون آخرهم رجلاً يُعطِّي نوره على إبهام قدَمِهِ، فيُضِئُ مرةً ويُطفئُ مرةً، فإذا أضاءَ قدم قدمه فمَشَى، وإذا أُطفئ قامَ. قال: والربُّ جلُّ وعزُّ أمامهم، حتَى يَمر في النار ويَبقى أثره كحدِّ السيفِ، دَحضٌ مزلة. قال: ويقول: مُرُّوا فيمرونَ على قدرِ ذنوبهم، مِنهم منْ يَمُرُّ كطرفة العينِ، ومنهم من يَمرُّ كالبرقِ، ومِنهم منْ يَمرُّ كالسحاب، ومِنهم منْ يَمرُّ كالربح، ومِنهم منُ يَمرُّ كانقضاض الكواكب، ومِنهم منْ يَمرُّ كشدِّ الفرسِ، ومِنهم منْ يَمرُّ كشدِّ الرجلِ، حتى يَمر الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يَحبو على وَجهِهِ ويديهِ ورِجليه، تَخُرُّ يدٌ وتعلق يد، وتَخُرُّ رِجلٌ وتَعلقُ رِجل، وتُصيبُ جوانِبَه النارُ. قال: فلا يَزال كذلكَ حتَى يَخلص، فإذا خلصَ وقفَ عَليها، ثمَّ قال: الحمدُ لله، لقد أعطاني الله كَالله ما لم يُعطِ أحداً إذ نَجَّانِي مِنها بَعد إذ رأيتُها. قال: فيُنطلقُ بهِ إلى غَدير عندَ بابِ الجنة، فيَغتسل. قال: فيعودُ إليهِ ربيحُ أهل الجنةِ وألوانهم. قال: وَيرَى ما فِي الْجَنة منْ خِلالِ البابِ، فيقول: يا ربِّ، أدخلنِي الجنة. فيقولُ الله عَلَىٰ له: أتسألُ الجنةَ وقد نَجيتُكَ من النارِ؟ فيقول: ربِّ اجعل بيني وبَينها حِجاب، لا أسمعُ حَسِيسها. قال: فيُدخلُ الجنة. قال: ويَرَى أو يُرفع له مَنزلاً أمامَ ذلكَ، كأنَّ ما هو فيهِ إليه حُلْم. قال: فيقول: ربِّ أعطِني ذلك المنزل. قال: فيقولُ له: فلعلكَ إنْ أُعطِيته تَسألُ غَيرَه، فيقول: لا وعزتكَ، لا أسألكَ غيره، وأي منزلٍ يكونُ أحسنُ منه. قال: فيُعطاه. قال: فيَنزله. قال: ويَرَى أو يُرفعُ له أمامَ ذلكَ منزلاً آخر، كأنَّ ما هوَ فيهِ إليه حُلْم. قال:

فيقولُ: يا ربّ، أعطني ذلك المنزل. قال: فيقول الله له: لعلكَ إنْ أُعطِيته تسألُ غيرَه. فيقولُ: لا وعزتكَ، لا أَسأَلُ غيرَه، وأي مَنزل يكونُ أحسنُ منه. قال: فيُعطَاه فيَنزله، ويَرى أو يُرفعُ له أمام ذلكَ المنزل مَنزلاً آخر، كأنَّ ما هو فيه إليه حُلْم، فيقولُ: ربِّ، أعطِنِي ذلكَ المنزل، فيقول الله له: فلعلكَ إنْ أُعطِيته تسألُ غيرَه، قال: لا وعزتِكَ، وأي مَنزلٍ يكونُ أحسنُ منه. قال: فيُعطَاه فينزله. قال: ثمَّ يَسكتُ، فيقولُ الله عَلَىٰ له: ما لكَ لا تَسأل؟ فيقول: ربِّ، قد سألتك حتى قد استحييتك، وأقسمتُ لكَ حتى استحييتك، فيقول الله عَلَىٰ له: ألنْ تَرضَى إنْ أعطيتك مثل الدنيا مذ يوم خلقتُها إلى يوم أفنيتُها، وعشرةِ أضعافها؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنتَ ربُّ العالمين؟ قال: فيَضحكُ الربُّ عَلَى من قوله". قال: فرأيتُ عبدَ الله بنَ مَسعودٍ فلله إذا بلغَ هذا المكانَ من الحديثِ ضحكَ، فقال له رجلٌ: يا أبا عبد الرحمن، قد سَمعتُك تُحدِّث بَهذا الحديثِ مِراراً، كلم المغتّ هذا المكان من هذا الحديثِ تَضحك. فقالَ ابنُ مَسعودٍ: إنِّي سَمعتُ رَسولَ الله ﷺ يُحُدِّثُ بهذا الحديثِ مِراراً، كلما بلغَ هذا المكان من هذا الحديثِ ضَحكَ حتى تَبدو آخر أضراسه. قال: "فيقولُ الربُّ جلَّ وعزَّ: لا، ولكني على ذلكَ قادرٌ، سَلْ. فيقول: ربِّ ألحقني بالناس. فيقولُ: إلحق بالناس، فينطلقُ يَرفُلُ في الجَنة، حتَى إذا دنا منَ الناسِ رُفِعَ له قصرٌ منْ در، فيَخرُّ ساجداً، فيُقاَلُ له: ارفع رأسَك، ما لك؟ فيقول: رأيتُ ربِّي، أو تَرَاءى لي ربِّي كَالُّك، فيقولُ له: إنَّما هُوَ منزلٌ منْ مَنازلك. قال: ثُمَّ يلقى رَجُلاً، فيتهيأُ ليَسجد، فيقالُ له: مه، ما لك؟ فيقول: رأيتُ أنَّكَ مَلكٌ من الملائكةِ. فيقول: إنَّهَا أنا خازنٌ من خزائنك، وعبدٌ من عَبيدِك، تحت يدي ألف قَهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فيَنطلقُ أمامَه، حتى يَفتَحَ له القصر. قال: وهوَ دُرّةٌ مُجوفة، سقائفُها وَأَبوابُها وأغلاقُها ومفاتحُها منها، تَستقبله جوهرةٌ خضراءُ مُبَطَّنة بحمراء، فيها سبعونَ باباً، كلُّ بابٍ يُفضِي إلى جَوهرةٍ خضراء مُبطنة بحمراء، كلُّ جُوهرة تُفضِي إلى جَوهرة على غيرِ لونِ الْأخرى، في كلِّ جَوهرةِ سُررٌ وأزواجٌ ووصائف، أدناهن حَوراء كيناء، عليها سبعون حُلَّة، يرى مُخَّ سَاقِها من وراء حُللها، كبدُها مِرآته، وكبدُه مِرآتها، إذا أعرضَ عنها إعراضة ازدادت في عَينه سبعينَ ضِعفاً عمّا كانتْ قبل ذلك، وإذا أعرضتْ عنه ازدادَ في عينيها سَبعينَ ضِعفاً، فيقول لها: لقد ازددتِ في عَيني سَبعينَ

ضِعفاً، فتقول له: وأنتَ والله، لقد ازددتَ في عَبني سَبعينَ ضِعفاً. قال: فيقالُ له: أشرِف. فيُشرِف. قال: فيُقال له: ولك مُلك مَسيرة مئة عام ينفذه بَصرُكَ". قال: فقال عُمر هيه الله تسمع إلى ما يُحدثنا به ابنُ أمَّ عبد، يا كعب، عنْ أدنى أهل الجنة منزلاً، فكيف أعلاهم؟". فقال كعب: "يا أميرَ المُؤمنين، مالا عَين رأت، ولا أذن سمعتُ، إن الله كان، فخلقَ لنفسِه دَاراً، وجعلَ فيها ما شاءَ من الأزواجِ والثمراتِ والأشربة، ثمَّ أطبقها، ثمَّ لم فخلقَ لنفسِه دَاراً، وجعلَ فيها ما شاءَ من الأزواجِ والثمراتِ والأشربة، ثمَّ أطبقها، ثمَّ لم ين قُرَّة أعْين جَرَآءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَلَى السجدة ١٧]. قال: وخلق دونَ ذلكَ جَنتِن، زَينها بها شاءَ، وأراهما من شاءَ مِنْ خلقِه، ثم قال: فمنْ كَانَ فيسيرُ في عليين، نزلَ تلكَ الدار التي لم يرها أحد، حتى إنَّ الرجلَ من أهل عليين ليخرجُ فيسيرُ في مُلكِه، فها تَبقى خَيمةٌ مِن خِيام الجنة إلا دخلها ضوءٌ من ضَوءِ وجهه، ويقولون: وأها لهذهِ الريحُ الطيبة من أهلِ عِليين، قد خرجَ يَسيرُ في مُلكِه، فها تَبقى خَيمةٌ مِن خِيام الجنة إلا دخلها ضوءٌ من ضَوءِ وجهه، مُلكه". قال: فقال عُمر: "ويُعَكَ يا كعب، إنَّ هذه القلوب قد استرسلت، فاقبِضها". فقال كعب: "والذي نفسِي بيدِه، إنَّ لجهنم يوم القيامة لزفرة، ما من ملك مُقرّب، ولا نبيً مُرسل، إلا يَخرُّ لركبتيه، حتَى إنَّ إبراهيمَ خليل الرحمنِ عليه السلام ليقول: ربَّ، نفيبي نفسِي. حتَى لو كانَ لك عمل سبعينَ نَبياً إلى عَملكَ لظننتَ آنَكَ لنْ تنجو".

١١٠١ حدثني شُجَاع بن تخلد، وحدثني سُرَيْجُ بن يُونس وأحمدُ بن منيع، قالوا: نا هُشَيمٌ، أنا مُجالدُ بن سعيد، عن أبي الودّاك الهمداني، عن أبي سَعيد الخدري، يَرفعُ الحَديث، قال: "فَلَاثةٌ يَضْحَكُ الله إلَيهِمْ: إِذَا صُفُّوا في الصَّلاةِ، والرَّجُلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ يُصَلّى، والقَومُ إِذَا صَفُّوا لِقتَالِ العَدُق".

١١٠٢ قال أبو عَبدِ الرحمنِ: رَوَى عليُّ بنُ المَديني شَيئاً قليلاً، فلم يقع عِندَه إلا حديث أبي الوَدّاك هذا، ولم يُسمَعه أبي، وقد سَمعَ أبي أُلُوفا.

<sup>(</sup>١١٠١) ضعيف الإسناد، لضعف مجالد بن سعيد، والحديث سبق برقم (٩٦٣).

<sup>(</sup>١١٠٢)أبو الوداك هُو جبر بن نوف وهو صدوق يهم، والظاهر أن المصنف يستنكره من حديثه.

١١٠٣ حدثني خَلادُ بنُ أسلم، نا النَّضُرُ بنُ شُمَيل، أنا حَمادُ - يعني ابنَ سلمة - نا ثابتُ، عن أنسِ بنِ مالكِ، عن رَسُولِ الله ﷺ أنّه قَرَأ هذِهِ الآية: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ رَكَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

11.5 قرأتُ على أبي: نا إبراهيمُ بنُ الحكمِ بنِ أبان، حدثني أبي، عن عِكرِمة، قال: "إنَّ اللهَ عَلَى لَهُ يَمَس بيده شيئاً إلا ثلاثة: خَلقَ آدمَ بيدِه، وغَرسَ الجنةَ بيدِه، وكتبَ التوراةَ بيده".

- ١١٠٥ حدثني أبي، نا أبو اليَهان، نا إسمَاعيلُ بنُ عَياشٍ، عن أم عَبدِ الله، عن أبيها خَالدِ بنِ مَعدانِ، أنّه قال: "إنَّ رِيحَ الجَنّة لتضربُ على مِقدَارِ أربَعينَ خَريفاً، والحَريفُ بَاعُ الله عَلَى الله عَلَى ".

رمار حدثني أبي، نا أبو المُغيرة، نا صَفْوانُ، سَمِعتُ أَيفَعَ بنَ عبدِ الكلاعي، وهو يعظ الناس، يقول: "إنَّ لجهنمَ سَبع قَناطِر، والصِّراطُ عليهنّ، واللهُ كَالَّ في الرَّابعةِ مِنهنَّ.. عنظ الناس، قال صَفوانُ: وسَمِعتُ أبا اليَهان الهوزني يَصِلُ في هذا الحديثِ: "فيمُرُّ

<sup>(</sup>۱۱۰۳) **إسناده قوي** : وسبق برقم (۳٤٧) من طرق عن حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>١١٠٤) ضعيف الإسناد إبراهيم بن الحكم ضعيف، وسبق برقم (٣٢٦) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١١٠٥) ضعيف الإسناد وبنت خالد بن معدان مجهولة، واسمها عبدة، وعامة ماترويه مناكير، وانظر ماذكرته في التعليق على الحديث رقم (٤٢٧).

<sup>(</sup>١١٠٦) صحيح إلى أيفع: والمتن مستغرب، وأعله المعلق على الأصل فقال: في سنده من لم أقف له على ترجمة وهو أيفع، قلت: هو هنا منتهى الإسناد فلا يُعل به الخبر، بل الخبر صحيح إليه، ثم هو مترجم له في "الإصابة" (١/ ٢٦٢) و"اللسان" (١/ ٥٩٧) و"الحلية" (٥/ ١٣١)، وأما صفوان فهو ابن عمرو بن هرم، ثقة، وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج، والأثر أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٥/ ١٣١) من طربق أبي المغيرة به.

الخلائقُ على الله على وهو في القنطرة الرابعة، قال: وهي التي يقولُ اللهُ عَلى: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادِ ﴿ الفجر ١٤]. ﴿ مَا مِن دَابَةٍ إِلَّا هُو ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنْ رَبِّى عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ الهود ٥٦]. قال: فيأخذُ بنواصِي عِباده. قال: فيلينُ للمؤمنينَ حتى يكون ألين من الوالدِ لولدِه، ويقول للكافرِ: ما غرَّكَ بربِّك الكريم؟".

11.۸ حدثنا عُبيدُ اللهُ بنُ عُمرَ القواريري، نا جَعفرُ بنُ سُليان، عن أبي سُفيان السعدي، قال: رأيتُ الحسَنَ قد وضعَ رَجلٌ يَمينَه على شهاله، وهو قاعدٌ، قال: قلتُ: يا أبا سَعيد، تكرهُ هذه القعدة؟ قال: فقال الحسنُ: "قاتلَ اللهُ اليهودَ، ﴿وَلَقَد خَلَقْنَا ٱلسَّمَنوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴿ قَلَهُ اللهُ الله

11.4 حدثنا مُحمدُ بنُ سُليهان بنِ حَبيبِ الأسدي لُوَيْن، نا عَبدُ الرحمنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن عُروَة، عن نَيَّارِ بنِ مُكرِم - وكانت له صحبة - قال: "لَمَّا نَزلت: ﴿ اللَّمَ اللَّمُ اللَّهُ عَلَيْبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ فَيَ خَرَجَ بِهَا أَبُو بِكْرٍ فَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ فقالوا: هَذَا كَلامُ صَاحبه؟!. قال: اللهُ أَنزَلَ هذا".

• ١١١٠ حدثني إبراهيمُ بنُ خالدِ الكلبي أبو ثَورِ الفقيه، نا عَمرو العنقزيّ، عن أَسْبَاطِ بنِ نَصرِ، عن السُّدِّي، عن عِكرمة، عن ابنِ عَباسٍ، في قول الله ﷺ: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْحَبَلِ جَعَلَهُ وَكُلُّهُ [الأعراف ١٤٣] قال: "ما يُرَى مِنهُ إلا بقدرِ طَرَفِ الجنصر".

١١١١ – حدثني مُحمدُ بنُ سُليهان بنِ حَبيبِ لُوَيْن، نا عُبيدُ الله بنُ عَمْرو الرِّقِّي، عن

<sup>(</sup>١١٠٨) ضعيف الإسناد، أبو سفيان السعدي هو طريف بن شهاب ضعيف، وأما جعفر فصدوق.

<sup>(</sup>١١٠٩) في إسناده ضعف، عبد الرحمن بن أبي الزناد فيه كلام، وسبق بنحوه برقم (١٣٠) من طريق عبدالرحمن أبن أبي الزناد بهذا الإسناد بنحوه.

<sup>(</sup>١١١٠) ضعيف الإسناد، أسباط بن نصر فيه ضعف، والخبر سبق برقم (٣٥٣).

<sup>(</sup>١١١١) صحيح إلى كعب، وسبق برقم(٤٢٨) بهذا الإسناد به.

عبدِ الملكِ بن عُمير، عن عَطاءِ بن أبي مَروان، عن أبيهِ، عن كعب، قال: "كلَّمَ الله مُوسَى عليهِ السلام، فقال: أي ربِّ، أكونُ على الحالِ التي أُجِلُّكَ أَنْ أذكركَ عليها: الخلاء، والرجل يُجامعُ أهله. قال: يا مُوسَى، اذكرني على كلِّ حالِ"

١١١٢ - حدثنا محمدُ بنُ سُليهان لُوين، نا عيسَى بنُ يُونس، نا إسهاعيلُ -يعني ابنَ أبي خالد- عن قيس، عن جَرير بن عَبدِ الله، قال: كُنا عِندَ النبي ﷺ إذ نَظرَ إلى القمرِ ليلةَ البدر، فقال: "أمَّا إنَّكم سَتَرونَ رَبَّكم عَلَلْ كمَا ترونَ هذا، لا تُضَامونَ في رُؤيَته، فإن استطعتم ألا تُغلَبوا على صَلاةٍ قبلَ طلوع الشمس وقبلَ غُرُوبِها فافعلوا". ثم قرأ: ﴿ وَسَبِّحْ يِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ كَمُرُوبِهَا﴾ [طه١٣٠].

١١١٣ - حدثني إسحقُ بنُ بَهلولِ الأنباري، قال سَمِعتُ وَكِيعاً يقول: "منْ ردَّ حديثَ إسهاعيل عن قيسٍ بنِ أبي حازم عن جَريرِ بنِ عبدِ الله عن النبيِّ علله في الرؤية، فاحسِبُوه من الجَهْمية".

١١١٤- حدثني إسحاقُ بنُ بَهلولٍ، قال: قلتُ لأبي حَمزة أنسِ بنِ عِياضِ: أُصَلِي خلفَ الجَهْمية؟ قال: "لا، ومنْ يَبتغ غيرَ الإسلام دِيناً فلنْ يُقبلَ مِنه، وهوَ في الآخرةِ منَ الخاسِرين".

١١١٥ - حدثني أحمدُ بنُ إبراهيم الدورقي، حدثني زُهيرُ بنُ نُعَيمِ البّابي السجستاني، قال: سَمِعتُ سَلامَ بنَ أبي مُطيع، يقول: "الجَهْميةُ كُفارٌ، لا يُصلى خَلفَهم".

١١١٦ - حدثني أحمدُ بنُ مُحمدِ بن يَحيى بن سَعيدِ القطان، قال: سَمِعتُ أبي يقول: سَمِعتُ مُعاذَ بنَ مُعاذِ، يقول: "منْ قالَ القرآنُ نَخلوق، فهوَ كَافرٌ".

<sup>(</sup>١١١٢) صحيح : وسبق تخريجه برقم (٢٥٦) من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.

<sup>(</sup>١١١٣) صحيح إلى وكيع: والأثر سبق برقم (٢٦٢).

<sup>(</sup>١١١٤) صحيح إلى أنس بن عياض: وسبق بهذا الإسناد برقم (٧٩).

<sup>(</sup>١١١٥) صحيح الإسناد : وسبق برقم (١١) بهذا الإسناد به. (١١١٦) حسن إلى معاذ بن معاذ : وفي الإسناد أحمد بن تحيى بن سعيد القطان صدوق، وأبوه ثقة.

الله عَلَمُ الله عَمدِ ابنَ يَحِيى: عن هذه القصة؟ فحدَثني: أنَّ أَباهُ يَحَيَى بنَ سَعيدِ بَعْثه إلى مُعاذِ بن مُعاذ. فلمُ أحفظه، فحدَثني ابنُه عن أبيه بهذا.

١١١٨ - حدثني الحسنُ بنُ عِيسَى مَولى ابن المُبارك، حدثني حَمادُ بنُ قِيراط، قال: سَمِعتُ إبراهيمَ بنَ طَهمان، يقول: "الجَهْميةُ كُفارٌ، والقدَرِيةُ كُفارٌ".

١١١٩ - حدثني الحسنُ بنُ عِيسى، قال: كانَ ابنُ المُباركِ يقولُ: "الجَهْميةُ كُفارٌ".

١١٢٠ حدثني الحسنُ بنُ عِيسَى - من قولِ نَفسِه -: "ومنْ يَشكُّ فِي كُفرِ الجَهْميةِ،
 ومنْ يَشكُّ فِي كُفر الجَهْمية".

١٢١ - قال: وذكرَ عبدُ الله بنُ عُمرَ، قال: سَمِعتُ الحُسينَ الجُعفي، وحدَّثَ بحديثِ الرؤية، فقال: "على رَغم أنفِ جَهْم والمِريسي".

11۲۲ - حدثني هَنادُ بنُ السري، نا أبو الأحوص، عن عَطاءِ - يعني ابنَ السائب- عن مَسرة، في قولِ الله كَالَ: ﴿وَقَرَّبْنَهُ نَجْيًا ﴿ وَهَرَّبْنَهُ نَجْيًا ﴿ وَهَرَبْنَهُ نَجْيًا ﴾ [مريم ٥ ]. قال: "أُدنِيَ حتَى سَمعَ صَريفَ القلم".

"خلقَ اللهُ عَلَىٰ بيده أربعة: خلقَ آدمَ بيدِه، وكتبَ التوراةَ بيدِه، وغرسَ جنةَ عدنِ بيدِه، ثم قال: قدلُ فلحَ المؤمنون". وقال: الرابعةُ أغفَلتها.

<sup>(</sup>١١١٧)سبق ملحقاً برقم (٦٢)

<sup>(</sup>١١١٨) ضَعيف الإِسْناد،حماد بن قيراط النيسابوري متكلم فيه، وسبق برقم (٩) تخريجه.

<sup>(</sup>١١١٩) صحيح إلى ابن المبارك والحسن بن عيسي بن ماسر جس ثقة، روى له مسلم وغيره

<sup>(</sup>١١٢٠) صحيح إلى الحسن بن عيسى قوله، وقد أخذه عبد الله بن أحمد عنه من غير واسطة.

<sup>(</sup>١١٢١) صحيح إلى الحسين الجعفي والراوي عنه هو مشكدانة، وسبق الأثر برقم (٢٦١) وفيه تصريح المصنف بسماع ذلك من شيخه عبدالله بن عمر.

<sup>(</sup>١١٢٢) في إسناده ضعف وسبق برقم (٤٢٥) بَهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١١٢٣) ضَعيف الإسناد أبو الأحوص هو سلام بن سليم لا رواية له عن ميسرة، إنها يروي عنه بواسطة كها مر، والله أعلم.

1178 حدثني مَنصورُ بنُ أبي مُزاحم، نا إسهاعيلُ بنُ عَياشٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزيدِ بنِ جابرٍ، عن بُسرِ بنِ عُبيدِ الله، عن إدريس الخوْلاني، عن النواسِ بنِ سَمْعان، قال: سَمِعتُ النبيَ ﷺ يقول: "المِيزانُ بيدِ الرَّحمٰنِ عَلَى يَرفعُ أقواماً ويَخفضُ آخرينَ إلى يَومِ القِيَامَةِ، وقلبُ ابنُ آدَمَ بَيْنَ أُصْبَعَينِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْنِ جَلَّ وعَزَّ، إذَا شَاءَ أَقَامَه وإذَا شَاءَ أَزَاعَهُ، وكانَ النبيُ ﷺ يقولُ: "يَا مُقلّبَ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ".

١١٢٥ حدثني أبو بَكر محمد بن إسحاق الصاغاني، نا أبو الجَوَاب الأحوصُ بن جَوَاب، حدثني سُفيانُ الثوري، عن أبي سنان، عن أبي وائلٍ، قال: "يُجاءُ بالعبدِ يومَ القيامة، فيسترُهُ الله ﷺ بلده، ويُعَرِّفه بذنوبه، ثمَّ يَغفرُ له".

١١٢٦ حدثني أبو بكر الصاغاني، نا أسودُ بنُ عامرٍ، قال: ذُكرَ لي عن شَريكِ، عن أبي اليقظان، عن أنسٍ: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿ وَلَهُ جُمُعَةً ﴾.

<sup>(</sup>۱۱۲٤) حسن: إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين، وهذا منه، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه ابن ماجة (۱۹۹) و (۱۹۷٪) و (۱۸۲٪) و (۱۸۲٪) و (۱۸۲٪) و (۱۸۷٪) و (۱۸۷٪) و (۱۸۷٪) و الجديث تجرير (۱۸۸٪) والحطيب في "تاريخ بغداد" (۱۸۰٪) من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به، وفي بعض ألفاظهم تقديم وتأخير، وأخرج أوله الطبراني في "المعجم الكبير" (۱۸٪ ۱۷۰ – ۲۰۰۷) من حديث سَبرة بن فاكه، وأورده الهيشمي في "مجمع الزوائد" (۱۱٪) من حديث نعيم بن همار، ومن حديث سبرة بن فاكه، وقال في كل منها: "رواه الطبراني ورجاله ثقات"، وأما آخره وهو قوله: "يا مقلب القلوب..". فصحيح، وسبق تخريجه برقم (۲۵۱).

ر المراد المراد المراد وهو شقيق بن سلمة ثقة، وأبو الجواب هو الأحوص بن جواب، صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وأبو سنان هو ضرار بن مرة.

<sup>(</sup>١١٢٦) ضعيف الإسناد: أبو اليقظان ضعيف، وهو عثمان بن عمير، ومن روى عن شريك لا يُعرف، وفي الحديث خلاف انظره في "العلل" لابن أبي حاتم (٢/ ٨٦ ح١٧٥) والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ١١٢) وقال: "رواه البزار وفيه عثمان بن عمير وهو ضعيف".

<sup>(</sup>١١٢٧) ضعيف الإسناد: لضعف عبد الله بن لهيعة.

١١٢٩ - حدثني أبي، نا وَكَيعُ، حدثني أبو حُجَير، عن الضحاك: ﴿وَٱلْأَرْضِ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ مِنْ وَآلَا وَكَيعُ، حدثني أبو حُجَير، عن الضحاك: ﴿وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطَّوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر ٦٧]. قال: "كلُّ ذلكَ فِي يَمِينه".

١١٣٠ حدثني أبي، نا الفَضلُ بنُ دُكَين، عن سَلَمة، عن الضحاك: ﴿وَٱلْأَرْضِ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَلَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّتُ بِيَمِينِهِ ﴾ قال: "كلَّا فِي يَمِينِهِ ».

١٣١ - حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ سَعيد، عن سُفيان، حدثني عَطاءُ بنُ السائب، عن سَعيدِ بنِ جُبَيرِ، عن ابنِ عَباسِ رضي الله عنها: ﴿وَقَرَّبْنَكُ يَجِيًّا ﴿ وَهَرْبَنَكُ يَجِيًّا ﴿ وَهَرَبْنَكُ يَجِيًّا ﴿ وَهَا اللهِ عَنها: ﴿وَقَرَّبْنَكُ يَجِيًّا ﴿ وَهَا اللهِ عَنها: ﴿ وَقَرَّبْنَكُ يَجَيُّ اللهِ عَنها اللهِ عَنها اللهُ عَنها: ﴿ وَقَرَّبْنَكُ يَجِيًّا ﴿ وَاللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنها اللهِ عَنها اللهِ عَنها اللهِ عَنها اللهُ عَنْها اللهُ عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَنها اللهُ اللهُ عَنها اللهُ اللهُ عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَنْها اللهُ عَنها اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنها عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَنها عَنها عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَنْها عَنها عَلَا اللهُ عَنها عَنها عَنها عَنها

<sup>(</sup>۱۱۲۸) معلول، والحديث صحيح: لكن من حديث أبي هريرة، أما هذا الإسناد فظاهره الصحة، لكن هذا اللفظ غير محفوظ من حديث أبي ذر، والظاهر أن الوهم فيه من جرير بن حازم، وهو ثقة، لكن قال الحافظ في التقريب: "له أوهام إذا حدث من حفظه". قلت: وهذا منه، فقد رواه سفيان وشعبة عن الأعمش بهذا الإسناد عن أبي ذر، وفيه: "المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"، أخرجه مسلم (١٠٦) وأخرجه مسلم أيضاً من حديث شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر مرفوعاً، وهذا أصح من حديث جرير، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" المرا ١٨٧/ جامع معمر) عن معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن أبي ذر موقوفاً، كلفظ جرير، وهذا مع وقفه، ضعيف لاختلاط الجريري.

<sup>(</sup>١١٢٩) ضعيف الإسناد: قال المعلق على الأصل: في إسناده: أبو حجير لم أقف له على ترجمة، قلت: ترجم له ابن حجر في "اللسان" (٧/ ٣٧) فقال: "أبو حجير عن الضحاك وعنه وكيع، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما حدثني عنه إلا وكيع". قلت(يَجيع): فهو بهذا مجهول.

<sup>(</sup>١١٣٠) صحيح إلى الضحاك: وهو ابن مزاحم، صدوق، وسلمة هو ابن نبيط بن شريط، ثقة.

<sup>(</sup>١١٣١) حسن إلى ابن عباس: عطاء بن السائب صدوق اختلط، وسياع سفيان، وهو الثوري منه قبل الاختلاط، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (١٦/ ٩٤) من طريق يَحيى عن سفيان به، وأخرجه هناد في "الزهد" (١٤٩) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٣٥/٦) ح-٣١٨٤٥) عن وكيع عن سفيان به.

"سَمِعَ صَريفَ القلم، أو الأقلام". قال وَكيعٌ مَرّةً في حديثه: "حتَى سَمعَ صَريفَ القلم والأقلام".

### [بقية أحاديث الدجال]"

١١٣٢ - حدثني أبي، نا مُحمدُ بنُ جَعفرِ، نا شُعبةُ، عن سُليان يعنِي الأعمش، عن مُجاهِد، عن جُنادة بن أبي أُمَية، قال: أتيتُ رَجُلاً مِن أصحابِ النبيِّ ﷺ فقلتُ له: حدّثني حَديثاً سَمِعتَه مِن رَسُولِ الله ﷺ في الدجالِ، ولا ثُحَدِّثني عن غَيرك، وإنْ كانَ غَيرك مُصدقاً. فقال: سَمعتُ رَسولَ الله ﷺ يقول: ﴿أَنْذَرْتُكُمْ فِتنةَ الدَّجَّالِ، فَإِنَّهُ لَم يُبعَثْ نَبيٌّ إِلَّا أَنذَرهُ أُمَّتُهُ، لَا يَقرُبُ أَرْبَعةَ مَسَاجِدَ: المسْجِدَ الحَرَام، ومَسْجِدَ المدِينةِ، والطُّور، ومَسْجِدَ الأَقْصَى، وَإِنْ شَكَّكَ عَلَيكُم أَوْ شُبِّه فَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوِّرَ"

١١٣٣ - حدثني أبي، نا عَفانُ ويُونس، قالا: حدثنا حَمَّادُ يعني ابن سلمة، أنا حُميَدُ وشُعيبُ بنُ الحَبْحَابِ، عن أنس بن مالكِ، أنَّ رَسولَ الله ﷺ قال: "إنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ، وإنَّ ربَّكُمْ جَلَّ وَعَزَّ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، بَيْنَ عَينَيهِ: كفر، يَقْرَأَهُ كُلُّ مُؤْمِنٌ، قَارِئٌ وَغَيرُ قَارِئ<sup>»</sup>.

١١٣٤ - حدثني أبو القاسم وَاصلُ بنُ عَبدِ الأعلى، نا مُحمدُ بنُ فُضَيل، عن عاصم بن كُلَيب، عن أبي القعقاع، قال: سَمعتُ عليًّا ظلله يقول: "إنَّ الدَّجالَ لا يَضُرُّ مُومِناً، فإنَّ بينَ عَينيهِ مَكتوبٌ: كَافرٌ، وإنَّه أعوَر، وإنَّ رَبِّكم كَالَّ ليسَ بأعورَ ".

١١٣٥ - حدثني أبي، نا عَبدُ الوَهاب، نا سَعيدُ، عن قَتادة، عن أنسِ بنِ مالكِ علله، أنَّ

<sup>(\*)</sup> هذا العنوان من زيادتي وليس بالأصل.

<sup>(</sup>١١٣٢) صحّيع: وسبق برقم (٩٠٨) من طريق سفيان عن الأعمش ومنصور عن مجاهد بمثله.

<sup>(</sup>١١٣٣) صحيح: وسبق برقم (٨٩٢) من طريق يونس به. (١١٣٤) ضعيف الإسناد: أبو القعقاع قال عنه المعلق على الأصل: "لم أقف له على ترجمة". قلت: هو مجهول، ترجمته "بالجرح والتعديل" (٥/ ٤٣) و"ثقات" ابن حبان (٧/ ٢٩) و"تعجيل المنفعة" (ص٥١٥).

<sup>(</sup>١١٣٥) حسن، ووهم معلق الأصل فأعله بالإنقطاع بين قتادة وسعيد، وذكر أن عبد الوهاب هو الثقفي وأن=

نَبِيَ الله عَلَيْ قال: "لمْ يُبعَثْ نَبِيٌّ قَيْلِي إلا حَذَرَ أُمتَه الدَّجَّالَ الكَّذَّابَ، فَاحْذَرُوهُ، فإنّه أَعْوَرُ، أَلَا وَإِنَّ رَبَّكُم اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ".

الله المستبي القرشي، حدثني محمدُ بنُ إسحاقِ بنِ محمدِ المستبي القرشي، حدثني أنسُ بنُ عِياضِ أبو ضَمرة، عن يُونس، قال: قال لي ابنُ شَهابِ: قالَ سَالُم بنُ عَبدِ الله: قالَ عَبدُ الله بنُ عُمر: قامَ رَسُولُ الله عَلَيْ إلى الناسِ، فأثنى على الله عَلَى بِمَا هوَ أهلُه، ثمَّ ذكرَ الدجالَ فقالَ: "إنِّ لأَنْذِرْ كُمُوهُ، وَمَا مِن نَبِيٍّ إلا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَه، لَقَد أَنْذَرَ نُوحٌ عَلَيْه السَّلامُ قَوْمَه، ولكين أَقُولُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَم يَقُلُهُ نَبيٍّ لِقَوْمِه، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُه، وإنَّ الله عَلَيْ ليسَ بأغورَ".

١١٣٨ - حدثني أبو بكرٍ، نا عَبدُ الله بنُ يَوسُف، نا مالكُ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرَجِ، عن أبي هُرَيرة ظَيُّه، قال: "لا يَنظرُ اللهُ ظَلَّ يومَ القيامَةِ إلى منْ جَرَّ إزارَهُ بَطَراً".

١٣٩ - حدثني أبو بكر، نا عَبدُ الله بنُ يُوسُف، نا مالكُ، عن نافع وعَبدِ الله بنِ دِينارِ وزيدِ بنِ أسلم، كلهم يخبرُهُ عن ابنِ عُمرَ رَهُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: "لا يَنظُرُ اللهُ ﷺ اللهَ عَلَى يَوْمَ اللهِ ﷺ القِيَامَةِ إلى مَنْ جَرَّ ثَوْبَه خُيلاءً".

<sup>=</sup> سعيد هو الجريري، قلت: وأخطأ، لأن سعيد هو ابن أبي عروبة، وعبد الوهاب هو الخفاف، وقد سبق التنبيه على مثل هذا برقم (٩٢٧)، وسبق تخريج حديث أنس\_رضي الله عنه\_برقم (٨٩١).

<sup>(</sup>١١٣٦) حسن: شيخ المصنف صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث سبق تخريجه من حديث ابن عمر برقم (٨٨٨).

<sup>(</sup>١١٣٧) صَحْمِيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩١٤) وأخرجه ابن حبان في"صحيحه" (٥٦٨١) من طريق إسهاعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً به.

<sup>(</sup>١١٣٨) صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩١٤) ومن طريقه البخاري (٥٧٨٨) في صحيحه، وأخرجه مسلم (٢٠٨٧) من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعاً به. وهو هنا موقوف.

<sup>(</sup>١١٣٩) صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٩١٤) ومن طريقه البخاري (٥٧٨٣) ومسلم (٢٠٨٥) والترمذي (١٧٣٠).

• ١١٤٠ حدثني أبو بكرٍ، نا كَثيرُ بنُ هِشامٍ، نا جَعفرُ يعني ابنَ بُرْقان، نا يَزيدُ بنُ الأصم، عن أبي هريرة هذه ، يرفعه إلى النبع على قال:

"إنَّ اللهَ ﷺ لا يَنظُرُ إِلَى صُورِكُم وَأَمْوَالِكُم، وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُم وَقُلُوبِكُمْ".

- ١١٤١ حدثني مَنْصُورُ بنُ أبي مُزَاحم، نا عَبدُ الحَميدِ بنُ بَهْرام، عن شَهرِ بنِ حَوْشب، قال: سَمعتُ رَجلاً، يُحدِّتُ عن عُقبة بنِ عَامرِ الجهني هُ الله سَمعَ رسولَ الله عَوْشب، قال: "مَا مِنْ رَجُل يَمُوتُ حِينَ يَمُوتُ، وفِي قَلْبِه مِثْقَالُ حَبَةٍ مِن خَردَلٍ مِنْ كِبرٍ، تَحِلُّ لَهُ الْجَنَّةُ أَنْ يَرِيحَ ريحَها ولا يَرَاهَا".

فقالَ رجلٌ مِن قُريش، يُقالُ له أبو رَيحانة: يا رَسولَ الله، إنِّي لأحبُّ الجَمَالَ وأَستهيه، حتَى أنِّي لأحبه في علاقة سَوْطِي وفي شِراكِ نَعِلى.

فقالَ رسولُ الله ﷺ: "لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الكِبْرِ". مرتين. "إِنَّ اللهَ ﷺ بَمَيلٌ يُحبُّ الجَمَالَ، وَلَكِنَّ الكِبْرِ". وَكِينٌ اللهَ ﷺ بَمَيلٌ يُحبُّ الجَمَالَ، وَلَكِنَّ الكِبرِ مَنْ سَفِهَ الحَقَّ وغَمَصَ النَّاسَ".

يعني: صغر الناسَ فِي عَينيهِ.

1187 - حدثني أبو بكر مُحمدُ بنُ إسحاقِ الصَّاغانِ، نا عليُّ بنُ الحسنِ بنِ شَقيقِ، أنا عبدُ الله يعني ابنَ المُباركِ، نا أسامةُ بنُ زيدٍ، عن سَعيدِ المَقبري، عن أبي هُريرة هُمُّ، قال: قالَ رسولُ الله على اللهُ عَلَى خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى صُورَتِهِ.

١١٤٣ حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، نا أبو الأسود وهو النضر بن عبد الجنبار، نا ابن لهيعة، عن أبي يُونس، عن أبي هُريرة ، عن رسول الله على قال:

<sup>(</sup>۱۱٤۰) حسن: جعفر بن برقان صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه مسلم (۲۵٦٤) وابن ماجة (٤١٤٣) وأحمد (٢/ ٢٨٤٩ و٥٩٩) وابن حبان (٣٩٤) من طريق جعفر بن برقان به.

<sup>(</sup>١١٤١) ضعيف الإسناد، وله شواهد صحيحة: وفي إسناده هنا شهر بن حوشب فيه كلام، وشيخه هنا مبهم، والحديث سبق برقم (٣٧٤) من طريق عبد الحميد بن بهرام به.

<sup>(</sup>١١٤٢) صنحيح، وإسناد المصنف حسن: أسامة بن زيد الليثي صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث سبق تخريجه برقم (٣٤٣).

<sup>(</sup>١١٤٣) ضعيف الإسناد: لضعف عبد لله بن لهيعة، وباقي رجال الإسناد ثقات، وأبو يونس هو سليم بن جابر، والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (ح٢٥١) من طريق ابن لهيعة به.

"إِذَا قَاتَلَ أَحدُكُم فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ، فإنَّمَا صُورَةُ الإِنْسَانِ عَلَى وَجْهِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وتَعَالَىٰ".

القاسم، نا أبو الحر محمد بن إسحاق الصاغاني، نا هَاشِمُ بن القاسم، نا أبو معشر، عن سَعيدِ المَقبري، عن أبي هُرَيرة ﷺ، قال:

قال رَسولُ الله ﷺ:

(لا يَقُولَنَ أَحدُكُم: قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ، فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ
 قالَ أبو النَّضرِ: فقلتُ لأبِي مَعشَرٍ: عن النبيِّ ﷺ؟ فقال: عن النبيِّ ﷺ.

(١١٤٤) ضعيف الإسناد:

أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن، وهو ضعيف.

## [ما ورد في وصية النبي ﷺ والرد على الرافضة ](``

1150 حدثني أبي، نا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن ابنِ عونِ، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: ذكروا عند عائشة \_ رضي الله عنها \_ : أنَّ عَليًّا عَلَيًّا عَلَيْكَ وَصِيًّا. فقالتْ: "متى أوصَى إليه؟! قد كُنتُ مُسنِدتَهُ إلى صَدرِي - أو قالتْ: في حِجرِي - فدَعَا بالطَّسْتِ، ولقد انخَنَثَ في حِجرِي، وما شَعرتُ أنَّه مَاتَ، فمتَى أوصَى إليه؟! ".

مُصَرِّف، قال: سألتُ عَبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، نا مالكُ بنُ مِغْوَل، عن طَلحة بنِ مُصَرِّف، قال: "لا". قلتُ: مُصَرِّف، قال: "الله عَبدُ الله بنَ أبي أوفَى: هلْ أوصَى رسولُ الله عَليُّ؟ قال: "لا". قلتُ: فلمَ كَتبَ على المُسلمينَ الوَصِية؟ أو: لِمَ أُمِرُوا بالوصِية؟ قال: "أوصَى بِكتابِ الله عَلَىٰ ".

١١٤٧ حدثني أبي، نا حَجّاجُ بنُ مُحمدٍ، قال مالكُ بنُ مِغْوَل: أخبَرنِي طَلحةُ، قال: قلتُ لعبدِ الله بنِ أبي أوفَى: أَوَصَّى رسولُ الله ﷺ؟ قال: "لا". قال: قلتُ: فكيفَ أمرَ المُؤمِنينَ بالوَصِيةِ ولمْ يُوصِي؟ قال: "أوصَى بكتاب الله".

١١٤٨ حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ سَعيدٍ وحدثني أبو خَيْثَمة، نا يَحيَى بنُ سَعيدٍ، نا سَعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، نا قَتادةُ، عن الحَسَن، عن قَيس بن عَبّاد، قال: انطلقتُ أنا والأشتر إلى عَلِيَّ

<sup>(\*)</sup> هذا العنوان من وضع المحقق، وليس بالأصل.

<sup>(</sup>١١٤٥) صحيح إلى عائشة: - رضي الله عنها ـ ، والأسود هو ابن يزيد، وإبراهيم هو النخعي، وابن عون هو عبد الله، وإسهاعيل هو ابن علية، والحديث أخرجه البخاري(٢٧٤١) ومسلم(١٦٣٦) وأحمد (٦/ ٣٢) . من طريق إسهاعيل بن عُليّة به. ووقع بالأصل:"طشت" بالشين المعجمة، وصوابه:"طست" بالمهملة.

<sup>(</sup>١١٤٦) صحيح إلى ابن أبي أوفى: أخرجه البخاري (٢٧٤٠) ومسلم (١٦٣٤) والترمذي (٢١١٩) وابن ماجة (٢٦٩٦) والدارمي (٣١٨٠) وابن حبان (٣٠٢٣) من طريق مالك بن مغول به، ووقع بالأصل: "طلحة بن مصري"، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١٤٧) صحيح: وتخريجه فيما سبق.

م الما ١١٤٨) صحيح: والحسن هو البصري يدلس، وكذا قتادة، لكن في الإسناد ثلاثة من التابعين، فيبعد التدليس في مثل هذا، والحديث أخرجه أبو داود (٤٥٣٠) والنسائي (٨/ ١٩) وأحمد (١١ ١١٩ (٢٢٥) من طريق يحمى ابن سعيد به.

١١٤٩ حدثنا عُثمانُ بنُ أي شَيبة، نا يَحيَى بنُ يَهانِ، عن سُفيان الثوري، عن الأعمشِ، عن سَالمِ بنِ أبي الجَعدِ، قال: قيلَ لعليَّ هُهُ: ألا تُوصِي؟ قال: "ما أوصَى رَسُول الله عَيُّ بشيءٍ فأُوصِي. اللهم إنَّهم عِبادُك، فإنْ شِئتَ أصلحتَهم، وإنْ شِئتَ أفسدتَهم".

• ١١٥٠ حدثني أبو خَيثَمَة، نا ابنُ عُيينة، عن مُطرّف، عن الشّعبي، أخبرني أبو جُحيْفَة، قال: قلتُ لعليّ ظله: هلْ عِندَكم عنْ رَسولِ الله للله شيءٌ سِوَى كِتاب الله ظلّ؟ قال: قال: فقال: "والذي فلقَ الحبّةَ وبرأ النّسمَة، ما عِندنا شيءٌ سِوَى كِتاب الله ظلّ إلا أنْ يُؤتِي اللهُ رَجلًا فَهمّ في هذه الصّحيفة؟ اللهُ رَجلًا فَهمّ في هذه الصّحيفة؟ قال: قلتُ: وما في هذه الصّحيفة؟ قال: "العقل، وفِكاكُ الأسير، ولا يُقتل مُسلمٌ بكافر".

الله على الله الله على الله ع

<sup>(</sup>١١٤٩) ضعيف الإسناد: يَحيى بن يهان ضعيف، وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من علي، نص على ذلك ابن أبي حاتم، وانظر (التهذيب) (٣/ ٣٨٣) قلت: وبينها في هذا الخبر عبد الله بن سبع، أو سبيع، وهو مجهول، والأثر أخرجه أحمد (١٠٠١) وأبو يعلى (٥٩٠) وابن أبي شببة (٣٧٤٦ و٢٧٩٨) والحلال في (١٣٠٠) والضياء في (المختارة) (٥٩٥) من طريق سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبع عن على، وأورده الهيثمي في (المجمع) (٩/ ١٤٧) وصححه، وقال عن عبد الله بن سبع: "ثقة"، قلت: لم يوثقه معتبر، ولا روى عنه غير سالم بن أبي الجعد، وترجمته (الماتهذيب) (٥/ ٢٣٠).

<sup>(</sup> ۱۱۵۰) صحيح: أخرجه البخاري (۲۹۰۳و۳۰۳۰ و ۱۹۱۵) والترمذي (۱٤۱۲) والنسائي (۸/ ۲۳) وأحمد (۱/ ۷۳) من طريق مُطَرف عن عامر الشعبي به.

<sup>(</sup>١١٥١) صحيح: وتخريجه فيها سبق.

فِي هذه الصَّحِيفة". قال: قلتُ: ومَا فِي الصَّحيفة؟ قال: "فيه العقل، وفِكاك الأسير، ولا يُقتل مُؤمنٌ بكافر".

1107 حدثني سعيدُ بنُ يَحيَى القرشي، ثنا أبي، ثنا المُجالِد، عن عامرٍ، عن أبي جُحيفة، قال: للَّا أحرَقَ عليٌّ هُ الزَّطَّ، قال: "صدَقَ اللهُ ورسولُه". فلما انصرفَ قلتُ له: فهل عَهدَ إليكَ فِيهم رسولُ الله عُلاَّ عهدًا؟ فقال: "إذا قلتُ صَدَقَ اللهُ ورسولُه عرِفَ مِثلكَ ومنْ يَعقِلُ أَنَّه كذلك، فإذا قلتُ: قال رَسولُ الله علا فهنالكَ فسلني".

الله عن أبي، نا محمدُ بنُ جَعفرِ، نا شُعبَةُ، قال: سَمعتُ القاسمَ بنَ أبي بَزّة، عُدَّتُ عن أبي الطُّفَيلِ، قال: شُئِل عليٌّ فَهِهُ: هلْ خَصَّكم رسولُ الله ﷺ بِشيء؟ فقال: "ما خَصَّنا رَسولُ الله ﷺ بِشيء لم يَعُمّ بِه الناس كافة، إلا كِتابًا فِي قِرابِ سَيفِي هذا".

قال: فأَحرَجَ صَحِيفةً مَكْتُوبٌ فِيها: "لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ شَرَقَ مَنارَ الأَرْضِ".

110٤ حدثنا زُهَيرُ بنُ حَربِ، نا مَرَوانُ بنُ مُعاوِية الفزاري، نا مَنصورُ بنُ حَيان، نا أبو الطُّفيلِ عَامرُ بنُ وَاثِلة، قال: كُنتُ عِندَ عليِّ ظَلْه، فأتاه رَجلٌ فقال: ما كانَ النبيُّ يَلِيُّ اللهُ قَللَ النبيُّ يُسرُّ إليَّ شَيئًا يُكتَمُ الناس، غيرَ أَنَّه قد عَدنني بكلهاتٍ أربعِ". فقال: ما هنَّ يا أميرَ المؤمنين؟

قال: "لَعَنَ اللهُ مَن لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيْرِ الله، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيْرِ مَنَارَ الأَرْضِ".

<sup>(</sup>١١٥٢) ضعيف الإسناد: المجالد هو ابن سعيد، وهو ضعيف، وأما سعيد بن يَحيى القرشي فثقة، وأبوه يَحيى ابن سعيد بن أبان صدوق، وأورده الهيثمي في (الملجمع) (٢٦٢/٦) من حديث سويد بن غفلة، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الحسن بن زياد اللؤلؤي، وهو متروك".

رو. السبر اي يا موسد وليه السبل بي والمسائي (٧/ ٢٣٢) وأحمد (١/١١٨ و١٥٠) وابن حبان (١٥٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٩٧٨) والنسائي (٧/ ٢٣٢) وأحمد (١٠٢١) والبيهقي في (الشعب) (٧٨٦٨) من طرق عن أبي الطفيل عن علي به.

<sup>(</sup>١١٥٤) صحيح: وتخريجه فيها سبق، ووقع بالأصل: "منصور بن حبان"، بالباء الموحدة، وهو خطأ، صوابه: "حيان"، بالمثناة التحتية.

1100 – حدثني أبو بكرِ بنُ أبي شَيبة، نا أبو خَالدِ الأحمر، عن مَنصُورِ بنِ حَيَّان، عن أبي الطفيل، قال: قلنا لعليِّ – رضى الله عنه – : أخبِرنا بِشيء أسَرَّه إليكَ رسولُ الله على فقال: ما أسَرَّ إليَّ شَيئًا كتمه الناس، ولكني سَمعتُه يقول: "لعنَ اللهُ منْ ذَبحَ لغيرِ الله". فذكر الحديث.

١١٥٦ - وحدّثنيه أبو الشعثاءِ عليُّ بنُ الحسنِ بنِ سُليهان، قال: نا سُليهانُ بنُ حيان، عن منصورِ بنِ حَيانٍ، قال: سَمعتُ عامرَ بنَ وَاثلة، قال: قيلَ لعليٍّ ﷺ: أخبِرنا بِشيءِ أسرَّ إليَّ رسولُ الله ﷺ شيئًا وكتمَه الناس». فذكرَ الحديثَ.

110٧ - حدثني أبي، نا أسودُ بنُ عامرٍ، حدثني عَبدُ الحميدِ بنُ أبي جَعفرٍ - يعني الفراء - عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن زيدِ بنِ يُتَمِع، عن عليِّ ظُلِم، قال: قيلَ: يا رسول الله، منْ نُوَمِّر بعدك؟ قال: "إنْ تُوَمِّروا أَبَا بَكْرٍ تَجدُّوهُ أَمِينًا زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا رَاغِبًا فِي اللهُ نَوْمَةَ لائِمٍ، وَإِنْ تُوَمِّروا عَلِيًّا وَلَا أَرِينًا لا يَخَافُ فِي الله لَوْمَةَ لائِمٍ، وَإِنْ تُوَمِّروا عَلِيًّا وَلا أَرَاكُم فَاعِلِينَ، تَجدُوهُ هَادِيًا مَهْديًا، يَأْخُذُ بِكُم إِلَى الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ».

١١٥٨ حدثني أبي وأبو خَيثَمَة، قالا: نا أبو مُعاوية، نا الأعمشُ، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: خَطَبنا عليِّ ظَهْ، فقال: "منْ زعمَ أنَّ عندنا شيئًا نَقرأه إلا كِتابَ الله التيمي، عن أبيه، قال أبي \_ رحمه اللهُ \_ : صحيفةٌ فيها أسنانُ الإبل وأشياءٌ مِن

<sup>(</sup>١١٥٥) صحيح: وإسناد المصنف حسن، أبو خالد الأحمر هو سليهان بن حيان صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وتخريج الحديث فيها سبق.

<sup>(</sup>١١٥٦) صحيح: وإسناد المصنف حسن، وأبو الشعثاء ثقة، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>١١٥٧) ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد في "المسند" (١٠٨/١) وفي "فضائل الصحابة" (٢٨٤) والضياء في "المختارة" (٢٦٤) من طريق أسود بن عامر به، وإسناده ضعيف، عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء بجهول، ترجمته في "التاريخ الكبير" (٢/٥) وترجم له ابن حجر في "تعجيل المنفعة" (ص٤٤٢) فلم يزد على أن قال: "وثقه ابن حبان". والخبر أخرجه ابن حبان في "المجروحين" (٢/٥٠٧) والطبراني في "المعجم الأوسط" (٢/ ٣٤١) من طريق فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق به، وفضيل فيه كلام يضعفه.

<sup>(</sup>۱۱۵۸) صحیح: أخرجه البخاري (۱۸۷۰) مسلم (۱۳۷۰) وأبو داود (۲۰۳٤) والترمذي (۲۱۲۷) وأحمد (۱/ ۸۱) وابن أبي شيبة (۲۲۲۱) وأبو يعلى(۲۱۳) من طرق عن الأعمش به.

الجِرَاحاتِ - فقد كَذَبَ ". قال: وفيها قال رسولُ الله ﷺ: "الَّدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عِبرِ إلى ثَورٍ، مَن أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَو آوَى فِيهَا مُحدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله واللَّارِيْكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقبلُ اللهُ ﷺ مِنْهُ يَومَ القِيَامَةِ صَرفًا وَلَا عَدلًا، وِذِمَّةُ الله لِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسعَى بِهَا أَذْنَاهُمْ ". وزادَ أَبِي فِي حَدَيثِهِ: "وَمَنِ اذَعَى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلى غَيرَ مَوالِيهِ فَعَلَيهِ لَعْنَةُ الله والمَلائِكَةِ والنَّاسِ أَجْمِينَ، لا يَقْبَلُ اللهُ يومَ القِيَامَةِ مِنْهُ عَدلًا ولا صَرفًا".

النه بن عُمدُ بن عَبدِ الله بن نُمير الهمداني، حدثني حَفصُ - يعني ابن غياث - عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: خطبنا عليٌ ظه، وعليه سَيفٌ فيه صَحِيفةٌ مُعلَّقة به، فقال: "والله ما عِندنا كتابٌ نقرأه إلا كتابَ الله على وما في هذه الصحيفة". فأخرَجَها فنشرَها، فإذا فيها: أسنانُ، وإذا فيها: "المَدينةُ حَرَامٌ، مَا بَينَ عِيرِ وقورِ". ثم ذكرَ الحديث.

مُ ١١٦٠ - حدثني أبي، نا عَبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، عن سُفيان، عن الأعمشِ، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عليَّ ظه، قال: "ما عِندنا شَيءٌ إلا كِتابَ الله ظَلَّ، وهذِهِ الصَّعِيفة عن النبيِّ ﷺ: "اللّدِينةُ حَرَمٌ مَا بَينَ عِيرٍ إلى ثَورٍ، مَن أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ عَن النبيِّ ﷺ: "اللّذِينةُ حَرَمٌ مَا بَينَ عِيرٍ إلى شَورٍ، مَن أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحُدِثًا فَعَلَيْهِ لَعَدَ اللّهُ واللّهُ واللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ واللّهُ والنّاسِ أَجْعِينَ". فذكرَ الحَديثَ إلى آخِرِهِ.

1171 - حدثني أيّ، نا محُمدُ بنُ جَعفر، نا شُعبَةُ، عَن سُليهان، عن إبراهيم التيمي، عن الحارثِ بنِ سُويد، قال: قيل لعليَّ ﷺ: إنَّ رَسُولكم كانَ يَخصُّكُم بِشيء دُونَ الناسِ عامّة؟ قال: "ما خَصَّنا رَسولُ اللهُ ﷺ بشيء لمْ يَخص به الناس، ليسَ شيءٌ فِي قِرابِ سَيفي هذا". فأخرَجَ صحيفة فذكرَ الحديث، إلا أنَّ شُعبة خالفهم، قال: عن الحارثِ بنِ سُويدٍ. فأخطأ، إنها هوَ: عن إبراهيم التَيْمي عن أبيه، وهُوَ الصَّوابُ إنْ شاءَ الله.

١١٦٢ - حدثني سُرَيجُ بنُ يُونُس أبو الحارث - وكانَ صَدوقًا ثِقةً رَجلًا صَالحًا- نا

<sup>(</sup>١١٥٩) صحيح: وهو من طريق حفص عند البخاري، وتخريجه ما سبق.

<sup>(</sup>١١٦٠) صحيح: وتخريجه ما سبق.

ر و و المساد المساد ظاهره الصحة، لكن شعبة أخطأ فيه كها ذكر المصنف، وسليمان شيخ شعبه هو الاعمش، وشعبة خالفه: سفيان وحفص بن غياث وأبو معاوية.

الاعمش، وسعبه حالمه. تسين و عمس بن عبد الملك ضعيف، والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند))=

أبو حَفْصِ الأَبَّارِ واسمه عُمرُ بنُ عَبدِ الرحمنِ، عن الحَكمِ بنِ عَبدِ المَلكِ، عن الحارثِ بنِ حَصِيرة، عن أبي صَادقِ، عن رَبيعة بنِ نَاجِذِ، عن عليَّ هُلله، قال: قال النبيُّ ﷺ: "فِيكَ مَشَلٌ مِن عِيسَى صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ، أَبْغَضَتْه يَهُودٌ حَتَّى بَهَتُوا أَمَّه، وأَحبَتْه النَّصَارى حتى أنزَلوه بالمَنْزِلةِ التِي لَيسَ بهِ". ثم قال عليٌ هُلله: "هلكَ فيَ رَجلان: مُحِبٌ مُفرِطٌ، ومُبغضٌ عَملُه شَنآنِي على أَنْ يَبْهَتنِي ".

المجالاً حدثني سُفيانُ بنُ وكيع بنِ الجرّاحِ بنِ مليح بنِ عَديٍّ بنِ فرس الرواسي، نا خالدُ بنُ مَخلد، نا أبو غَيلان الشيباني، عن الحكم بنِ عَبدِ الملكِ، عن الحارثِ بنِ حَصِيرة، عن أبي صَادقِ، عن رَبيعة بنِ ناجِذِ، عن عليٍّ بنِ أبي طالبِ هله، قال: "دعاني رَسُولُ الله على أبي صَادقِ، عن رَبيعة بنِ ناجِذ، عن عليٍّ بنِ أبي طالبِ هله، قال: "دعاني رَسُولُ الله على فقال: "إنَّ فيكَ مِن عِيسى مَثلًا، أبغَضته يَهودٌ حتى بَهتُوا أُمَّه، وأحبَته النَّصَارى حتى أنزَلوه بالمنزلِ الذي لبسَ به". ألا وإنه يَهلكُ فِيَّ اثنان: مُحبِّ مُفرِطٌ يُقرظنِي بها ليسَ فِيَّ، ومُبغِضٌ مُفْتَر يَحمِله شَنآني على أن يَبهتني، ألا وإني لستُ بنبَيٍّ ولا يُوحَى إليَّ، ولكني أعملُ بكتابِ الله وسُنَةٍ نَبيهِ على ما استطعتُ، فها أمرتُكم بهِ مِن طَاعةِ الله عَلَى فحقٌ عليكم طاعتي، فيها أحببتُم وكرهتُم".

١١٦٤ حدثني محمدُ بنُ أبي بكر المقدمي، نا فُضَيلُ بنُ سُليهان يعني النَّمَيري، نا محمدُ بنُ أبي يَحيَى، عن إياسِ بنِ عَمرو الأسلمي، عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ عَلَيْه، قال: قال رسولُ الله عَلَيْ: "إنَّهُ سَيكُونُ اخْتِلَافٌ، أَوْ أَمْرٌ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ السِّلَمُ فَافْعَلْ».

<sup>=(</sup>١/ ١٦٠) وفي <sup>((</sup>فضائل الصحابة<sup>))</sup> (١٨٧ او ١٢٢١) بهذا الإسناد به، وأخرجه ابن الجوزي في <sup>((</sup>العلل المتناهية<sup>))</sup> (١/ ١٦٧ - ٢٥٩) من طريق عبد الحكم به، وقال: "هذا حديث لا يصح، قال يَجيى: الحكم بن عبدالملك ليس بثقة وليس بشيء، وقال أبو داود: منكر الحديث".

<sup>(</sup>١١٦٣) ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند) (١/ ١٦٠) وفي (فضائل الصحابة) (١/ ١٦٠) بهذا الإسناد به، وأخرجه الحاكم في (المستدرك) (٣/ ١٣٢) من طريق علي بن ثابت الدهان عن عبد الحكم بن عبد الملك به، ومع ضعف الحكم، ففيه سفيان بن وكيع ضعيف أيضًا.

<sup>(</sup>١١٦٤) ضَعيف الإسناد، إياس بن عمرو الأسلمي مجهول، ذكره ابن حبان في (الثقات) (٣٧/٤)، ولم يرو عنه غير محمد بن أبي يَحيى الأسلمي، وترجمته (التاريخ الكبير) (١٠٤١) و(الجرح والتعديل) (٢/ ٢٨١) و(تعجيل المنفعة) (ص٤٤) والحديث أخرجه عبد الله في (زوائد المسند) (١/ ٩٠) والبخاري في (التاريخ الكبير) ((٢/ ٤٤) عن المقدمي بهذا الإسناد به.

- ١١٦٥ حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ سَعيدٍ، نا سَعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، نا قتادة، عن الحسنِ، عن قَيسِ بنِ عَباد، قال: انطلقتُ أنا والأشتَر إلى عليِّ ظَيْهُ، وذكرَ الحديث، وذكرَ قِصةَ الصحيفة.

ابنِ عَباد، قال: كنا مع على الله الرزاق، نا مَعمَر، عن عليًّ بنِ زَيد، عن الحسن، عن قيس ابنِ عَباد، قال: كنا مع على الله فكان إذا شَهِدَ مَشهَدًا، أو أشرَفَ على أكمة، أو هبط وَاديًا، قال: "صدقَ الله ورسوله". فقلتُ لرجلٍ من بني يشكر: انطلق بنا إلى أمير المؤمنين حتى نَسأله عن قوله: صدَقَ الله ورسولُه. قال: فانطلقنا إليه، فقلنا: يا أميرَ المؤمنين، رأيناكَ إذا شَهِدتَ مَشهدًا أو هَبطتَ وَادِيّا أو أشرفتَ على أكمةٍ، قلتَ صدَقَ الله ورسولُه. فهل عَهدَ إليكَ رَسولُ الله على شيئًا في ذلك؟ قال: فأعرضَ عنا، فألحت عليه، فلما رأى ذلك قال: "والله ما عَهدَ إليَّ رَسولُ الله على عَهدًا، إلا شيئًا عَهده إلى الناس، ولكنَّ الناس وقعوا على عُثمان الله فقتلوه، ثمَّ إنِّ رأيتُ أني أحقهم بهذا الأمرِ، فوَثَبتُ عليه، فاللهُ أعلمُ أصبنا أم أخطأنا".

١١٦٨ - حدثني مُحمدُ بنُ جَعفرِ أبو عِمران الوَركاني، نا أبو عَقيل يَحيَى بنُ المُتوكِل،

<sup>(</sup>١١٦٥) صحيح: والحديث سبق بهذا الإسناد برقم(١١٤٨).

<sup>(</sup>١١٦٦) صحيح إلى على: أخرجه عبد الله في ((وائد المسند) (١٤٨/١) بهذا الإسناد به، وأخرجه الضياء المقدسي في ((المختارة) (٧٠٤) من طريق المصنف به.

<sup>(</sup>١١٦٧) ضعيفُ الإسناد الضعف علي بن زيد بن جدعان، والحديث أخرجه عبد الرزاق (١١/ ١٤٢جامع معمر) بهذا الإسناد به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد في (المسند) (١٤٢/١).

<sup>(</sup>١١٦٨) ضعيف الإسناد: كثير النواء ضعيف، ويَجيى بن المتوكل المدني ضعيف، وإبراهيم بن حسن مجهول، والحديث أخرجه عبد الله في "(وائد المسند" (١/ ١٠٣) وابن أبي عاصم في "السنة" (٩٧٨) من طرق عن يَجيى بن المتوكل به، وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٢٥٨٦) وابن أبي عاصم في "السنة" (٩٨١) وعبد بن حميد (٦٩٨) والطبراني في "المعجم الكبير" (٢/ ٢٤٢ ح ٢١٩٩٧) من حديث ابن عباس مرفوعًا، وفي =

عن كَثيرِ النَّوَّاءِ، عن إبراهيم بنِ حسنِ بنِ حسنِ بنِ عليٌّ بنِ أبي طالبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال عليُّ بنُ أبي طالب عليه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ يَظْهِرُ فِي أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَومٌ يُسَمُونَ الرَّافِضةُ، يَرفضُونَ الإسْلَامَ"

١١٦٩ - حدثنا محمد بن سليهان لُوين الأسدي، حدثنا أبو عَقِيل يَحيى بن المتوكل، عن أبي إسهاعيل كثير النَّوَّاء، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبيه، عن جدِّهِ عليٌّ بنِ أبي طالب، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "يَظهرُ فِي أمتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَومٌ يُسمَّونَ الرَّافِضَةُ، يَرفضُونَ الإشكَرة".

١١٧٠ - حدثنيه سُفيانُ بنُ وَكيع، نا يزيدُ بنُ هارونَ، عن أبي عَقيل يَحيَى بن الْمُتَوكل، نا كَثيرٌ أبو إسماعيل، عن إبراهيم بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ، عن أبيه، عن جدِّه، عن عليِّ بنِ أبي طالب، عن النبيِّ ﷺ قال: « يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمانِ قَومٌ يُسَمونَ الرَّافِضَةُ، يَرفُضُونَ الإشلام".

١١٧١ - حدثني مُحمدُ بنُ جَعفرِ الوَركاني، نا أبو شَهابِ عَبدُ رَبِّهِ بنُ نافع الحنّاط الكوفي، عن كثير النَّوَّاء، عن إبراهيم بن الحسن، عن أبيه، عن جده، يرفعه، قال: "يَجِيءُ قومٌ قبلَ قِيام الساعةِ يُسَمُّونَ الرافِضَة، بُرَاءٌ مِنَ الإسْلَام".

١١٧٢ - حدثني مُحمدُ بنُ إسماعيل بن سَمُرَة الأحسى، نا أبو يَحيَى الحِمَّاني، عن أبي جَنَابِ الكلبي، عن أبي سُليهان الهمذاني أو النخعي، عن عمِّه، عن عليٌّ عليه، قال: قال لي النبيُّ عَلى: " يَا عَلِيّ، أَنْتَ وَشِيعَتكَ فِي الجَنّة، وإنَّ قَوْمًا لهُم نَبز يقالُ لهم الرافضة، إنْ أدركتهم فاقتُلهم، فإنَّهم مُشركُون". قال عليٌّ عليه: "يَنتجِلُونَ حُبَّنَا أَهِلِ البيتِ، وليسُوا

<sup>=</sup> الإسناد إلى ابن عباس: الحجاج بن تميم، وهو ضعيف. (١١٦٩) ضعيف الإسناد: وهو في (المسند) (١١٣/١) وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>١١٧٠) ضعيف الإسناد: وفيه من الضعف غير ما سبق، سفيان بن وكيع، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١١٧١) ضعيف الإسناد: وفيه جهالة إبراهيم بن الحسن، وضعف كثير النواء.

<sup>(</sup>١١٧٢) ضعيف الإسناد: أبو جناب هو يَحيى بن أبي حية الكلبي ضعيف، وأبو يَحيى الحماني هو عبد الحميد بن عبد الرحمن، فيه كلام، والحديث أخرجه ابن عدي في ((الكامل<sup>))</sup> (٧/ ٢١٣) من طريق الحماني به، من غير كلام على في آخره.

كذلك، وآيةُ ذلكَ أنَّهم يَشتُمونَ أبا بكر وعُمر - رضي الله عنهما - ".

١١٧٣ \_ سألتُ أبي: مَن الرافِضَة؟ فقال: "الذينَ يَسُبُّونَ أو يَشتُمونَ أبا بَكرِ وعُمر". ١١٧٤ - حدثني عُثمانُ بنُ أبي شَيبة، نا مُحمدُ بنُ الحسنِ يعني الأسدي، نا أبو كُدَيْنة، عن [إسهاعيل بن] أبي خالد، عن الشعبي، قال: "لو كانت الشيعةُ من الطير لكانُوا رخمًا". قال الشَّعبي: " ونظرتُ في هذه الأهواء، وكلمتُ أهلَها، فلم أرَّ قومًا أقلَّ عُقولًا من الخَشَبية".

١١٧٥ - حدثني أبو هاشم زِيادُ بنُ أيوب دَلْويه، نا أبو مُعاويةُ، نا إسماعيلُ بنُ أبي خَالِدٍ، عن الشعبي، عن علقمة، قال: "لقد غَلَت هذه الشيعةُ في عليِّ هُلله، كما غَلَت النَّصَاري في عيسَى ابن مَريم".

١١٧٦ \_ حدثني محمد بن تَحيَى بن أبي سَمِينة، نا ابن أبي زَائِدة، عن إسهاعيل يعني: ابنَ أبي خالدِ، وأبيه يعني: زكريا بن أبي زائدة، ومالكِ بنِ مِغوَلٍ، عن الشَّعبي: "لو كانت الشِّيعةُ منَ الطيرِ لكانتْ رخْمًا، ولو كانت منَ البهائم لكانت مُمِّرًا".

١١٧٧ \_ حدثني محمد بن يَحيَى بن أبي سَمِينة، نا ابن أبي زَائِدة، عن إسماعيل بنِ أبي

<sup>(</sup>١١٧٣) صحيح إلى الإمام أحمد.

ب من من من المستعلق من الحسن بن الزبير الأسدي، وهو صدوق فيه لين، وما بين الربير الأسدي، وهو صدوق فيه لين، وما بين المعقوفين ليس بالأصل، وصوبتُه من كتب الرجال، وقد رواه ابن أبي زائدة عن إسهاعيل بن أبي خالد أيضًا كما يأتي، وله طرق أخرى، وأخرجه ابن سعد في <sup>((</sup>الطبقات<sup>))</sup> (١/ ٢٤٨) والخلال في <sup>((</sup>السنة<sup>))</sup> (٧٩١) من طريق مالك بن مغول عن الشعبي به، وأما الرخم ففي (المعجم الوجيز<sup>))</sup> (ص٢٦٠): "الرَّخَم: طاثر غزير الريش، أبيض اللون مبقع بسواد، له منقار طويل، وله جناح طويل مدبب يبلغ طوله نحو نصف متر، والذنب طويل".

<sup>(</sup>١١٧٥) صحيح إلى علقمة.

<sup>(</sup>١١٧٦) حسن إلى الشعبي: ابن أبي سمينة صدوق، وشيخه هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وهو ثقة، وكذا باقي رجّال الإسناد إلى الشعبي، ورواه هنا عن الشعبي: مالك بن مغول، وزكريا بن أبي زائدة، وإسماعيل بن أبي خالد، ورواه عن الثلاثة: ابن أبي زائدة، ووقع بالأصل: "وأبوه". وهو خطأ، صوابه: "وأبيه"، عن مالك بن مغول عن الشعبي به.

<sup>(</sup>١١٧٧) حسن الإسناد إلى الشعبي.

خالدٍ، عن الشعبي: "ما رأيتُ قَومًا أحمقَ من الشِّيعة، لو أردتُ أنْ يَملأوا لي بَيتي هذا وَرقًا لملأوه".

١١٧٨ - حدثني عبدُ الله بنُ مُطيع بنِ رَاشدٍ، نا هُشَيمُ، عن إسماعيل بنِ أبي خالدٍ، عن الشعبى، قال: قال علقمةُ: "لقد صَنَعتُ هذه الأمَّةُ في عَليِّ هذا كمَّا صَنعَت النَّصارَى في عِيسَى عليه السلام".

١١٧٩ حدثني مُحمدُ بنُ عَبّادٍ الْكيّ، نا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: سَمِعتُ مالكَ بنَ مِغُولٍ، يقولُ: سَمعتُ الشَّعبي، يقول: "لو شِئتُ أَنْ يُملاً بَيتي هذا وَرِقًا، على أَنْ أكذِبَ لهم علَى عِلِيِّ عَلَيْهُ لفعلتُ، والله لا كذبتُ عليه أبدًا".

١١٨٠ حدثني أبو عَبدِ الرحمنِ عَبدُ الله بنُ أحمدِ بنِ شَبُّونِه، نا عبدُ الكريم بنُ أبي عبدِالكريم، نا وهبُ بنُ زَمعة، قال: قال عبدُ الله بنُ المباركِ: كانَ الشَّعبيُّ في زمانٍ أَشدّ من زمن المواليَ، فذكرَ الشِّيعةَ وأيامَ الخَشبية، قال: قال الشَّعبي: "لو كذبتُ لهم كَذِبة، لمَلأوا لي هذه الزاوية دَنانيرَ أو دَراهمَ، ولكن لا أفعلُ ". ثمَّ قالَ: " لَهُم إنْ كانُوا من الدواب فهُم حَمِير، وإنْ كانُوا من الطيرِ فهم رخم".

١١٨١ - قرأتُ على أبي: قال: نا يَحيَى بنُ زكريا بنِ أبي زَائدة، عن مُجالِدِ، عن عَامرِ، قال: خطبَ صَعصَعةُ بنُ صَوْحان، فذكرَ خَلقَ آدمَ عليهِ السلام، والأممَ، والجاهليةَ، ومبعثَ النبيِّ ﷺ، ثم قال: "قُبضَ النبيُّ ﷺ واستخلفَ اللهُ أبا بكرٍ ﷺ، فأقامَ المُصحفَ، وقضَى فِي الكلالة، ثمَّ تُوفَي أبو بكرٍ، رحمَ اللهُ أبا بكرٍ، واستُخلَفَ عُمرُ ﴿ مُثْلِثُهُ، ففرضَ العطاءَ ودوَّنَ الدواوينَ، ومَصَّرَ الأمصار، ثمَّ قُتِلَ عُمرُ، يَرحم اللهُ عمرَ، فاستَخلفَ الناسُ عُشانَ فَظَّيْهُ ".

<sup>(</sup>١١٧٨) صحيح إلى الشعبي. (١١٧٨) صحيح إلى الشعبي: تُحمد بن عباد المكي صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه الحلال في (السنة) (٧٩١) من طريق مالك بن مغول عن الشعبي به.

<sup>(</sup>١١٨٠) عبد الكريم بن أبي عبد الكريم، قال المعلق على الأصل: "لم أقف له على ترجمة". قلت: ذكره المزي في الرواة عن وهب بن زمعة، وزاد في نسبته: "السكري المروزي السرخسي"، قلت: ولم أجد من ترجمه. (١١٨١) ضعيف الإسناد، مجالد هو ابن سعيد ضعيف، وأما عامر فهو الشعبي.

١١٨٢ - حدثني أبى، نا أبو مُعاوية، نا إسهاعيلُ بنُ أبي خالدٍ، عن الشعبي، عن علقمة، قال: "غَلَتِ الشيعةُ فِي عليِّ ظَيُّك، كما غَلَت النصارَى في عِيسَى ابنِ مريم عليه السلام".

١١٨٣ -قال: وكانَ الشَّعبي يقول: "لقد بَغَّضُوا إلينا حديثَ عليٌّ عليٌّ الله ".

١١٨٤ - حدثني عبدُ الله بنُ مُطيع بنِ راشدٍ ومُحمدُ بنُ بكارٍ، وهذا لفظُ حديثِ عبدِالله بن مُطيع، قالا: نا هُسَيمٌ، عن مُجالِدِ بن سَعيدٍ، أنا الشعبيُّ، أنا الحّارثُ الأعور، قال: سَمعتُ عَلَيًا هَيْكُهُ، يقول: "لا تَكُرهُوا إمارَةَ مُعاَوِية هَيْك، والذي نَفسِي بيدِهِ، ما بَينكم وبينَ أنْ تنظروا إلى جَماجِم الرجالِ تَندرُ عن كواهِلها كأنَّها الحنظل، إلا أنْ يُفارِقكم مُعاوِية".

١١٨٥ -حدثني إسماعيلُ أبو مَعمَرِ الهذلي، نا هُشَيمُ، عن العوَّام بنِ حَوشَب، عن أبي صادقٍ، قال: قال عَلَيٌّ عَلَيْهُ: "إنَّ مُعاويةً سيظهرُ عليكم". قالوا: أفلا تُقاتِله؟ قال: "لا".

١١٨٦ - حدثني أبي، نا أسودُ بنُ عامر، نا شُعبةُ، عن حُصَينِ، قال: قلتُ لأبي وائل: عليٌّ أعجَبُ إليكَ صَنيعًا؟ أو عُثمانُ؟ قال: "عليٌّ". قلتُ: فاليوم؟ قال: "عثمانُ، لأنَّه قُتِلُ رَحمةُ الله عليه".

١١٨٧- حدثني أبو كاملِ الجَحْدَري فُضَيلُ بنُ الحُسين، نا مُعاذُ بنُ مُعاذِ، نا شُعبةُ، عن حُصينِ بنِ عبدِ الرحمنِ، قاَل: قيلَ لأَبِي وائلِ: أَيُّما كانَ أفضل؟ عليٌّ أو عُثمان؟ قال: "عليٌّ حتَى أحدَثَ".

١١٨٨-قال مُعاذٌّ: فحدثتُ به بَشرَ بنَ الْمُفَضل، وكانَ والله خِيارًا، فقال: "كانَ والله عثمانُ وجِهادُه أفضل مِن عليَّ رضيَ اللهُ عنهما، قبل وبعد".

١١٨٩ - حدثني أبو مَعمَر، نا سَفيانُ، عن عَمرو، قال: بلغنِي أنَّ أبا مُوسَى كتبَ إلى

<sup>(</sup>١١٨٣) صحيح إلى الشعبي. (١١٨٤) ضعيف الإسناد جدًا الحارث الأعور متهم بالوضع والكذب، ومجالد بن سعيد ضعيف.

<sup>(</sup>١١٨٥) ضعيف الإسناد أبو صادق مختلف في اسمه، وهو صدوق، لكن قال الحافظ في "التقريب". "حديثه

عن علي مرسل". (١١٨٦) صحيح إلى أبي واثل وهو شقيق بن سلمة ثقة، وحصين هو ابن عبد الرحمن السلمي. (١١٨٧) صحيح إلى أبي وائل.

<sup>(</sup>١١٨٨) صحيح إلى بشر بن المفضل.

<sup>(</sup>١١٨٩) ضعيف الإسناد اللانقطاع بين عمرو شيخ سفيان، وأبي موسى، وهو بلاغ لا تقوم به حجة

علِّي ظليه: "بلغنِي أنَّكَ تَقنُتُ في صلاةِ الفجر تدعو عليَّ، ويُؤمِّنُ خلفكَ الجَاهلونَ، وقد قَالَ اللهُ كَالَةِ: ﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنَهِ لِينَ ٢٤].

• ١١٩ - حدثنى أبي، نا عبدُ الرزاق، عن مَعمَرٍ، عن أيوب، عن ابنِ سِيرين، قال: رأى عبدُ الله بنُ بُدَيل بنِ ورقاء الخُزَاعي رُؤيا، فقصَّها علَى أبي بكر رهيه، فقال: "إنْ صدقتْ رُؤياكَ قُتلتَ فِي أَمرِ ذِي لُبسِ". فقُتِلَ معَ عليِّ عليُّ يومَ صِفين.

١١٩١ - قَالَ عَبدُ الرزاقِ: فحدثتُ به أبنَ عُيينة، فحدثني بحديثِ أسنَدَه: أنَّ بُديلَ بنَ ورقاء رأي رُؤيا، وامرأتُه -عاملٌ بعبدِ الله، فقَصَّها على النبيِّ ﷺ، فقال: ﴿فِي بَطْنِ امْرَأَتِكَ غُلامٌ، وَسَيُقْتَلُ شَهِيدًا".

١١٩٢ - حدثني أبو مُوسَى مُحمدُ بنُ المُثنَى العَنزِي، حدثني أزهرُ السَّمّان، عن ابنِ عونٍ، عن مُحمدِ بنِ سِيرين، عن عبدِ الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، أنَّه لقِيَ [ابنَ بُديلَ] عندَ كَحَّالِ الرحبة، فقالَ: "ما كُنتُ أراكَ إلا قُتلتَ، أما تذكر رُؤيا رأيتَها في عهد أبي بكر فظه، فقال: إنْ صدقتْ رُؤياكَ قُتلتَ في أمرٍ مُلتبِس؟". قال مُحمدٌ: فنُبِّئتُ أنَّه قُتلَ يومَ صِفين.

١١٩٣ - حدثني عُثمانُ بنُ أبي شَيبة، وأبو مَعمَرِ، قالا: ثنا جريرُ، عن ليثٍ، عن عِمرانَ ابن ظَبيان، عن أبي تِحْيَى، قال: قال عليٌّ ظَيُّهُ: "يا مَعاشِرَ بَاهِلة، اغدُوا علَى عَطَاياكم، واللهُ يَعلمُ أنِّي أبغضُكم، وتَبغضُوني".

<sup>(</sup>١١٩٠) ضعيف الإسناد: محمد بن سيرين ثقة، وكذا باقي رجال الإسناد، لكن محمد لم يدرك أبا بكر فيشهد الخبر، ولا أدرك عبد الله بن بديل، مات ابن بديل بصفين، وقد ولد ابن سيرين قريبًا من سنة ٤٣هـ بعد موت عبدالله بن بديل بسنوات. (١١٩١) ضعيف الإسناد: لإبهام إسناد سفيان بن عيينة إلى بديل.

<sup>(</sup>١١٩٢) صحيح الإسناد، وأبو بكرة صحابي، وباقي رجال الإسناد ثقات، والخبر أخرجه البخاري في "التاريخ -الصغير<sup>»</sup> (١/ ٨٥ح-٣٣٥) عن مُحمد وهو ابن المثنى به، لكن وقع هنا: "أنه لقي بديلًا"، وفي التاريخ الصغير: "ابن بديل"، وما في <sup>((</sup>التاريخ الصغير<sup>))</sup> هو الأصوب، وانظر ترجمة بديل <sup>((</sup>بالإصابة<sup>))</sup> (١/ ٢٧٥) وقد ذكر ابن حجر أن بديلًا مات قبل وفاة النبي\_صلى الله عليه وسلم\_. ووقع بالأصل هنا: "ما كانت أراك..." وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>١١٩٣) ضعيف الْإسناد: عَمَرَان بنَ ظبيان الَّكوفي ضعيف، وأما الليث فهو ابن سعد، وأبو تِخْيَى بالتاء المثناة الفوقية في أوله، مكسورة، هو حُكَيْم بن سعد، وهو صدوق.

# [ماورد في البيعة لأبي بكر . رضي الله عنه .]``

بن عُمدُ بنُ فُليحِ بنِ المعاون بنِ مُحمدِ المخزومِي الْسَبيي، نا مُحمدُ بنُ فُليحِ بنِ سُليهان، عن مُوسَى بنِ عُقبة، عن ابنِ شَهابٍ، قال: "وغضبَ رِجالٌ مِنَ المهاجرينَ فِي بَيعةِ أي بكرِ فَهِه، مِنهم: عليُّ بنُ أي طالبٍ، والزُّبيرُ بنُ العوامِ - رضي الله عنها - ، فدخلا بيتَ فَاطِمة بنتَ رَسولِ الله عَلَيُّ ومَعها السلاح، فجاءَهما عُمَرُ فَهِه، فِي عُصَابةٍ من المُسلمينَ، في عُصابةٍ من المُسلمينَ، فيهم: أُسيدُ، وسَلَمةُ بنُ سَلامة بنِ وَقش، وهما من بني عبدِ الأشهلِ، ويقال فيهم: ثابتُ ابنُ قيسِ بنِ الشهاسِ، أخو بني الحارثِ بنِ الخزرجِ، فأخذَ أحدُهم سَيفَ الزُّبيرِ فضرَبَ بهِ المُجرَ حتَى كَسَرَه.".

١١٩٥ قال مُوسَى بنُ عُقبة: قال سعدُ بنُ إبراهيم: حدثني إبراهيمُ بنُ عبدِ الرحمنِ
 ابنِ عَوفِ: "أَنَّ عبدَ الرحمٰنِ كَانَ معَ عُمر يَومئذِ، وأَنَّ مُحمدَ بنَ مَسلمةِ كَسَرَ سَيفَ الزُّبيرِ".
 واللهُ أعلم.

1197 حدثني عُبيدُ الله بنُ عُمرَ القواريري، نا عبدُ الأعلى بنُ عبدِ الأعلى، نا دَاودُ ابنُ أبي هِندِ، عن أبي نَضرَة، قال: للَّ اجتمعَ الناسُ على أبِي بَكرِ هُلله، فقال: "ما لِي لا أرَى عَليًا؟!". قال: فذهبَ رِجالٌ من الأنصارِ فَجَاءُوا به. فقال له: "يا عليّ، قُلتَ: ابن عمَّ رَسُولِ الله وخَتَن رَسُولِ الله؟". فقالَ عليٌ هُلله: "لا تَثرِيبَ يا خَلِيفةَ رَسولِ الله، ابسُطْ

<sup>(\*)</sup> هذا العنوان من وضع المحقق وليس بالأصل.

<sup>(</sup>١١٩٤) ضعيف الإسناد: للإرسال، الزهري تابعي ثقة، وحديثه هذا مرسل.

<sup>(</sup>١١٩٥) حسن الإستاد: وهو بالإسناد السابق عن موسى بن عقبة، لكن هنا عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، وهذا إسناد حسن، محمد بن فليح صدوق، وكذا شيخ المصنف، وباقي رجال الإسناد ثقات، وسعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، ولأبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رؤية، قلت: ولم أصحح متن الزهري السابق بهذا الإسناد، لأن متن الزهري فيه تفصيل لا يدل على خبر ابن عوف، وقوله هنا: يومتذ، لا يدل على أن المقصود يوم دخولهم بيت فاطمة، بل الأظهر أنه عني يوم البيعة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١١٩٦) ضعيف الإسناد: أبو نضرة هو المنذر بن مالك، وهو ثقة، لكن لم يدرك أبا بكر.

يَدَكَ". فبَسَطَ يدَه، فبايعه.

ثم قالَ أبو بكرٍ: "ما لِي لا أرَى الزُّبيرَ؟!".

قال: فذهبَ رِجالٌ من الأنصارِ فجَاءُوا به، فقال: "يا زُبَير، قلتَ: ابن عَمّةِ رَسولِ الله وَحَوَارِي رَسولِ الله؟".

فقال الزبيرُ: "لا تَثْرِيبَ يا خَلِيفَةَ رَسُولِ الله، ابسُطْ يَدَكَ". فبَسَطَ يدَه، فبَايَعه.

المجار حدثني عُبيدُ اللهُ بنُ مُحمدٍ، نا إسماعيلُ بنُ إبراهيم - وهو ابنُ عُلَية - نا الجُريرِيُّ، عن أبي نَضْرة، قال: أبطأ عليٌّ والزُّبيرُ عنْ بَيعةِ أبي بكرٍ، فلقيه أبو بكر، فقال: "يا عليّ، أبطأتَ عن بَيعتِي، وأنا أسلمتُ قَبلَكَ!". ولقِيَ الزُّبيرَ فقال: "يا زُبير، أبطأتَ عن بَيعتِي، وأنا أسلمتُ قَبلَكَ!".

- ١١٩٨ حدثني إسماعيلُ أبو مَعمَر، نا ابنُ نُمَير، عن شَريك، عن العلاءِ بنِ عبد الكريم، عن تَميم بنِ سَلَمة، قال: قال الحسنُ بنُ عَليٌ ﷺ يومَ الجَملِ، أو يومَ صِفِين شَيئًا، فقالَ له عليٌ ﷺ: "وَددتُ أنِّي مِتُّ قَبلَ هذا بِعشرينَ سنة".

١٩٩٩ حدثني مُحمدُ بنُ أبي بَكرِ المقدمي، نا أبو مَعشَرِ البَرَّاءُ، حدثني صَدقةُ بنُ طَيسَلة، عن قَيسِ بنِ عَباية، قال: دخلَ عَبدُ الله بنُ مُغَفّل علَى عِليٍّ، وعندَه جَام من خَبِيص، فقالَ عليٌ عَلَيْهُ: "على هذا الذي تَقتُلُ قُريشٌ بَعضها بعضًا".

. . ١٧ \_ حدثني أبو عليِّ الحَسنُ بنُ حَمَّادٍ سَجادة، نا أحدُ بَنِي عليِّ بنِ غُراب، عن

<sup>(</sup>١١٩٧) **ضعيف الإسناد،** للعلة السابقة، وفيه علة ثانية، وهي أن الجريري مختلط، وسياع ابن علية منه بعد الاختلاط.

<sup>(</sup>١١٩٨) ضعيف الإسناد: تميم بن سلمة ثقة، لا رواية له عن أحد من الصحابة، وما أدرك عليًا، لكن قد صحت هذه اللفظة عن علي بإسناد آخر، وسيأتي رقم (١٢٣١).

<sup>(</sup>١١٩٩) ضعيف الإسناد: صدقةً بن طيسلة مجهول، وترجمته "بالتاريخ الكبير" (٤/ ٢٩٤) و"الجرح والتعديل" (٤/ ٣٣٤) و"ثقات ابن حبان" (٦/ ٤٦) و"تعجيل المنفعة" (ص١٨٦)، وأما أبو معشر فهو يوسف بن يزيد البصري صدوق.

<sup>(</sup>١٢٠٠) ضعيف الإسناد: أحد بني عليّ بنِ غراب مبهم، لا يُعرف من يكون.

إسهاعيلِ بنِ أبي خالدٍ، عن قَيسِ بنِ أبي حازمٍ، قال:

أُتِيَ عليٌّ ظَيُّهُ، بقَصعةِ ثَريدٍ، فقالَ لأصحَابِه: "كُلُوا، فإنَّما يُقاتِلُكم القومُ علَى هذا".

١٢٠١ - حدثني محمدُ بنُ مَرزُوقِ وجدُّه مَهدِي بنُ مَيمون، نا عُثمانُ بنُ عُثمان الغطفاني، عن عليِّ بنِ زَيدٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيب، قال:

"سَمِعتُ عَليًّا وعُثمانَ ـ رضيَ الله عنهما ـ ، يَسْتَبَّانِ سِبابًا لا أُحدِّثُ بهِ أحدًا أبدًا، ثمَّ رَأيتُهما منَ العشِيّ فِي ذلكَ المكانِ يَضحكُ أحدُّهُما لصَاحِبه".

١٢٠٢ - حدثني أبي، نا محمدُ بنُ جَعفرِ، نا شُعبةُ، عن عليِّ بنِ زَيدِ، عن سَعيدِ بنِ اللَّسَيب، قال:

"لقد رأيتُ عَليًّا وعُثمانَ ـ رَضي الله عنهما ـ يَستبانِ سِبابًا ما أخبرتُ بهِ أحدًا بَعد".

١٢٠٣ - حدثني إسهاعيلُ أبو مَعمَر، نا عَبّادُ بنُ العَوّامِ، عن الجُريرِي، عن مُضاربِ ابنِ حَزَن، قال:

قيلَ لعليِّ ظَيُّهُ: مَا حَمَلَهُمْ عَلَى قَتْلِ عُثْمَان؟

قال: "الحَسَد".

<sup>(</sup>١٢٠١) ضعيف الإسناد:

على بن زيد بن جدعان ضعيف.

<sup>(</sup>١٢٠٢) ضعيف الإسناد: للعلة السابقة.

<sup>(</sup>١٢٠٣) ضعيف الإسناد:

مضارب مجهول، وسعيد الجريري مختلط، ولم يُذكر عباد بن العوام فيمن سمع منه قبل الاختلاط.

# قول أولاد علي. رضي الله عنه. [وغيرهم في الصحابة والخلفاء. رضي الله عنهم جميعًا.]'``

١٢٠٤ حدثني أبي، نا أسباطُ، نا كَثيرُ أبو إسباعيل النَّوّاء، قال: سألتُ زيدَ بنَ عليّ: عن أبي بكرٍ وعُمَر \_ رضيَ اللهُ عنها \_ ؟ فقال: "تولَّها". قال: قلتُ: كيفَ تَقولُ فيمن تَبَرَأ مِنها؟ قال: "يُبْرَأ مِنه حتَى يَتوب".

١٢٠٥ حدثني أبي، نا أسباط، نا كَثيرِ النَّواء، قال: سألتُ أبا جَعفرِ: عن أبي بكرِ
 وعُمر \_ رضي الله عنها \_ ؟ فقال: "توهّيا، فها كانَ مِنها مِن إثم فهو في عُنْقِي".

١٢٠٦ حدثني أبي، نا أسباط، عن عَمرو بنِ قَيسٍ، قال: سَمعتُ جَعفرَ بنَ مُحمدٍ،
 يقول: "بَرِئَ اللهُ ممنْ تبرأ مِن أبي بَكرٍ وعُمر".

۱۲۰۷ حدثني أبي، نا محمدُ بنُ فُضيلٍ، نا سالمُ يعني ابنَ أبي حَفصة، قال: سألتُ أبا جَعفر، وجَعفرَا: عن أبي بكر وعُمَر \_ رضي الله عنها \_ ؟ فقالا: "يا سَالم، تولَّما، وابرَأ مِن عَدُوِهما، فإنها كانا إمامَي هُدى". وقال لي جعفرٌ: "يا سَالم، أبو بَكر جَدِي، أيسُبُّ الرجلُ جَدّه؟". قال: وقال لي: "لا نالتني شفاعةُ مُحمد ﷺ في القيامة، إن لم أكن أتولَّمُهما وأبرأُ مِن عَدُهً هما".

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين من وضع المحقق وليس بالأصل.

<sup>(</sup>١٢٠٤) ضعيف الإسناد: لضعف كثير النواء.

<sup>(</sup>١٢٠٥) ضعيف الإسناد: للعلة السابقة.

<sup>(</sup>١٢٠٦) صحيح إلى جعفر: وهو ابن محُمد بن علي بن الحسين المعروف بالصادق، وهو صدوق فقيه، وعمرو ابن قيس هو الملائي، وأسباط هو ابن محُمد بن عبد الرحمن القرشي ثقة، وفيه كلام.

<sup>(</sup>١٢٠٧) حسن الإسناد، سالم بن أبي حفصة صدوق شيعي، وعُمد بن فضيل صدوق رمي بالتشيع، قلت: وفي وصفها بالتشيع فائدة نفيسة، وهي أن اطلاق التشيع عند المتقدمين بخلافه عند المتأخرين، حيث صار التشيع عند المتأخرين مرادفًا للرفض.

سنة وسبعينَ ومائة، عن مُجَالد، قال: قيلَ لعامرِ: "إِمْ تَقع فِي هذه الشَّيعة؟ وإنها تَعلمتَ منهم؟!". فقال: "من أيّهم؟". قالوا: "من الحارثِ الأعورِ، وصَعصَعةِ بنِ صوحان، مِنهم؟!". فقال: "من أيّهم؟". قالوا: "من الحارثِ الأعورِ، وصَعصَعةِ بنِ صوحان، ورَشيدِ الهجري". فقال: "سأحدِّثُكم عن هؤلاء، أما الحارثُ فإنَّه كان رَجلًا حَاسِبًا، فتعلمتُ مِنه الحِساب. وأما صَعصَعة بنُ صوحان، فكانَ رجلًا خطيبًا، ما أفتى بِفُتيا قط. وأما رَشيد، فإنَّه كانَ صاحبًا في قال: هل لكَ في رشيد؟ فصلينا الغَدَاةَ وعليَّ ثِيابي، فأتيناه، فنظرَ إلى صاحبي وأنكرَني، فقال لصاحبي بيدِه، هكذا، وحرَّكها - يعني أي شيءِ ذا الذي مَعك؟ - قال: فأشارَ بيدِه وعقدَ ثلاثينَ. قال: هوَ على السكينة. قلنا: حدِّثنا رحمكَ الله. قال: أتينا حُسينَ بنَ عليَّ عَلَيُهُ بعدَمَا قُتِلَ عليٌّ عَلَيْهُ، فقلنا استأذن لنا على أميرِ المؤمنينَ. قال: هوَ نائمٌ. - وحسينُ يعني حَسنًا - قال: فقلنا: ما نَعنِي الذي تَعنِي، ولكن نَعني أميرَ المؤمنينَ وسيد المرسلين. قال: فقال حُسين: ذاكَ قُتِل. فقلنا: إنَّه والله ما قُتل، وإنَّه ليتَنفسُ الحيِّ، ويَعرقُ من الدِّثارِ الثَّقِيل. قال: أما إذ علمتُم، فادخلوا عليهِ فسَلِّمُوا، ولا تُمْاً.

9 - ١٢٠٩ حدثني أبي، وقرأتُ عليه: نا يَحيَى بنُ أبي زَائدة، عن مُجالدِ، عن عامرٍ، قال: قلتُ لزيادِ بنِ النَّصرِ: "قد كنتَ من الشِّيعة، فلمَ تَركتَهم؟". قال: "إنِّي رأيتُهم يأخذُونَ بأعجاز ليسَ لها صُدُور".

الآبار، حدثني عَيي بنُ أيوب إملاء سنة ثلاثينَ ومائتين، نا أبو حفص الآبار، حدثني شيخٌ من قُريش، عن الشَّعبي، قال: "أرْجِئ الأمورَ إلى الله تعالى، ولا تكنْ مُرجنًا. وأمُرْ

<sup>(</sup>١٢٠٨) ضعيف جدًّا، رشيد الهجري الراوي عن الحسين بن علي كذاب كان يقول بالرجعة، وهذا الخبر من هذا الباب، فإن رشيد قصد أن ـ عليًّا رضي الله عنه ـ بعد قتله رجع حيًّا، وأما عامر المذكور فهو الشعبي، وراويه عن الشعبي هو مجالد بن سعيد وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٢٠٩) ضعيف الإسناد: لضعف تجالد بن سعيد.

<sup>(</sup>١٢١٠) ضعيف الإسناد: الشيخ القرشي الراوي عن الشعبي مبهم، لا يُعرف من هو، ويَحيى بن أيوب هو المقابري ثقة.

بالمعروفِ وانْهَ عن المُنكرِ، ولا تكنْ حَرُوريًّا. واعلمْ أنَّ الخيرَ والشَّرَ منَ الله، ولا تكنْ قَدَريًّا».

١٢١١ - قال يَحيَى بنُ أيوب: فحدَّثني رَجلٌ كانَ إلى جَنبِ الأَبّار: أنَّ الشَّعبي قالَ مع هذا: ((وأحِبَّ صلاحَ بني هاشم، ولا تكنْ شِيعِيًّا)).

١٢١٢ - حدثني عثمانُ بنُ مُحمدِ بنِ أبي شَيبة، نا شَريكٌ - أو: رجلٌ عن شَريكِ، شكَ أبو عبدِ الرحمنِ - عن الأعمش، عن سالم: أنَّ أسقفَ نَجران، جاءَ إلى عليِّ عَلَيْ فقالَ:

يا أميرَ المُؤمنين، أنشدكَ كِتابكَ بيمينِك، وشفاعتكَ بلسانكَ-وكانَ عُمَرُ أخرَجَهُم مِن أرضِهم - أرجِعنا إلى أرضِنا.

قال: "لا، إنَّ عُمَرَ عَلَيْهِ كانَ رَشِيدَ الأَمْرِ".

١٢١٣ – حدثنا محمد بن يحتى بن عُمَر العدني بمكة أبو عَبدِ الله، نا سُفيانُ، عن عَبدِ الله عن أبي عَبدُ الله عَبدِ اللَّلِكِ بنِ أبي الأسودِ، عن أبيه، عن عليٍّ، قال: "أتانِي عَبدُ الله ابنُ سَلام، وقد أدخلتُ رِجلي في الغُرْز، فقال: أينَ تُريد؟ قلتُ: العراق.

قال: أما إنَّكَ إِنْ جِئتَها ليُصيبَكَ بها ذُباب السيفِ. قال: قال عليٌّ ﷺ: وأيم الله، لقد سَمعتُ رَسولَ الله ﷺ يقوله". قال أبو الأسود: فعجبتُ مِنه، فقلتُ: رجلٌ مُحاربٌ، يُحَدّثُ بهذا عنْ نَفسِه.

<sup>(</sup>١٢١١) ضعيف الإسناد: شيخ يَحيى بن أيوب مجهول لا يعرف.

<sup>(</sup>۱۲۱۲) ضعيف الإسناد: للتردد في شيخ ابن أبي شيبة، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (۱۲۷۸ - ۳۲۰ عن أبي معاوية عن الأعمش عن سالم به، لكن سالم هو ابن أبي الجعد، جزم ابن أبي حاتم أن رواية سالم عن عمر وعثبان وعلي مرسل، وانظر "التهذيب" (۳/ ٤٣٣) وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (۲/ ۱۸۰۵) عن أبي إسحاق السبيعي مرسلاً.

<sup>(</sup>١٢١٣) حسن: في إسناده عبد الملك بن أعين صدوق، وكذا تُحمد بن يَحيى العدني، وباقي رجال الإسناد ثقات، وسفيان هو ابن عيينة، والحديث أخرجه الحميدي (٥٣) وأبو يعلى (٤٩١) وابن حبان (٦٧٣٣) والحاكم (٣/ ١٥١ح ٢٩٧٨) وصححه، والضياء (٤٩٨) جميعًا من طريق سفيان به.

١٢١٤ - حدثني أبو هِشام مُحمدُ بنُ يَزيدِ العجلي، نا أبو عبدِ الرحمنِ النضرُ بنُ مَنصورٍ، نا أبو الجَنُوب عُقبةُ بنُ علقمة، قال: سَمعتُ عَليًّا ﷺ، يقول: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "طَلْحَةُ وَالرُّبِيرُ جَارَايَ فِي الجَنَّةِ".

• ١٢١٥ حدثني أبي، نا بهزُ بنُ أسدٍ، أنا هَمام، أنا قَتادة، عن أبي حَسان: أنَّ عليًا هُله كانَ يأمُرُ بالأمرِ، فيُوْتَى فيُقال: قد فَعلنا كذا وكذا. فيقول: "صدَقَ اللهُ ورسُوله" فقال له الأشتر: إنَّ هذا الذي تقول قد تَفَشَّى في الناسِ، أفَنَيَّ عَهِدَ إليكَ رسول الله الله؟ قال: قال عليٌ هُله: "ما عَهدَ إليَّ رسولُ الله شيئًا خاصًا دونَ الناسِ، إلا شيئًا سَمعتُه مِنه وَ في الصحيفة، في قِرابِ سَيفي". فه زَالوا به حتى أخرَجَ الصحيفة، فإذا فِيها:

"مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ".

الم ١٢١٦ أخْبرتُ عن أشعثِ بنِ شُعبة، عن مَنصورِ بنِ دِينارٍ، عن خلفِ بنِ حَوشبٍ، عن أَخْبرتُ عن أَخْبرتُ عن الله على أبو بكرٍ، وثلثَ عمرُ ـ رضي الله عنها ـ ، ثمَّ كنا قومًا خَبطتنا فتنةٌ ما شاءَ الله ".

<sup>(</sup>١٢١٤) ضعيف الإسناد جدًّا: أبو الجنوب والنضر بن منصور وعُمد بن يزيد العجلي ثلاثتهم ضعفاء، والحديث أخرجه الترمذي (٣٧٤١) من طريق النضر بن منصور به، وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه". وأخرجه أبو يعلى (٥١٥) من طريق النضر عن أبيه عن عقبة عن علي، فزاد رجلًا بين النضر وعقبة، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣/ ٤٠٤ ح٥٥٦) من طريق النضر بن منصور، لكن جعله عن علقمة بن علائة عن علي، وابن علائة صحابي.

<sup>(</sup>١٢١٦) ضعيف الإسناد:

أبو هاشم القاسم بن كثير الخارفي لا بأس به، ومنصور بن دينار ضعيف، وأشعث فيه كلام، والمصنف لم يذكر من أخبره عن أشعث، وسعيد بن قيس الخارفي مجهول، والحديث أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (٨٠/١٣) من طريق ليث بن أبي سليم عن أبي هاشم بمثله، وفي طرق الحديث خلاف وسياتي برقم (١٢٢٣)، وله طريق صحيحة عن علي ستأتي برقم (١٢٢٤).

١٢١٧ - حدثنا أبو صالح هَدِيةُ بنُ عبدِ الوهابِ بمكة، نا أحمدُ بنُ يُونُس، نا محمدُ بنُ طَلحة، عن أبي عُبيدَة بنِ الحكم، عن الحكم، عن

١٢١٨ – حدثني إبراهيمُ بنُ سَعيدِ الطَّبري، نا شَاذان، عن شَريكِ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبي، قال: أخرَجَ إلينا المُختارُ صَحِيفَةً، قال: "جاءَتنِي البارحة مِن عندِ عليٍّ". قال: فخرجنا إلى المدائنِ وتَركناه.

الأودي، نا شَريكُ، عن عبدِ المَلكِ بنِ عُميرٍ، عن عبدِ المَلكِ بنِ عُميرٍ، عن عبدِ المَلكِ بنِ عُميرٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرة، قال: "ما زالَ عليٌّ ﷺ يَذكرُ ما لقِيَ، حتىَ بكَى".

- ۱۲۲ - حدثني أبي، وعُبيدُ الله بنُ عُمر القواريري، وهذا لفظ حديث أبي، قالا: حدثنا يَحيَى بنُ حَادٍ أبو بكر، نا أبو عَوانة، عن خَالدِ الحذاء، عن عَبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرة: أن عليًّا في أتاهم عائدًا، ومعه عهار، فذكر شيئًا، فقال عهارٌ: "يا أمير المؤمنين". فقال: "اسكت، فوالله لأكونن مع الله على من كان". ثمَّ قال: "ما لقِيَ أحدٌ من هذه الأمة ما لقيتُ، إنَّ رَسولَ الله يَلِيُّ تُوفي - فذكرَ شيئًا - فبايعَ الناسُ أبا بكرِ في فه، فبايعتُ وسلَّمتُ ورَضِيتُ، ثمَّ تُوفي أبو بكرٍ - وذكرَ كلمة - فاستَخلفَ عُمرَ فيه، فذكرَ كذلك، فبايعتُ وسلَّمتُ ورَضيتُ، ثم تُوفي عُمر، فجعلَ الأمرَ إلى هؤلاءِ الرهطِ الستَّة، فبايع الناسُ عُثهانَ في فبايعتُ وسلَمتُ ورضيتُ، ثمَّ هُم اليومَ يميلونَ بيني وبينَ مُعاوية".

<sup>(</sup>١٢١٧) ضعيف الإسناد: أبو عبيدة شيخ بن مطرف، ذكره ابن حجر في "اللسان" (٧/ ٩٤) وذكر أنه يروي عنه محمد بن طلحة، ونقل عن ابن معين قوله: "مجهول". ومحمد بن طلحة قال المعلق على الأصل: "لم أعرف من هو"، قلت: هو محمد بن طلحة بن مصرف اليامي، كما صرح به في بعض الروايات، والحكم ابن جَحُل ثقة، والخبر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٤٩ و٣٨٧) والبيهقي في "الاعتقاد" (ص٥٥ من طرق عن محمد بن طلحة به.

<sup>(</sup>١٢١٨) ضعيف الإسناد: بجالد بن سعيد ضعيف، وأما شاذان فهو أسود بن عامر.

<sup>(</sup>١٢١٩) حسن إلى على: على كلام في شريك بن عبد الله النخعي، وباقي رجال الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>١٢٢٠) صحيح إلى علي: رجاله إلى على جميعًا ثقات.

ا ۱۲۲۱ - حدثني إبراهيمُ بنُ الحجاجِ الناجي بالبصرة، أنا أبو عَوانة، عن خالدِ الحذاء، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرة، قال: أتاني - وقال مرة أخرى: أتانا - عليٌّ علله عائدًا، ومعه عارُ، فذكرَ كلمةً، فقال علي: "والله لأكونَنَّ مع الله على من كانَ، ما لقِيَ أحدٌ من هذه الأمة ما لقيتُ، تُوفي رسول الله الله فلا فذكر كلمةً، فبايع الناسُ أبا بكرٍ، فبايعتُ ورضيتُ، ثم تُوفي عُمر، فنجعلها - تُوفي أبو بكرٍ، فذكر كلمةً، فاستخلفَ عُمر، فبايعتُ ورضيتُ، ثم تُوفي عُمر، فنجعلها - يعني عمر - شورَى، فبُويع عُمْانُ، فبايعتُ ورضيتُ، ثمَّ هم الآنَ يميلونَ بيني وبينَ مُعاوية".

۱۲۲۲ حدثني عثمانُ بنُ أبي شَيبة، نا يَحيَى بنُ يَهان، عن سُفيان الثوري، عن الأعمش، عن سالم بنِ أبي الجَعد، قال: قيل لعليِّ في ألا تُوصِي؟ قال: "ما أوصَى رَسولُ الله على أوصى، اللهمَّ إنهم عِبادك، فإن شِئتَ أصلحتَهم، وإن شئتَ أفسدتهم".

١٢٢٣ - حدثنا إسماعيلُ أبو مَعمَر، نا وكيعٌ، نا سُفيان، عن أبي هاشم، عن قَيسُ الخارفي، قال: قال عليٌ هيهُ: "سَبقَ رسولُ الله ﷺ، وثَنَى أبو بكرٍ، وثلَّثَ عُمر، ثمَّ خَبَطتنا فِتنةٌ، فيا شاءَ الله؟".

<sup>(</sup>١٢٢١) **صحيح إلى علي**: ووقع بالأصل: إبراهيم بن الحجاج (الناجي)، وقال معلقه: في الأصل: النبلي، وهو خطأ، قلت (يجميى): بل الصواب النبلي، ولا وجه لتخطئته، والناجي غير النبلي، والنبلي يروي عن أبي عوانة، أما الناجي، فلم يذكر المزي في "تهذيب الكهال" له رواية عن أبي عوانة.

<sup>(</sup>١٢٢٢) ضَعيف الإستاد: يَمِيلُ بن يبان ضَعيف، وسالم بن أبي الجعد لم يسمع من علي، وسبق بهذا الإسناد برقم (١٢٢٨) وتخريجه هناك.

<sup>(</sup>۱۲۲۳) ضعيف الإستاد: وله طريق صحيح عن علي، وفي هذا الإسناد قيس الخارفي مجهول الحال، والحديث أخرجه أحمد (۱۲۶/۱۹۳۱) وابن أبي عاصم في "السنة" (۱۲۰۹) والبخاري في "التاريخ" (۱۲۷/۷) والخطيب في "تاريخ بغداد" (۲۰۷/۱۶) والضياء في "المختارة" (۲۰۷و۷۰۷) جميمًا من طريق سفيان بهذا الإسناد به، وسفيان خالفه خلف بن حوشب وهو ثقة، وليث بن أبي سليم، فجعلاه عن أبي هاشم وهو القاسم بن كثير عن سعيد بن قيس عن علي، ورجح الدارقطني في "العلل" (۱۲۶۶ ح ۲۵۶) حديث سفيان الثوري، لكن أخرجه الحاكم (۱۲/۲۵ - ۲۶۲) من طريق سفيان، ولم يذكر واسطة بين علي وأبي هاشم.

الم ١٢٢٤ حدثني أبي، نا أبو بدر شُجاعُ بنُ الوَليدِ، قال: ذكرَ خلفُ بنُ حَوشبٍ، عن أبي إسحاق، عن عَبدِ خَيرٍ، عن عليِّ عليه، قال: "صَدَقَ رسولُ الله علي، وصلَّى أبو بكرٍ، وثلثَ عمر، ثمَّ خَبطتنا أو أصابتنا فِتنةٌ، يعفُو اللهُ عمن يَشاءُ".

١٢٢٦ - حدثني إسهاعيلُ أبو مَعمَرٍ، نا أبو أُسامة، نا أبو كُدَينة، عن مُطَرِّف، عن الشَّعبي، عن مَسروق، قال: سَمعتُ عليَّ بنَ أبي طالب ظلم يقولُ في شيءٍ:

"صدقَ الله ورسوله". قلتُ: هذا شيءٌ سَمعتَه مِن رَسولِ الله ﷺ؟ قال: "الحَرْثُ خُدْعَةٌ".

١٢٢٧ - حدثني إسهاعيلُ أبو مَعمَر، نا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأعمشِ، قال: قيلَ لقيسِ بنِ أبي حازمٍ: لأيِّ شيءِ أبغضتَ عَليَّا؟ قال: " لأنِّ سَمعتُه يقول: انفِروا معِي إلى بَقيةِ الأحزابِ، إلى من يقولُ: كذبَ اللهُ ورسولُه. ونحنُ نقولُ: صدقَ اللهُ ورسولُه.".

<sup>(</sup>١٣٢٤) صحيح إلى علي، وإسناد المصنف حسن: شجاع بن الوليد صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وعبد خير ثقة مخضرم، والخبر أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٤٤) من طريق خلف به، وأبو إسحاق متابع على هذا الوجه، تابعه خالد بن علقمة، وهو صدوق، أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٢٠٨) من طريق سفيان الثوري عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي به، وأخرجه الطبراني في "المحجم الأوسط" (٢/ ١٧٧ ح ١٦٣) من طريق أبي الأحوص عن خالد بن علقمة بمثله.

<sup>(</sup>١٢٢٥) ضعيف الإسناد: وسبق برقم (١٢١٤) من طريق النضر بن منصور به.

<sup>(</sup>١٢٢٦) حسن إلى علي: أبو كدينة يَجيى بن المهلب صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، ومطرف هو ابن طريف، وقد صح هذا المعنى عن علي، أخرجه البخاري (٣٦١١) ومسلم (١٠٦٦) من حديث سويد ابن غفلة عن علي.

<sup>(</sup>١٢٢٧) صحيح إلى قيس بن أبي حازم: وهو تابعي ثقة، كان يقدم عثمان، ويحمل على علي، ـ رضي الله عن الصحابة ـ أجمعين.

١٢٢٨ حدثني محمدُ بنُ محميدِ الرازي، نا جَرير، عن الأعمشِ، عن الحكمِ، عن عُتيبة، عن قَيسِ بنِ أبي حازم، قال: سَمعتُ عليًا علله القول: "انفروا إلى كذا، انفروا إلى بقيةِ الأحزاب، إلى من يقولُ: كذبَ اللهُ ورسولُه، ونحنُ نقولُ: صدقَ اللهُ ورسولُه».

١٢٢٩ - حدثني مُحمدُ بنُ مُحيدِ الرازي، نا جَريرُ، عن إسهاعيل بنِ أبي خالدِ، عن قيس، قال: سَمعتُ عليًا يقولُ مثل ذلك.

• ١٢٣٠ حدثني أبو كُريبٍ مُحمدُ بنُ العلاءِ الهمداني، نا مُحمدُ بنُ الحسنِ الأسدي، نا هَارونُ بنُ صَالحٍ الهمداني، عن الحارثِ بنِ عَبدِ الرحمنِ، عن أبي الجلاسِ، قال: سَمعتُ عليًا هُمُهُ، يقولُ لعبدِ الله بنِ سَبأٍ: وَيلكَ، ما أفضَى إليَّ رَسُولُ الله شَيْتًا كَتَمه أحدًا مِن الناسِ، ولقد سَمِعتُه يقول: "إنَّ بينَ يدَيَ السَّاعةِ ثَلاثِينَ كَذَّابًا"، وإنكَ لأحدهم.

١٢٣١ - حدثني محمدُ بنُ أبي بكرِ المقدمي، نا حمادُ بنُ زَيدٍ، نا سَعيدُ بنُ أبي عَروبة، عن قَتادة، عن الحسنِ، عن قيسِ بنِ عَبادٍ، قال: قالَ عليٌّ علله يومَ الجَملِ: "وَددتُ أنِّي مِتُ قبلَ هذا بعشرينَ سَنة".

١٢٣٢ - حدثني أبي، نا عَبدُ الرزاقِ، نا شُفيانُ، عن الأسودِ بنِ قَيسٍ، عن رجلٍ، عن

<sup>(</sup>١٢٢٨) ضعيف الإسناد: لضعف محمد بن حيد الرازي.

<sup>(</sup>١٢٢٩) ضعيف الإسناد: للعلة السابقة.

<sup>(</sup>١٢٣٠) ضعيف الإسناد: أبو الجلاس الكوفي وهارون بن صالح مجهولان، والحارث بن عبد الرحمن هو أبو هند الممداني مجهول الحال، والحديث أخرجه أبو يعلى (٤٤٩) وابن أبي عاصم في "السنة" (٩٨٢) من طريق محمد بن الحسن الأسدي به، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٧/ ٣٣٣) عن أبي الجلاس عن علي، وقال: "رواه أبو يعلى ورجاله ثقات". قلت: قد بينت ما فيه، وورد الحديث أيضًا من حديث ابن عمر، أخرجه أحمد في "المسند" (١١٧/١) وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، لكن أخرجه أحمد في "المسند" (٧/ ١٥٧) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١٢٣١) صحيّح إلى علي: وله عن علّي طرق هذّا أصحها، وطرقه هنا برقم (١١٩٨) وعند ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٧٨٤و ٣٧٨٥) والحاكم (٣/ ١١١ ح٥٥٧).

<sup>(</sup>١٢٣٢) ضعيف الإسناد: الرجل الراوي عن علي مبهم، والحديث أخرجه أحمد في المسند" (١/ ١١٤) ونعيم ابن حماد في الفتن (١٩٤٧) من طريق عبد الرزاق به، وللحديث مزيد بحث يأتي برقم (١٧٤١).

علي ﷺ، أنَّه قال يومَ الجملِ: "إنَّ رَسولَ الله ﷺ لم يَعهد إلينا عَهدًا فَآخُذ بهِ في الإمارة، ولكنّه شيءٌ رَأيناه مِن قِبَلِ أنفسنا، ثمَّ استُخلِفَ أبو بكر ﷺ، فأقامَ واستقامَ، واستُخلِفَ عُمرُ ﷺ، فأقامَ واستقامَ، حتَى ضَرَبَ الدين بجِرانِه».

1۲۳۳ – حدثني أبي، نا أبو نُعيم، نا شَريكُ، عن الأسودِ بنِ قَيسٍ، عن عَمرو بنِ سُفيان، قال: خطَبَ رَجلٌ يَومًا بالبَصرةِ حينَ ظَهرَ عليٌّ، فقالَ عليٌّ: "هذا الخطيبُ الشَّحْشَح، سبَقَ رَسُولُ الله ﷺ، وصَلى أبو بكرٍ، وثلَّتَ عُمر، ثمَّ خبَطتنا بعدَهم فِتنةٌ، يَصنَعُ اللهُ ﷺ فيها ما شاءً".

<sup>(</sup>١٢٣٣) ضعيف الإسناد: عمرو بن سفيان الثقفي مجهول، والخبر أخرجه أحمد في المسند" (١٤٧/١) وفي "فضائل الصحابة" (٢٤٣) والضياء المقدسي في المختارة" (٤٧٢) من طريق أبي نعيم به، والشحشح: الماهر في الكلام.

<sup>(</sup>١٢٣٤) ضعيف الإسناد: قيس العبدي أبو الأسود وثقه النسائي، وحديثه في خطبة على مختلف فيه، وانظر "التهذيب" (٨/ ٤٠٧) والحديث مضطرب، ويأتي الكلام عنه، وفي هذا الإسناد، يونس بن أبي يعفور، يخطيء كثيرًا، ويترجح ضعفه. والملقب بدار أم سلمة هو أحمد بن حميد، وهو ثقة حافظ.

١٢٣٦ - حدثني أبي، نا عَبدُ الرحمنِ بنُ مَهدِي، عن سُفيان - وأبو نُعَيم حدثنا سفيانُ - عن أبي هاشم القاسمُ بنُ كثير بَياع السَّابِري، عن قَيسِ الحَّارِفي، قال: سَمعتُ عليًّا هُلُه، عَلَى هذا المِنْبَر، فذكرَ الحديث.

المجار - أُخْبِرتُ عن أشعثِ بنِ شُعبة، نا مَنصورُ بنُ دِينارِ، عن الأعمشِ، والحسنِ بنِ عَمرو، وجَامعِ بنِ أبي رَاشدٍ، ومُحمدِ بنِ قَيسٍ، وأبي حصينِ، عن مُنذِرِ الثوري، عن مُحمدِ بنِ قَيسٍ، وأبي حصينِ، عن مُنذِرِ الثوري، عن مُحمدِ بنِ عليَّ حليًّ اللهِ عليَّ اللهِ عليَّ اللهِ عليَّ اللهِ عليَّ اللهِ اللهِ اللهِ عليَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال: ثمَّ بادَرتُه، وخِفتُ أَنْ أَسأَله فيُجيبني بِغيرِه، ثمَّ قلتُ: ثمَّ أنتَ؟ قال: "لا، أَنا رَجلٌ من الناسِ، لِي حَسَناتٌ وسَيئات، يَفعَلُ اللهُ ما يَشاء".

١٢٣٨ - حدثني أبي، نا زَيدُ بنُ الحُباب، نا سُفيانُ الثوري، عن الأسودِ بنِ قيسٍ، عن رجل، عن علي الله خطبَ لما فرغَ من الجمل، فقال:

"إنَّ رسولَ الله عَلَمُ لَمُ يَعهد إلينا عَهدًا نأخذ به فِي هذهِ الإمارة، ولكن شيئًا رأيناه من قِبَلِ أنفسِنا، فإنْ يكن ضوابًا فمِنَ الله عَلَى وإنْ يكن خَطأ فمِن أنفسِنا، وَليَنا أبو بكرٍ فأقامَ واستقامَ، حتَى مَضَى لسَبيلِه \_ رحمه الله \_ ، ثمَّ وَلِيَنا عُمرُ مِن بعدِه، فأقامَ واستقامَ، حتَى ضَربَ الإسلام بجرانِه، ثم مَضَى \_ رحمه الله \_ . . .

<sup>(</sup>١٢٣٥) ضعيف الإسناد: وسبق برقم (١٢٢٣) تخريجه، وله طريق صحيح سبقت برقم (١٢٢٤).

<sup>(</sup>١٢٣٦) ضعيف الإسناد: وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>١٢٣٧) ضعيف الإسناد: لم يذكر المصنف من أخبره عن أشعث، وأشعث فيه كلام.

<sup>(</sup>١٢٣٨) ضعيف الإسناد:الرجل الراوي عن علي مبهم، وزيد بن الحباب يخطيء في حديث الثوري، وهذا منه، وانظر ما يأي برقم (١١٥١).

١٢٣٩ - حدثني أبو بَكرِ بنُ أبي شَيبة، نا أبو دَاود الحفري، عن عِصامِ بنِ النَّعهانِ، عن سُفيان، عن الأسودِ بنِ قَيسٍ، عن عَمرو بنِ سُفيان، قال: خَطبَ عليٌّ عليُّ عليُّ عليهُ يومَ الجَملِ، فقال:

"إنَّ رَسولَ الله ﷺ لم يَعهد إلينا في هذه الإمارة شَيئًا نأخذ به، حتى رَأينا من الرأي أنْ نَستخلفَ أبا بكر ظله، فأقامَ واستقامَ، حتَى مَضَى لسَبيله، ثمَّ إنَّ أبا بكر رأى مِن الرأي أنْ يَستخلفَ عُمرَ ظله، فأقامَ واستقامَ، حتَى ضَرَبَ الدين بِجرَانه، ثمَّ إنَّ أقوامًا طَلبُوا هذه الدنيا، فكانتْ أمورٌ يَقضِى الله فيها ما أحبَّ".

• ١٧٤٠ قال أبو عَبدِ الرحمنِ: عِصامُ بنُ النَّعَمانِ ابنِ أَخِي خالد ابنِ أَخِي إسماعيل ابنِ أَخِي إسماعيل ابنِ أَخِي خالد البَجَلي، أُخبرتُ بذلك.

17٤١ - حدثني مُحمَدُ بنُ عَوفِ بنِ سُفيان الطائِي الجِمصي، نا أبو نُعيم، نا شَريك، عن الأسودِ بنِ قَيسٍ، عن عَمرو بنِ سُفيان، قال: خَطبَ رجلٌ يومَ البصرَةِ حينَ ظَفرَ عليٌ عن الأسودِ بنِ قَيسٍ، عن عَمرو بنِ سُفيان، قال: خَطبَ رجلٌ يومَ البصرَةِ حينَ ظَفرَ عليٌ عَمر، فقالَ عليٌّ: "هذا الحَطيبُ الشَّحْشَح، سَبقَ رَسولُ الله ﷺ، وثَنَّى أبو بكرٍ، وثلَّتَ عُمر، ثمَّ خَبَطتنا بعدَهم فِتنةٌ، يَصنعُ اللهُ فيها ما يشاءً".

#### (۱۲۳۹) مضطرب:

وانظر ما يأتي، وهذا أخرجه البيهقي في "الاعتقاد" (ص٣٥٧) من طريق أبي داود الحفري عن سفيان بهذا الإسناد به، ولم يذكر فيه عاصم بن النعمان، (كذا عنده: عاصم) وأورده ابن أبي حاتم في "العلل" (٢/ ٣٧٤) من طريق أبي داود، فذكر فيه عصام بن النعمان، وذكر رواية عصام الدارقطني في "العلل" (٨٦/٤).

عمرو بن سفيان الثقفي مجهول، والخبر سبق تخريجه برقم (١٢٣٣).

<sup>(</sup>۱۲٤٠) كذا وقع بالأصل: عصام بن النعمان، وأورده الخطيب في "تاريخ بغداد" (٣/ ١٦٥) هكذا، ثم قال: وإنها هو عاصم بن النعمان بن أبي خالد ابن أخى إسهاعيل بن أبي خالد. قلت: وعصام بن النعمان ذكره ابن حجر في حرف العين من "التهذيب" و"التقريب"، وأحال على ترجمة قيس، ولم يذكر عنه في ترجمة قيس شيء.

<sup>(</sup>١٢٤١) ضعيف الإسناد:

الأسودِ بنِ قَيسٍ، عن سَعيدِ بنِ عَمرو بنِ سَفيانِ، عن أبيه - قال عبدُ الله: وُجُودُ أبي الأسودِ بنِ قَيسٍ، عن سَعيدِ بنِ عَمرو بنِ سَفيانِ، عن أبيه - قال عبدُ الله: وُجُودُ أبي عاصِمِ أقامَ إسناده - قال: خطَبَ عليٌ هيه، فقال: "إنَّ النبيَّ للهُ يَعهد إلينا فِي الإمارةِ شَيئًا، وإنَّا هُو رَأيٌ رأيناه".

الم ١٧٤٣ - حدثني أبي، نا وكيع، عن الأعمش، عن عَمرو بنِ مُرّة، عن أبي البَختري، أو: عن عبدِ الله بنِ سلمة - شكَ الأعمش - قال: قال عليٌ الله: "يَهلَكُ فيَّ رَجلانِ، مُحبٌ مُفرطٌ، ومُبغضٌ مُفتَرً".

١٧٤٤ - حدثني أبي، نا وكيعُ، عن شُعبة، عن أبي التَّياح، عن أبي السَّوّار، قال: قال

## (١٢٤٣) ضعيف الأسناد:

أبو البختري سعيد بن فيروز عن علي مرسل، وعبد الله بن سلمة المرادي صدوق تغير حفظه، وسياع محمد بن عمرو منه بعد تغيره، وانظر "التهذيب" (٢٤٢/٥) والخبر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٩٥١) بمثله، وأخرجه (١١٤٧) من طريق عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي، وأخرجه الحلال في "السنة" (٣٦٧و٧٧) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي، وهو ضعيف للانقطاع.

وبو عليك وبرائي . وفيه كلام: أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٩٥٢) وابن أبي عاصم في "السنة" (٩٨٣) من طريق وكيع به، وهذا إسناد صحيح، لكن أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٩٨٤) من طريق حماد بن نجيح عن أبي التياح عن أبي حيرة عن علي به، وحماد ثقة، وهذا خلاف على أبي التياح، وأبو حيرة مجهول الحال، وهو شيحة بن عبد الله الضبعي، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٢١٣٤) عن وكيع عن حماد عن ابن أبي نجيح عن أبي حيوة عن علي، ووقع بالمصنف: =

<sup>(</sup>١٢٤٢) مضطرب، أبو عاصم هو الضحاك بن نخلد، ومن طريق الضحاك أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١٢١٨) والبيهقي في "الاعتقاد" (ص٣٥٨) والضياء المقدسي في "المختارة" (٤٧١ و١٧٤) والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (١٨٧/١) وقد أنكر على الضحاك زيادة عمرو بن سفيان عن أبيه، ونقل ابن أبي حاتم في "العلل" (٢/ ٧٥٥ ح ٢٦٣٧) قال: "قال أبو زرعة ما أدرى أبو عاصم صنع شيئا فيها زاد في إسناد ابن عمرو ابن سفيان". وحكم الضياء المقدسي في "المختارة" على الخبر بالاضطراب، وأورد الدارقطني الخبر في "العلل" (٤/ ٨٥٠ ح ٤٤٤) وأورد الخلاف في طرقه، وقال (٤/ ٨٦٨): "والثوري كان يضطرب فيه". ووقع بالأصل: "وأنا أبو عاصم"، قلت: والواو خطأ، لأنها توهم أن الراوي عن أبي عاصم هو عبد الله بن أحمد، وليس كذلك، لأن عبد الله لم يدركه، وإنها الراوي عنه هو محمد بن عبدالرحيم صاعقة.

عليٌّ ﷺ: "ليُحبني قومٌ حتَى يَدخلوا النارَ في حُبِّي، وليَبغضُني قومٌ حتَى يَدخُلوا النارَ فِي بُغضِي".

17٤٦ – حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ آدم، نا مالكُ بنُ مِغولِ، عن أُكيل، عن الشَّعبي، قال: لقيتُ علقمة، فقال: "أتدرِى ما مَثلُ عليٍّ في هذه الأمة؟". قال: قلتُ: وما مثله؟ قسال: "مَثلُ عِيسَى ابنِ مريم التَّلَيِّلام، أحبّه قومٌ حتَى هَلكُوا فِي حُبِّه، وأبغَضَه قومٌ حتَى هَلكوا فِي بُغضه".

١٧٤٧ - حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ آدم، عن شَريَكِ، عن سَعيدِ بنِ مَسروق، عن مُنذِر الثوري، عن الربيع بن خُثيم: أنهم ذكروا عِندَه عليًّا، فقال:

"ما رأيتُ أحدًا مُبغِضَه أشدً له بُغضًا، ولا مُحِبَّهُ أشدً له حُبًّا، ولم أرَهم يَجدُونَ عليهِ فِي حُمَيهِ، واللهُ گَلَّلُ يـقـــول: ﴿وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقره ٢٦٩].

<sup>= &</sup>quot;حيوة"، وهو خطأ، لأن أبا حيوة شريح بن يزيد لم يدرك عليًّا، ولا رواية له عن أحد من الصحابة، ولم يرو عنه ابن أبي نجيح، وفي إسناد المصنف تصريح الرواي عن علي بالسياع منه، وأبو حيرة نص مسلم في "الكنى والأسياء" (ت ٩٤٨) على سياعه من علي، وانظر ترجمة أبي حيرة "بالجرح والتعديل" (٤/ ٣٨٩) و"الثقات" (٤/ ٣٧٧)، وأبو حيرة وقع في بعض المصادر بالباء الموحدة، وفي بعضها بالياء المنناة التحتية، ولم أجد من ضبطه، ثم وجدته في "الإكهال" للحسيني (ص ٢٠٥ ت ١٠٦٦) أبو خيرة، بالحاء المعجمة، والياء المنناة التحتية.

<sup>(</sup>١٢٤٥) ضعيف الإسناد: أبو مريم هو الثقفي المداثني وهو بجهول، والأثر أخرجه المصنف في "الفضائل" (٩٦٤) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٢١٣٦) من طريق وكيع به.

<sup>(</sup>١٢٤٦) ضعيف الإسناد: أكيل مؤدن إبراهيم النخعي مجهول، ترجمته "بالتاريخ الكبير" (٢/ ٦٥) و "الجرح والتعديل" (٢/ ٣٤٨) والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٩٧٤) بمثله.

<sup>(</sup>١٢٤٧) حسن إلى الربيع بن خثيم: على كلام في شريك، وهو صدوق على الراجح، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٩٧٣) بمثله.

١٧٤٨ حدثني أبي، نا ابنُ نُمير، نا الأعمشُ، عن عَمرو بنِ مُرّة، عن أبي البَخْتِرِي، قال: أَتَى رَجلٌ عليًّا يَمدحُه، قد كانَ يقعُ فيه، فقال عليٍّ: "ما أنا كَما تقول، وإنِّي لأخيرُ مِما في نفسِكَ".

1789 حدثني أبي، نا ابنُ نُمَير، نا الأعمشُ، عن عَمرو بنِ مُرَّة، عن ابنِ أبي ليلى، قال: ذُكِرَ عِندَه قولُ الناسِ فِي عليِّ ﷺ، فقالَ عبدُ الرحمٰنِ: "قد جَالسناه وحَدَّثناه وواكلناه وشارَبناه، وقُمنا له على الأعمالِ، فها سَمِعتُه يقولُ شَيتًا بِما تَقولون، أوَلا يَكِفيكم أنْ تَقُولوا: ابن عمِّ رَسولِ الله ﷺ وخَتنِه، وشَهدَ بَيعةَ الرضوان، وشهدَ بَدرًا؟!".

• ١٢٥٠ - وجدتُ في كِتابِ أبي بِخطِّ يدِه، وأظنُنِي قد سَمعتُه مِنه، نا وكيعُ، عن شَريكِ، عن شَريكِ، عن عُثمان بنِ أبي اليقظان، عن زَاذان، عن عليَّ عَلَيْه، قال: "مَثَلِي فِي هذه الأمَّة كَمَثلِ عِيسَى التَّلِيُّلْا، أحبَّته طَائفةٌ فأفرَطَت فِي حُبَّه فهلكتْ، وأبغضَته طائفة فأفرطتْ في بُغضِه فهلكتْ، وأجتَّته طائفة فاقتصدت في حُبَّه فنَجتْ".

الحسن البصري مدلس، وقد رأى الحسنُ عليًّا، ولم يسمع منه على الراجع، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (١٠١٨) وابن جرير في "تفسيره" (٨/ ١٨٣) و (١٤ / ٢٥) من طريق ابن عبينة به، لكن عند ابن جرير بلفظ: "فينا والله أهل بدر". وذكره.

<sup>(</sup>١**٢٤٨) ضعيف الإسناد**: أبو البختري عن علي منقطع، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٩٨٣) ممثله.

<sup>(</sup>١٧٤٩) صحيح إلى عبد الرحمن بن أبي ليلي: وهو ثقة، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٩٨٢) ممثله.

<sup>(</sup>١٢٥٠) ضعيف الإسناد: عثمان بن أبي اليقظان ضعيف، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (١٠٢٥).

<sup>(</sup>١٢٥١) ضعيف الإسناد:

١٢٥٧ - سألتُ أبي: عن الأئِمة؟ فقال: "أبو بَكرٍ، ثمَّ عُمر، ثمَّ عُثمان، ثمَّ عليٌّ فِي الخلفاء».

١٢٥٣ – سَمعتُ أَبِي، يقول: أما التفضِيلُ فأقولُ: أبو بكرٍ، ثمَّ عُمر، ثمَّ عثمان، ثمَّ عليّ، [لقولِ] ابنِ عُمر: "كنَّا نَعُدُّ ورَسول الله ﷺ حَيِّ، فنقولُ: أبو بكرٍ وعُمر وعُثمان وعلي في الخلفاء".

3071 - سَمعتُ أبِي، يقول: والخلافَةُ على ما رَوَى سَفِينة عن النبيِّ ﷺ: "الخلافةُ فِي أُمَّتِي لللهُ وَسَفينة عن النبيِّ ﷺ: "الخلافةُ فِي أُمَّتِي لللهُ وَسَنةً". ونَستعملُ الخبرين جَميعًا، ما قالَ سَفينةُ وما قالَ ابنُ عُمر، ولا نَعيبُ مَنْ رَبَّعَ بعليًّ، لِقرابَتِهِ وصِهرِهِ، وإسلامِه القديم، وعدلِه، وأنَّ أصحابَ رَسولِ الله ﷺ الذينَ كانُوا مَعه سَمُّوه: أميرَ المُؤمنينَ، وأقامَ الحُدودَ، ورَجمَ، وحجَّ بالناسِ، ودُعِيَ أمير المؤمنينَ، ثمَّ لمْ يُعتَب عليهِ فِي قِسمتِه بالعدلِ، وكلُّ ما كانَ عليهِ من مَضَى، مِن اتَّباعِهم الحق.

مالتُ أبِي رَحمه الله: عن التَّفضِيلِ بينَ أبِي بكرٍ وعَمر وعثمان وعلي، \_ رِضوَانُ الله عليهم \_ ، فقالَ: "أبُو بكرٍ وعُمرُ وعثمانُ وعليٌّ الرابعُ مِن الخُلفاءِ". قلتُ لأبي: إنَّ قَومَا يَقولونَ: إنَّه ليسَ بِخَليفة؟ قال: "هذا قولُ سُوءٍ رَدِيءٌ". وقال: "أصحابُ رسولِ الله عليه كانوا يَقُولونَ له: يا أميرَ المُؤمنين. أَفَنُكَذِّبَهم؟! وقد حجَّ، وقطعَ، ورجَمَ. فيكونُ هذا إلا خَلفة؟!".

<sup>(</sup>١٢٥٢) صحيح إلى الإمام أحمد.

<sup>(</sup>١٢٥٣) صحيح إلى الإمام أحمد: وكلام ابن عمر سيأتي تخريجه برقم (١٢٥٦) وما بين المعقوفين ليستقيم السياق، وهو بالأصل: "قول". والأثر عن أحمد أخرجه الخلال في "السنة". (٥٠٨) من طريق صالح ابن أحمد عن أبيه به.

<sup>(</sup>١٢٥٤) صحيح إلى الإمام أحمد، وأما حديث سفينة \_ رضي الله عنه \_ فحسن، أخرجه أبو داود (٢٤٦ و ٢٦٤) و (٢٢٤) و والترمذي (٢٢٢٦) والنسائي في "الكبرى" (٨١٥٥) وأحمد في "المسند" (٥/ ٢٢٠) والمصنف في "فضائل الصحابة" (٧٩٠) وستأتي له طرق برقم (١٥٠٦-١٥١١) وابن حبان (٧٦٦ و ٢٩٤٣) من طريق سعيد بن جُنهان عن سفينة مولى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ به، وسعيد صدوق.

<sup>(</sup>١٢٥٥) صحيح إلى الإمام أحمد.

## سئل عمن قال خبر هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر

٦٢٥٦ – حدثني أبي، نا أبو مُعاوية، نا سُهَيلُ بنُ أبي صالح، عن أبيه، عن ابنِ عُمر، قال: "كنَّا نَعُدُّ ورسولُ الله ﷺ حيٍّ، وأصحابُه مُتَوافرُون: أبو بَكرِ، وعُمر، وعُثمان، ثمَّ نَسكت».

١٢٥٧ – حدثني أبي، نا وكيعُ، عن هشام بنِ سعدٍ، عن عَمرو بنِ أُسيدٍ، عن ابنِ عُمر على الله عن ابنِ عُمر ". الله عنه أبو بكرٍ، ثمَّ عُمر".

170۸ حدثني أبو صالح الحكمُ بنُ مُوسَى، وأبو طالبٍ عبدُ الجبارِ بنُ عاصمِ النسائي، قالا: نا إسهاعيلُ يعني ابنَ عياش، نا يَحيَى بنُ سعيد، عن نافع، عن ابنِ عمر، قال: "كنَّا نَتَحدَّثُ على عَهدِ رسولِ الله ﷺ: أنَّ خيرَ هذه الأمة بعدَ نبيِّها ﷺ: أبو بكرٍ، ثمَّ عُمر، ثمَّ عُمْان".

١٢٥٩ - حدثني أبي، نا بِشرُ بنُ شُعيبِ بنِ أبي حَمزة أبو القاسمِ، حدثني أبي، عن الزهري، أخبرني سالمُ بنُ عبدِ الله بنِ عُمر، قال: "كنَّا نَقولُ ورَسُولُ الله على حيِّ: أفضلُ أمَّةِ رسولِ الله بعده: أبو بكر، ثمَّ عمر، ثمَّ عُثمان".

<sup>(</sup>١٢٥٦) حسن: سهيل صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (١٤/٢) وفي "فضائل الصحابة" (٥٨) وابن أبي شيبة (١/ ٣٤٩ ح٣٦ ح٣٩٦) وأبو يعلى (٥٧٨٤) والخلال (٥٤١) وابن أبي عاصم (١١٥) والطبراني في "الكبير" (١٢/ ٣٤٥ ح ١٣٣٠١) عن أبي معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر به.

<sup>(</sup>١٢٥٧) حسن: على كلام في هشام بن سعد، ويتقوى حديثه بها سبق، وما يأتي، والحديث أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٥٩) وابن أبي عاصم في "السنة" (١١٩٨ و١١٩٩) من طريق هشام بن سعد به.

<sup>(</sup>١٢٥٨) صحيح، وإسناد المصنف حسن: إسماعيل بن عياش صدوق، والحديث أخرجه البخاري (٣٦٥٥) من طريق يَحيى بن سعيد به.

<sup>(</sup>١٢٥٩) صحيح: أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٥٦ و ٦٤) وأبو داود (٢٦٨) من طريق الزهري به.

• ١٢٦٠ حدثني أبي، نا أبو سَلمةَ الخزاعي، عن مَنصورِ بنِ سَلمة، أنا عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الله بنِ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عمر، قال: "كنّا في زَمنِ النبيّ الله بعدَ النبيّ الله بن عُمر، ثمّ عُثمان".

1771 - حدثني أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدورقي، نا العلاءُ بنُ عبدِ الجبارِ العطارِ، نا الحارثُ بنُ عُمرٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عمر، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمر، قال: "كنَّا نقولُ ورسولُ الله على حيِّ: أبو بكرِ وعُمر وعُثمان".

۱۲۲۲ حدثني سُوَيدُ بنُ سَعيدِ الهروي، نا عُمرُ بنُ عُبيدِ الله وليسَ هو الطنافسي، عن سَهلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: "كنا نَعدُّ وأصحابُ رسولِ الله ﷺ متوافرونَ، خيرَ هذه الأمة بعدَ نبيها: أبو بكر وعُمر".

المجتن عدد أن عمودُ بنُ غَيلانَ من أهلِ مَروٍ، نا حُجَنُ بنُ المثنى، نا عبدُ العزيزِ بنُ الماجشون، عن عُبيدِ الله، عن نافع، عن ابنِ عُمر هذا، قال: "كنّا نقولُ على عهدِ النبيّ يا: أبو بكرٍ وعمر وعثمان. ويبلغُ ذلكَ النبيّ الله فلا يُنكره علينا".

١٢٦٤ - حدثنا مُحمودُ بنُ غَيلان، نا العلاءُ بنُ عبدِ الجبارِ، نا أبو عُميرِ وهو الحارثُ بنُ

<sup>(</sup>١٢٦٠) صحيح: أخرجه البخاري (٣٦٩٧) وأبو داود (٤٦٢٧) والمصنف في "فضائل الصحابة" (٥٤) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة به.

<sup>(</sup>١٢٦١) صحيح: وفي إسناد المصنف كلام، أخرجه الترمذي (٣٧٠٧) والمصنف في "فضائل الصحابة" (٥٥) عن الدورقي عن العلاء بن عبد الجبار به، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث عبيد الله بن عمر". قلت: الحارث بن عمير فيه كلام، قال عنه الحافظ في "التقريب": "وثقه الجمهور وفي أحاديثه مناكير ضعفه بسببها الأزدي وابن حبان وغيرهما، فلعله تغير في الآخر". اهد لكن الحارث متابع على هذا الوجه تابعه عبد العزيز الماجشون، وسبق تخريجه، لكن الدورقي غالف في رواية هذا الحديث، فقد رواه محمود بن غيلان عن العلاء بن عبد الجبار به، وأسقط منه عبيدالله ابن عمر، ويأتي برقم (١٢٦٤).

<sup>(</sup>١٢٦٢) ضعيف الإسناد، عمر بن عبيد الله هو البصري بياع الحُمُر ضعيف ترجمته "باللسان" (١/ ٣٦١) وسويد بن سعيد ضعيف، والحديث أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٥٢) والعقيلي في "الضعفاء الكبير" (٣/ ١٨١) من طريق عمر بن عبيد به، والحديث محفوظ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>١٢٦٣) صحيح: وسبق من طريق ابن الماجشون برقم (١٢٦٠).

<sup>(</sup>١٢٦٤) ضعيف الإسناد، الحارث بن عمير فيه كلام، ولا رواية له عن نافع، وإنها يروي عنه بواسطة، وسبق=

عُميرٍ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمر ﷺ، قال: "كنَّا نقولُ علَى عهدِ رَسُولِ الله ﷺ: أبو بكرٍ وعمرو وعمان".

المحني أبو عبدِ الرحمٰنِ سلمةُ بنُ شَبيبٍ، نا مروانُ بنُ مُحمدِ الطاطري، نا سليانُ بنُ بلالٍ، نا يَحيى بنُ سعيدٍ، عن نافع، عن ابنِ عُمر: "كنَّا نُفَضل على عهدِ رَسولِ الله على أحدًا على أحدًا على أحدًا على أحدٍ".

١٢٦٧ حدثني أبو همام السكونيُّ الوليدُ بنُ شُجاعٍ، نا الوليدُ بنُ مُسلمٍ، عن الأوزاعي، حدثني جَسْرُ بنُ الحسنِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمر هُ قال: "كنَّا نُفضًل على عهدِ رَسُولِ الله ﷺ: أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ، ثمَّ لا نُفضًلُ أحدًا على أحدٍ".

الم ١٢٦٨ حدثني أبي، نا وَكبعُ، عن سُفيان، عن جَامعِ بنِ أبي رَاشدٍ، عن ابنِ الحَنفية، قلتُ لأبي: مَن خيرُ الناسِ بعدَ رسولِ الله ﷺ؟ قال: "أبو بكرٍ". قلتُ: ثمَّ من؟ قال: "ثمَّ عمر". قلتُ: فأنت؟ قال: "أبوكَ بعدُ رَجلًا مِنَ المُسلمينَ".

<sup>=</sup> الحديث برقم (١٢٦١) من طريق الحارث عن عبيد بن عمير عن نافع عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١٢٦٥) صحيح، أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٥٣) بهذا الإسناد به، وسبق برقم (١٢٥٨) من حديث يُمي بن سعيد به.

<sup>(</sup>١٢٦٦) ضعيف الإسناد: عبد الله بن عمر العمري ضعيف، والحديث أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٦٣) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٢٦٧) ضعيف الإسناد، وله طريق صحيح: أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٦٢) بهذا الإسناد به، وفيه: جسر بن الحسن ضعيف على الراجح، والوليد بن مسلم يدلس تسوية، لكن صح الحديث عن نافع عن ابن عمر بهذا، وسبق بهذا اللفظ برقم (١٢٦٥).

<sup>(</sup>١٢٦٨) ضعيف الإسناد، والمتن صحيح: جامع ابن أبي راشد ثقة، لكن لا رواية له عن ابن الحنفية، وقد أسقط هو أو غيره من هذا الإسناد الواسطة بين جامع وابن الحنفية، وهو منذر الثوري، ويأتي في التعليق التالي، والجنفية لقب أمه.

1779 - حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ بنِ مَهدي، نا سُفيانُ، عن جَامعِ بنِ أبي راشدٍ، عن أبي راشدٍ، عن أبي مثلار الثوري - عن مُحمدِ ابنِ الحنفية، قلتُ لعليِّ بنِ أبي طالبِ: يا أبتِ، أيُّ الناسِ خيرٌ بعدَ رسولِ الله عليٌ قال: "أبو بكرٍ". قلتُ: ثمَّ من؟ قال: "عمر". قالَ: فخشيتُ أن أقولَ: ثم من؟ فيقول عثمان. قال: قلتُ: ثمَّ أنتَ يا أبتِ؟ قال: "ثم رجلٌ من السُلمين".

• ١٢٧٠ حدثني أبي، نا هُشَيمٌ، نا حُصينُ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي ليلي، قال: خطبَ عُمرُ بنُ الخطابِ ﷺ، فحمدَ اللهَ وأثنى عليه، ثم َّقال: "ألا إنَّ خيرَ الناسِ بعدَ رَسولِ الله ﷺ أبو بكر، فمن قالَ سِوَى هذا بَعدَ مَقامِي هذا فهو مُفْتَرٍ، وعليهِ ما علَى المُفتَرِي".

17۷۱ - حدثني أبي، نا محمدُ بنُ جَعفرِ، نا شُعبةُ، عن حُصينِ، عن ابنِ أبي ليلى، قال: تدارؤوا في أبي بكر وعمرَ، فقال رجلٌ مِن عطارد: عمرُ أفضل مِن أبي بكر. فقال الجارودُ: بل أبو بكرِ أفضل منه. قال: فبلغ ذلكَ عُمرَ هُم، قال: فجعل ضربًا بالدرة، حتى شَغرَ برجليه، ثمَّ أقبلَ إلى الجارود، فقال: إليكَ عني، ثم قالَ عمرُ: "أبو بكرِ كانَ خَيرَ الناسِ بعدَ رسولِ الله على في كذا و كذا". ثمَّ قال عمرُ: "من قالَ غيرَ هذا أقمنا عليه ما نُقِيمُ على المُفترى".

١٢٧٢ - حدثني أبي، نا ابنُ عُيينة، عن زَائدة، عن عبدِ الملكِ بنِ عُمَير، عن رِبعِيّ بنِ خِراش، عن حُذيفة اللهِ أن النبي على قال: "اقْتَدُوا باللذّيْن مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْر وعُمَرَ".

١٢٧٣ - حدثنا مُصعبُ بنُ عبدِ الله الزبيري، وحدثنا يعقوبُ بنُ مُميدِ بنِ كاسب

<sup>(</sup>١٢٦٩) صحيح إلى ابن الحنفية: والأثر أخرجه أبو داود (٤٦٢٩) من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>١٢٧٠) في إسناده كلام: للخلاف في سماع عبد الرحمن بن أبي ليلي من عمر، وأما حصين فهو ابن عبد الرحمن السلمي، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (١٨٩) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٢٧١) في إسناده كلام: للخلاف السابق، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٣٩٦) بهذا الإسناد

<sup>(</sup>١٢٧٧) صحيح: أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٣٨٢) والترمذي (٣٦٦٦) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٢١٢) من طريق سفيان بن عيينة به.

<sup>(</sup>١٢٧٣) ضعيف الإسناد: هلال مولى ربعي مجهول، ولا رواية له عن حذيفة، إنها يروي عن ربعي عن حذيفة،=

١٢٧٤ حدثني أي، نا أبو خَيثمة زُهيرُ بنُ حَربٍ، نا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن خالدِ بنِ سلمة شيخٌ من قُريش، قال: سَمعتُ الشَّعبي، يقول: قال مَسروقُ: "حُبُّ أبي بكرٍ وعُمَر، ومَعرفةُ فَضلِهما مِنَ السُّنةِ".

مرك حدثني زُهَيرُ بنُ حربٍ، نا قَبِيصةُ، نا سفيانُ، عن عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ، عن مَولَى لربعي بنِ خِراش، عن حُذيفة هذه قال: قال رسول الله الله التقدوا باللذّينِ مِنْ بَعْدِي- يُشِير إلى أَبِي بكرٍ وعمر- واهْتَدُوا بِهَدْي عَبَّارٍ، وتَمَسَّكوا بِعَهْدِ ابنِ أُمِّ عَبْدٍ".

١٢٧٦ - حدثني أبي، نا يحيى بنُ آدم بنِ سُليهان، نا مالكُ بنُ مِغولٍ، عن حبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن عبدِ خيرٍ، عن عليِّ بنِ أبي طالبِ علله ...

١٢٧٧ - وعن الشَّعبي، عن أبي جُحَيفة، عن عليِّ...

=وهذا الحديث أخرجه الترمذي (٣٧٩و ٣٨٠) من طريق وكيع، وابن ماجة (٩٧) من طريق وكيع ومؤمل، وأحمد في "المسند" (٥/ ٣٨٥) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣١٩٤٦) وابن أبي عاصم في "السنة" (١١٤٨ و ١١٤٨) عن وكيع، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٥٣) من طريق الضحاك وإبراهيم بن سعد، جميعًا عن الثوري عن عبد الملك بن عمير عن هلال مولى ربعي عن ربعي عن حذيفة به.

(١٢٧٤) حسن إلى مسروق: خالد بن سلمة هو المخزومي صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والشعبي يروي عن كثير من الصحابة، وقوله هنا قال مسروق، محمول على الاتصال.

(١٢٧٥) ضعيف الإسناد، مولى ربعي مجهول، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٣٩٩) من طريق سالم المرادي عن عمرو بن هرم الأزدي عن أبي عبد الله وربعي عن حديفة به، لكن سالم ضعيف، وهو ابن عبد الواحد المرادي، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٧٧ح ٢٥٤٨) من طريق يجيى بن سلمة ابن كهيل عن أبيه عن أبي الزعراء عن عبد الله به، ومن طريق يجيى أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (٢٩٤) مختصرًا، ويجيى بن سلمة متروك.

(١٢٧٦) صحيح إلى على: والأثر أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ١١٠) بهذا الإسناد به، وأخرجه أحمد (١/ ١١٥) والطبراني في "الأوسط" (٣/ ٣٦٧ - ٣٤٧) من طرق عن حبيب به.

(١٢٧٧) صحيح إلى علي، أخرجه أحمد في "المسند" (١/ ١٠٦ و ١١٠) وفي "فضائل الصحابة" (٢٦٠) والطبراني=

١٢٧٨ – وعن عونِ بنِ أبي جُحَيفة، عن أبيه، عن عليِّ، أنَّه قال: "خيرُ هذه الأمة بعدَ نَبِيِّها ﷺ: أبو بكرٍ، وخيرُها بعدَ أبي بكرٍ: عُمر، ولَو شِئتُ لسَمَّيتُ الثالثَ".

١٢٧٩ - حدثنا مَنصورُ بنُ أبي مُزاحم، نا خالدٌ الزيات، حدثني عَونُ بنُ أبي جُحَيفة، قال: كانَ أبي مِن شُرَطِ عليِّ هُلُه، و كانَ تحت المِنبرِ، فحدَّثني أبي: أنَّه صعدَ المِنبرَ- يعني عَليًّا- فحمدَ اللهَ وَأثنَى عليه، وصلَى على النبيِّ اللهِ وقال: "خيرُ هذه الأمة بعدَ نَبِيّها: أبو بكر، والثاني: عُمر". وقال: "يَجعلُ اللهُ الخيرَ حيثُ أحبَّ".

• ١٢٨٠ حدثني عَمرو بنُ مُحمدِ بنِ بُكير الناقد أبو عثمان، نا عِيسَى بنُ يونُس بنِ أبي اسحق، حدثني أبو جُحَيفة: أنَّه سَمعَ عَليًّا اسحق، حدثني أبو جُحَيفة: أنَّه سَمعَ عَليًّا عَللًه، يقول: "ألا أُخبرُكم بِخَيرِ هذه الأمة بعد نَبِيّها ﷺ: أبو بكرٍ، وعُمر".

١٢٨١ - حدثني عَمرو بنُ مُحمد، نا عِيسى بنُ يُونُس، نا أبي، عن أبيه - يعني أبا إسحق- عن رجلٍ من أصحابِ عليِّ، عن عليِّ هُهُ، مِثله، "ولو شِئتُ أَنْ أُسَمِّي الثالثَ لسمَيتُه".

1۲۸۲ - حدثني أبو صالح هَديةُ بنُ عبدِ الوهابِ الخراسانِي بمكة، نا مُحمدُ بنُ عُبيدِ الطنافسي، نا يَحيَى بنُ أيوبِ البجلي، [عن الشعبي]، عن وهب السوائي، قال: خطبنا عليٌّ الطنافسي، نا يَحيَى بنُ أيوبِ البجلي، [عن الشعبي]، قلنا: أنتَ يا أمير المؤمنينَ. قال: "لا، خَيرُ هذه الأمة بعدَ نَبِيها: أبو بكر، ثمَّ عُمر، وما كنَّا نَبعدُ أنَّ السكينةَ تَنطِقُ على لسانِ عُمر».

<sup>=</sup> في «الأوسط» (١/ ٩٨ ٢ ح ٩٩ ٢) و (٧/ ٨٥ ح ٦٩٢٦) من طرق عن الشعبي به.

<sup>(</sup>١٢٧٨) صحيح إلى علي.

<sup>(</sup>١٢٧٩) صحيح: وإسناد المصنف حسن، خالد الزيات لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات، والخبر أخرجه أحمد في "المسند" (١٠٦/١) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٢٨٠) حسن الإسناد: عريف بن درهم صدوق، والحديث سبق برقم (١٢٧٧) من طريق الشعبي به.

<sup>(</sup>۱۲۸۱) ضعيف الإسناد، لابهام الراوي عن علي، لكن الأثر أخرَجه أحمد في "المسند" (١/ ٣٠١-١٠٥) و والخلال في "السنة" (٣٥٢) وابن أبي عاصم (١٢٠١) والطبراني في "الأوسط" (٧/ ٣٣٩- ٢٣٨٧) من طرق عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي به.

<sup>(</sup>١٢٨**٢) حسن الإسناد،** وهب هو أبو جحيفة، ويَجيى بن أيوب البجلي لا بأس به، وهدية صدوق، والخبر أخرجه عبدالله في زوائد «المسند» (١٠٦/١) بهذا الإسناد به، وما بين المعقوفين من «المسند».

17٨٣ - حدثني عَمرو بنُ مُحمدِ الناقد، نا سُفيانُ، عن ابنِ أبي خالدٍ، عن الشَّعبي، عن أبي جُحيفة، قال: سَمعتُ عليًّا هُهُ، يقول: "خيرُ هذه الأمة بعدَ نَبِيها: أبو بكرٍ وعمر".

دِينارِ، عن حُصَينِ بنِ عبدِالرحمنِ، عن أبي جُحَيفة، قال: كنتُ أرى أنَّ عليًا أفضل الناسِ دِينارِ، عن حُصَينِ بنِ عبدِالرحمنِ، عن أبي جُحَيفة، قال: كنتُ أرى أنَّ عليًا أفضل الناسِ بعدَ رسولِ الله على قلتُ: يا أميرَ المُؤمنينَ، إنِي لم أكن أرَى أنَّ أحدًا من المسلمينَ بعدَ رسولِ الله على أفضل مِنك. قال: "أولا أُحدّثُك يا أبا جُحَيفة بأفضلِ الناسِ كانَ بعدَ رسولِ الله على الناسِ كانَ بعدَ رسولِ الله على والناسِ كانَ بعدَ رسولِ الله واليه واليه والناسِ كانَ بعدَ رسولِ الله واليه واليه واليه على والناسِ كانَ بعدَ رسولِ الله واليه والله واليه و

الم ١٧٨٥ حدثني أبو بكرِ بنُ أبي شَيبة، نا شَريكُ، عن أبي إسحق، عن أبي جُحَيفة، قال: قال لِي عليٌ هذه الأمة بعد نَبيها ﷺ: أبو بكرٍ، وبعد أبي بكرٍ: عمر، و لو شِئتُ أحبرتُكم بالثالثِ لفعلتُ".

1۲۸٦ حدثني أبي، نا محمدُ بنُ جَعفر، نا شُعبةُ، عن الحكم، قال: سَمعتُ أبا جُحيفة، قال: سَمعتُ أبا جُحيفة، قال: سَمعتُ عليًّا الله قال: "ألا أُخبركُم بخير هذه الأمة بعد نَبِيها الله?". قالوا: بلى. فقال: "أبو بكرٍ". ثمّ قال: "ألا أُخبركم بخير هذه الأمة بعد أبي بكرٍ؟". قالوا: بلى. قال: "عمر". ثمَّ قال: "ألا أُنبئكم بخير هذِه الأمة بعدَ عُمَر؟". فقالوا: بلى. فسَكَتَ.

١٢٨٧ - حدثني أبو بكر خلادُ بنُ أسلم، أنا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ، نا شُعبةُ، عن الحكمِ، عن أبي جُحَيفة، أنَّ عليًّا عليًّا قال: "ألا أخبركم بخَيرِ الناسِ بعدَ نَبِيَّهم ﷺ ؟". قالوا: بلى. قال: "أبو بكرِ". فذكرَ الحديثَ إلى آخرِه.

<sup>(</sup>١٢٨٣) صحيح إلى على: وسبق تخريجه برقم (١٢٧٧).

<sup>(</sup>١٢٨٤) حسن الإسناد، الحجاج بن دينار لا بأس به، وشهاب بن خراش صدوق، والحكم بن موسى صدوق، والحكم بن موسى صدوق، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٤٠٤) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٢٨٥) حسن الإسناد، على كلام في شريك بن عبد الله النخعي، والأثر أخرجه شيبة في "المصنف" . (٦/ ٣٥١ع- ٣١٩٥) بهذا الإسناد به، وسبق تخريجه برقم (١٢٨١) من طريق أبي إسحاق به.

<sup>(</sup>١٢٨٦) صحيح إلى علي: أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٤٤) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٢٨٧) صحيح إلى على: أخرجه المصنف في فضائل الصحابة " (٤١١) بهذا الإسناد به.

## أبو إسحاق عن عبدِ خيرِ عن علي. رضي الله عنه.

١٢٨٨ - حدثني أبي، نا سفيانُ بنُ عُيينة، عن أبي إسحاق، عن عبدِ خَيرٍ، عن عليِّ عليَّ "خيرُ هذه الأمة بعدَ نَبيِّها ﷺ: أبو بكر، وعمر".

١٢٨٩ - حدثني أبي، نا أبو بدر شُجاعُ بنُ الوليدِ بنِ قَيسِ السكوني، قال: ذكرَ خلفُ بنُ حَوشب، عن أبي إسحاق، عن عبدِ خَيرِ، عن عليِّ هه، قال: "سبقَ النبيُّ ، وصلَّى أبو بكرٍ، وثَلَّثَ عمر، ثمَّ خَبطتنا فِتنةٌ، يغفرُ اللهُ عَلَى عَمَنْ يَشاءُ".

• ١٢٩ - حدثنا سُويدُ بنُ سَعيدٍ، نا أبو بدرٍ شُجاعُ بنُ الوليدِ الكوفي، عن خلفِ بنِ حَوشب، عن أبي إسحاق، عن عبدِ خيرٍ، عن عليِّ ﷺ، قال: "سبقَ رسولُ الله ﷺ، وصلَّى أبو بكر، وثَلَّثَ عُمرُ<sup>»</sup>. فذكرَ مِثله.

١٢٩١ - حدثني زكريا بنُ يَحِيى بنِ صُبَيح زحمويه بواسط، نا عُمرُ بنُ مُجاشع، عن أبي إسحاق، عن عبدِ خيرٍ، سمعتُ عليًّا عليًّا عليه، يقول على المنبر: "خيرُ هذِه الأمة بعدَ نَبيها: أبو بكر وعمر، ولو شِئتُ أَنْ أَسَمِّي الثالثَ لسمينتُه". فقال رجلٌ لأبي إسحاق: إنَّهم يَقولونَ أَنَّكَ تَقُولُ: أَفْضُلُ فِي الشَّرِ. قَالَ: خيرٌ، خيرٌ.

١٢٩٢ - حدثني سُويدُ بنُ سعيدٍ، نا شَريكُ، عن أبي إسحاق، عن أبي حَيّة، عن عليٌّ ﷺ، قال: "ألا أخبركم بخيرِ هذه الأمة بعدَ نبيها ﷺ ؟ أبو بكرٍ، والثاني عمر، وأحدثنا أشياءً يفعلُ اللهُ فيها ما يشاءُ". قال أبو عبدِ الرحمن: وهذا وهمٌ مِن سُويد، وإنها هوَ عن أبي

<sup>(</sup>١٢٨٨) صحيح إلى علي: أخرجه المصنفُ في "فضائل الصحابة" (٦٠) بمثله.

<sup>(</sup>١٢٨٩) صحيح إلى على: وإسناد المصنف حسن، وسبق بهذا الإسناد برقم (١٢٢٤).

<sup>(</sup>١٢٩٠) ضعيف الإسناد: لضعف سويد بن سعيد.

<sup>(</sup>١٢٩١) حسن الإسناد: عمر بن مجاشّع لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر سبق برقم (٢٢٨١) من طريق أبي إسحاق السبيعي به. (١٢٩٢) ضعيف الإسناد: سويد بن سعيد ضعيف، وأبو حية هو ابن قيس الوادعي لا بأس به.

إسحاق عن عبدِ خير، ليسَ فيه: عن أبي حَية.

١٢٩٣ - ثمَّ حدثناه سويدٌ مرةً أخرى، نا شريكُ، عن أبي حَية - ولم يذكر فيه: أبو إسحاق- عن عبد خير، عن عليً، مثله.

179٤ – حدثني سويدُ بنُ سعيدٍ، نا الصُّبي بنُ الأشعث ،عن أبي إسحاق، عن عبدِ خيرٍ، عن عليِّ هُله، قال: "ألا أُخبركم بخيرِ هذه الأمة بعدَ نَبيّها الله أبو بكرٍ، والثاني عمر، ولو شِئتُ لسميتُ الثالثَ". قال أبو إسحاق: فتَهَجَّاها عبدُ خيرٍ: خي ر. لكي لا تَمَتُرُوا فِيها قالَ عليٌ هُله.

الحارث، عن أبي إسحاق، عن الحارث، قال: "يا أبيها الناس، ما قلتُ لكم قالَ اللهُ أو قالَ اللهُ أو قالَ كانَ علي ﷺ إذا صَعدَ المنبرَ قال: "يا أبيها الناس، ما قلتُ لكم قالَ اللهُ أو قالَ رسولُ اللهُ أو في كتابِ الله، فتعلَّقُوا به، فوالله لأَنْ أخرَ مِن السهاءِ فتَخطفني الطيرُ أو تَهوِي بِيَ الريحُ فِي مكانِ سَحيق، أحبّ إليَّ مِن أَنْ أكذِبَ على الله ﷺ، أو على رَسولِه ﷺ، أو على كتابِه، وما قلتُ لكم مِن تِلقاءِ نَفسِي فرَاجعوني. خيرُ هذِه الأمة بعدَ نَبيّها ﷺ: أبو بكر، ومِن بَعدِ أبي بَكرٍ: عمر، والثالثُ لو شِئتُ لسَمَيْتُه،". ثمَّ يَخطب.

١٢٩٦ – حدثني أبي، نا وكيعُ، عن سفيان وشعبة، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابتٍ، عن عبدِ خيرٍ، عن عليِّ ﷺ، أنَّه قال: "ألا أُنَبِئكم؟ خَيرُ هذِهِ الأُمَّةِ بعدَ نَبيِّها: أبو بَكرٍ، ثمَّ عُمرٍ".

١٢٩٧ - حدثني نَصرُ بنُ عَليٌّ الجَهضَمي الأزديّ، نا بِشرُ بنُ المُفضل، عن شُعبة، عن

<sup>(</sup>١٢٩٣) ضعيف الإسناد: لضعف سويد بن سعيد.

<sup>(</sup>١٢٩٤) ضعيف الإسناد: سويد بن سعيد ضعيف، والصُّبي بن الأشعث السلولي ضعيف، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٤١٧) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٢٩٥) إسناده ضعيف جدًّا: سويد بن سعيد ضعيف، ومُحمد بن الفرات التيمي كذبوه، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٤١٨) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٢٩٦) صحيح إلى علي، وسبق تخريجه برقم (١٢٧٦) من طريق حبيب بن أبي ثابت به، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٢١١) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٢٩٧) صحيح إلى علي، وسبق تخريجه برقم (١٢٧٦) من طريق حبيب به، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٤٢٠) بهذا الإسناد به.

1۲۹۸ حدثني عبدُ الله بنُ عَونِ الخَراز وكانَ ثقةَ صَدوقًا، نا مُباركُ بنُ سَعيدِ أخو سُفيان، عن أبيهِ وهو سَعيدُ بنُ مَسروق، عن حبيبِ بنِ أبي ثَابتٍ، عن عبدِ خيرِ الهمذاني، قال: سَمعتُ عليًّا هُ ، يقولُ على النِبرِ: "ألا أُخبركُم بخيرِ هذه الأمة بعد نَبيها الله ؟". قال: فذكرَ: "أبو بكر". ثمَّ قال: "ألا أخبركم بالثاني؟". قال: فذكرَ "عمر". ثم قال: "لو شِئتُ لأنبأتُكم بالثالثِ". قال: وسَكتَ. قال: فرأينا أنَّه يَعنِي نَفسَه. فقلتُ: أنتَ سَمعتَه يَقولُ هذا؟ قال: نعم، ورب الكعبة.

١٢٩٩ حدثني أبي، نا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدِي، نا سُفيانُ، عن خالدِ بنِ علقمة، عن عبدِ خَيرٍ، قال: سَمِعتُ عليًا يقول: "خير هذه الأمة بعدَ نَبيها وخيرُ الناسِ بعدَ نَبِيها ﷺ: أبو بكرِ ثمَّ عمر، ثمَّ أحدثنا أحداثًا، يَقضِي اللهُ تَعالَى فِيها ما أحبً".

<sup>(</sup>١٣٩٨) حسن الإسناد: مبارك بن سعيد صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (١٩٤) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٢٩٩) حسن إلى علي: خالد بن علقمة صدوق، والأثر أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (٤٢٢) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٣٠٠) حسن إلى علي: عبد الواحد بن غياث صدوق، والأثر أخرجه عبد الله في "زوائد المسند" (١/ ١٢٥) وفي "فضائل الصحابة" (٤٢٢) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٣٠١) صحيح إلى علي: أخرجه المصنف في "المسند" (١/ ١١٥ و١٢٥ و١٢٧) وفي "فضائل الصحابة" (٤٢٤ و٤٢٥) من طريق المسيب به.

بكرٍ وعمر، وإنَّا قد أحدثنا أحداثًا يَقضِي اللهُ كَلَا فِيها ما شاءَ".

١٣٠٢ - حدثني أبو صالح الحكمُ بنُ مُوسَى، نا شهابُ بنُ خِراش، حدثني يُونُس بنُ خَبّاب، عن المُسَيّبِ بنِ عبدِ خَيرٍ، عن عبدِ خَيرِ، قال: سَمِعتُ عليًا هُله، يقول: "إنَّ خَيرَ هذه الأمة بعدَ نَبِيّها ﷺ: أبو بكرٍ، ثمَّ خيرها بعدَ أبي بكرٍ: عمر، ثمَّ يَجعلُ اللهُ الخيرَ حيثُ أحبَّ.

17.7 حدثني أبو صَالحِ الحكمُ بنُ مُوسَى، نا شهابُ بنُ خِراش، حدثني الحجاجُ بنُ خِراش، حدثني الحجاجُ بنُ دِينار، عن أبي مَعشَر، عن إبراهيم، قال: ضرَبَ علقمةُ هذا النِبر، فقال: خَطَبنا عليٌ على هذا المِنبر، فحمدَ الله وأثنى عليه، ثمَّ ذكرَ ما شاءَ الله أنْ يذكر، ثمَّ قال: "ألا إنَّه بَلغنِي أَنَّ قومًا يُفَضِّلونِي على أبي بكرٍ وعمر، ولو كُنتُ تقدمتُ في ذلك لعاقبتُ فيه، ولكن أكرَه العُقُوبة قبلَ التقدم، مِن قالَ شَيئًا من ذلكَ فهوَ مُفترٍ، عليهِ ما على المُفترِي، خَيرُ الناسِ كانَ بعدَ رسولِ الله على أبو بكرٍ، ثمَّ عمر، ثمَّ أحدثنا بَعدَهم أحداثًا، يَقضِي اللهُ عَلَى فيها ما أحبَّ، أحبِبْ حَبيبكَ هَوْنَا ما، عَسَى أَنْ يَكونَ بَغِيضَكَ يومًا ما، وأبغِض بَغِيضكَ فيها ما أحبَّ، أحبِبْ حَبيبكَ يَومًا ما».

١٣٠٤ حدثني أبي، نا أبو مُعاوية، نا وِقاءُ بنُ إياسِ الأسدِي، عن عليِّ بنِ رَبيعة الوَالِيي، عن عليِّ بنِ رَبيعة الوَالِيي، عن عليِّ هُه، قال: "إنِّي لأعرِفُ أخيارَ هذه الأمة بعدَ نَبِيَّها ﷺ: أبو بكرٍ وعمر، ولو شِئتُ أنْ أُسَمِّي الثالثَ لفعلتُ".

الله عن عَمرو بنِ مُوَّة، عن عَبِيلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١٣٠٢) حسن إلى على: المسيب ثقة، ويونس وشهاب والحكم، موصوفون بالصدق على بعض كلام في شهاب ويونس، وانظر تخريجه فيها سبق.

<sup>(</sup>١٣٠٣) ضعيف الإسناد: لضعف أبي معشر، وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي، والخبر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٤٨٤) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٣٠٤) ضعيف الإسناد: وِقاء بن إياس الأسدي لين الحديث، والخبر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٢٢٨) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٣٠٥) صحيح إلى على: حصين هو ابن عبد الرحمن السلمي.

بكر، ومِن بعدِ أبي بكر: عمر، ولو شِئتُ أَنْ أُسَمِّي الثالثَ لسَمَّيْتُه".

١٣٠٦ حدثني عُبيدُالله بنُ عُمرَ القواريري، نا حَمادُ بنُ زيدٍ، قال: أنبأنا سعيدُ بنُ أبي عرَوبة، عن قتادة، عن الحسنِ بنِ عليِّ عليه عن قيسِ بنِ عَبادٍ، قال: قال عليٌ عليه لابنِه الحسن يومَ الجمل: "يا حسن، ليتَ أباكَ ماتَ مِن عِشرينَ سَنةٍ". قال: فقالَ له الحسنُ:يا أبتِ، قد كُنتُ أنهاكَ عن هذا. قال: "يا بُنّى، لم أرّ الأمرَ يَبلُغُ هذا"

١٣٠٧ - حدثني الحارث، عن أشعثِ بنِ شُعبة، نا مَنصورُ بنُ دِينار، حدثني مسعدة الأعور البجلي، قال: سَمعتُ عليًا هَا مُنهُ، يقولُ على مِنبِرِ الكوفة: "ألا أُخبركم بخَيرِ هذه الأمة بعد نَبيّها عَلى: أبو بكر ثمَّ عمر، ولو شِئتُ لسميتُ الثالثَ".

١٣٠٨ - أُخْبِرتُ عن أشعثِ بنِ شُعبة، عن مَنصورِ بنِ دِينار، عن مُوسَى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي كثيرٍ، عن أبي كثيرٍ، مثله سواء.

١٣٠٩ - سمعتُ أبي - رحمه الله - ، يقول: السُّنةُ في التفضيلِ الذي نَذهبُ إليه: ما رُوِيَ عن ابنِ عُمرِ فَظِه يقول: "أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان". وأمَّا الجِلافة فنذهبُ إلى حديثِ سَفينة، فنقول: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، في الخلفاء، فنستعملُ الحديثين جَميعًا، ولا نَعيبُ منْ رَبَّعَ بعليٍّ لقرابيّهِ وصِهرِهِ، وإسلامه القديم وعدله.

<sup>(</sup>١٣٠٦) صحيح إلى علي: والأثر سبق محتصرًا برقم (١٢٣١) عن القدمي عن حماد بن زيد به.

<sup>(</sup>١٣٠٧) ضعيف الإستاد: مسعدة الأعور مجهول، وأشعث بن شعبة فيه كلام، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٤٤٦) ولم يذكر شيخه الحارث، وهنا صرح به، وهو الحارث بن مسكين ثقة.

<sup>(</sup>١٣٠٨) ضعيفَ الإسناد: لم يذكر المصنف شيخه في هذا الإسناد، وأشعث فيه كلام، والأثر أخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٤٤٧) بهذا الإسناد به

<sup>(</sup>١٣٠٩) صحيح إلى الإمام أحمد: وسبق نحوه برقم (١٢٥٣، ١٢٥٤).

<sup>(</sup>١٣١٠) صحيح إلى الإمام أحمد: وسبق مثله برقم (١٢٥٥).

١٣١١ - قلتُ لأبي: من احتجَ بحديثِ عُبيدة، أنَّه قال لعليِّ: "رأيُّكَ فِي الجهاعةِ أحبّ إليَّ مِن رأيكَ في الفرقة". فقالَ أبي: "إنَّها أرادَ أمير المؤمنينَ بذلكَ أن يَضعَ نفسَه، بتواضع قولِه: خَبَطتنا فِتنةٌ. تَوَاضعَ بذلك".

١٣١٢ – حدثنا هُدْبةُ بنُ خالد الأزدِي، نا حمادُ بنُ سلمة، عن سَعيدِ بنِ جُمُهان، عن سَفينة أبي عَبدِ الرحمنِ، قال: سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "الحِلاقَةُ ثَلاثُونَ سَنَةً، ثمَّ يَكُونُ بَغَد ذَلِكَ مُلكًا". قال سَفِينة: فخُذْ سَنتَي أبي بكرٍ، وعَشْرا عُمرَ، واثنَي عَشرةَ عُثمانَ، وسِتا عليِّ رضي الله عنهم.

١٣١٣ - حدثني أبو بكرِ بنُ أبي شَيبة، نا يَزيدُ بنُ هارون، أنا العوامُ، نا سَعيدُ بنُ جُمْهانِ، عن سَفينة أبي عبدِ الرحن، قال:

قال رسولُ الله ﷺ: "الخِلافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلاثُونَ سَنَةً".

قال: فَحَسَبْنا، فوَجدنا أبا بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ وعليًّا ـ رضي الله عنهم ـ ، قال: فقيل له: إنَّ عليًّا لا يُعدُّ من الخلفاءِ.

فقال: يا بني فلان، فَهُم أبعدُ مِن ذلك؟!.

١٣١٤ – حدثني عثمانُ بنُ أبي شَيبة، نا هُشيمُ، قال: نا العوامُ بنُ حَوشب، عن سَعيْدِ ابنِ جُمْهانِ، سَمعتُ سَفينة، يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "الجِلاقةُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلكٌ". قال: فعد سَفينةُ: أبا بكرٍ وعمرَ وعثمانَ وعليًّا ـ رضي الله عنهم ـ . قال: فقلتُ لسفينة: إنَّ بَنِي مَروانَ يَزعمونَ أنَّهم خلفاء. قال: كذبوا.

١٣١٥ - حدثني أبو جعفر مُحمدُ بنُ عَمرو بن جَبلة بن أبي الرواد البصري، نا الحجاجُ

<sup>(</sup>١٣١١) صحيح إلى الإمام أحمد.

<sup>(</sup>١٣١٢) حسن: وسبق تخريج الحديث برقم (١٢٥٤) ووقع بالأصل في هذا وما بعده: "سعيد بن جههان". وهو خطأ، صوبته من التقريب وأصله: "جمهان".

<sup>(</sup>۱۳۱۳) حسن: وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>۱۳۱٤) حسن: وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>١٣١٥) ضعيف الإسناد: الرجل شيخ العوام مبهم، والحجاج بن فروخ ضعيف.

ابنُ فَرُّوخ يعني الواسطي، قال: نا العوام، عن رَجلٍ قد سياه، عن سفينة مولى رسول الله على قال:

قَالَ رسولُ الله ﷺ: "الخِلافَةُ بَعْدِي ثَلاثُونَ سَنَةً".

قال سَفِينة: فأتمَّها عليٌّ ظُلُّتُهُ ثلاثينَ.

١٣١٦ حدثني أبو مَعمَرِ الهذلي إسهاعيلُ بنُ إبراهيم بنِ مَعمَرِ، نا هُشَيم، نا العوامُ بنُ حوشب، عمن حدثه، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ ، قالتْ: لَمَا أَسَّسَ رسولُ الله على مسجِدَ المدينةِ، جاءَ النبيُّ الله بحَجَرِ فوضَعه، ثم جاءَ أبو بكرِ بحَجَرِ فوضَعه، ثمَّ جاءَ عُمرُ بحجرِ فوضعه، ثمَّ قال: "هَوُلاءِ أُمرَاءُ الخِلافة مِن بَعدِي".

۱۳۱۷ – حدثني إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بنِ بشارِ الواسطي، حدثني أبو طَلحة ابنِ بِنتِ سَعيدِ بنِ جُمْهان، يقول: سَمِعتُ سَفينةَ هَا أُمِي سَعيدَ بنَ جُمْهان، يقول: سَمِعتُ سَفينةَ هَا أَمِي سَعيدَ بنَ جُمْهان، يقول: يقول:

قال رسولُ الله ﷺ: "الخِلافَةُ بَعْدِي ثَلاثُونَ سَنَة، فَهَا بَعْدَ ذَلِكَ مُلْكٌ". أو قال: "مُلوكٌ". شكَّ أبو طَلحة.

<sup>(</sup>١٣١٦) ضعيف الإسناد:

من حدث عن عائشة مبهم، والخبر أخرجه أبو يعلي في "مسنده" (٤٨٨٤) من طريق هشيم به.

<sup>(</sup>١٣١٧) ضعيف الإسناد:

إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي مجهول الحال، ترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/ ١٢٠) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، وأبو طلحة هو يَحيى بن طلحة بن أبي شهدة، ذكر ذلك ابن حجر في "التهذيب" (٤/ ١٣) وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٤٠١) ولم أجد من ترجمه.

## سنل عن عذاب القبر وفتنة القبر

١٣١٨ - حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، نا يجيى بنُ سَعيد، عن شُعبة، حدثني عَونُ بنُ أبي جُحيفة، عن أبيه، عن البَرَاء، عن أبي أبوب عله: أنَّ النبيَّ على خرَجَ بَعدما غَربتِ الشمسُ، فسمِعَ صَوتًا، فقال: "يَهودٌ تُعذَّبُ في قُبورها".

1۳۱۹ – حدثني أبي، نا أَبُو مُعَاوِية، نا الأعمشُ، عن شَقِيقِ، عن مَسْرُوقِ، عن عائشة ورضي الله عنها \_ ، قالتْ: دخلَتْ عَلَيها يَهُودِيةٌ استَوْهَبَتْها طِيبًا، فوَهبتْ لَها عائشة. فقالتْ: أجارَكَ الله مِنْ عَذَابِ القَبرِ. قالتْ: فَوَقَع فِي نَفسِي مِن ذَلكَ حتى جاءَ رَسولُ الله فقالتْ: فذكرتُ ذلكَ له، فقلتُ: يا رَسول الله، إنَّ للقبرِ عَذابًا؟ قال: "إنَّهم لَيُعذَّبونَ فِي قُبُورِهم عَذابًا؟ قال: "إنَّهم لَيُعذَّبونَ فِي قُبُورِهم عَذابًا تَسْمعُه البَّهائِم".

• ١٣٢٠ – حدثني أبي، نا يَعلَى بنِ عُبيد، نا قُدَامةُ بنُ عَبدِ الله العامِري، عن جَسْرَةِ، قالتْ: انّ قالتْ: حدثتني عائشةُ \_ رضي الله عنها \_ ، قالتْ: دخلَتْ عليَّ امرأةٌ مِن اليَهودِ، فقالتْ: إنّ عَذابَ القَبرِ منَ البَولِ، فقلتُ: كَذَبتِ. فقالتْ: بَلَى، إنّا لنَقرِضُ مِنهُ الثوبَ والجِلدَ. فخَرِجَ رَسُولُ الله ﷺ إلى الصَّلاةِ وقد ارتَفَعتْ أصوَاتُنا، فقال: "مَا هذِهِ؟". فأخبَرتُه بِها، قالتْ:

<sup>(</sup>١٣١٨) صحيح: أخرجه البخاري (١٣٧٥) ومسلم (٢٨٩٦) والنسائي (١٠٢/٤) وأحمد (١٧٥٥ و ١٩٩١) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>١٣١٩) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٤٤ و ٢٠٠٥) والنسائي (٤/ ١٠٥) من طريق الأعمش به، وأخرجه بنحوه البخاري (٦٣٦٦) ومسلم (٥٨٦) والنسائي (٤/ ١٠٥) من طريق منصور عن أبي وائل به. ووقع بالأصل: "(شيئا) طيبًا"، وذكر معلقه أن مابين القوسين من نسخة، قلت: الرواية بأحد اللفظين، لا بهها.

<sup>(</sup>۱۳۲۰) في إسناده ضعف: قدامة بن عبد الله العامري مجهول، واختلف فيه هل هو فليت أو غيره، وجسرة فيها كلام، والحديث أخرجه أحمد (٢١/٦) والنسائي في "الصغرى" (٧٢/٣) وفي "الكبرى" (٨٢١٥ و ٩٦٦ ) من طريق يعلى بن قدامة به، وأخرجه النسائي في "المجتبى" (٨/ ٢٧٨) وفي "الكبرى" (٧٩٦٠) والطبراني في "الأوسط" (١٥٦/٥ ح ٣٨٥٨) من طريق جسرة عن عائشة به مختصرًا، وليس فيه قصة اليهودية.

فقالَ: "صَدقت". فَمَا صَلَّى رَسولُ الله ﷺ مِن يَومِئذِ، إلا قالَ فِي دُبرِ الصَّلاةِ: "اللهمَّ رَبَّ جِريلَ ومِيكائيلَ وإسرافيلَ، أعذِني مِن حَرِّ النارِ وعَذابِ القَبرِ".

الزبير، أنَّ عائِشةَ ـ رضِي الله عنها ـ زوج النبي ﷺ، قالتْ: دخلَ عليَّ النبيُ ﷺ وعِندِي الزبيرِ، أنَّ عائِشةَ ـ رضِي الله عنها ـ زوج النبي ﷺ، قالتْ: دخلَ عليَّ النبيُ ﷺ وقال: امرَأة منَ اليَهودِ، وهِي تَقولُ لِي: شَعرتِ أَنكم تُفتَنونَ في القُبورِ. فارتَاعَ النبيُ ﷺ وقال: "هل شَعرتِ آنه أُوحِيَ "إنَّما يُفتَنُ اليَهودُ". قالتْ عائشةُ: فليِثنا لَياليَ، ثمَّ قالَ النبيُ ﷺ: "هل شَعرتِ آنه أُوحِيَ إليَّ أَنكم تُفتَنونَ فِي القبورِ؟". قالتْ عائِشةُ: فَسِمعتُ رَسولَ الله ﷺ بَعدَ ذلكَ يَستعيدُ مِن عَذابِ القَبرِ.

١٣٢٢ - حدثني أبي، نا يحيى بنُ سَعيدِ [نا شعبة]، نا سَعدُ بنُ إبراهيم، عن نافع، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ ، عن النبي ﷺ قال: "إنَّ لِلقَرْرِ ضَغطةً، وَلَوْ كَانَ أَحَدُّ نَاجِيًا مِنهَا، نَجَا مِنهَا سَعدُ بنُ مُعاذِ".

١٣٢٣ - حدثني أبي، نا وَكِيعُ، نا هِشامُ، عن أبيه، عن عَائشة ـ رضي الله عنها ـ ، أنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يقولُ: "اللَّهُمَّ إلِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وفِتْنَةِ النَّارِ، وفِتْنَةِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وفِتْنَةِ النَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ القَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ النَّابِ النَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ القَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ النَّابِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِهَاءِ النَّابِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلبِي مِن الحَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوبُ الأَبْيَضُ مِن الدَّنسِ، وبَاعِد بَينِي

<sup>(</sup>١٣٢١) صحيح: أخرجه مسلم (٥٨٤) والنسائي في "المجتبى" (٤/٤) وفي "الكبرى" (٢١٩١) وأحمد (٦/١٩١) وأحمد (٦/ ٩٨ و٢٩٨ و٢٤٨) من طريق الزهري به.

<sup>(</sup>١٣٢٢) مضطرب: وهذا إسناد ظاهره الصحة، وما بين المعقوفين ساقط من الأصل، ولا يستقيم الإسناد بدونه، وصوبته من "المسند" (٦/ ٥٥) لكن قد اختلف في إسناده، على شعبة اختلافًا كثيرًا فصلته في رسالة مستقلة، وتطبع إن شاء الله ضمن كتابي "التعقيبات على تعقبات السيوطي على موضوعات ابن الجوزي". و "جامع أحكام القبور وما يتعلق بها". وهذا الحديث علق عليه المعلق على الأصل فقال: "إسناده منقطع لأن نافعًا لم يسمع من عائشة". قلت: لو سكت لكان خيرًا له.

<sup>(</sup>۱۳۲۳) صحيح: وهذا الحديث ضعفه المعلق على الأصل وأعله بأعجب العلل، فقال: "إسناده ضعيف، هشام هو ابن زياد بن أبي زياد أبو المقدام متروك، روى عن أبيه وعنه وكيع". قلت: الله يعفو عنا وعنه والحديث صحيح، وهشام هو ابن عروة بن الزبير، والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (۱۳۷۵) وابن ماجة (۳۸۳۸) وأحمد (۲۷۷۲) من طريق وكيع بهذا الإسناد والمتن.

ويَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدتَ بَينَ المَشْرِقِ والمَغرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الكَسَلِ والحِرَمِ والمَاثم".

١٣٢٤ - حدثني أبي، نا حجاجُ بنُ محمدٍ، نا شُعبَةُ، عن بُدَيلٍ، عن عبدِ الله بنِ شَقيقٍ،
 عن أبي هُريرة ﷺ: "أنَّه كانَ يَتعوِّذُ بالله مِن عَذابِ القَبرِ، ومِن عَذابِ
 جَهنم، ومِن فِتنةِ المسيح الدجالِ".

الله الله عن عُمدِ بنِ أبي عن عَطية، عن عَطية، عن مُحَدِ بنِ أبي عائشة، عن مُحمدِ بنِ أبي عائشة، عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إِذَا تَشَهَّد أَحَدُكُم فليَستَعِذ بالله مِن أُربَع: يَقُولُ: اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم، وعَذَابِ القَبْرِ، وشَرِّ فِتنةِ المَسيحِ الدَّجَّالِ، وشَرِّ فِتنةِ المَسيحِ الدَّجَّالِ، وشَرِّ فِتنةِ المَحْيَا وَالمَاتِ».

١٣٢٦ - حدثني أبي، نا وَكيعُ، نا الأوزَاعِيُّ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُرَيرة، عن النبيِّ ﷺ مثله.

۱۳۲۷ - حدثني أبي، نا عَبدُ الرحمنِ بنِ مَهدِي، نا حَمَّادُ يعنِي ابنَ سلمة، عن مُحمدِ يعني ابنَ وياد، قال: سَمِعتُ أبا هُريرة على، يَقولُ: سَمعتُ أبا القاسم على: "يَتعوذُ بالله مِن: فِتنةِ المَحيا والمَاتِ، ومِن عذاب القبر، ومِن شَرِّ المَسيح الدجالِ".

١٣٢٨ - حدثني أبي، نا وَكيعُ، عن سفيان، عن السدِّي، عن أبيه، عن أبي هريرة - قال

(١٣٢٤) صحيح: أخرجه مسلم (٥٨٩) والنسائي (٨/ ٢٧٨) من طريق شعبة بهذا الإسناد به، وله طرق عن أبي هريرة أخرجها الشيخان وغيرهما.

(١٣٢٥) صحيح: أخرجه مسلم (٥٨٨) وأبو داود (٩٨٣) والنسائي (٥٠/٨) وابن ماجة (٩٠٩) وأحمد (٢/ ١٣٢٥) من طريق الأوزاعي به. وذكر شيخنا أبو عبد الله أن الحديث بهذا اللفظ معلول، وأن الصحيح من فعله ﷺ لا من قوله.

(١٣٢٦) صحيح: أخرجه مسلم (٥٨٨) وأحمد (٤/٧٧٤) من طريق وكيع به، وأخرجه هو والبخاري برقم (١٣٧٦) وغيرهما من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.

(١٣٢٧) صحيح: وتحمد بن زياد هو الجمحي، والحديث أخرجه أحمد (٢/ ٤٦٩) عن ابن مهدي، وأخرجه (٢/ ١٣٢) عن وكيع عن حماد بن سلمة به.

(١٣٢٨) ضعيف الإسناد، والحديث صحيح من غير هذا الطريق: وفي هذا الإسناد: السدي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، وهو صدوق يهم، لكن أبوه مجهول، وأما سفيان فهو الثوري، والحديث=

سُفيانُ: يَرفَعه - قال: "إنَّ المَّيَّتَ ليَسمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِم إِذَا وَلُّوا مُدبرينَ".

۱۳۲۹ - حدثني أبي، نا هُشَيمُ، عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ، عن سَعيدِ بنِ المُسيّبِ، قال: سَمِعنا أبا هُريرة، يقولُ على المَنفُوس الذي لمُ يَعملُ ذَنبًا قَط، فيقول: "اللهمّ قِهِ عَذابَ القبر".

١٣٣٠ حدثني أبي، نا يحمَى بنُ سَعيد، عن حُميد، نا أنسُ بنِ مالكِ هله، قال: مَرَّ النبيُّ بحائط لبني النجار، فسَمِع صَوتًا مِن قبرٍ، فقال: "متَى مَاتَ صَاحِبُ هَذَا القَبْرِ؟". قالوا: ماتَ فِي الجَاهِلية. قال: "لَوْ لَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعُوثُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُم عَذَابَ القَبْرِ".

١٣٣١ - حدثني أبي، نا سُفيانُ بنُ عُيينة، قال: سَمعَ قاسمٌ الرَّحالُ أنسًا يقول: دخلَ النبيُّ ﷺ خَرِبًا لبني النَّجّار كأنّه يَقضِي حاجةً، فخرَجَ إلينا مَذعُورًا أو فَزِعًا، وقال: "لولا أن لا تَدَافَنُوا لسألتُ اللهُ أنْ يُسمِعكم مِن عَذابِ أهلِ القبورِ ما أسمَعني".

١٣٣٢ - حدثني أي، نا إسماعيلُ بنُ إبراهيم بن عُلَية، نا سُليمانُ التَّيمِي، نا أنسٌ، أنَّ

<sup>=</sup> أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٥) وابن حبان في "صحيحه" (٣١١٨) من طريق وكيع به، لكن الحديث صحيح من غير هذا الطريق، أخرجه أحمد (٢ / ٣٤٧) وابن حبان (٣١١٣) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم (٢٨٧٠) وأحمد (٣/ ٣٣٣) من حديث أنس مرفوعًا، ويأتي من حديث البراء.

<sup>(</sup>١٣٢٩) صحيح إلى أبي هريرة: والأثر أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٥٥٣ - ٦٦١) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ٩) من طريق سفيان الثوري وشعبة عن يجيى بن سعيد بمثله، وأخرجه ابن أبي شبية في "المصنف" (٦/ ٢٠٥٠ ح ٢٩٨٣٦) عن عبدة بن سليمان عن يجيى بن سعيد به، لكن قال: "اللهم أجره من عذاب النار".

<sup>(</sup>۱۳۳۰) صحيح: والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (۳/ ۱۰ و ۱۵ او ۱۵ و ۱۷ و ۱۷ و ۱۸ و و ابن حبان (۱۳۳۰) وابن حبان (۲۱۸۰) وابن الكبرى" (۲۱۸۰) من طريق حميد عن أنس به، وأخرجه مسلم (۲۸۲۸) وأحمد (۳/ ۱۷ و ۱۷ و ۱۷ و ۱۷ و ۱۷ و ۱۸۳۱) من طريق قتادة عن أنس من عنصرًا، وأخرجه مسلم (۲۸۲۷) وأحمد (۵/ ۱۹۰) من حديث أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>۱۳۳۱) ضعيف الإسناد، والحديث صحيح من غير هذا الطريق: وفيه هنا قاسم الرحال، قال المعلق على الأصل: "لم أجد له ترجمة"، قلت: هو قاسم بن عثبان البصري، قال عنه الدارقطني: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وترجمته "باللسان" (٤/ ٥٥٠) والحديث أخرجه أحمد (٣/ ١١١) وأبو يعلى (٣٦٩٣) والحميدي (١١٨٧) عن سفيان به.

<sup>(</sup>۱۳۳۲) صحيح، أخرجه البخاري (۱۳۳۷) ومسلم (۲۷۰٦) وأبو داود (۱٥٤٠) والنسائي (۲۰۸۸) وأحمد (۱۳/۳) الميعًا من طريق سليهان التيمي عن أنس به.

النبيَّ ﷺ كَانَ يقولُ: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ والجبنِ والهرمِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن فِتنةِ المَحيا والمَهاتِ".

است النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي الما النبي الما النبي الما النبي الما النبي الما النبي الما النبي ال

١٣٣٤ – حدثني أبي، نا يَزيدُ بنُ هارونَ، نا حُميدٌ، عن أنسِ، قال: كانَ النبيُّ ﷺ يقول: "اللهمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مِن الكسلِ والهرم والجُبنِ والبُخلِ، وفِتنةِ الدجالِ، وعذابِ القبرِ".

١٣٣٥ – حدثني يَحيَى بنُ مَعينِ، نا هِشامُ بنُ يُوسف، عن عبدِ الله بنِ بَحيرِ القاص، عن هانئ مولى عُثيان، قال: كانَ عثيانُ ﷺ إذا وَقفَ على قَبرِ بَكى، حتَى تُبلَّ لِحِيتُه، فقيل له: تذكرُ الجنةَ والنارَ، فلا تَبكِي، وتبكِي مِن هذا؟! قال: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إنَّ القَبْرَ أَقُلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنهُ فَيَا بَعْدَهُ أَشِدَ مِنهُ".

١٣٣٦ قال: وكانَ النبي ﷺ إذا فَرغَ مِن دَفن المَيتِ وَقفَ عليهِ، ثمَّ قال:

<sup>(</sup>١٣٣٣) صحيح: وسبق تخريجه برقم (١٣٣٠).

<sup>(</sup>١٣٣٤) صحيع: أخرجه أحمد (٣/ ٢٠١و ٢٠٥٥ والترمذي (٣٤٨٥) والنسائي (٨/ ٢٥٧ و ٢٦٠) وابن حبان (١٠١٠) من طريق حميد عن أنس به.

<sup>(</sup>١٣٣٥) حسن الإسناد: هانئ مولى عنمان هو أبو سعيد البربري، وهو صدوق، وبقية رجال الإسناد نقات، والحديث أخرجه عبدالله بن أحمد في "زوائد المسند" (١٦٣١) وفي "زوائد الزهد" (ح٦٨٦ بتحقيقي) والترمذي (٢٣٠٨) وابن ماجة (٢٦٧٤) والحاكم (٢٣٦٤ ح٢٦٣ ح٢٩٤) جيمًا من طريق ابن معين بهذا الإسناد به، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف"، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي في "التلخيص"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٦٥ ح ١٣٧٣) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني بإسناده به، وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي في "التلخيص": "ابن بحير ليس بالعمدة، ومنهم من يقويه، وهانئ روى عنه جماعة ولا ذكر له في الكتب الستة". اهد قلت: بل حديث هانئ مولى عثبان عند الترمذي وابن ماجة كما أوردته، وهانئ قال عنه النسائي: "ليس به بأس"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يجرحه أحد، وعبد الله بن بحير صدوق، وهشام بن يوسف هو الصنعاني قاضي صنعاء.

<sup>(</sup>١٣٣٦) حسن: وهو بالإسناد السابق، ومن طريق ابن معين أخرجه الحاكم (١/ ٥٢٦ ح١٣٧٧) وصححه،=

"اسْتَغْفِرُوا لأخِيكُم وسَلُوا لَهُ التَّثبيتَ، فإنَّهُ الآنَ يُسأَلُ".

المستعدد الله عن المستعدد عن المستعدد الله المستعدد الله المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد الله المستعدد الله المستعدد الله المستعدد الله المستعدد الله المستعدد ا

١٣٣٨ - حدثني أبي، نا عبدُ الوهابِ بنُ عطاء، نا سَعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أس عَلَيْه، أنَّ النبيَ ﷺ دخلَ نَخلًا لبني النَّجَار، فسمعَ صوتًا، ففزعَ، فقالَ: "مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ القُبُورِ؟". قالوا: يا نَبِي الله، ناسٌ ماتوا في الجاهلية. فقال: "تَعوَّدُوا بالله مِن عَذَابِ القَبْر، وَعَذَابِ النَّارِ، وفِنْنةِ اللَّجَالِ". قالوا: وما ذاكَ يا رسول الله؟ قال: "إنَّ هَذِهِ الأُمَّةُ تُبتَلَى فِي قُبُورِهَا، وإنَّ المُؤمنَ إذَا وُضِعَ فِي قَبِره أَتَاهُ مَلكٌ فسألَه: مَا كُنتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُل؟ قال: فَيَقُولُ: عَبْدُ الله وَرَسُولُه". قال: "فَمَا يُسألُ عَنْ شَيءٍ غَيرِهَا، فينَطَلِقُ بهِ إلى بَيتُك كَانَ فِي النَّازِ، وَلَكِنَّ اللهَ عَصَمَكَ ورَحِكَ، فأبدَلكَ بهِ بَيت كَانَ لَهُ فِي النَّادِ، فَيُقُولُ: مَعُونِ حتَّى أَذْهَبَ فأَبُشِر أَهْلِي، فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُن. وإنَّ الكَافرَ إذا بَيتًا في الجَنَةِ. فيقُولُ: دَعُونِ حتَّى أَذْهَبَ فأَبُشِر أَهْلِي، فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُن. وإنَّ الكَافرَ إذا وضعَ في قبرهِ أَتَاه مَلكٌ، فَيَقُولُ: كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ في هَذَا الرَّجُل؟ فَيْتُولُ: كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ في هَذَا الرَّجُل؟ فَيْتُولُ: كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ مَا عَنْ عَيْ عَيِمُ مَا اللهُ عَلَى اللهَ عَلَا عَلَى النَّاقِ مَا يَقُولُ مَا اللهُ عَصَمَلُ مَا المَافِرَ المَافَرَ إِنَا المَافَرَ إِنَا المَافَرَ إِنَا المَافَرِ عَلَى المَافَرَ عَلَمُ الرَّهُ مِنْ عَلَى اللهُ المُنْ الرَّا الْكَافِرَ إِنَا المَافَرُ المَافِقُولُ المَعْولِ عَلَى المَافِرِ الْمَالِق المَافَرُ عَلَى المَافَرَ إِنَا المُعْلَى المَافَرَ إِنَا المَافَرُ المَلْكُ المَافِلُ المَافَرُ المُنْ المَافَرُ عَلَى المَالِقُولُ المَافِولُ المُنْ المُؤْمِلُ المُولُ المَافِرُ المَافِرُ

<sup>=</sup> وقال الذهبي: "صحيح"، وأخرجه أبو داود (٣٢٢١) من طريق عبد الله بن بحير عن هانئ عن

<sup>(</sup>۱۳۳۷) صحيح: الجريري هو سعيد بن إياس، والحديث أخرجه مسلم (٢٨٦٧) من طريق ابن علية عن الجريري، وأحمد (٥/ ١٩٠) من طريق يزيد بن هاون عن الجريري به، لكن عندهما: "عن أبي سعيد الحدري عن زيد بن ثابت"، وعند مسلم: "قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي الله ولكن حدثنيه زيد بن ثابت". قلت: وسبق (١٣٣٠) من حديث أنس.

<sup>(</sup>١٣٣٨) حسن: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث سبق بعضه برقم (١٣٣٠) من طريق عبد الوهاب بن برقم (١٣٣٠) من طريق عبد الوهاب بن عطاء به.

النَّاسُ. فيُضرَبُ بِمَطَارِقِ مِن حَديدٍ بَيْنَ أُذُنيهِ، فيَصِيحُ صَيحةً يَسمَعُهَا الخَلْقُ غَيْرَ الثَّقلين".

١٣٣٩ - حدثني أي، نا عبدُ الوَهابِ، أنا سَعيدُ بنُ أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنسِ بنِ مالكِ، عن النبيِّ عَلَيُّ أَنَّه قال: "إنَّ العَبْدَ إذَا وُضِعَ في قَبِرِه، وَتَولَّى عَنهُ أَصْحَابُه، إنَّه لَيَسمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِم، فَيَأْتِيهِ مَلَكان، فَيَقُولانِ لَهُ: مَا كُنتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟" - يعنِي مُحمدًا قال: "فأمًّا المُؤمنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّه عَبدُ الله وَرَسُولُه، فيُقالُ لَهُ: انْظُرُ إِلَى مَقْعدِكَ فِي النَّارِ، قَدُ أَبَدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا فِي الجَنَّةِ، فَيَرَاهُما بَحِيعًا".

• ١٣٤٠ - حدثني أبي، نا وَكبعُ، نا أبو العُمَيس، عن عَبدِ الله بنِ مُحَارِق، عن أبيه، عن عَبدِ الله: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه ٢٢٤]. قال: "عَذابُ القَبرِ".

١٣٤١ - حدثني أبي، نا عَبدُ الرحمنِ بنُ مَهدي، عن سُفيان، عن أبيه، عن خَيشمة، عن البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَليَّهُ قال: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱللَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْخَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَالبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ عَلَيْهِ قَال: ﴿ وَفِي ٱللَّهُ مَا اللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٣٤٢ - حدثني أي، نا هُشَيمُ، عن العَوَامِ، عن المُسَيِّبِ بنِ رَافِع، في قوله تعالى: ﴿ يُثَيِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ عَامَتُوا بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْخَيَّوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ﴾ [إبراهيم ٢٧]. قال: "نزَلَتْ في صَاحِبِ القَبرِ".

<sup>(</sup>۱۳۳۹) صحيح: أخرجه البخاري (۱۳۷٤) ومسلم (۲۸۷۰) وأحمد (۳/ ۲۳۳) من طريق سعيد بن أبي عروبة به.

<sup>(</sup>١٣٤٠) في إسناده ضعف: عبد الله بن المخارق قال المعلق على الأصل: "لم أقف له على ترجمة"، قلت: ترجمته "بالتاريخ الكبير" (٥/ ٢٠٨) و"الجرح والتعديل" (٥/ ٢٠٨) و"الثقات" (٧/ ٥٤) وقال عنه ابن معين: "مشهور". قلت: وهذا ليس تعديلًا، إلا إن قصد بقوله مشهور أنه لشهرته لا يحتاج لتوثيق، والله أعلم. وأما أبو العميس فهو عتبة بن عبد الله بن عتبة المسعودي ثقة، ووقع بالأصل: "أبو الغميس"، بالغبن المعجمة، وهو خطأ، صوابه: العُمَيس بالمهملة، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢١٨/ ٢٢٨) والطبراني في "المعجم الكبير" (٩/ ٢٣٨ ح ٩) من طريق المسعودي عن ابن المخارق به.

<sup>(</sup>١٣٤١) صحيح: خيثمة هو ابن عبد الرحمن، وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، والحديث أخرجه البخاري(١٣٤٩) ومسلم(٢٨٧١) والنسائي(١٠١٤) وابن ماجة(٢٢٦٩) من حديث البراء به.

ري المسيب بن رافع، وهو ثقة، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢١٧/١٣) من طريق العوام والعلاء بن المسيب عن المسيب بن رافع به، وهذا محمول على التفسير، لأن المسيب تابعي.

ابنَ عَبدِ الله علله، يقول: دَخلَ النبيُّ علله يومًا نَخلًا لِبنِي النَّجارِ، فسَمعَ أصوَاتَ رِجالِ مِن ابنَ عَبدِ الله علله، يقول: دَخلَ النبيُّ علله يومًا نَخلًا لِبنِي النَّجارِ، فسَمعَ أصوَاتَ رِجالٍ مِن بَينِ النَّجلِ مَاتُوا فِي الجَاهِليةِ يُعَذَّبونَ فِي قُبورِهم، فخرجَ رَسولُ الله علله فَزعًا يأمُرُ أصحابَه: "أَنْ يَتعَوِّذُوا مِنْ عَذَابِ القَيْرِ».

َ ١٣٤٤ – حدثني أبي، نا مُوسَى بنُ دَاود، نا ابنُ لَهَيعة، عن مُوسَى بنِ وَردَان، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «منْ مَاتَ مُرَابِطًا وُقِيَ فِتنةَ القَبْرِ، وأُومِنَ مِنَ الفَزعِ الأَكبْرِ، وغُدِيَ عَلَيْهِ وربيحَ برِزقِه مِنَ الجنّةِ، وكُتِبَ لَهُ أَجْرُ الْمُرَابِطِ إلى يَوم القِيامَةِ».

١٣٤٥ - حدثني أبي، نا وَكيعُ، نا حَمادُ بنُ سَلمة، عن ثُمامَة بنِ عبدِ الله بنِ أنسٍ، عن

<sup>(</sup>١٣٤٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٥٨٤ ح ٦٧٤٢) بهذا الإسناد به، ومن طريقه أحمد في "المسند" (٣/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>١٣٤٤) ضعيف الإسناد: لضعف عبد الله بن لهيعة، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٤٠٤) بهذا الإسناد به، وتابع ابن لهيعة على هذا الإسناد، إبراهيم بن محمد، أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٥/ ٢٨٣ ح ٩٦٢٢) عن إبراهيم بن محمد عن موسى بن وردان به، وإبراهيم هو ابن محمد بن أبي يجيى الأسلمي متروك، وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة وسلمان وعقبة بن عامر وغيرهم.

<sup>(</sup>١٣٤٥) معلول: وهذا الإسناد ظاهره أنه حسن ، ثهامة صدوق له رواية عن جده أنس، وباقي رجال الإسناد ثقات، لكن هذا الحديث اختلف في إسناده على الوجه التالي:

الأول: حماد بن سلمة عن ثمامة عن جده أنس، رواه عن حماد على هذا الوجه:

١- وكيع، أخرجه المصنف هنا من طريقه، والمصنف مخالف في روايته، خالفه عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا
 وكيع عن حماد بن سلمة عن ثهامة بن عبد الله بن أنس عن البراء بن عازب عن أبي أيوب ـ رضي الله عنهها
 ـ . أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٤/ ١٢١ح ٣٨٥٠).

إبراهيم بن الحجاج السامي الناجي، وهو ثقة، أخرجه المصنف برقم (١٣٤٦) والطبراني في "الأوسط" (٣/ ١٥ ٢ - ١٨٢٥) والضياء المقدسي في "المختارة" (٥/ ٢٠٠٠و ٢٠١٠ و ١٨٢١ و ١٨٢٥ و ١٨٢٠)
 و ١٨٢١) وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ثهامة إلاحماد".

٣- مؤمل بن إسماعيل، وهو ضعيف لسوء حفظه على الراجح فيه.

٤ - العلاء بن عبد الجبار، وهو ثقة.

٥ - حرمي بن عمارة، وهو صدوق يهم.

٦- سعيد بن عاصم اللخمي، شيخ بصري. ذكر هؤلاء الضياء المقدسي في "المختارة" (٥/ ٢٠١) ولم يذكر أسانيده إليهم.

الثاني: حماد بن سلمة عن ثيامة مرسلًا، رواه عن حماد على هذا الوجه:

أنسِ بنِ مالكِ، قال: مَاتَ صَبِيٌّ، فقالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لوْ أَفْلَتَ أَحدٌ مِن ضَمَّةِ القبرِ، أَفلتَ هذا الصَّبِيُّ».

١٣٤٦ - حدثنا إبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ الناجي، نا حَمادُ بنُ سَلمة، عن ثُمامة بنِ عبدِ الله بنِ أنسٍ، عن أنسِ بنِ مالكِ، أنَّ النبيَّ على صلى على صَبيٍّ أو صَبية، فقال: "لو نَجَا أحدٌ مِن ضَمّةِ القبرِ لنَجَا هذا الصَّبِيُّ".

١٣٤٧ - حدثنا أبي، نا وَكيعُ، نا فُضَيلُ بنُ غَزوَان، سمعه من نافع، عن ابنِ عمر، عن النبي على النبي الله قال: "يُعرَضُ على ابنِ آدم مَقعده مِنَ الجنةِ والنَّارِ، غدوةً وعَشِيةً في قبرِهِ".

المعلّب بنِ مَرثَد، عن سعلِ بنِ عُمَدُ بنُ جَعفرِ، نا شُعبةُ، عن عَلقمة بنِ مَرثَد، عن سعلِ بنِ عُبيدة، عن البَرَاءِ، عن النبيِّ عَلَيْ - قال: ذكرَ عذابَ القبرِ - قال: "يُقالُ له: مَنْ ربُّكَ؟ قال: فيقولُ: ربِّ اللهُ، ونَبِيي مُحمدٍ عَلَيْ، فذلكَ قولُه عَلَيْ:

﴿ يُثَنِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْخَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ [إبراهيم ٢٧]". يعني بذلكَ المُسلِم.

١٣٤٩ - حدثني أبي، نا أبو مُعاوِية، نا الأعمشُ، عن مِنهالِ بنِ عَمرو، عن زَاذان، عن

ا - وكيع، وهو راوي الرواية الموصولة.

٢- أبو عمر الحوضي، وهو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة ثقة ثبت، أشار إلى هذا وما قبله الدارقطني فيها نقله عنه الضياء في "المختارة" (٥/ ٢٠١).

قلت: الظاهر والله أعلم أن الخلاف في هذا الإسناد من حماد لا من غيره، وحماد ثقة قد كان يجدث من حفظه، وقد رجع الدارقطني الإرسال، ونقله عنه الضياء المقدسي في "المختارة"، ورحج الإرسال أيضًا.

<sup>(</sup>١٣٤٦) معلول: وهذا إسناد ظاهره الحسن، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>١٣٤٧) صحيح: أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ٥٩) بهذا الإسناد به، وأخرجه البخاري (١٣٧٩) ومسلم (١٣٧٨) وغيرهما بنحوه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١٣٤٨) صحيح: أخرجه البخاري(١٣٦٩) ومسلم (٢٨٧١) والترمذي(٣١٢٠) والنسائي(١٠١/٤) وأحمد (٤/ ٢٩١) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>١٣٤٩) حسن: زاذان أبوعمر الكندي صدوق، والمنهال صدوق، والحديث أخرجه أبو داود (٤٧٥٣) وأحمد (١٣٤٩) وأحمد (٢/ ٢٨ و٢٨٨) من طريق الأعسش به.

البراءِ بنِ عَازبٍ، قال: خَرَجنا معَ النبيِّ ﷺ في جَنازَةِ رَجلِ مِن الأنصارِ، فانتهينا إلى القبرِ ولَّما يُلحَد، فجلسَ رَسولُ الله ﷺ وجَلسنا حوله، كأنَّ علَّى رُؤوسِنا الطيرَ، وفي يدِه عُودٌ يَنكتُ بهِ في الأرضِ، فرفعَ رأسَه، فقال: "استَعيذُوا بِالله مِن عَذَابِ القَبرِ". مرتينِ أو ثلاثة، ثمَّ قال: "إنَّ العَبْدَ إذَا كَانَ فِي انْقِطَاع مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ نَزَلَ إليهِ مَلائِكةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيضُ الوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُم كَفنٌ مِن أَكْفَانِ الجنَّةِ وحَنُوطٌ مِنْ حَنوطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُونَ مِنهُ مَدَّ البَصَرِ، ثمَّ يَجِيءُ مَلَكُ المَوْتِ، حَتَّى يَجْلِسَ عِندَ رَأْسِه، فَيَقُولُ: أَيْتُهَا النَّفْسُ الطَّيَّبَة، اخْرُجِي إلى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله ورِضُوانِ". قال: "فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسيلُ القَطْرُةُ مِن فِيِّ السِّقاءِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرفَةَ عَيْنٍ، حَتَّى يَأْخَذُوهَا، فيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الكَفَن، وفِي ذَلِكَ الحَنُوط، ويَخرجُ مِنهَا كَأَطيبِ نَفحَةِ مِسكٍ وُجِدَت عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ". قال: "فيَصْعدُونَ بِهَا، فَلا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلاٍّ مِنَ الْملائِكَةِ إلا قَالُوا: مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيُّبُ؟". قال: "فَيَقُولُونَ: فُلانُ بنُ فُلانِ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِه، التِي كَانُوا يُسَمُّونَه بِهَا فِي الدُّنْيَا". قال: "حتَّى يَنتهُونَ بِهَا إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فيَستفتِحونَ لَهُ فيُفتخُ لَهُ، فَيُشَيِّعه مِنْ كُلِّ سَهَاءٍ مُقَرَّبوهَا، إِلَى السَّهَاءِ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى يُنتَهَى بِهِ إِلَى السَّهَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ ﷺ الكَبُوا كِنَابَ عَبْدِي فِي عِلْدِينَ، وأعِيدُوهُ إِلَى الأرْضِ، فَإِنِّي مِنهَا خَلَقتُهم وَفِيهَا أُعيدُهُم، ومِنْهَا أُخرِجُهُم تَارَةً أُخْرَى". قال: "فتُعَادُ رُوحُه فِي جَسَدِه، فَيَأْتِيَهِ مَلكانِ فيُجلسَانِه، فيَقُولانِ: مَن رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللهُ. فَيَقُولانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِيني الإسْلامُ. فَيَقُولان: مَا هَذَا الرَّجُل الَّذِي بُعثَ فِيكم؟ فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله عَلَيْ. فيقولان لَهُ: وَمَا عِلْمُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ الله ﷺ فَأَلَتْ فَآمَنتُ بِهِ وَصَدَّقتُ. فَيُنادِي مُنادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَافرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجِنَّةِ، وافتَحُوا لَهُ بَابًا إلى الجنّةِ". قال: "فَيَأْتْيِه مِن رُوحِها وطِيبِها، ويُفسَحُ له فِي قَبِرِهِ مَدَّ البَصَرِ، ويأتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الثِّيَاب، طَيِّبُ الرِّيح، فَيَقُولُ لَهُ: أَبْشِر بِالَّذِي يَسُرُّكَ، هَذَا يَومُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعد. فَيَقُولُ: مَن أَنْتَ، فوَجَهُكَ الوَجهُ يَجِيءُ بالْخَيْرِ؟ فَيَقُولُ: آنَا عَمَلكَ الصَّالِحُ. فَيَقُولُ: رَبِّ أقِم السَّاعَةَ، ربّ أقِم السَّاعَة، حتى أَرْجِعَ إِلَى أهِلِي ومَالِي". قال: "وإنَّ العَبدَ الكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقَطَاع مِنَ

الدُّنيَا وإقْبَالِ مِنَ الآخِرَةِ، نزَلَ إليهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلائكةٌ سُودُ الوُجوهِ، مَعَهُم المُسُوحُ٬٬٬ فَيَجْلِسُونَ مِنهُ مدَّ البَصَر، ثمَّ يَجِيءُ مَلكُ المَوْتِ، حتَّى يَجلسَ عِندَ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الخَبِيثَةُ، اخرُجي إلى سَخَطِ مِنَ الله تَكَالَ وَغَضَبِ". قال: "فَتَفَرَّقُ في جَسَدِهِ، فيَنتزعَهَا كَمَا يُنْتَزعُ السَّفُّودُ ١٠ مِنَ الصُّوفِ المَبْلُولِ، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعوها فِي يَدِهِ طَرفَةَ عَيْن حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوح، ويَخرجُ مِنْهَا كَأَنْتنِ رِيح جِيفةٍ وُجدَتْ عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ، فَيَصَعَدُونَ بَهَا، وَلا يَمُرُّونَ بَهَا عَلَى مَلاٍّ مِن الملائِكةِ ۚ إلا قَالُوا: مَا هَذِهِ الرُّوحُ الخَبيئةُ؟ فَيَقُولُونَ: فُلانُ ابنُ فُلانِ بأَقْبَح أَسْمَائِه الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بَهَا فِي الدُّنْيَا. حَتَّى يُنتَهى بَهَا إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فيُستَفتحُ لَهُ، فَلا يُفتَحُ لَهُ". ثمَّ قَرأ رَسولُ الله ﷺ: ﴿لَا تُفَتَّحُ كُمْمَ أَبْوَابُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّر ٱلْخِيَاطِ ﴾ [الأعراف ٤]. "فَيَقُولُ اللهُ ظَلَىٰ: اكتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّين، فِي الأَرْضِ السُّفْلَى. فَيَطْرحُ رُوحَه طَرحًا". ثمَّ فَرَأ: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِر ﴾ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوى بهِ الرَّئحُ في مَكَانٍ سَجِيق ﴾ [الحج ٣١]. "فتُعادُ رُوحُهُ في جَسَدِه، وَيأتِيه مَلَكَانٍ، فيُجلِسَانِه، فَيَقُوْلانِ لَهُ: مَن ربُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاه، هَاه، لا أَدْرى. فَيَقُولان لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاه، هَاه، لا أَدْرى. فَيَقُولان: مَا هَذَا الرَّجُل الَّذي بُعثَ فِيْكُم؟ فَيَقُولُ: هَاه، هَاه، لا أَدْرِي. فَيُنَادِي مُنادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ، فَافْرِشُوا لَهُ مِن النَّارِ، وَأَلْبسُوهُ مِنَ النَّارِ، وافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِن حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، ويُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبِرُهُ حَتَّى تَخْتَلَفَ فِيهِ أَضْلاعُه، وَيَأْتِيهِ رَجلٌ قَبيحُ الوَجه، قَبيحُ الثِّيَابِ، مُنتِنُ الرِّيح، فَيَقُولُ: أَبْشِر بِالَّذِي يَسُوكَ، هَذَا يُومُكَ الَّذِي كُنتَ تُوعَد. فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ، فَوَجَهُكَ الوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَملُكَ الخبيثُ. فَيَقُولُ: رَبِّ لا تُقِم السَّاعَةَ".

• ١٣٥ - حدثني أبي، نا ابن نُمَيرُ، نا الأعمشُ، نا المِنهالُ، عن أبي عُمر زَاذان، سَمعتُ

<sup>(</sup>١) المُسوح: الشيء المتلطخ أو المبتل. من المعجم الوجيز (ص٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) السَّفُّود: عود من حديد ينظم فيه اللحم ليشوى. من المعجم الوجيز (ص٣١٢).

<sup>(</sup>١٣٥٠) حسن، وتخريجه ما سبق.

البراء بنَ عازبٍ، قال: خرَجنا معَ رَسولِ الله ﷺ في جنازَةِ رجلٍ مِن الأنصارِ، فانتهينا إلى القبرِ، ولم يُلحَد، قال: فجلسَ رَسُولُ الله ﷺ وجلسنا مَعه، فذكرَ نَحوَه. وقال: "يَنْتَزِعُهَا حَتَّى يَنْقَطِع مَعَهَا العُرُوقُ وَالعَصَبُ". قال أبي: وكذلكَ قال زَائدةُ.

١٣٥١ حدثني أبي، نا مُعَاويةُ بنُ عَمرو، نا زَائدةُ، نا سُلَيهانُ الأعمش، نا المِنْهالُ بنُ عَمرو، نا زَائدةُ، نا سُلَيهانُ الأعمش، نا المِنْهالُ بنُ عَمرو، نا زَاذان، عن البراءِ بنِ عَازبٍ، قال: خرَجنا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي جنازةِ رَجلٍ مِن الأنصارِ، فذكرَ مَعناه، إلا أَنَّه قال: "وَيُمَثِّلُ لَهُ رَجلٌ حَسَنُ الثِّيَابِ، حَسَنُ الوَجْهِ". وقال فِي الكافر: "يُمَثِّلُ لَهُ رَجُلٌ قَبِيحُ الوَجْهِ، قَبِيحُ الثِّيَابِ".

١٣٥٧ – حدثني أبو الربيعُ الزهراني، نا حمادُ بنُ زيدٍ، نا يُونُسُ بنُ خبابٍ، عن المِنهالِ بنِ عَمرو، عن زَاذان أبي عُمر، قال: خَرجنا على جنازة ، فحدَّ ثنا البراءُ بنُ عَازِبِ يَومئذٍ، قال: خرَجنا مَعَ رَسولِ الله على جنازة رَجلِ مِن الأنصارِ، فانتَهينا إلى القبرِ ولمَّا يُلحَد، قبَلسَ النبيُ على مُستقبِلَ القِبلة، وجَلسنا حَولَه، وكأنَّ على رُؤوسِنا الطير، فنكسَ رسولُ الله على رُؤوسِنا الطير، فنكسَ رسولُ الله على رَأسَه، ثمَّ وَفَع رأسَه، ثمَّ قال: "اللَّهُمَّ إنِّي أعودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القبرِ". قالها ثلاثَ مراتِ، ثمَّ قال: "إنَّ المُؤمنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالِ مِنَ الآخِرَةِ وانقِطاعِ مِنَ الدُّنْيَا، بَعثَ اللهُ عَلَىٰ إلَيْهِ مَلائِكَةً كَأَنَّ وَجْهَهُم الشَّمسُ، مَعَهُم حَنُوطَه وكَفَنه، فيَجلِسُونَ مِنهُ مَدَّ البَصَرِ، فَإِذَا عَنَ يُحلِسُونَ مِنهُ مَدَّ البَصَرِ، فَإِذَا عَنْ يُجلِسُونَ مِنهُ مَدَّ البَصَرِ، فَإِذَا عُنْ يُجلِسُونَ مِنهُ مَدَّ البَصَرِ، فَإِذَا عُومَ مُنُوطَه وكَفَنه، فيَجلِسُونَ مِنهُ مَدَّ البَصَرِ، فَإِذَا يُحَرَّجَ رُوحُه، صَلَى عَلَيْهِ كُلُّ مَلكِ فِي السَّمَاء، وَفُتحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاء، فَلَيْسَ مِنهُ بَابٌ إِلَّا يُعِمُونَهُ مِنْ يُربُّ أَنْ يُدخلَ بُرُوجِهِ قِيْلَ: أَي رَبِّ، عَبْدُكَ فُلَانُ، فَيُقَالُ: غُرِبُ مُحُومُهُ فَأَرُوهُ مَا أَعَدَدُتُ لَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ، فَإِنَّ وَعُدْتُهُ مِنْها خَلَقْنَاكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها لَهُ يُعِدُ مُعُونَ يَعَالِمِ مِ إِذَا وَلُوا مُدْبِرِينَ، حِبْنَ يُقَالُ: أَجِبْنَا يَا هَذَا: وَنُو يَعَلَى وَمَا دِينُكَ؟ وَمَا دِينُك؟ وَمَنْ نَبِيُك؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللهُ، ودِينِيَ الإِسْلامُ، ونَبِي مُحمدٌ عَلَى قَادَاهُ مُناذِ: صَادَتَ". وذلكَ قُولُه قَلْكَ ﴿ فَيَقُولُ: رَبِّي اللهُ، ودِينِيَ الإِسْلامُ، ونَبِي عُمدٌ عَلَى الْهَولِ النَّابِ فِ آلَهُ مَنُ وذَلِكَ قُولُه قَلْكَ وَلُهُ قَلْمَاتُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ وذلكَ وولُه قَلْكَ قَلْهُ الْعَلَادِ فَا مُنْهُ الْمُؤْلُ اللّهُ والْمُوا لِلْهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱۳۵۱) حسن: وتخريجه ما سبق.

<sup>(</sup>١٣٥٢) حسن: يونس والمنهال وزاذان موصوفون بالصدق، على بعض كلام، والحديث أخرجه المصنف في "زوائد المسند" (١/ ٢٩٦) بهذا الإسناد به.

آلدُّنيًا وَفِ آلاَّ خِرَةِ وَيُضِلُ آللهُ ٱلطَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ آللهُ مَا يَشَآءُ ﴿ اسورة إبراهيم] "لَئُمَّ يَأْتِي آتِ حَسَنُ الْوَجْهِ، طَيِّبُ الرَّيحِ، حَسَنُ النَّيابِ، فَيَقُولُ: أَبَشِرْ بِرَحَةٍ مِنَ اللهٰ، وَجَناتِ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ. فَيَقُولُ: وَأَنْتَ، فَبَشَرَكُ اللهُ بِخَيْرٍ، وَمَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَبَشِّرُ بِالخَيْرِ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، والله مَا عَلِمْتُكَ إِنْ كُنْتَ لسرِيعًا فِي طَاعَةِ الله، يَبَشِّرُ بِالخَيْرِ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، والله مَا عَلِمْتُكَ إِنْ كُنْتَ لسرِيعًا فِي طَاعَةِ الله، بَطِيئًا عَنْ مَعْصِيةِ الله، فَجَزَاكَ اللهُ خَيرًا. ثُمَّ يُنَادِ مُنَادٍ: افْرِشُوهُ مِنْ فَرشِ الجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابٌ إِلَى الجَنَّةِ، فَيُقُولُ: يَا ربِّ، أَقِمِ السَّاعَة، حَتَى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ وانْقِطَاعٍ مِنَ السَّاعَة، حَتَى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ وانْقِطَاعٍ مِنَ الللهُ مَن الْهُ مَلائكة غِلاظًا شِدَادًا، مَعهُم ثِيابٌ مِنْ نَادٍ وسَرابِيلُ مِنْ قَطرَانٍ، اللهُ مَلائكة غِلاظًا شِدَادًا، مَعهُم ثِيابٌ مِنْ نَادٍ وسَرابِيلُ مِنْ قَطرَانٍ، اللهُ عَن العَصِبِ والعُرُوقِ، فَإِذَا أُخرِجَتْ نَفْسُهُ لَعَتَهُ كُلُّ مَلكِ، بَيْنَ الشَّاءِ، لَيْسَ مِنهَا لَابُ إِلَّا يَكَرَهُ أَنْ اللهُ يَعْدَدُ فَلانٌ، لمُ تَقْبَلُهُ أَرْضٍ، وكُلُّ مَلكِ فِي السَّاءِ، وغُلُقَتُ أَبُورُهُ مَا أَعْدَدْتُ لَهُ مِنَ الشَّرِ، إِلَّي وَعَدَتُه مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا لَعْمَوهُم وَيْهَا فَعَلَوْهُ مَا أَعْدَدْتُ لَهُ مِنَ الشَّرِ، إِلَّى وَعَدَتُه مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا لَوْهُ مَازَةً أُخرى".

قال: "فَإِنَّهُ لِيَسْمِعُ خَفَقَ نِعَالِمِمْ إِذَا وَلُوا مُدْبِرِينَ، حِينَ يُقَالُ: يَا هَذَا مَنْ رَبُك؟ وَمَا دِينُك؟ وَمَنْ نَبِيُّك؟ وَمَنْ نَبِيُّك؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي. فَيَقُولانِ: لَا دَرِيتَ. ثُمَّ يَأْتِيهِ آتٍ قَبِيحُ الْوَجْهِ، مُنْتِنُ اللّهِ وَعَذَابٍ مُقِيمٍ. فَيَقُولُ: وَأَنْتَ فَبَشَركَ اللهُ الرّبِح، قَبِيحُ النّيَابِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِسَخَطٍ مِنَ الله، وَعَذَابٍ مُقِيمٍ. فَيَقُولُ: وَأَنْتَ فَبَشَركَ اللهُ يَعْدُلُ اللهُ مَنْ أَنْتَ، وَجْهُكَ الوَجْهُ يُبَيْرُ بِالشَّرِ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الخَبِيثُ، والله مَا عَلِمتُكَ إِنْ كُنْتَ لَسَرِيعًا فِي مَعْصَيةِ الله عَظَلَ، بَطِيئًا عَنْ طَاعَةِ الله، فَجَزَاكَ اللهُ شَرَّا ثُمَّ يُقيضُ لَهُ أَعمَى كُنْتَ لَسَرِيعًا فِي مَعْصَيةِ الله عَظَلَ، بَطِيئًا عَنْ طَاعَةِ الله، فَجَزَاكَ اللهُ شَرَّا ثُمَّ يُقيضُ لَهُ أَعمَى أَصَمَّ أَبَكَمٌ، مَعُهُ مَرَزَبَّةٌ مِنْ حَدِيدٍ، لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا الثَّقَلَانِ أَنْ يُقِلُّوها لمْ يَسْتَطِيعُوهَا، لَو ضَرِبَ بِهَا جَبَلٌ صَارَ تُرابًا، فيَضْرِبُهُ بِهَا ضَرْبة، ثُمَّ يُعادُ فِيهِ الرُّوحُ، فَيُضْرَبُ بِها مَا بَيْنَ عَيْنَيهِ ضَرْبَةً سَمِعَهَا مَنْ عَلَى الأَرْضِ، لَيْسَ النَّقَلَانِ، ثُمَّ يُعادُ فِيهِ الرُّوحُ، فَيُضْرَبُ بِها مَا بَيْنَ عَيْنَيهِ فَيْهِ إِللهُ وَعُ اللَّهُ مِنْ اللهُ اللَّهُ مَنْ إِللهُ النَّادِ". فَي النَّوهُ لَو الْمُورُبُ بِهَا مَا بَيْنَ عَيْنَيهِ وَيُو اللَّولُ عُنَادٍ إِللْهُ النَّارِ ".

الموسوك البيان عن المبراة بن عبد الرزاق، نا مَعمَرُ، عن يُونُس بنِ خَبابٍ، عن المِنهالِ بنِ عَمرو، عن زَاذان، عن البراءِ بنِ عَازبِ هُ ، قال: خَرَجنا مع رَسولِ الله الله إلى جنازة، فَجَلسَ رَسولُ الله الله على القَبرِ، وجلسنا حَولَه، كأنَّ على رُؤوسِنا الطير، وهُوَ يُلحَدُ له، فقال: "أعوذُ بالله مِنْ عذابِ القبرِ". ثلاثَ مَرّاتٍ

ثمَّ قال: "إنَّ المُؤمنَ إذا كانَ فِي إقبالٍ مِنَ الآخِرَةِ وانْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيا، نَزَلَتْ إليهِ المَلائِكةُ كَأَنَّ على وُجُوهِها الشَّمْسُ، مَعَ كلِّ وَاحدٍ مِنْهُم كَفنٌ وَحَنُوطٌ، يَمِلِسونَ مِنهُ مَدَّ البَصَرِ، حَتَّى إِذَا خَرَجتْ رُوحُه، صَلَى عَلَيهِ كُلُّ مَلَكِ بَيْنَ السَّبَاءِ وَالأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكِ فِي السَّباءِ، وَثَيْحَتْ أَبُوابُ السَّبَاءِ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابِ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللهَ أَنُ يُعرَجَ بِرُوحِهِ قِبَلَهُمْ، فَإِذَا عُرَجَ بِرُوحِهِ قَالَوا: رَبِّ عَبْدُكَ فُلَانٌ. فَيَقُولُ: ازْجِعُوهُ اللهَ قَالَوا: رَبِّ عَبْدُكَ فُلَانٌ. فَيَقُولُ: ازْجِعُوهُ اللهَ قَالَوا: رَبِّ عَبْدُكَ فُلَانٌ. فَيَقُولُ: ازْجِعُوهُ اللهَ قَالَوا: يَبُّ عَبْدُكَ فُلَانٌ. فَيَقُولُ: ازْجِعُوهُ اللهَ قَالَوا: وَبِ عَبْدُكَ فُلَانٌ.

١٣٥٤ حدثني أبي \_ رحمه الله \_ ، نا عبدُ الرزاق، أنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن المِنهالِ، عن زَاذان، عن البراءِ بنِ عَازِبٍ، قال: خرَجنا مَعَ رَسولِ الله ﷺ في جنازةٍ، فوَجدنَا للهَ اللهَ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ

• ١٣٥٥ حدثني إبراهيمُ بنُ إسماعيل بنِ يَحيى بنِ سَلمة بنِ كُهيلٍ، حدثني أبي، عن عَمَّه يعني مُحمدَ بنَ سَلمة بنِ كُهيلٍ، عن المِنهالِ بنِ عَمرو، عن زَاذان، عن البراءِ بنِ عَازبِ ظَلَّه، قال: خرَجنا مع رسولِ الله ﷺ في جنازةِ رَجلٍ مِن الأنصارِ، فليَّا انتَهينا إلى القبرِ، وَجدنَاه لمْ يُلحَد، فجَلسَ النبيُّ ﷺ مُستَقبِل القِبلةِ، وجَلسنا حَولَه، كأنَّ على رُؤوسِنا الطير، والنبيُ ﷺ مُنكسٌ يَنكُتُ فِي الأرضِ طَويلًا، ثمَّ رفعَ رأسه، فقال: "أَعُوذُ بالله مِنْ عَذابِ القبرِ". ثلاثَ مَراتِ.

ثمَّ حدثنا: "أنَّ الْمُؤمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ، وانقِطَاعِ مِنَ الدُّنيا، جَاءَتُه مَلائِكةٌ

<sup>(</sup>١٣٥٣) حسن: أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٢٩٥) بهذا الإسناد به. ويونس فيه كلام، لكن يتقوى حديثه بها له من شواهد.

<sup>(</sup>١٣٥٤) حسن: وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>١٣٥٥) ضعيف الإسناد جدًّا: إبراهيم بن إسهاعيل ضعيف، وأبوه إسهاعيل بن يَحبي متروك.

كَأَنَّ وُجُوهَهُم الشَّمْسُ، مَعَهُمْ أَكْفَانٌ وَحَنُوطٌ، فَجَلسُوا مِنهُ مَدَّ البَصَرِ، فَإِذَا خَرَجَتْ نَفْسُه بَشُرُوهَا، ثُمَّ صَعَدُوا بِهَا إِلَى السَّهَاءِ، فَصَعَدَ كُلُّ مَلَكِ مِنْ السَّهَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا انْتَهَوا، وَالْوَا: رَبَّنَا عَبْدُكَ، فَبَضْنَا نَفسَهُ. فَتُفْتَحُ لَهُ أَبُوابُ السَّهَاءِ، كُلُّ بَابٍ مِنْهَا بُحِبُ أَنْ يُدْخَلَ مِنْهُ فَيُقَالُ هُم: رُدُّوهُ إِلَى الأَرْضِ، فَإِنِّي وَعَدْتُهُ أَنْ أُعِيدَهُ فِيهَا، وَأُخْرِجَهُ مِنْهَا. ﴿مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا خُلَقْنَكُمْ وَمِنْهَا فَعُلْدَ وَمِنْهَا فَعْدَا، مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِينُكَ؟ مَنْ نَبِينُكَ؟ فَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَنْتَهِرُهُ فِي النَّانِيةِ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: يَا هَذَا، مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِينُكَ؟ فَلَاثَ مَرَاتٍ، يَنْتَهِرُهُ فِي النَّانِيةِ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: رَبِّي الللهُ، ودِيني الإِسْلَامُ، ونَبِي مُحمدٌ وَلِكُ فَيُلَادِي مُمَّاتِكِ فَي النَّانِيةِ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: رَبِّي اللهُ، ودِيني الإِسْلَامُ، ونَبِي مُحمدٌ ولَكُ أَلَانِ مَا اللهُ عَلَكَ: ﴿ يُكُلِّ فَبُنَادِي مَنَ السَّمَاءِ وَمَدَى عَبْدِي. فَيُنْتَبُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

1۳٥٦ - حدثني إبراهيمُ بنُ إسماعيل، نا أبي، عن أبيه، عن سَلَمة، عن عَونِ بنِ أبي جُحَيفة، حدثني أبي، حدثني البَرَاءُ بنُ عَازِبِ: أنَّ أبا أيوب الأنصاري فلله خرَجَ معَ رسولِ الله على فجاءَه بِكُوزِ وَضُوء، فجلس، وانطلق رسولُ الله على حتى تغيّبَ عني في غياباتٍ، ثمَّ رَجعَ، وقلتُ: أصُبُّ عليكَ الوَضُوء. وكانَ عِندَ غَيبوبة الشمسِ، فقال: "هلْ تسمَعُ يَا أَبَا أَيُّوبَ مَا أَسْمَعُ؟". فقلتُ: اللهُ ورَسُولُه أعلم. قال: قلتُ: وما تسمَع يا رسول الله؟ قال: "إلى لأسمَعُ أصوات اليَهُودِ يُعذَّبُونَ فِي قُبورِهِمْ".

۱۲۰۷ – حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ سَعيدٍ، عن يَزيد بنِ كَيسان، حدثني أبو حازم، عن أبي هُريرة هَلِهُ: "إِنَّ الْمُؤمنَ حينَ يَنزِلُ به المَوتُ، ويُعاينُ ما يُعايِنُ، ودَّ أنها خرَجت، والله (١٣٥٦) ضعيف الإسناد جدًا: وآنته ما سبق.

<sup>(</sup>١٣٥٧) حسن: يزيد بن كيسان صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أورده ابن كثير في "تفسيره" (٢/ ٥٣٥) فقال: "قال البزار حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي حدثنا الوليد بن القاسم حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أحسبه رفعه". وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٥٣) عن أبي حازم عن أبي هريرة، وقال: "رواه البزار ورجاله ثقات خلا سعيد بن بحر القراطيسي فإن لم أعرفه". قلت: إسناد عبد الله هنا خال من هذا الرجل.

هُريرة هُ الله : "إِنَّ الْمُؤمنَ حِينَ يَنزِلُ بِهِ الْمَوتُ، ويُعاينُ ما يُعايِنُ، ودَّ أنها خرَجت، والله يُحبُ لِقاءَ المُؤمن، فيستخبِرونَه عنْ مَوتاهم مِن أهلِ الأرضِ، فإذا قال: إِنَّ فُلانًا قد فارقَ الدنيا، قالوا: ما جِيءَ بروحِ ذلكَ إلينا، لقد ذهبَ بروحِ ذلكَ إلينا، لقد ذُهِبَ بروحِ ذلكَ إلى النارِ، أو إلى أهلِ النارِ، وإِنَّ المُؤمنَّ إذا وُضِعَ في القبرِ، يُسألُ: مَن رَبُكَ؟ فيقول: رَبِيَ الله. فيُقالُ: مَن نَبِينُك؟ فيقول: نبيع مُحدَّ الله فيُقال: ما دِينُك؟ فيقول: الإسلامُ دِيني. ثمَّ يُفتحُ له بابٌ في القبرِ، فيقال: انظر إلى مَقعدكَ. ثمَّ يتبعه نومٌ، كأنَّا كانتْ رقدَة. فإذا كانَ عدو الله، عاينَ ما يُعايِن، وَدَّ أنها لا تَخرُجُ أبدًا، والله يُبخضُ لِقاءَه. وإنَّه إذا دخلَ القبرَ يُسألُ مَن رَبكَ؟ قال: لا أدرِي. قال: لا دَريتَ. قال: مَن نَبِيكَ؟ قال: لا أدرِي. قال: لا دَريتَ. ثمَّ يُضرَبُ ضَربةَ يَسمَعه دُلُ دَابَةٍ إلا الثقلين، ثمَّ يُقالُ له: نَمْ كها يَنامُ المَنهُوشُ ". قلتُ: يا أبا هُريرة، وما المَنهوش؟ قال: "الذي تَنهشُه الدوابُ والحَيّات". ثمَّ قالَ أبو هُريرة: "ويضيقُ عليهِ قَبرُه حتَى تَعْتلفَ قال: "الذي تَنهشُه الدوابُ والحَيّات". ثمَّ قالَ أبو هُريرة: "ويضيقُ عليهِ قَبرُه حتَى تَعْتلفَ أضلاعُه، هكذا". وشبَّكَ بينَ أصابعه.

١٣٥٨ حدثني أبو علي الحسينُ بنُ علي بنِ يَزيد الصُّدَائي، نا الوليدُ بنُ القاسم، عن يزيد بنِ كَيْسان، عن أبي حَازم، عن أبي هُريرة علله قلله قال: قال رسولُ الله قلله: "إنَّ المُؤمنَ حِينَ يَنزل به المَوتُ، ويُعايِنُ ما يُعايِن، وَدَّ أنَّها قد خَرَجتْ، والله يُجِبُّ لقاءَه، وإنَّ المؤمنَ يُصعَدُ بِرُوحِه إلى السهاء، فتأتِيه أرواحُ المُؤمنينَ فيستخبِرُونَه عن مَعارِفهم مِن أهلِ الأرضِ، فإذا قال: تركتُ فلانًا قد فَارَقَ الدنيا، قالوا: ما جيء بروح ذلكَ إلينا". فذكرَ الحديث.

١٣٥٩ - حدثني أي، نا يزيدُ بنُ هَارون، نا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن مُحمدِ بنِ عَمرو بن

<sup>(</sup>١٣٥٨) حسن، الحسين بن علي الصدائي والوليد بن القاسم ويزيد بن كيسان، ثلاثتهم موصوفون بالصدق على بعض كلام في بعضهم، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>١٣٥٩) صحيح، رجاله جميمًا ثقات، والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (١٣٩/٦) بهذا الإسناد به، ووقع هنا بالأصل: "فلم أزل أجسها". وهو خطأ، صوبته من المسند: "أحبسها". والحديث أورده الهيثمي في «المجمع» (٤٨/٣) واقتصر على قوله: "رواه أحمد"، قلت: وأخرجه ابن منده في «الإيمان» (٢/ ١٩٥٧ – ١٠١٧) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب به، وسبق مختصرًا برقم (٤٥٦).

عن ذَكوان، عن عَائشة \_ رضي الله عنها \_ ، قالتْ: جاءتْ يَهُودِيةٌ فاستَطعمتْ على بابِي، فقالتْ: أطعِمونِي أَعَاذكم اللهُ مِن فِتنةِ الدَّجالِ، ومِن فِتنةِ عَذابِ القبرِ. قالتْ: فلمْ أزل أحبِسها حتى أتَى رسولُ الله عَلَيُّ فقلتُ: يا رَسولَ الله، ما تقولُ هذه اليَهُودِية؟! قال: "وما تقول؟". قلتُ: تقولُ: أعاذكم اللهُ مِن فِتنةِ الدجالِ ومِن فِتنةِ عذابِ القبرِ.

قالتْ عائشةُ: فقامَ رسولُ الله ﷺ فَرفعَ يَدَيهِ مَدًا، يَستعيدُ بالله مِن فتنةِ الدجالِ، ومِن فِتنةِ عذابِ القبرِ. ثم قال: "أمَّا فِئنّةُ الدَّجَالِ فَإِنّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ إِلّا قَدْ حَذَّرَ أُمّتَهُ، وَسَأُحَدُّرُكُمُوهُ تَحَذِيرًا لَمْ يُحَذِرْهُ نَبِيٌّ أَمّتَهُ، إِنّهُ أَعْورُ، واللهُ لَيْسَ بَأَعُورَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَأَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَأَمّا فِئنةُ القَبْرِ فَبِي تُفتنونَ، وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، فَإِذَا كَانَ الرُّجُلُ الصَّالِحِ، أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِع وَلَا مَشْعُوفٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: فِي السِّسْلَامِ. فَيُقالُ لَهُ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ قِبَلَكُمْ؟ فَيَقُولُ: مُحمَّدٌ ﷺ جَاءَنا بِالبَيْنَاتِ مِنْ الإِسْلَامِ. فَيُقالُ لَهُ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ النَّذِي كَانَ قِبَلَكُمْ؟ فَيَقُولُ: مُحمَّدٌ عَلَيْ بَعضَا، فَيُقالُ لَهُ: انْظُرُ إِلَى مَا وَقَالَ اللهُ وَيُقالُ لَهُ: مَنْ هَذَا الرَّجُلُ النَّذِي كَانَ قِبَلَكُمْ؟ فَيَقُولُ: عُمَدٌ عَلَيْ بَعضَا، فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ مَقَالُ اللهُ عَلَى الْمَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ مُعَلِّمُ بَعضُها بَعضَا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا، فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتُ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْنِي. مَقْعَلُكُ مِنْهَا ويقُالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتُ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْنِي. مَقَالُ لَهُ: النَّارِ عَلَى الْمَوْمُ اللهُ عَلَى اللَّذِي كَانَ فِيكُمْ؟ فَيْقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَولًا فَقُلْتُ كَالَالَ اللهُ عَنْهُ مُ عَلَى الشَّلُ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُبْعَفُهُا بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيُقَالُ لَهُ: هَذَا اللَّهُ كُنْتَ الْفَلُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عُنْكَ، وَعَلَى الشَّلُ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُبَعْمُ الْ فَعَلْمُ اللَّهُ عُلَى الشَّلُ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مَتَعْمُ الْ فَيْعَلُ لَهُ عُلْمُ اللَّهُ عُلُهُ الْمُؤْمِةُ فَيَعُلُ المَّذَى الْمُؤْمِةُ فَيَعُلُ المَّالِ مُنْ عَلَى الشَّلُ وَالْمُؤَالُ لَهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى الشَّلُولُ الْمُؤْمِةُ وَمَا عَلَى المَّلُولُ الْمُؤْمِةَ فِيكُولُ الْمُؤْمِةُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِةُ الْمُؤْمِةُ وَلَالَ اللَّهُ

١٣٦٠ - قال مُحمدُ بنُ عَمرو: عن سَعيدِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "إِنَّ الميتَ تَحضُرُه المَلائِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، قَالُوا: اخْرُجِي أَيتُهَا النَّفسُ الطَّبِّبَةُ كَانَتْ فِي الجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخرُجِي حَمِيدَةً، وأبشِرِي برَوحٍ ورَبحانٍ، وَرَبِّ غيرِ غَضبَان. فلا

<sup>(</sup>۱۳۲۰) صحیح: والحدیث أخرجه أحمد(۲/ ۳۱٪) والنسائي في السنن الکبری (۱۱۶۲۲) وابن ماجة (۲۳۲٪) ابن جریر في "تفسيره" (۸/ ۱۷۷) من طریق ابن أبي ذئب عن مُحمد بن عمرو بن عطاء به.

يَزالُ يُقالُ هَا ذَلِكَ حتَى تَخرُجَ، ثمَّ يُعرَجُ بهَا إِلَى السَّمَاءِ، فيُسْتَفْتَحُ لَهُ، فَيُقالُ: مَن هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلانٌ. فَيُقالُ: مَرحبًا بِالنَّفْسِ الطَّيبةِ كانتْ في الجسدِ الطَّيب، ادْخُلِي حَمدة، وأبشِرِي برَوحٍ ورَجْنَانٍ، وربِّ غَيرِ غَصْبَانٍ، فَلا يَزالُ يُقالُ لَمَا ذَلِكَ، حتَّى يُنتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ التي فيهَا الله فَك فَلا يَزالُ يُقالُ لَمَا ذَلِكَ، حتَّى يُنتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ التي فيها الله فَك كانتْ في الجسدِ الخبيثِ، اخرجِي مَذمومة ذَمِيمة، وأبشِري بحميمٍ وغَسَّاق، وآخر من شكله أزواج، فيا يَزالُ يقالُ لها ذلكَ حتى تَخرج، ثمَّ يُعرَجُ بها إلى السياءِ، فيستفتحُ لها، فيقال: مَن هذا؟ يَزالُ يقالُ فا ذلكَ حتى تَخرج، ثمَّ يُعرَجُ بها إلى السياءِ، فيستفتحُ لها، فيقال: مَن هذا؟ لا يُفتحُ لكِ أبوابُ السياءِ، فتُرسَلُ مِن السياءِ. ثمَّ يَصِيرَان إلى القبرِ، فيُجلَسُ الرجلُ الصالحُ فيقالُ له"، ويَرُدُّ مِثلها في حديثِ عائشة سَواء. "ويُجلَسُ رجلُ السوءِ، فيقال له". ويرُدُّ مِثلها في حديثِ عائشة سَواء. "ويُجلَسُ رجلُ السوءِ، فيقال له". ويرُدُّ مِثلها في حديثِ عائشة سَواء. "ويُجلَسُ رجلُ السوءِ، فيقال له". ويرُدُّ مِثلها في حديثِ عائشة سَواء. "ويُجلَسُ رجلُ السوءِ، فيقال له".

<sup>(</sup>١٣٦١) صحيح، وإسناد المصنف ضعيف:

لضعف عبد الله بن لهيعة، لكن ابن لهيعة ضعفوه لاختلاطه بعد احتراق كتبه، وليس هذا مما خلط فيه، فقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٥٨٥ ح ٦٧٤٤) عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر، وهذا صحيح.

١٣٦٢ - قال جابرٌ: فسَمعتُ النبيَّ ﷺ يقول: "يُبعَثُ كلُّ عَبدٍ فِي القبرِ على مَا مَاتَ، المُؤمنُ على إيمَانِه، والمُنَافِقُ على نِفاقِه".

١٣٦٣ - حدثني أبي، نا عُثمانُ، نا شُعبةُ، قال عَلقمةُ بنُ مَرْثَد، أخبرني عن سعدِ بنِ عُبَيدة، عن البراءِ عَلَيْه، عن النبيِّ عَلَيْ قال في القبرِ: "إذا سُئِلَ فعرفَ رَبّه". قال: وقالَ شيئًا لا أحفظه. "فذلكَ قولُه: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللهُ ٱلَّذِيرَ ﴾ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم ٢٧]".

١٣٦٤ حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ سَعيد، عن عُبيدِ الله، أخبرني نافعٌ، عن ابنِ عُمرَ عَلَيْه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ما مِنكم أحدٌ إلا يُعرَضُ عليهِ مَقعدُه بالغدَاةِ والعَشِي، إنْ كانَ مِن أهلِ الجنة، وإنْ كانَ مِن أهلِ النارِ فمِنْ أهلِ النارِ، يُقال له: هذا مَقعدكَ حتى تُبعثَ إليه".

1٣٦٥ - حدثني أبي، نا عَفانُ، نا حَمّادُ بنُ سَلمة، أنا مُحمدُ بنُ عَمرو، عن أبي سَلمة، عن أبي هريرة هذه قال: قال رسولُ الله على: "إنّه لَيَسمعُ خَفق نِعَالِهم إذا وَلوا".

١٣٦٦ حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ سَعيدٍ، عن إسماعيل، عن أبي صالحِ الحنفي: ﴿مَعِيشَةٌ ضَنكًا ﴾ [طه ١٢٤]. قال: "أُخبرتُ أنّه عذاب القبرِ".

<sup>(</sup>١٣٦٢) صحيح: وإسناد المصنف ضعيف، للعلة السابقة، لكن أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٥٨٦-٤٧٤) بمثل الإسناد السابق.

<sup>(</sup>١٣٦٣) صحيح: وعثمان هو ابن المغيرة الثقفي، والحديث سبق برقم (١٣٤٨) من طريق شعبة به.

<sup>(</sup>١٣٦٤) صحيح: وسبق مختصرًا برقم (١٣٤٧) من طريق نافع عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١٣٦٥) حسن: مُحمَد بن عمرو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد (٢٥٧٢) وابن حبان (٣١١٣) من طريق مُحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم (٢٨٧٠) وأحمد (٣/ ٢٣٢) من حديث أنس مرفوعًا.

<sup>(</sup>١٣٦٦) صحيح إلى أبي صالح الحنفي:

وهو ثقة، وإسهاعيل هُو ابن أَبي خالد، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٢٨/١٦) وهناد في "الزهد" (٣٣٥٣) من طريق إسهاعيل عن أبي صالح به.

١٣٦٨ حدثني أبي، نا عبدُ اللّكِ بنِ عُمير، نا عَبادُ بنُ رَاشدِ، عن دَاود بنِ أبي هِندِ، عن أبي مَنرَة، عن أبي سَعيدِ الحُدري عُلَه، قال: شَهِدنَا معَ رَسولِ الله عَلَيْ جنازَة، فقالَ رَسولُ الله عَلَيْ: "يا أَيُّها الناس، إنَّ هذه الأَمّة تُبتَلَى في قُبورِها، فإذا الإنسانُ دُفنَ فتفرَّقَ عنه أصحابُه، جَاءَه مَلَكٌ فِي يدِه مِطرَاقٌ فأقعدَه، قال: ما تقولُ فِي هذا الرجل؟ فإنْ كانَ مُؤمِنًا قال: أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ مُحمدًا عَبدُه ورَسُوله. فيقول: صدقت. ثمَّ يُفتَحُ له بابٌ قال: أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ مُحمدًا عَبدُه ورَسُوله. فيقول: صدقت. ثمَّ يُفتَحُ له بابٌ إلى النارِ، فيقول: هذا مَنزلكَ لوْ كَفرتَ بربِّك، فأما إذ آمنتَ به فهذا مَنزلكَ. فيُفتَحُ له بابٌ إلى الجنةِ، فيُريدُ أنْ يَنهضَ إليه، فيقول له: اسكن. ويُفسَحُ له في قبره. وإنْ كانَ كَافِرًا أو مُنافقًا، يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سَمعتُ الناسَ يَقولونَ شَيئًا. فيقولون: لا دَريتَ ولا تَليتَ ولا اهتَديتَ. ثمَّ يُفتَحُ له بابٌ إلى الجَنّةِ، فيقول: هذا مَنزلكَ فيقولون: لا دَريتَ ولا تَليتَ ولا اهتَديتَ. ثمَّ يُفتَحُ له بابٌ إلى الجَنّةِ، فيقول: هذا مَنزلكَ فيقولون: لا دَريتَ ولا تَليتَ ولا اهتَديتَ. ثمَّ يُفتَحُ له بابٌ إلى الجَنّةِ، فيقول: هذا مَنزلكَ قَمَعه فيقولون: لا دَريتَ ولا تَليتَ ولا اهتَديتَ. ثمَّ يُفتَحُ له بابٌ إلى الجَنّةِ، فيقول: هذا مَنزلكَ أَمْ مَنْ اللهُ أَبْدَلكَ بهِ هذا. ويُفتَح له بابٌ إلى النّارِ، ثمَّ يَقمَعه فيقَ بالمِطرَاقِ، يَسمعُها خلقُ الله كلّهم غيرَ الثقلين؟. قال بَعضُ القوم: يا رسولَ الله، ما أحدٌ يَقومُ عَليهِ مَلكٌ في يَدِهِ مِطرَاقٌ، إلا هِيلَ عِندَ ذلكَ. فقال رَسولُ الله عَلَيْ وَلَالنَّابِهُ [إلا هيلَ عِندَ ذلكَ. فقال رَسولُ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ المَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٣٦٩ - حدثني أبي، نا سفيانُ، عن عَمرو، عن عُبيدِ يعني ابن عُمير، قال: "أهلُ

<sup>(</sup>١٣٦٧) ضعيف الإسناد: من سمع أنس مبهم، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ١٦٤) بهذا الإسناد به، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٣٢٨) وقال: "رواه أحمد وفيه رجل لم يسم".

<sup>(</sup>١٣٦٨) حسن: عباد بن راشد صدوق يهم، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٣/٣) وابن أبي عاصم في "السنة" (٨٦٥) عن أبي عامر عن عباد بن راشد به، وأورده ابن كثير في "تفسيره" (٣/٣) وقال: "وهذا إسناد لا بأس به فإن عباد بن راشد التميمي روى له البخاري مقرونا ولكن ضعفه بعضهم".

<sup>(</sup>١٣٦٩) صحيح إلى عبيد بن عمير، وهو الليثي ثقة، وعمرو هو ابن دينار المكي، وسفيان هو ابن عيينة، والأثر أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٣/ ٢٧١) والبيهقي في "شعب الإيبان" (٩٣١٦) من طريق سفيان بن عيينة به.

القبورِ يَتوَكَفُونَ الأخبارَ، فإذا أتاهُم المَيتُ، قال: أَلَمْ يَأْتِكُم فلانٌ؟ قال: فيَقولونَ: بلَى. فيَسألهم أهلُ القبورِ: ما فعلَ فلانٌ؟ فيقولون: أَلَمْ يأتكمْ؟ فيقولون: أَلْمُ يأتكمْ؟ فيقولون: لا، إنَّا لله وإنّا إليهِ راجعون، سُلِكَ بهِ غَير سَبيلِنا».

١٣٧٠ حدثني أبي، نا وكيعُ، عن ابنِ أبي خالد، قال: سَمعتُ أبا صَالحِ الحَنَفي: 

 «مَعِيشَةُ ضَنكًا ﴾ [طه ١٢٤]: "عذاب القبر".

١٣٧١ ـ حدثني أبي، نا وَكيعُ، نا العلاءُ بنُ عَبِدِ الكريمِ، عن أبي كَرِيمة الكِندِي، قال: كُنّا جُلوسًا عندَ زَاذان، فقُرِئتُ هذه الآية: ﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ﴾ [الطور٤٧]. قال زاذانُ: ﴿عَذَابِ القبرِ".

١٣٧٧ حدثنا أحمدُ بنُ أيوب بنِ رَاشدِ الضَّبِّي، نا مَسلمةُ بنُ عَلقمة، حدثنا دَاودُ بنُ أبي هِندٍ، عن أبي نَضرَة، عن أبي سَعيدِ الخدري، قال: "إنَّ هذِه الأمة تُفتَنُ فِي قُبورِها".. فذكر نحوّا من حَديثِ عَبادِ بنِ رَاشدٍ، ولمْ يَرفَعه، وَحدِيثُ عَبّاد أتم وأحسَن اقتِصَاصًا وأتم كلامًا.

١٣٧٣ حدثني أبي، نَا رَوْحُ، نا سَعيدُ يعني ابنَ أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أنسِ بنِ مَالكِ، أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ قال: "إِنَّ الْمَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِه، وَتَوَلَى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، حَتَّى أَنَّهُ لَكِنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهِ مُحَلِّم عُمَّدٍ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِمِم، أَتَاه مَلكَانِ، فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ

<sup>(</sup>١٣٧٠) صحيح إلى أبي صالح الحنفي: وسبق برقم (١٣٦٦) عن يُحيى بن سعيد عن إساعيل عن أبي صالح به.

<sup>(</sup>١٣٧١) وهذا الخبر من رواية الأكابر عن الأصاغر، وأبو كريمة ذكر المعلق على الأصل أنه لم يقف له على ترجة، قلت: هو المقدام بن معد يكرب، وهو صحابي، وزاذان تابعي، والمقدام مات سنة ٨٨هـ بعد موت زاذان بخمس سنوات، والعلاء بن عبد الكريم ثقة، ولم يذكر المزي في ترجمته روايته عن المقدام، ولا أظنه أدرك المقدام، فإن بين وفاة المقدام ووفاة العلاء ٢٢سنة، والأثر أخرجه هناد في "الزهد" (٣٥٥) وأبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٢٠٠) من طريق وكبع به.

<sup>(</sup>۱۳۷۲) في إسناده ضعف: أحمد بن أيوب بن راشد مجهول الحال، والحديث من طريق عباد بن راشد حسن، وسبق برقم (۱۳۲۸).

<sup>(</sup>١٣٧٣) صحيح: وسبق بعضه برقم (١٣٣٩) عن عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة به.

عَلَيْ ؟ فَأَمَّا المؤمنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ الله وَرَسَولِهِ. فَيُقُالُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النّارِ، قَدْ بَدَّكَ اللهُ عَلَيْ بِهِ مَقْمَدًا مِنَ الجَنَّةِ". قال رسولُ الله عَلَيْ: "فَيَراهُما بَحِيعًا". قال قتادة: فذُكرَ لنا أنسِ أنّه يُفسَحُ له فِي قَبِره سَبعونَ ذِرَاعًا، ويُملأُ عليهِ خَضِرًا إلى يومٍ يُبعثون. ثمَّ رَجعَ إلى أنسِ بنِ مالكِ، فقال: "وَأَمَّا الكَافِرُ وَالمُنَافِقُ، فَيَقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرِيْتَ وَلَا تَلبتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بمِطرَقِ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذنيهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، فَيَسْمَعُها مَنْ يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ". وقال بعضهم: "يُضَيقُ عليهِ في قَبِره حتى تَختلف أضلاعه".

1٣٧٤ - حدثنا محمدُ بنُ سليهان لُوَين، نا محمدُ بنُ جَابِر، عن عَمرو بنِ مُرّة، عن أبي البَخْتَرِي، عن حُدَيفة هُلُهُ قال: كُنّا مَع رَسولِ الله اللهِ فِي جنازةٍ، فأخرج بها، فلمَّا بلغَ القبرَ قعدَ رَسُولُ الله اللهُ على حَافَتِه أو على شَفَتِه، فجعلَ يَنظرُ فِيه، قال: "يُضغطُ المُؤمنُ فِي هذا ضَغطةً تَزُولُ مِنها مَائله، ويُملاً على الكافرِ نَارًا".

• ١٣٧٥ - حدثني أبي، نا وَكيعُ، نا مَالكُ بنُ مِغوَلٍ، عن عَبدالله بنِ عُبيدِ بنِ عُميرٍ، عن أبيه، قال: "إنَّ القبرَ ليَبكِي، يقول: أنا بَيتُ الحُلوة، وأنا بَيتُ الوَحشَة، وأنا بَيتُ الدُود".

١٣٧٦ - حدثني أبي، نا وَكبِعُ، عن شُفيان، عن عبدِ العزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن قَيسِ بنِ سَعدٍ، عن عَبدِ العزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن قَيسِ بنِ سَعدٍ، عن عُبيدِ بنِ عُميرٍ، قال: "إنَّ أهلَ القبورِ يَتلقونَ المَيتَ كَما يُتلقَى الراكبُ إذا قَدِمَ عليهم، فيسألونه: ما فعلَ فلانُ؟ ما فعلَ فلانُ؟ فإذا سألوه عمنْ قد مَاتَ، قال: أولمُ يأتِكمُ؟! قالوا: إنّا لله وإنّا إليهِ راجعون، سُلِكَ به إلى أُمّه الهاوية".

<sup>(</sup>١٣٧٤) ضعيف الإسناد: محمد بن جابر البيامي ضعيف، وأبو البختري عن حذيفة منقطع، والحديث أخرجه أحمد (٥/ ٤٧)) من طريق محمد بن جابر به، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٤٧) وقال: "رواه أحمد وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف".

<sup>(</sup>١٣٧٥) صحيح إلى عبيد بن عمير: والأثر أخرجه هناد في "الزهد" (٣٤١ و٣٤٦) من طريق مالك بن مغول به.

<sup>(</sup>١٣٧٦) صحيح إلى عبيد بن عمير.

۱۳۷۷ – حدثني أبي، نا عليُّ بنُ إسحاق، نا عبدُ الله يعني ابنَ المُباركِ، أنا ابنُ لَهيعة، حدثني يَزيدُ بنُ أبي حَضرتْ عَمرو بنَ حدثني يَزيدُ بنُ أبي حَبيب، أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ شِهَاسة، حدّثه، قال: لَّا حَضَرتْ عَمرو بنَ العاصِ عَلَيْهُ الوفاةُ، فذكرَ الحديثَ، قال: "وإذا وَارَيْتُمونِي فاقعدُوا عندِي قَدرَ نَحرِ جَزُورِ وَتَقطِيعِها، أستأنسُ بكم"

١٣٧٨ - حدثني أبي، نا يحَيَى بنُ سَعيدٍ، عن المَسعودي، حدثني عبدُ الله بنُ المُخارق، عن أبيه، قال: قال عَبدُ الله: "إنَّ المؤمنَ إذا أُجلِسَ في قَبرِه، يُقالُ له: مَن ربُّك؟ ما دينك؟ منْ نَبيُّك؟ فيُثبتُه الله عَنْه، فيقول: ربِيَ الله، ونَبيي مُحمد على فيُوسَعُ له فِي قبرِه، ويُروَّحُ عنه».

ثمّ قرأ عبدُ الله: ﴿ يُمْتِتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْفَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْاَ خِرَة - إلى قوله- وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَا يَشَآءُ ﴿ إِلَى اللهِ عَل

وإنّ الكافرَ إذا مَاتَ أُجلسَ في قبرِه، فيُقالُ له: مَن رَبُّكَ؟ ما دِينكَ؟ مَن نَبيُّك؟ فيقول: لا أدرى، فيضيقُ عليه قَبرُه، ويُعَذّبُ فيه".

وقرأ عَبدُ الله: ﴿ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾ [طه ١٢٤].

قال يَحِيَى في كلِّ حَديثِ مِنها: إذا حَدَّثناكم بحدِيثِ، أنبأتُكم بتَصدِيقِ ذلكَ مِن كتابِ الله عَلَا.

<sup>(</sup>١٣٧٧) صحيح إلى عبد الله بن عمرو بن العاص:

وفي هذا الإسناد عبد الله بن لهيعة، وقد ضعفه العلماء لاختلاطه بعد احتراق كتبه، واستثني من أحاديثه مارواه ابن المبارك عنه، وهذا منه، وابن لهيعة لم ينفرد به، بل تابعه حيوة بن شريح وهو ثقة، والأثر أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (٤٤٠) ومن طريقه أحمد في "المسند" (١٩٩/٤) بهذا الإسناد به، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٢١١) وابن خزيمة في "صحيحه" (٣١٥) من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بن أي حبيب بمثله.

بي .... . (۱۳۷۸) في إسناده ضعف، عبد الله بن مخارق سبق ذكره برقم (۱۵۳٤)، ومعنى الخبر ثابت، وكلام يَحبى بن سعيد صحيح إليه.

١٣٧٩ - حدثني أبي، نا يَحَيَى بنُ سَعيد، نا إسهاعيلُ بنُ مُسلم، نا أبو المُتَوكل: أنَّ سعدَ ابنَ مُعاذِ للَّ وَضِع في قبرِه، تأوَّه نَبِيُّ الله ﷺ ثلاثَ مَرّاتٍ: آوه آوه آوه، ثمَّ قال: "لو كانَ أحدٌ يَنفلتُ مِنها لانفلتَ مِنها سَعدُ بنُ مُعاذٍ".

١٣٨٠ حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ سَعيدٍ، عن جَريرِ بنِ حَازِم، قال: سَمعتُ ابنَ أبي مُليكة، قال: سَمعتُ عائشةَ رضي الله عنها، قالتْ: "إنَّ الكافرَ يُسَلِّطُ عليه فِي قبرِه شُجَاعٌ أقرعٌ، يأكله مِن رَأْسِه حتَى يَنتَهي إلى قَدَمِه، ثمَّ يُكسَى لحَيًا، فيأكله مِن قِبَلِ قدمِه حتَى يَنتهي إلى قدمَيه، ثمَّ كذلك».

١٣٨١ – حدثني أبي، نا مَنصورُ بنُ سَلمة وهو أبو سَلمة الْحُزَاعي، نا ليثُ يعني ابن سَعدٍ، عن يَزيد بنِ الهادِ، عن عَمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه، قال: سَمعتُ رَسولَ الله على يقول: "اللهمَّ إني أعوذُ بكَ مِن الكَسلِ والهِرمِ والمَعْرَمِ والمَاثَمِ، وأعوذُ بكَ مِن فِتنةِ المَسيحِ الدجال، وأعوذُ بكَ مِن فِتنةِ القبرِ، وأعوذُ بكَ مِن عذاب النار».

١٣٨٢ – حدثني أبي، نا سُرَيجُ بنُ النعمان، نا بَقيةُ، عن مُعاوية بنِ سَعيدٍ، عن أبي قَبيلٍ، عن عَبيلٍ، عن عَبلِ، عن عَبدِ الله بنِ عَمرو بنِ العاصِ ﷺ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَن مَاتَ يومَ الجُمُعةِ، أو ليلةَ الجُمُعةِ، وقو ليلةَ الجُمُعةِ، وقو ليلةَ الجُمُعةِ، وقو يُعِنذَ القبرِ».

<sup>(</sup>١٣٧٩) ضعيف الإسناد: أبو المتوكل علي بن داود الناجي تابعي ثقة، وهذا الخبر مرسل.

<sup>(</sup>١٣٨٠) صحيح إلى عائشة: وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ثقة، والأثر أخرجه ابن أبي شببة في "المصنف" (٧/ ١٣٢ - ٣٤٧٤٩) من طريق جرير بن حازم به.

<sup>(</sup>١٣٨١) حسن: والحديث أخرجه أحمد في المسند" (٢/ ١٨٥و ١٨٦٦) والنسائي في المجتبى" (٨/ ٢٦٩) وفي "السنن الكبرى" (٧٩٣٢) من طريق الليث بن سعد به، وسبق الحديث برقم (١٣٢٣) من حديث عائشة مرفوعًا، وبرقم (١٣٣٣) من حديث أنس مرفوعًا.

<sup>(</sup>١٣٨٢) ضعيف الإسناد: معاوية بن سعيد التجيبي مجهول الحال، وبقية بن الوليد يدلس عن الضعفاء، والحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٣٤) عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب مرسلا، وهذا ضعيف للإرسال، وإبهام الراوي عن ابن شهاب.

## سنل عن الخوارج ومن قال هم كلاب النار

١٣٨٤ - حدثني أبو يَحيى مُحمدُ بنُ عَبد الرحيمِ البزاز، قال: أنا شَبَابَةُ، أخبرني أبو عَمرو بنِ العلاءِ، نا ابنُ سِيرين، عن عَبيدة، عن عليٍّ، قال: "والله لولا أنْ تَبطرُوا لحدَّنتُكم على لسانِ نَبِيكم ﷺ الذين يقتلونهم، علامَتهم: رَجلٌ مُحدج اليدِ أو مُودنُ اليدِ أو مَشدون اليدِ.". قال: فقلتُ: أنتَ سَمعتُ مِن رسولِ الله ﷺ قال: "نَعم، سَمعتُه من النبيِّ ﷺ غَير اليدِ". قال مَرتين ولا ثلاث ولا أربع".

رَيْنَ وَيَهُ عَبِيدُ الله بِنُ عُمر القواريري، نا حَمَادُ بنُ زيدٍ، نا أيوبُ، عن مُحمدِ بنِ سِيرِين، عن عَبِيدَة، قال: ذكرَ عليٌ ظله أهلَ النَّهرَوانِ، فقال: "فيهم رَجلٌ مُودنُ اليدِ أو مَثدون اليدِ أو مُحدج اليدِ، لولا أن تَبطروا لنبأتُكم بِما وَعدَ اللهُ الذينَ يُقاتلونَهم على لِسانِ مُحمدٍ عَلَيْ ". قال:قلتُ: أنتَ سَمعتَه مِنه؟ قال: "إي وربِّ الكعبة".

-١٣٨٦ - حدثني إسحاقٌ بنُ إسماعيل الطَّالقاني، نا وَكيعُ، نا جَريرُ بنُ حازمٍ، عن ابنِ

<sup>(</sup>١٣٨٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٦٦) وأبو داود (٤٧٦٣) والنسائي في "الكبرى" (٨٥٧٣) وابن ماجة (١٦٧) وأبر ماجة (١٦٧) وأب وأحمد في "المسند" (١/ ٩٥ و ١٤٤٤ و ١٥٥) وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (١١٣/١ و ١٢١ و ١٢٢) وفي "فضائل الصحابة" (١٠٤٦) وأبو يعلي (٣٣٧) وابن أبي عاصم (٩١٢) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٢٥٥ ح ٣٧٨٨) وعبد الرزاق في "المصنف" (١/ ١٤٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٧٠ و ١٨٨) من طرق عن محمد بن سيرين به. وقوله: مثدون اليد، يعني قصير اليد كثندوة الثدي، وقوله: مودن اليد: يعني: صغيرة ناقصة. وسيأتي تفسير وكبع لهذه الألفاظ برقم (١٣٨٦).

<sup>(</sup>١٥٧٨) صحيح: وتخريجه ما سبق، ومحمد بن عبد الرحيم هو صاعقة، وشبابة هو ابن سوار. (١٥٧٨ -١٣٨٨) صحيح: وتخريجه ما سبق.

سِيرين، عن عَبيدة، عن علي ظله، قال: قال رَسولُ الله ﷺ: "إنّه سَيخرُجُ قومٌ فِيهم رجلٌ مُودَنُ اليدِ، أو مَثدون اليدِ، أو مُحدجُ اليدِ". ولولا أنْ تَبطرُوا لأنبأتُكم بِما وَعدَ اللهُ اللذينَ يَقتلونَهم على لِسانِ مُحمدٍ ﷺ. قال عَبيدة: فقمتُ إلى علي رضي الله عنه، فقلتُ: أنتَ سَمِعتَه مِن رَسولِ الله ﷺ؟ قال: "إي وربِّ الكعبة، إي وربِّ الكعبة". قال وكيعُ: مُودن اليد: ناقص اليد. والمخدج: ضامره. ومثدون اليد: فيها شَعراتٌ زائدة.

١٣٨٧ - حدثني أبي وأبو خَيثَمة، قالا: نا إسهاعيلُ بنُ إبراهيم، نا أيوبُ، عن مُحمدِ عن عَبيدَة، عن عليِّ ﷺ قال: ذكرَ الحَوَارِجَ - فقالَ فِيهم: "فِيهم رَجلٌ مُحدج اليدِ أو مُودن اليدِ أو مَثدون اليدِ، لولا أنْ تبطروا لحدّثتكم بِها وعدَ اللهُ الذينَ يَقتلونَهم على لسانِ مُحمدِ اليدِ أنتَ سَمعتَه مِن مُحمدٍ ﷺ؟ قال: "إي وربِّ الكعبة، إي وربِّ الكعبة».

١٣٨٨ - حدثني أبي، نا وَكيعُ، نا جَريرُ بنُ حازمٍ وأبو عَمرو بنُ العلاءِ، سمعاه من ابنِ سِيرين، فذكرَ الحديثَ، إلا أنّه قال: "مَثدون".

۱۳۸۹ – حدثني سُوَيدُ بنُ سَعيدِ، نا عبدُ الوهابِ بنُ عبدِ المَجيد الثقفي، عن أيوب، عن مُحمدٍ، عن عَبيدة، عن عليِّ فَهُ، قال: "لولا أنْ تَبطروا لأخبرتُكم بِمَا أعدَّ اللهُ فَكُلْ لِنْ قَلْهم، فِيهم رَجلٌ مُودنُ اليدِ أو مَشدون أو مُحدج اليدِ". قال عَبيدة: أنتَ سَمعتَه مِن رسولِ الله عَليْ؟ قال: "إي وربِّ الكعبة، إي وربِّ الكعبة، إي وربِّ الكعبة". ثلاثًا

• ١٣٩٠ – حدثني محمدُ بنُ أبي بكرِ بنِ عليِّ المقدمي، نا حَمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوب وهشام، عن محمدٍ، عن عَبيدة، أنَّ عليًّا ظَهُم، ذكرَ أهلَ النهروانِ، فقال: "فيهم رَجلٌ مُودنُ اليدِ أو مَندون اليدِ أو مُخدج اليدِ، لولا أنْ تَبطرُوا لنبأتُكم بِما وَعدَ اللهُ الذينَ يَقتلونَهم على لِسانِ مُحمدٍ على الله الكعبة".

١٣٩١ - حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ آدم، نا إسرائيلُ، عن أبي إستحاق، عن سُويدِ بن

<sup>(</sup>١٣٨٩) صحيح: وإسناد المصنف ضعيف لضعف سويد بن سعيد.

<sup>(</sup>۱۳۹۰) صحيح: وتخريجه ما سبق.

<sup>(</sup>۱۳۹۱) صحیح: أخرجه البخاري (٥٠٥٧) ومسلم (١٠٦٦) وأبو داود (٤٧٦٧) والنسائي في "المجتبى" (٧/ ١١٩) وفي "الكبرى" (٥٥٦٥و٣٥٥٨و ٨٥٦٤) وأحمد (١/ ١٣٣ و٥١٦) من طريق سويد بن غفلة عن علي مرفوعًا به.

غَفلة، عن عليِّ هُ قال: قال رَسولُ الله ﷺ: "يكونُ فِي آخرِ الزمانِ قومٌ يَقرأونَ القرآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهم، يَمرُقُونَ مِن الإسلامِ كَمَا يَمرقُ السهمُ مِن الرَّمِية، قِسَالهم حتُّ على كلِّ مُسلِم".

الشبهه الشيوخ، عن ابنِ عَونِ، عن مُحمدُ، قال: قال عَبيدَةُ: لا أُحدِّنكَ إلا ما سَمعتُ مِنه، قال بالشيوخ، عن ابنِ عَونِ، عن مُحمدٍ، قال: قال عَبيدَةُ: لا أُحدِّنكَ إلا ما سَمعتُ مِنه، قال عُحمدٌ: فحلفَ لي عَبيدةُ ثلاثَ مِرادٍ، وحلفَ له عليٌّ هُهُ، قال: "لولا أنْ تَبطروا لنبأتُكم مُحمدٌ: فحلفَ لي عَبيدةُ ثلاثَ مِرادٍ، وحلفَ له عليٌّ هُهُ، قال: "لولا أنْ تَبطروا لنبأتُكم بِيا وَعدَ اللهُ الذينَ يُقاتِلونَهم على لِسانِ مُحمد على الله على الله قال: قلتُ: أنتَ سَمِعتَه مِنه؟ قال: "إي وربِّ الكعبة، فيهم رَجلٌ مُحدجُ اليدِ أو مَثدون اليدِ". قال: قال مُحمدٌ: فطُلبَ ذاكَ الرجل فوَجدُوه فِي القتلى، رَجلٌ عِندَ أحدِ مِنكبيه كهَيئةِ قال: قالَ مُعمدٌ: عليهِ شَعرات.

- ١٣٩٣ - حدثني محمدُ بنُ أبي بكر المقدمي، نا جَمادُ بنُ يَحيَى يعني الأبح، نا ابنُ عونِ، عن محمدٍ، عن عَبيدة، قال: للَّا قَتَلَ عليٌ عليه أهلَ النَهرَوان، قال: "التَمِسُوا فِي القتلى رَجلًا عَدج اليدِ". فالتَمَسوه فوَجدُوه فِي حُفرَةٍ تحتَ القتلى، فاستَخرَجوه، فأقبلَ عليٌّ على عَدج اليدِ". فالتَمَسوه فوَجدُوه فِي حُفرَةٍ تحتَ القتلى، فاستَخرَجوه، فأقبلَ عليٌّ على أصحابِه، فقال: "لولا أنْ تَبطروا لأخبرتُكم بِما وَعدَ اللهُ من يَقتل هَؤلاء على لِسانِ محمدِ على الله الله على الله على الله على الله الكعبة، إي وربِّ الكعبة، إي وربِّ الكعبة". ثلاثَ مرّات.

المَّهِ عَن أَبِي نَضَرَة ، عَن سُليان يعني التَيمي، عن أَبِي نَضرَة ، عَن أَبِي نَضرَة ، عَن أَبِي نَضرَة ، عَن أَبِي سَعيدِ ، أَنَّ النبيَّ وَ ذكرَ: "قَومًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِه ، يَخُرُجُونَ فِي فِرقةٍ من النّاسِ ، عَن أَبِي سَعيدِ ، أَنَّ النبيَّ وَ ذكرَ: "قَومًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِه ، يَخُرُجُونَ فِي فِرقةٍ من النّاسِ ،

<sup>(</sup>١٣٩٢) صحيح: وتخريجه سبق برقم (١٣٨٣).

<sup>(</sup>١٣٩٣) صحيح: وإسناد المصنف حسن، حماد بن يَحيى الأبح صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه عبدالله بن أحمد في "زوائد المسند" (١/ ١٢١) بهذا الإسناد به.

الموبع بالمدين المدين الموبير (٧/ ٥) من طريق محمد بن أبي عدي به، وأخرجه البخاري (١٣٩٤) صحيح: أخرجه مسلم (١٠٦٤) وأحمد (٩/ ٥) وأحمد (١٠٨٨) وأبن حبان (١٧٣٧) من طريق أبي سلمة عن أبي سعيد بنحوه. وأخرجه البخاري (٢٥٦٧) بنحوه من طريق معبد بن سيرين عن أبي سعيد بنحوه.

سِيهاهُم التّحَالق، هم شُرُّ الخلقِ -أو مِن شَرِّ الخلقِ- تَقتُلهم أدنَى الطائفتينِ من الحقّ". قال: فضَر بَ هم النبيُّ عَلَّ مثلًا، أو قالَ قَولًا: "الرجلُ يَرمِي الرميةَ -أو قالَ الغَرض- فينظُر في النّصي فلا يَرَى بَصِيرَة، ويَنظُر في الفوقِ فلا يَرى بَصِيرة، ويَنظُر في الفوقِ فلا يَرى بَصِيرة. قال: قال أبو سَعيدِ: وأنتم قَتلتمُوهم يا أهل العراق.

١٣٩٥ - حدثني أبو مَعمَرِ الهذلي إسماعيلُ بنُ إبراهيم بنِ مَعمَرِ الهروي، نا عبدُ الله بنُ إبراهيم بنِ مَعمَرِ الهروي، نا عبدُ الله بنُ إبراهيم بنِ مَعمَرِ الهروي، نا عبدُ الله بنُ عليه إدريس، أنا عاصمُ بنُ كُليب، عن أبيه، قال: كُنتُ جَالِسًا عِند عليٍّ عليه، إذْ جاءَ رَجلٌ عليه ثيابُ السَّفرِ، فاستأذنَ على علي علي له عنه وهو يُكلمُ النّاسَ، فشُغِلَ عنه ، فأقبلنا فسألناه: مِن أينَ قدِمتَ؟ ما خَبرُك؟ قال: خَرجتُ مُعتَمرًا، فلقيتُ عائشة ورضي الله عنها ، فقالتُ: "ما هؤلاءِ الذينَ خَرجوا مِن بِلادِكم يُسمَّونَ حَرُورًا؟". قال: قلتُ: خرجوا مِن أرضِنا إلى مَكانِ يُسمّى حَرُوراء، به يُدعونَ. قالتْ: "طُوبَى لمنْ قتلهم، أما والله لو شَاءَ ابنُ أبي طالب لجبّرَكم خَبرَهم". قال: فأهلَّ عليٌّ ظيه وكبّرَ، ثمَّ أهلَّ وكبّرَ، ثمَّ أهلً وقومُ كذا أبي طالب لحبُد الله بنُ إدريس: وصَفَ صِفَتَهم - قلتُ: اللهُ ورسُوله أعلم، قال: "قومٌ وكذا؟!" - قال عبدُ الله بنُ إدريس: وصَفَ صِفَتَهم - قلتُ: اللهُ ورسُوله أعلم، قال: "قومٌ يَعربُ حُونَ مِن قِبَلِ المَشرِقِ، يَقرءُونَ القُرآنَ لا يُجاوِزُ تَراقِيهم، يَمرقُونَ مِن الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهمُ مِنَ الرَّمِيةِ، فِيهِم رَجُلٌ مُحدجُ اليدِ كأنَّ يدَه تَذي حَبشِية".

"أنشدكم الله، هل أخبَر تُكم أنّه فِيهم، فأتيتُمونِي فأخبر تُمُونِي أنّه لِيسَ فِيهم؟! فحلفتُ بالله لكم: إنّه فيهم، فأتيتمونِي تَسحَبونَه، كما نَعَتُّ لكم؟!". قالوا: اللهمَّ نَعم. قال: فأهلَّ عليٌّ وكبّر.

١٣٩٦ - حدثني أبو بكرِ بن أبي شَيبة، نا مُحمدُ بنُ فُضَيلٍ، عن عاصِمِ بنِ كُلَيبٍ، عن أبيه، قال: كُنتُ جَالِسًا عِندَ علي عليه وهُوَ في بَعضِ أمرِ الناس، إذ جَاءَ رجلٌ عليه فيابُ

<sup>(</sup>١٣٩٥) حسن: عاصم بن كليب صدوق، وكذا أبوه، والحديث أورده الهيثمي في "المجمع» (٦/ ٢٣٩) وقال: "رواه أبو يعلى ورجاله ثقات ورواه البزار بنحوه".

<sup>(</sup>١٣٩٦) حسن: عاصم وأبوه ومحمد بن فضيل موصوفون بالصدق، والحديث أخرجه أبو يعلى (٤٧٢و ٤٨٦) وابن أبي عاصم في "السنة" (٩١٣) من طريق محمد بن فضيل به.

السفرِ، ثم قالَ عليٌّ: كنتُ عندَ رَسولِ الله ﷺ وليسَ عِندَه إلا عَائشة \_ رضي الله عنها \_ ، فقالَ لي: «يا عَليّ، كيف» مرتينِ أو ثلاثة، فذكرَ الحديثَ بطُوله.

١٣٩٧ حدثني زُهَيرُ بنُ حربٍ أبو خَيثَمة، نا القاسمُ بنُ مَالكِ المزني، عن عاصمِ بنِ كُلَيبٍ، عن أبيه، قال: إنِّي دَحلتُ على كُلَيبٍ، عن أبيه، قال: كنتُ جالسًا عِندَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، فقال: إنِّي دَحلتُ على رسولِ الله على وليسَ عِندَه إلا عائشة، فقال: "يَا ابْنَ أَبِي طَالِب، كَيْفَ أَنْتَ وقَوْم كَذَا وَكَذَا؟!". قال: قلتُ: اللهُ ورسولُه أعلم. قال: "قَوْمٌ يَخُرُجُونَ مِنَ المَشْرِقِ، يَقرَءُونَ القُرآنَ لا يُجَاوِز تَرَاقِيهم، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِية، فِيهم رَجلٌ مُحدجُ البيد، كأن يده نَدى حَبَهْية".

١٣٩٨ – حدثني عليُّ بنُ حكيم الأودي، نا شَريكُ، عن الأعمشِ، عن خَيثمة، عن سُويدِ بنِ غَفلة، قال: خطبنا عليٌّ عليه فقال: قال رسولُ الله تلليُّ: "يَخرُجُ في آخرِ الزَّمانِ شَبَابٌ أحدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهاءُ الأَحْلَام، يَقولونَ مِن قولِ خيرِ البَرِية، يَمرُقُونَ مِن الدَّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيةِ، فَمَنْ لَقِيهُمْ فَلْيَقْتُلُهُمْ، فإنَّ قَتْلُهُمْ أَجُرٌ لَين قَتلَهُمْ عِندَ الله يَوْمَ القِيامَةِ». المَّيامَة».

<sup>(</sup>١٣٩٧) حسن: القاسم بن مالك صدوق وفيه لين، وانظر ما سبق، والحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (١/ ١٦٠) وفي "فضائل الصحابة" (١٢٢٣) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٣٩٨) حسن: على كلام في شريك، وهو صدوق أخرج له مسلم وغيره، والحديث صحيح من غير طريقه، وسبق تخريجه برقم (١٣٩١) من طريق سويد بن غفلة عن علي به.

<sup>(</sup>١٣٩٩) صحيح: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وسبق برقم (١٣٩١) تخريجه.

• • • ١٤٠ - حدثني محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ نُمَيرِ الهمذاني، نا يَعلَى ووَكبعُ، عن الأعمشِ، عن خَيثمة، عن سُويدِ بنِ غَفلة، عن عليٍّ، قال: إذا حدَّثتكم عن رَسولِ الله ﷺ حدِيثًا، سَمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "سَيَخُرُجُ فِي قَوم آخِرَ الزَّمانِ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ". فذكرَ الحديث.

1. الحوفي الرُّواسِي بالبصرةِ -جاء إلى عبادان - عن الأعمشِ، [عن] خَيشمة، عن سُويدِ بنِ الكوفي الرُّواسِي بالبصرةِ -جاء إلى عبادان - عن الأعمشِ، [عن] خَيشمة، عن سُويدِ بنِ غَفلة، قال: قال عليُّ هُ اللهِ اللهِ إذا حدَّثتكم فِيها بيني وبينكم فإنَّ الحربَ خدعة، وإذا حدَّثتكم عن رسولِ الله عليُّ فإنِّ والله لأنْ أخر مِن السهاءِ فتَخطفني الطيرُ أو تَهوي بِي الريحُ في مَكانِ سَحيقِ أحبّ إلى مِن أَنْ أكذبَ عليه. وإنَّي سَمِعتُه يقول: "سيتخرُجُ في آخِرِ الرَّمانِ مَكانٍ سَحيقِ أحب إلى مِن أَنْ أكذبَ عليه. وإنَّي سَمِعتُه يقول: "سيتخرُجُ في آخِرِ الرَّمانِ مَنْ السَّهُمُ مِنَ الأَعْلَامُ، يقولُونَ مِنْ خَيرِ قولِ البَرِيَّةِ، ثمَّ يَمْرُقُونَ مِنَ اللهِ يَتِهُمُ الْمُقْتَلَهُم، فَإِنَّ قَتَلَهُم أَجْرٌ لِنْ قَتَلَهُم مِنَ الرَّمِيةِ، فَمَنْ لَقِيَهُم فَلْيُقْتُلُهُم، فَإِنَّ قَتَلَهُم أَجْرٌ لِنْ قَتَلَهُم مِنَ الرَّمِيةِ، فَمَنْ لَقِيَهُم فَلْيُقْتُلُهُم، فَإِنَّ قَتَلَهُم أَجُرٌ لِنْ قَتَلَهُم مِنَ الرَّمِيةِ، فَمَنْ لَقِيَهُم فَلْيُقْتُلُهُم، فَإِنَّ قَتَلَهُم أَجُرٌ لِنْ قَتَلَهُم مِنَ الرَّمِيةِ، فَمَنْ لَقِيَهُم فَلْيَقْتُلُهُم، فَإِنَّ قَتَلَهُم أَجُرٌ لِنْ قَتَلَهُم يَومَ القِيَامَة".

ابد البراهيمُ بن يُوسُف بنِ أبي أبي أبي أبي عُمدُ بنُ العلاءِ الهمذاني، نا إبراهيمُ بن يُوسُف بنِ أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي قيسٍ الأودي، عن سُوَيدِ بنِ غَفلة، عن عليّ، عن النبيّ ﷺ أنّه قال: "يَخُرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَومٌ يَقْرُءُونَ القُرْآنَ لا يُجاوِزُ تَراقِيهِم، يَمرُقُونَ مِن الإسْلام كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيةِ، قِتَالُهُم حَتَّ عَلَى كلِّ مُسْلم».

العَمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

عن سفيان عن سفيان عن سفيان عن سفيان عن سفيان عن سفيان عن الأعمش - قال أبي: وعبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش - عن خيثمة، عن سُويدِ بنِ غَفلة، قال: قال عليٌّ: إذا حدَّثتُكم عن رسولِ الله ﷺ

<sup>(</sup>١٤٠٠- ١٤٠٠) صحيح: وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>١٤٠٢) صحيح: وإسناد المصنف حسن، أبو قيس الأودي عبد الرحمن بن ثروان صدوق، وكذا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق.

<sup>(</sup>١٤٠٣) صحيح: وسبق بهذا الإسناد برقم (١٣٩١).

<sup>(</sup>١٤٠٤) صحيح: وانظر ما سبق.

حَدِيثًا فلأَنْ أَخِرَ مِن السهاءِ أحبّ إليَّ مِن أَن أكذِب عليه، وإذا حدَّثتُكم فيها بيني وبينكم فإنّ الحربَ خدعة، سَمعتُ رسولَ الله على يقول: "يَحَرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاء". وقال عبدُ الرحمنِ في آخِرِ حدِيثه: "أَسفاه الأحلامِ". فذكرَ الحديثَ بطوله إلى آخره.

و المحدود المنا المحدُ بنُ جَميلِ بنِ يُوسُف، نا يَحَى بنُ عبدِ الملكِ بنِ حُميدِ بنِ أبي غَنِية، عن عبدِ المَلِكِ بنِ أبي شليهان، عن سَلمة بنِ كُهيلٍ، عن زَيدِ بنِ وَهب، قال: لمَّا حَرَجتِ الحَوارجُ بالنّهرَوانِ قامَ عليٌّ فِي أصحابِه، فقال: إنَّ هؤلاء القوم قد سَفكُوا الدّمَ الحَرَامَ، وأنْ تَسِيرُوا إلى عَدُوَّكُم فإني أخافُ أنْ وأغارُوا فِي سَرحِ الناسِ، وهم أقربُ العدوِ إليكم، وأنْ تَسِيرُوا إلى عَدُوَّكم فإني أخافُ أنْ يَغلفكم هؤلاء فِي أعقابِكم، إنِّي سَمعتُ رسولَ الله يَظِيُّ يقول: "يَخرجُ حَارِجةٌ مِنْ أُمّتِي لَيْسَ صَلاتُكُمْ إلى صَلاتِكُمْ إلى فَراتُكُم إلى قُراتَهم بِشيءٍ، ولا قُراتُكُم إلى قَراتُكُم إلى قِيامِهم بِشيءٍ، ولا قُراتُكُم إلى قُراتِهم بِشيءٍ، يقرءُونَ القُرانَ يَحسَبُونَ أَنَّه هُم وَهُوَ عَلَيْهِم، لا يُجاوِزُ حَنَاجِرَهُم، يَمرُقُونَ مِنَ الإسْريءِ، يَقرءُونَ القُرانَ يَحسَبُونَ أَنَّه هُم وَهُو عَلَيْهِم، لا يُجاوِزُ حَنَاجِرَهُم، يَمرُقُونَ مِنَ الإسْريءِ، يَقرءُونَ القُرانَ يَحسَبُونَ أَنَّه هُم وَهُو عَلَيْهِم، لا يُجاوِزُ حَنَاجِرَهُم، يَمرُقُونَ مِنَ الإَسْريءِ، يَقرءُونَ القُرانَ يَعِيمُ رَجلًا لَهُ عَصُد وَلَيسَ له ذِرَاعٌ، عَلَيْها مِثلُ حَلَمَةِ النَّذي، علَيها شَعَرَاتٌ بِيضٌ، لَو يَعلمُ الجيشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهم مَا هم علَى لِسانِ نَبِيهم لاتَّكلوا عَنِ العَمَلِ". فسِيروا على اسمِ الله، والله إنّي لأرجُو أنْ يَكونُوا هؤلاء لِسانِ نَبِيهم لاتَكلوا عَنِ العَمَلِ". فسِيروا على اسمِ الله، والله إنّي لأرجُو أنْ يَكونُوا هؤلاء الله على الله إلا ألقيتُم رِمَاحِهم أميرُهم عبدُ الله بنُ وهبِ الرّاسبي، قال: "إنّي الكيونَ عال: فحَملوا علينا حَملة رجلٍ واحد، لا تَناشدوا كها تَناشدتم يومَ حَرُورَاء فترجِعوا". قال: فحَملوا علينا حَملة رجلٍ واحد، لا تَناشدوا كها تَناشدتم يومَ حَرُورَاء فترجِعوا". قال: فحَملوا علينا حَملة رجلٍ واحد، لا قَسَجَرهم الناسُ برماحِهم، فقتَلوا بعضَهم قَريبًا مِن بعض، ولمُ يُقتل مِن الناسِ يَومَذِ إلا واحدٍ فرَاء فترجِعوا". قال: فحَملوا علينا حَملة رجلٍ واحد، واحدٍ واحدٍ واحدٍ واحدٍ واحدٍ الله فَسَامِ الناسُ برماحِهم، فاشتَلوا بعضَهم قَريبًا مِن بعض، ولمُ يُقتل مِن الناسِ يَومَ حَرُورَاء فترجِعوا".

<sup>(</sup> ١٤٠٥) حسن: عبد الملك بن أبي سليهان صدوق، وكذا يَحيى بن عبد الملك بن حميد، والحديث أخرجه المصنف في "زوائد المسند" ( / / ۹۱) بهذا الإسناد به، وأخرجه بطوله عبد الرزاق في "المصنف" ( • / / ۱۷۷) عن عبد الملك بن أبي سليهان به، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم ( ١٠٦٦) وأبو داود ( ٤٧٦٨) والنسائي في "السنن الكبرى" ( / ٥٧١) وابن أبي عاصم في "السنة" ( ١٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" ( / / ١٠٥) عن عبد الرزاق به، ووقع بالأصل: "قنطرة الدين جان"، وفي حاشيته: "في ب: الديز جان". قلت: الدبر جان، كذا أوردها النووي في شرح مسلم ( / / ١٧٢).

رَجلانِ، فقالَ عليٌّ ظله: "التَمِسُوا هذا الرجل". فالتَمَسوه فلمْ يَجِدوه. قال: فقامَ عليٌّ عليه، وإنَّا لنَزَى على وَجهه كآبة، حتى أتَى كَبْكَبَةً مِنهُم قد رَكِبَ بعضُهم بَعضًا، فأمرَ بهم فَفُرجوا يَمينًا وشهالًا، فوَجدوه مِما يَلِي الأرض، فقال: "اللهُ أكبرُ، صدَقَ اللهُ وبلغَ رَسوله". فقامَ إليه عَبيدةُ السلمان، فاستَحلَفه ثلاثةَ أيهانِ: لأنتَ سَمعتَ هذا الحديث مِن رسولِ الله ﷺ؟ فكلُّ ذلكَ يَحلفُ له عليٌّ \_رضي الله عنه\_.

١٤٠٦ - حدثني مُحمدُ بنُ عُبيدِ بن مُحمدِ المُحارِي بالكوفةِ، نا أبو مالكِ الجَنْبي عَمرو ابنُ هِشام، عن إسهاعيل بن أبي خالدٍ، حدثني عَمرو بنُ قَيس، عن المِنهالِ بن عَمرو، عن زرِّ بن حُبِّيش، أنَّه سَمعَ عَليًّا يقول: "أنا فَقأتُ عَينَ الفِتنةِ، ولولا أنا ما قُوتِلَ أهلُ النّهرَوانِ ولا أهلُ الجَمل، ولولا أنِّي أخشَى أنْ تَتركُوا العملَ لأخبَرَثُكم باللَّذي قَضَى اللهُ عَلَيْ على لِسانِ نَبيكم ﷺ لِنْ قاتَلهم مُبصِرًا لِضَلالتِهمْ وعَارفًا للهُدَى الذي نَحنُ فيه".

٧٠٠٠ - حدثني أبي، نا أسودُ بنُ عامر، نا حَمادُ بنُ سَلمة، عن مُعاوية بن قُرّةٍ، قال: "هلكتْ الخوارجُ والأهواءُ".

١٤٠٨ - حدثني أب، نا أبو مُعاوية، نا الأعمشُ، عن زَيدِ بن وَهب، قال: لَّما كانَ يـوم النَّهر لعنَ عليٌّ عليٌّ عليٌّ الخوارِجَ، فلمُ يَبرَحوا حتَى شُجِرُوا بالرِّماح، فقُتِلوا جميعًا. فقال عليٌّ الأرض، عليه أناسٌ مِن القتلي، فإذا رَجلٌ على تَديهِ مِثلُ سَبَلةِ السّنور، قال: فكبّرَ عليٌّ، وأعجَبه ذلكَ والناسُ. وقال أبو معاوية مرة: فكتر عليٌّ وكترَ النَّاسُ.

٩٠٩ - حدثني عَبّادُ بنُ زِيادِ بن مُوسَى الأسدي، نا شَريكُ، عن مُحمدِ بن قَيس، عن

<sup>(</sup>١٤٠٦) ضعيف الإسناد: أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي لين الحديث، ضعفه جماعة من أهل الحديث، والخبر أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٤/ ١٨٦) من طريق عمرو بن هاشم به، وقال: "غريب من حديث المنهال وعمرو بن إسهاعيل بن أبي خالد لم نكتبه إلا بهذا الاسناد". (١٤٠٧) صحيح إلى معاوية بن قرة: وهو ثقة.

<sup>(</sup>١٤٠٨) صحيح: والأعمش من أثبت الناس في زيد بن وهب، وزيد مخضرم.

<sup>(</sup>١٤٠٩) ضعيف الإسناد: أبو موسى الراوي عن علي مجهول، وهو مالك بن الحارث الهمداني، كما صرح به عند البيهقي، والخبر أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٣٥٨-٥٩٦٢) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٣٧١) من طريق الثوري عن مُحمد بن قيس به.

أِي مُوسَى شَيخٌ لهم شَهدَ مع عليِّ هُ قال: قال عليٌّ يومَ النهروان: "اطلبوا ذَا النَّدية" فطلبوه فلمْ يَجدوه، فجعلَ يَعرقُ جَبينُه، ويقول: "والله ما كَذَبتُ والا كُذِبتُ" قال: فو جِدَ، فاستُخرجَ مِن سَاقِيةِ، مِن تحتِ القتلى، فسجدَ سجدَةَ الشُّكرِ.

الذا المعلى عند الوليدُ بنُ الوليدُ بنُ القاسمِ الهمداني، نا إسرائيلُ، نا إبراهيمُ يعني ابنَ عبدِ الأعلى، عن طارقِ بنِ زِيادِ، قال: خرَجنا مع علي الله الخوارج، فقَتلهم، ثمَّ قال: انظروا، فإنَّ نبيَّ الله عليُّ قال: "سَيخرُجُ قومٌ يَتَكَلَّمُونَ بالحَقِّ ولا يَجُوزُ حَلقَهم، يَخرُجُونَ مِن الطّروا، فإنَّ نبيً الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنه مِن الرَّمِية، سِيهَاهُم أنَّ مِنهُم رَجلًا أَسُودَ مُحَدَّجُ اليدِ، في يدِه شَعراتٌ سُودُ". إنْ كانَ هو فقد قتلتم شرَّ الناسِ، وإنْ لم يكن هُو فقد قتلتم خيرَ النّاسِ، فبكينا، ثمَّ قال: اطلبوا، فوَجدنا المُخدجَ، فخرَرنا سُجودًا، وخرَّ عليٌّ \_رضي الله عنه \_ مَعَنا سَاجِدًا. غرَ أنه قال: "يَتَكَلَّمُونَ بِكَلِمَةِ الحَقِّ".

الاأزرقُ بنُ قَيسٍ، عن رَجلٍ من عَبدِ القيسِ، قال: شَهدتُ عليًّا ظَهُ يَومَ قتل أهل الأزرقُ بنُ قَيسٍ، عن رَجلٍ من عَبدِ القيسِ، قال: شَهدتُ عليًّا ظَهُ يَومَ قتل أهل النهروان، قال: قال عليٌّ حينَ قُتِلوا: "عليَّ بِذي النَّدية، أو المُخدج". ذكرَ شيئًا مِن ذلكَ لا النهروان، قال: فطلبوه فإذا هم بحَبشِيٍّ مِثل البَعِيرِ، في مِنكبه مِثلُ ثَدي المَرأةِ، عليه - قال عبدُ الرحنِ: أُرَاه قال: - شعرات، فلو خَرجَ رَوحُ إنسانِ من الفرح للَّرَجَ رَوحُ عليً ظَهُ يَومَئذِ، قال: "صَدَقَ اللهُ ورسولُه، من حدّثني مِن النَّاسِ أنّه رَآه قَبلَ مَصرَعِه هذا، فإنه كَذَاب".

<sup>(</sup>١٤١٠) ضعيف الإسناد: طارق بن زياد الكوفي مجهول، ووقع بالأصل: "طارق بن زيد"، وهو خطأ، والخبر أخرجه أحمد في "المسند" (١/٧١/و١٤٧) وفي "فضائل الصحابة" (١٢٢٤) والنسائي في "السنن الكبرى" (٨٥٦٦) من طريق إسرائيل به.

<sup>(</sup>١٤١١) ضعيف الإسناد: الرجل من عبد قيس مجهول، والخبر أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٤٧٦) من طريق عبد الرحمن عن الأزرق بن قيس به، وأما عبد الرحمن بن العريان، فذكر المعلق على الأصل أنه لم يقف له على ترجمة، قلت: قال عنه ابن معين: "صالح"، وقال أبو حاتم: "شيخ محله الصدق"، وترجمته "بالتاريخ الكبير" (٥/ ٣٣٣) و"الجرح والتعديل" (٥/ ٢٧١)، وقد سبق برقم (٨٥٢) أن عبيد الله القواريري يروي عن الحسن بن عبد الرحمن بن العريان، وما بين المعقوفين هنا ساقط من الأصل.

ابن وَهب، قال: قدمَ على على طلط قومٌ مِن أهلِ البصرَة مِن الخوارِج، فِيهم رَجلٌ يُقالُ له ابنو وَهب، قال: قدمَ على على طلط قومٌ مِن أهلِ البصرَة مِن الخوارِج، فِيهم رَجلٌ يُقالُ له الجعدُ بنُ بَعجَة، فقال له: اتّق الله يا على فإنّك مَيّتٌ. فقال عليٌ \_رضي الله عنه \_: "بل مقتولٌ قَتلًا، ضَربة على هذا يَخضِبُ هذه - يعني لحيتَه مِن رأسِه - عهدٌ مَعهودٌ، وقضاءٌ مقضي، وقد خَابَ من افترى". وعاتبه في لِباسِه، فقال: "ما لكم ولِلبّاسِ، هو أبعدُ مِن الكِبْرِ وأجدَرُ أَنْ يَقتدِي بِه المُسلم".

المعالم المعالم النهروان: "فيهم رَجلٌ هَارون، أنا هاشمُ، عن مُحمدٍ، عن عَبيدَة، قال قال علي ظه لأهلِ النهروان: "فيهم رَجلٌ مَشدون اليدِ، أو مُحدج اليدِ، ولولا أنْ تَبطروا لأنبأتُكم بها قَضَى الله عَلَى على لِسانِ نَبيه عَلَمْ لَين قَتلهم". قال عَبِيدَة: فقلتُ لعلي على أنتَ سَمِعتَه مِن رسولِ الله على الله المعارفة المعارفة الكافئة على المعارفة المحارفة المحارف

عن عاصم الأحول، عن عَونِ بن عَبدِ الله، قال: بَعثَني عُمرُ بنُ عبدِ العزيز - رحمه الله - إلى الخوارج أكلمهم، فقلتُ عَونِ بنِ عَبدِ الله، قال: بَعثَني عُمرُ بنُ عبدِ العزيز - رحمه الله - إلى الخوارج أكلمهم، فقلتُ لهم: "هل تَدرُونَ ما علامتُكم في وَليكم، التي إذا لَقيكُم بِها آمَنَ بِها عِندكم وكانَ بها وليكم؟ وما علامتُكم في عَدوًكم التي إذا لَقيكُم بِها خافَ بِها عِندكُم وكانَ بها عدوكم؟". قالوا: ما نَدرِي ما تقول. قلتُ: "فإنَّ علامتكم عِند وَليكم التي إذا لَقيكم بها آمنَ بِها عِندكم وكانَ بها وَليكُم، أن يقول: أنا نَصرَانِي أو يَهودي أو تجوسِي. وعلامتُكم عِند عدوكم التي إذا لَقيكُم بها خافَ بِها عِندكُم وكانَ بِها عَدوكم، أن يقول: أنا مُسلم".

١٤١٥ - حدثني وَهبُ بنُ بَقِية الواسطي، نا خالدُ بنُ عبدِ الله، عن عَطاءِ بنِ السَّائِب،

<sup>(</sup>١٤١٢) حسن إلى علي: على بعض كلام في شريك، وباقي رجال الإسناد ثقات، والأثر أخرجه أحمد في الزهد" (١٤١٧) وابن أبي (٧١٠ بتحقيقي) وعبدالله في "زوائد المسند" (١/ ٩١) وعلي بن الجعد في مسنده" (ح١١٤٧) وابن أبي عاصم في "السنة" (٩١٨) والضياء في "المختارة" (٥٩٨ و٤٠٠) جميعًا من طريق شريك به.

<sup>(</sup>١٤١٣) صحيح: ومُحمد هو ابن سيرين، وسبق الحديث برقم (١٣٩٠) من طريق هشام به.

<sup>(</sup>١٤١٤) صحيح إلى عون بن عبد الله: وهو ثقة.

<sup>(</sup>١٤١٥) ضعيف الإسناد:ميسرة مجهول، وهو أبو صالح مولى كندة أو أبو جميلة الطهوي، روى عنهما عطاء بن السائب، وهما رويا عن علي، وكلاهما مجهول، والخبر أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١٩٩/١) من طريق يَحيى الحماني عن خالد بن عبدالله به. وقوله: عقف، يعني معوج ملتوي.

عن مَيسَرَة، قال: قال أبو مُحيفة: إنَّ عليًا عُليه حِينَ فَرغَ مِن الحَرُورِية قالَ: "إنّ فِيهم رَجلًا مُحُدج اليدِ، ليسَ فِي عَضدِه عَظم، فِي عَضدِه حَلَمةٌ كحَلمة الله يه، عليها شَعراتٌ طِوَالٌ عُقْفٌ". فالتمسَ فلم يُوجد، ثمّ التمِسَ فلم يُوجد، قال: وأنا فِيمن يلتمسُ، فها رَأيتُ عَليًا عُلله جَزعَ قط أشدَّ مِن جَزَعهِ يَومئذِ. قالوا: ما نَجِده يا أمير المُؤمنين. قال: «مااسمُ هذا المكان؟". قالوا: النّهروان. قال: "كذبتم إنّه لفِيهم، فالتمسُوه". قال: فقورنا القتلى فلمْ نَجده، فعدنا إليه، فقلنا: يا أمير المُؤمنين، ما نَجده. فسأل عن المكانِ فأُخبَر، فقال: "صَدقَ اللهُ ورَسوله وكذَبتُم، إنّه لَفِيهم، فالتَمسوه". فالتمسناه فوجدناه في سَاقية فجئنا بهِ، فنظرتُ إلى عَضدِه ليسَ فِيها عَظمٌ، عَليها حَلَمةٌ كحلمةِ ثَدي المرأةِ، عليها شَعرَاتٌ طِوَالٌ عُقفٌ.

ابنُ مُحمدِ بنِ عَمّادِ بنِ ياسرٍ، عن مِقْسَمٍ أبي القاسمِ مَوْلى عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ نَوفَل، قال: ابنُ مُحمدِ بنِ عَمّادِ بنِ ياسرٍ، عن مِقْسَمٍ أبي القاسمِ مَوْلى عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ نَوفَل، قال: خَرجتُ أنا وَتَلِيدُ بنُ كِلابِ الليثي، حتى أتّينا عبدَ الله بنَ عَمرو بنِ العاص على، وهوَ يَطوفُ بالبيتِ، مُعلقًا نَعلَيه بِيده، فقلنا له: هلْ حَضرتَ رسولَ الله على حينَ كلّمُه التميمي يومَ حُنين؟ قال: نعم، أقبلَ رَجلٌ مِن بَني تَميم، يُقالُ له: ذِي الحُويصرة، فوقفَ على رَسولِ الله على وهُو يَعظُ الناسَ، فقال: يا مُحمد، قد رأيتُ ما صَنعتَ في هذا اليوم. فقالَ رَسولُ الله على الله على الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى اله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَلى الله عَل

<sup>(</sup>١٤١٦) حسن: وفي أبي عبيدة كلام، والمترجع توثيقه، فقد وثقه ابن معين، واختلف فيه كلام أبي حاتم، فمرة قال: "منكر الحديث ولا يسمى"، ومرة قال: "صحيح الحديث"، وقال أخرى: "اسمه سلمة"، وفرق عبد الله بن أحمد بن حبل بينه وبين أخيه سلمة، فوثق هذا، وقال عن أخيه سلمة: "لم يرو عنه إلا علي بن زيد ولا يعرف حاله"، وترجمته "بالتهذيب" (١٦٠/١٦)، ومقسم أبو القاسم صدوق، ومحمد بن إسحاق صدوق، ووقع بالأصل: "عن أبي إسحاق"، وهو خطأ، والخبر أخرجه أحمد (١٩/٢١) وابن أبي عاصم في "السنة" (٩٩٠) من طريق يعقوب بن إبراهيم به، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" أبي عاصم في "السنة" (٩٩٠) من طريق يعقوب بن إبراهيم به، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" أبي عاصم في "السنة" (وأمل حديث ذي ألله عليه على الأصل أنه لم الخويصرة ثابت في الصحيحين وغيرهما، وسيأتي. وأما تليد بن كلاب، فذكر المعلق على الأصل أنه لم يقف له على ترجمة، قلت: جهالته لا تضر، لأنه ليس من الرواة في هذا الإسناد، وأما هو فمجهول، ترجمة في "التهذيب" وغيره باسم: "كلاب بن تليد".

"وَيُحَكَ، إِنْ لَمْ يَكُنِ العَدْلُ عِندِي فَعِنْدَ مَنْ يَكُونُ؟!". فقال عُمرُ بنُ الخَطّابِ فَهُهُ: يا رَسول الله، ألا نَقتله؟ قال: "لا، دَعُوهُ، فإنّه سَيكُونُ لَهُ شِيعَةٌ يَتَعمّقونَ في الدِّينِ، حتَّى يَغُرُجُوا مِنهُ كَمَا يَخُرُجُ السَّهْمُ مِن الرّمِيةِ، فيَنظُرَ فِي النّصْلِ فلا يُوجَدُ شَيء، ثمَّ فِي القدحِ فلا يُوجَدُ شَيء، ثمَّ فِي القدحِ فلا يُوجَدُ شَيء، ثمَّ فِي القدحِ فلا يُوجَدُ شَيء، ثمَّ فِي الفَوقِ فلا يُوجَد شَيء، سَبَقَ الفَرْثُ والدَّم".

١٤١٧ - حدثني أبي، نا يَعقوبُ، نا أبي، عن ابنِ إسحاق، قال: حدّثني مُحمدُ بنُ عليً ابن حُسَين أبو جَعفر، مثل حديثِ أبي عُبيدة، وسهاه: ذا الحُوَيصرة.

الم ١٤١٨ - حدثني أبي، نا وَكبعُ، نا إسرائيل، عن ابنِ أبي إسحق، عن رَجلٍ، أنّ عائشة رضي الله عنها لله بلغها قتلَ المُخدج، قالت: "لقد قُتلَ شَيطان الردهة".

١٤١٩ - قال: وقالَ سعدُ بنُ أبي وَقاصِ: "لقد قُتلَ جانُ الردهة".

187٠ حدثني أبو الربيع الزهرَاني، نا سُليهانُ بنُ داود العطار المكي، حدثنا موسَى ابنُ عُقبة، عن نافع، قال: خرجَ ابنُ عمر مِن المَدينةِ يُريدُ الحجّ، فقيل له: إنَّ الحَرُورِية قد خَرجتْ. فقال: "أَشهدكم أنِّي قد جَعلتها عُمْرة". فليَّا انتهَى إلى البَيداءِ قال: "إنِّي أُشهدكم أنِّي قد أضفتُ إليها حَجّة".

ا ١٤٢١ - حدثني أبي، نا هاشمُ بنُ القاسمِ، نا حِـزامُ بـنُ إسـماعيل العـامري، عـن أبي إسحاق الشيباني، عن يُسيرِ بنِ عَمرو، قال: دخلتُ على سَهلِ بنِ حُنَيفِ بالمَدينةِ، فقلـتُ: حدَّثني بِما سَمعتَ مِـن رسـولِ الله ﷺ في الحرورية. فقال: أُحدثكَ ما سـمعتُ مِـن

<sup>(</sup>١٤١٧) ضعيف الإسناد: للإرسال، أخرجه ابن أبي عاصم (٩٢٩ و ٩٣١) من طريق ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>١٤١٨) ضعيف الإسناد: الرجل الراوي عن عائشة مبهم.

<sup>(</sup>١٤١٩) ضعيف الإسناد: للإرسال، والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧/٥٥ ح ٣٧٨٩ و ٣٧٨٩) من طريق أبي إسحاق عن أبي بركة الصائدي عن سعد به، وأبو بركة مجهول ترجمته «بالإكمال» لابن ماكولا (٢٣٣/١) و«المقتنى» للذهبي (ت ٣٢٤ه/١).

<sup>(</sup>١٤٢٠) صحيح: أخرجه البخاري(١٧٠٨) ومسلم(١٢٣٠) والنسائي(٥/ ١٥٨ و١٩٧) وأحمد(٢/ ١٥١) من طرق عن نافع عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١٤٢١) صحيح: وإسناد المصنف ضعيف لجهالة حزام بن إسباعيل العامري، ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٢٨٩) وابن حجر في "تعجيل المنفعة" (ص٩٤)، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ٤٨٦) والبخاري (٩٣٤) ومسلم (١٠٦٨) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني به.

رسولِ الله على الحرورية، لا أزيدكَ عليه، سَمعتُ رسولَ الله على يذكرُ قومًا يَخرجُونَ مِن هاهنا، وأشارَ بيدِه نحو العراقِ "يَقرَأُونَ القُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم، يَمرُقونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرَقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيةِ". قال: قلتُ: هل ذكرَ لهم عَلامة؟ قال: هَذا ما سَمِعتُه، لا أزيدكَ. كم عَلامة؟ عالى المَّهمُ مِنَ الرَّمِيةِ بنِ جُمُهان، قال: هَذا ما سَمِعتُه، لا أزيدكَ. "كانتْ الحوارجُ تَدعُونِي حتَى كدت أن أدخلَ معهم، فرأتْ أُختُ أبي بِلالٍ في النومِ: أنَّ أبا بلال كلبٌ أهلَبٌ أسوَدٌ، عَيناه تَذرِفان، قال: فقالتْ: بأبي أنتَ يا أبا بلال، ما شَانُك أراكَ هكذا؟ قال: جُعلنا بَعدَكم كِلاب النّارِ". وكانَ أبو بلال مِن رُؤوسِ الخوارج.

المعتمر عاصم بن عاصم بن أبي زَائدة، عن عِكرمَة بنِ عَهارٍ، حدثني عاصم بن شُميخِ الغَيلانِي، قال: "رأيتُ أبا سَعيدِ الخدري في الله عند الزّوالِ وَهوَ مُعتمدٌ على جَريدة، إذا قامَ اعتمدَ عَليها، وإذا رَكمَ أسنَدَها إلى الحَائطِ، وإذا سَجدَ اعتمدَ عليها".

المُدَاء - حدثنا هُدبة بنُ خَالدِ الأَردي، نا دَيلمُ أبو غالبٍ، عن مَيمون الكُردي، عن أبي عن مَيمون الكُردي، عن أبي عثمان النَّهدي، عن أبي سَعيدِ الخدري، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَمَّرُقُ مَارِقةٌ في فِرقَةٍ مِنَ المُسْلِمينَ، يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَين بِالحَقِّ».

١٤٢٥ - حدثني أبي، نا وَكيعُ، نا عِكرمةُ بنُ عَمّارٍ، عن عاصمِ بنِ شُميخٍ، عن أبي سَعيدِ

<sup>(</sup>١٤٢٢) صحيح إلى سعيد بن جمهان: وهو صدوق، ووقع بالأصل: "جَهْمان"، بتقديم الهاء على الميم، وهو خطأ صوبته من التقريب وأصله. وكتب شيخنا أبو عبد الله بخطه: "في هذا الباب راويان قد أكثرا من التحديث بالغرائب، وهما: أبو غالب صاحب أبي أمامة، وسعيد بن جمهان يأتي بغرائب كثيرة".

<sup>(</sup>١٤٢٣) ضعيف الإسناد: عاصم بن شميخ مجهول، وثقه العجلي وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: "مجهول"، وقال البزار: "ليس بالمعروف"، وترجمته "بالتهذيب" (٥/٤٤) ووقع بالأصل: "شميج"، بالجيم وهو خطأ، صوابه بالخاء المعجمة في آخره، وعكرمة بن عمار فيه كلام، والحديث أخرجه ابن أبي شبية (١/٧٧ح - ٣٤٠٥) من طريق عكرمة به.

أخرجه ابن أي شيبة (١/ ٢٩٧ ح ٣٤٠٥) ختصرًا من طريق عكرمة به. ( ١٤٢٤) حسن الإسناد، والحديث صحيح: ميمون الكردي لا بأس به، قال ابن معين: "ليس به بأس"، وقال: "صالح"، وقال أبو داود: "ثقة"، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وضعفه الأزدي، وديلم بن غزوان لا بأس به، والحديث أخرجه مسلم (١٠٦٤) وأبو داود (٢٦٦٧) وأحمد (٣/ ٣٢و٩٧) من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به.

<sup>(</sup>١٤٢٥) ضَعَيفُ الْإِسْنَادُ: عاصم بن شَميخ مجهول، وانظر ما سبق قبل تعليق، والحديث أخرجه أحمد (٣٤/٣) عن وكيع بمثله، وأخرجه أحمد(٤٨/٣) وأبو داود(٣٢٦٤) والبيهقي في "السنن الكبرى"

الخدري ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذا حَلْفَ في اليمينِ قال: ﴿ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي القَاسِمِ بِيَدِه، لَيَخْرُجَنَ قَوْمٌ تَحَقِرُونَ أَعْمَالَكُم عِندَ أَعْمَالِهِم، يَقرَءُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقيهم، يَمَرُقُونَ مِنَ الإسلامِ كَمَا يَمرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيةِ ﴾. قالوا: فهل مِن علامة يُعرفونَ بها؟ قال: ﴿ فَيهِم رَجُلٌ ذُو ثُدَيَّةٍ، تُحَلِّقِي رُؤُوسِهِم ﴾. قال أبو سعيد: فحدّثني عِشرونَ أو بضع وعشرون مِن أصحابِ رَسُولِ الله ﷺ أنَّ عليًا وَلِيَ قتلهم. قال: فرأيتُ أبا سَعيدِ بَعدما كَبُرَ، ويدَاه تَرتَعشان، يقول: ﴿ إنَّ قِتالهم عندِي أجلّ مِن قِتالِ عِدْتهم مِن التَّرُكِ ﴾.

المجاف عن البي أبي، نا إسحاقُ بنُ يُوسف يعني الأزرق، عن الأعمش، عن ابنِ أبي أوفَ، قال: سَمعتُ رسولَ الله على يقول: "الحَوَارجُ هُم كِلابُ النارِ".

١٤٢٨ - حدثني أبي، نا وَكيعُ، حدثني سُويدُ بنُ عُبيدِ العجلي، عن أبي مُؤمنِ الوَابِلي، قال: شهدتُ عَليًّا ظَلَّ حينَ فَرغَ مِن قِتالهِم، قال: "انظروا فإنّ فِيهم رَجلًا مُحُدج البدِ". فطلبوه فلم يَجدوه، فقال عليٌّ \_رضي الله عنه \_: "ما كَذبتُ ولا كُذِبتُ". قال: فقامَ عليٌّ \_رضي الله عنه \_، فأخرَجَه مِن تَحتِ سَاقِيةٍ، فخرَّ عليٌّ \_رضي الله عنه \_ سَاجدًا.

<sup>· (</sup>٢٦/١٠) من طريق وكيع به مقتصرًا على قوله: "إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نفس أبي القاسم سده".

<sup>(</sup>٢٤٢٦) ضعيف الإسناد: الأعمش عن ابن أبي أو في منقطع، قال أبو حاتم: "لم يسمع من ابن أبي أو في"، وانظر "التهذيب" (٤/ ٢٢٣) والأثر أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٥) ابن ماجة (١٧٣) وابن أبي شيبة (٣٧٨٨٤) من طريق إسحاق الأزرق به.

<sup>(</sup>١٤٢٧) ضُعيف الإسناد، وأصل الحديث صحيح: وفي هذا الإسناد علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، وانظر ما سبق برقم (١٤٢٤).

<sup>(</sup>١٤٢٨) ضعيف الإسناد: أبو مؤمن الوابلي مجهول، لم يرو عنه غير سويد، ولم يوثق، وسويد بن عبيد العجلي بجهول الحال، ذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم يوثقه معتبر.

١٤٢٩ - حدثني أبي، نا وكيعُ، نا بَسام، عن أبي الطُّفيل، قال: سألَ ابنُ الكوّاءِ عَليّا: عن الأخسَرِينَ أعمالًا؟ قال: "مِنهم أهلُ حَرُوراء".

12٣٠ - حدثني أبي، نا وكيعُ، نا حَسنُ يعني ابنَ صالحٍ، عن أبي نَعَامة الأسدي، عن خَالِ له، قال: سَمعتُ ابنَ عُمر هُمُ يقول: "إنّ نَجدَةَ و أصحابَه عَرَضُوا لِعِيرِ لنا، ولو كُنتُ فِيهم جُاهدتهم".

1271 - حدثني أبي، نا عبدُ الرزاق، أنا مَعمرُ، عن أيوب، عن نافع، قال: "أُخبَرَ ابنُ عُمرَ أَنَّ نَجدةَ لاقيه، فحلَّ شَرجَ سَيفه، فأشرَ جتُه، ثمَّ مرَّ بِه فحَله أيضًا، فأشرَ جتُه، ثمَّ مرَّ به الثالثة، فقال: مَن أشرَجَ هذا؟! كأنّه ليسَ في أنفسِكم ما في أنفسنا".

١٤٣٢ - حدثني أبي، نَا وَكبِعُ، نَا عُثَمَانُ بِنُ الشَّحَامِ أَبُو سَلَمَة، حدثني مُسَلَمُ بِنُ أَبِي بَكرة، عن أَبِيه، قال: قال رَسُولُ الله ﷺ: "سَيَخُرُجُ قَوْمٌ أَحِدًّاءُ أَشِدَّاءُ، ذَلِيقَةٌ ٱلسِنتُهُمْ بَالْقُرْآنِ يَقْرَأُونَهُ لَا يُجَاوِزُ تَراقِيهِمْ، إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُم، فَإِنّهُ يُؤجَرُ قَاتِلُهُمْ".

تلاد كُنا مَعْ عَبدِ الله بنِ أبي أوفى نُقاتِلُ الحَوَارَجَ، وقد لَجِقَ غلامٌ لابنِ أبي أوفى بالخوارجِ، وقد لَجِقَ غلامٌ لابنِ أبي أوفى بالخوارجِ، فناديناه: يا فَيرُوز، هذا ابنُ أبي أوفى. فقال: نِعمَ الرجلُ لوْ هاجَرَ. قال: "ما يَقُولُ عدوُّ الله؟ يَقولُ: نِعمَ الرجلُ لوْ هاجَرَ. قال: "ما يَقُولُ عدوُّ الله؟ يَقولُ: نِعمَ الرجلُ لو هاجرَ؟!". فقال: "أهِجرَةٌ بعد هِجرَتِي معَ رَسولِ الله ﷺ؟!" - قال يَهرُّ في حدِيثه: يُرَددها ثلاثًا - سَمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "طُوبَى لِمن قَتلَهُمْ". فقال عفانُ ويُونس: "لَمِنْ قَتلُهُمْ وَقَتلُوهُ". ثلاثًا

<sup>(</sup>١٤٢٩) حسن: أبو الطفيل عامر بن واثلة صحابي، وبسام هو ابن عبد الله الصيرفي صدوق، والأثر أخرجه ابن جرير (١٤/٦) من طريق سلمة بن كهيل عن أبي الطفيل عن علي به.

<sup>(</sup>١٤٣٠) ضُعيف الإسناد: أبو نعامة هو الأسدي، مجهول وخاله مجهولان، قال ابن حجر في "الميزان" (٧/ ١٣٧): أبو نعامة الأسدي شيخ للحسن بن صالح لا يعرف.

<sup>(</sup>١٤٣١) في إسناده ضعف: للكلام في رواية معمر عن أيوب، ومعنى أشرجه: خاطه خياطة متباعدة.

ا يواد المسند» (١٤٣٢) حسن، مسلم بن أبي بكرة صدوق، وعثمان الشحام لا بأس به، والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٣٦) عن وكيع عن عثمان الشحام بمثله.

<sup>(</sup>١٤٣٣) حسن: سعيد بن جمهان صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٤/ ٣٨٢) وابن أبي عاصم في "السنة" (٩٠٦) من طريق حماد بن سلمة به.

1878 - حدثني أبي، نا رَوحُ بنُ عُبادة، نا عُشانُ الشَّحام، نا مُسلمُ بنُ أبي بَكرة، وسألته: هل سَمعتَ في الخوارج شَيئًا؟ فقال: سَمعتُ وَالدِي أَبا بَكرة يقولُ: عن نَبِي الله عَلَيْ: "أَلا إِنَّهُ سَيَخُرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامُ أَشِدَّاءُ أَحِدَاءُ، ذَلِقَةٌ ٱلْسِنَتُهُمْ بِالقُرْآنِ لا يُجَاوِرُ لَا يُجَاوِرُ لَا يَعِمُوهُمْ، ثَمَّ إذا رَأَيْتُمُوهُم فَأَتِيمُوهُمْ، فَالمَأْجُورُ قَاتِلهُم".

18۳٥ - حدثني أبي، نا وَكيعُ، نا إسرائيلُ، عن إبراهيم بنِ عبدِ الأعلى، عن زِيادِ بنِ طَارق، قال: "رأيتُ عليًا حينَ أخرِج المُخدج على يَدهِ ثلاث شَعراتٍ، خرَّ سَاجِدًا". قال عبدُ الله: إنَّا هُوَ طَارِقُ بنُ زِيادٍ، ولكن كَذا قالَ وَكيعٌ.

- ١٤٣٦ - حدثني أبي، نا وَكيعُ، حدثني سُفيانُ، عن مُحمدِ بنِ قَيسِ الهمذاني، عن شيخٍ لهم يُكنى أبا مُوسَى، قال: رأيتُ عليًّا سَجدَ حينَ أتي بالمُخدج.

ُ ۱۶۳۷ – حدثني أبي، نا يزيدُ بنُ هارون، نا حمادُ بنُ سلمة، عن أبي عِمرانَ الجُوني، عن عبدِ الله بنِ رَباحٍ، عن كعبٍ، قال: "الذي يَقتله الحَوَارِجُ له عَشرُ أنوارٍ، فضل ثَمانية أنوارٍ على غَيره مِن الشهداء".

١٤٣٨ - حدثني أبي، نا وَكيعُ، نا ابنُ أبي خالد، عن مُصعبِ بنِ سَعدِ، عن أبيه، قال: ذُكرَ عِندَه الخوارجُ، فقال: "هم قومٌ زَاغُوا فأزاغَ اللهُ قُلوبَهم".

١٤٣٩ - حدثني أبي، نا حَادُ بنُ مَسعَدة، عن يَزيد يعني ابنَ أبي عُبيدٍ، قال: لَّا ظَهَرَ

(١٤٣٤) حسن: مسلم بن أبي بكرة صدوق، وعثمان الشحام لا بأس به، والحديث أخرجه أحمد في «المسند»

(٥/ ٤٤) عن روح عن عثمان الشحام به. (**١٤٣٥) ضعيف الإسناد**: طارق بن زياد الكوفي مجهول، والخبر سبق تخريجه برقم (١٤١٠).

(١٤٣٦) ضعيف الإسناد: أبو موسى الراوي عن علي مجهول، والخبر سبق برقم (١٤٠٩) من طريق شريك عن

(١٤٣٧) صحيح إلى كعب: وأبو عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب.

(**١٤٣٨) صحيح إلى سعد،** وهو ابن أبي وقاص، والأثر أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٣٣/١٦) وابن أبي . شيبة في "المصنف" (٣٧٩٢٦) والحاكم في "المستدرك" (٢/٢١ع-٣٤٠٠) من طريق مصعب ابن أبي وقاص عن أبيه به.

(١٤٣٩) صحيح إلى سلمة، وهو ابن الأكوع، ويزيد بن أبي عبيد هو الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع، والخبر أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (١٤/٤) عن حماد بن مسعدة به، ووقع هنا: "والله لا أبايعه ولا أتبعه أبدًا"، وفي الطبقات: "والله لا أتباعد ولا أبايعه".

نَجدةَ الحُرُوري أخذَ الصّدَقات، قيلَ لسَلمَة: ألا تَباعد مِنهم؟ قال: فقال: "والله لا أُبايعه، ولا أتبعه أبدًا". قال: ودفعَ صَدَقته إليهم.

· ١٤٤٠ - حدثني أبي، نا عَفانُ، نا جُوَيريةُ بنُ أسهاء، قال: زعمَ نافعٌ، أنَّ ابنَ عُمر هَا "كانَ يَرَى قِتالَ الحَرُّورية حقًّا وَاجبًا على المُسلمين".

١٤٤١ - حدثني أبي، نا مُحمدُ بنُ بشر، نا عُبيدُ الله، عن نافع، أنَّ ابنَ عُمرَ أرادَ أنْ يُقاتِل نَجدَة حِينَ أَيِّ اللَّدِينَة يُغِيرُ على ذَرَارِيهُم، فقيل له: إنَّ الناسَ لا يُبايِعونَكَ على هذا. قال:

١٤٤٢ - حدثني أبي، نا محَبُوبُ بنُ الحسن، نا خالدُ يعني الحذّاء، عن أبي إياس مُعاوية ابنِ قُرّة، قال: "حروري محكم، فخَرَجَ إليهِ نَاسٌ مِن أصحاب رَسـولِ الله ﷺ مِـن مزينــة بأسيَافِهم، مِنهم عَائذُ بنُ عَمرو".

١٤٤٣ - حدثني أبي، نا عَفانُ، نا يَزيدُ بنُ زُرَيع، نا خَالدٌ الحِذّاء، عن مُعاوِية بن قُرّة: "خرَجَ مُحكمٌ فِي زَمانِ أصحابِ رَسولِ الله ﷺ فخرَجَ عليهِ بالسيفِ رَهطٌ مِن أصحابِ الرسول ﷺ مِنهم عَائذُ بنُ عَمرو".

١٤٤٤ - حدثني أبي، نا عَفانُ، نا سَلامُ أبو المُنذِر، عن عَاصم بنِ بَهدلة، قال: خرجَ خَارِجيٌّ بالكوفةِ، فقيلَ: يا أبا وَائل، هذا خَارِجيٌّ خَرَجَ فقُتِلَ. قال: "والله ما أعزَّ هَـذا اللهَ مِن دِين، ولا دَفعَ عنْ مَظلوم. هذا وأبيكَ الخير".

٥٤٤٥ - حدَّثني أبي، نا أبو كامل مُظَفَّرُ بنُ مُدرِك، نا حَمادُ بنُ سَلمة، عن الأزرقِ بنِ قَيس، قال: "كنَّا بالأهوَازِ نُقاتِلُ الْحَوَارِج، وفِينا أَبُو بَرزة الأسلَمِي، فجاءَ إلى نَهرِ فتَوضأ ثمَّ

<sup>(</sup>١٤٤٠) حسن إلى ابن عمر :جويرية بن أسهاء صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>١٤٤١) صحيح إلى ابن عمر : وعبيد الله هو ابن عمر العمري.

<sup>(</sup>١٤٤٢) حسن إلى معاوية بن قرة: وهو ثقة، فيه محبوب بن الحسن صدوق، وفيه لين، ويتقوى خبره بها يأتي، وأما عائذ بن عمرو المزني فصحابي. وأما محكم فهو رجل كان باليهامة. ووقع بالأصل هنا: "حروري محكم". ولا معنى له، والظاهر أن صوابه: "خرج محكم"، والله أعلم.

<sup>(</sup>١٤٤٣) صُحيح إلى معاوية بن قرة: والأثر أخرجه ابن سعد في "الطبقات" (٧/ ٣١) عن عفان به.

<sup>(</sup>١٤٤٤) حسن إلى أبي واثل: وهو شقيق بن سلمة، على بعض كلام في عاصم بن بهدلة وسلام، وهما صدوقان.

رويون و وسوسين بن مساوي ( ١٤٤٥) صحيح إلى أبي برزة الأسلمي، وهو صحابي.

قامَ يُصلي".

العباسِ مَولى بني الدَّيلِ، نا يزيدُ بنُ هارون، نا مُحمدُ بنُ إسحاق، عن أبي الزُّبيرِ، عن أبي العباسِ مَولى بني الدَّيلِ، عن عبدِ الله بنِ عَمرو، قال: ذُكرَ عند رَسولِ الله علا قومٌ يَجتهدونَ في العبادةِ اجتِهادًا شَدِيدًا، فقال: "تلكَ ضَراوَةُ الإسلامِ وشِرَّتُه، ولكلِ شِرَّةِ فَترَة، فمَنْ كانتْ فَترَتُه إلى الاقتِصادِ فلأمَّ ما هو، ومنْ كانتْ فَترَتُه إلى غَيرِ ذلكَ فأولئكَ هم الهالكون".

العُلا - حدثني أبي، نا هُشيم، نا حُصينُ، عن مُصعبِ بنِ سَعدِ، عن سَعدِ، في قوله عَلَّ: ﴿ حَسَّبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ قَالَ : قالَ: قلتُ له: أَهُم الخَوارج؟ قال: "لا، ولكنّهم أصحابُ الصَّوَامع، والخوارجُ الذين زاغوا فأزاغ الله قلوبهم".

١٤٤٨ حدثني أبي، نا هُشيم، أنا العوّامُ، حدثنا أبو غَالب، عن أبي أُمامة:
 ﴿زَاعُواْ أَزَاعُ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ [الصف٥]. قال: "هم الخوارج".

<sup>(</sup>١٤٤٦) صحيح: أبو العباس هو السائب بن فروخ أبي العباس المكي الشاعر، ترجم له في "التهذيب" ولم يذكر أنه مولى بني الديل، ثم وجدته هكذا في ترجمة ابنه العلاء من "التاريخ الكبير" (٢/ ٥١٧) والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٢/ ١٦٥) بهذا الإسناد به، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٢٦٠) وقال: "رواه الطبراني في الكبير وأحمد بنحوه ورجال أحمد ثقات، وقد قال ابن إسحاق: حدثني أبو الزبير فذهب التدليس". قلت: وقد ورد نحوه من حديث مجاهد عن عبدالله بن عمرو بن العاص، واختلف في إسناده بالوصل والإرسال، وانظر "علل ابن أبي حاتم" (٢/ ١٤٤٢).

<sup>(</sup>١٤٤٧) صحيح إلى سعد: وهو ابن أبي وقاص، وحصين هو السلمي ثقة، والأثر أخرجه المحاملي في "أماليه" (ح٧٨) من طريق هشيم به، وسبق من طريق آخر برقم (١٤٣٨).

<sup>(</sup>١٤٤٨) حسن إلى أبي أمامة: وأبو غالب هو صاحب أبي أمامة صدوق يخطيء، والعوام هو ابن حوشب ثقة، والأثر أخرجه ابن جوير في "تفسيره" (٢٨/ ٨٦) والخلال في "السنة" (١٣٨) من طريق هشيم به.

<sup>(</sup>١٤٤٩) ضعيف الإسناد: حصين مجهول، ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ١٩٩) ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا، والأثر أخرجه ابن أبي شببة في "المصنف" (٣٧٩٢٩) عن وكيع به.

• 120 - حدثني أبي، نا ابنُ نُمَير، أنا عُبيدُ الله، عن نافع، قال: لمَّا سَمعَ ابنُ عُمر بنَجدةً قد أقبَلَ، وأنّه يُريد المدينة، وأنّه يَسبِي النِّساءَ، ويَقتلُ الولدان، قال: "إذًا لا نَدعُه وذَاكَ". وهمَّ بِقتالِه، وحرِّضَ الناسَ. فقيلَ له: إنَّ الناسَ لا يُقاتِلونَ مَعكَ، ونَخافُ أن تُتركَ وَحدَكَ فتُقتل، فتَرَكَه.

١٤٥١ - حدثني أبي، نا أبو بكر بنُ عَيّاشٍ، قال: سَمعتُ أبا إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: "خرَجَ خَوارِجٌ، فخرَجَ إليهم، فقتلوه".

150٢ - حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ زَكريا يعني ابن أبي زَائدة، أخبرني عبدُ اللَّهِ كِ، عن عَطاءِ، عن ابنِ عَباسٍ: "أَنَّ عليًّا أَخرَجَه إلى الْخَوَارج، فكلَّمَهم، ففرَّقَ بَينَهم، فقالتِ الخَوارجُ: بل هم قومٌ خَصِمُون».

١٤٥٣ – حدثني أبي، نا يَحيَى بنُ زكريا بنِ أبي زَائدة، أخبرني عَاصمٌ الأحوَل، عن عَونِ ابنِ عبدِ الله: أنَّ عُمرَ بنَ عبدِ العزيزِ أخرَجه إلى الخوارجِ فكلمهم.

120٤ - حدثني أبي، نا يزيدُ بنُ هَارون، نا هِشامُ بنُ حَسان، حدثني أبو الوَضِيء القَيسي، قال: كنتُ في أصحابِ عليِّ لمّا فَرغَ مِن أهلِ النهرِ، قال: "اطلبوا فِيهم ذا الثدية". قال: فطلبُوه فلم يَجدوه، فأتوه فقالوا: لم نَجده. قال: "اطلبُوه، فإنّه فِيهم". قال: فطلبُوه فوَجدوه، فأتِي به، فإنّي لأنظرُ إليه وله في أحدِ مِنكَبَيه مِثلُ ثَديِ المَرأةِ، ليسَ له يد غيرها، عليها شَعراتٌ.

<sup>(</sup>١٤٥٠) صحيح إلى ابن عمر: وقد سبق نحوه برقم (١٤٤١).

<sup>(</sup>١٤٥١) صحيح إلى أبي الأحوص: وهو عوف بن مالك، وأبو إسحاق هو السبيعي، والخبر هنا فيه اختصار، ومعناه: خرج خوارج فخرج إليهم أبو الأحوص فقتلوه، وقد أورده ابن حجر في ترجمة أبي الأحوص من "التهذيب" (٨/ ١٦٩) وعزاه للنسائي في "الكنى".

<sup>(</sup>١٤٥٢) صحيح إلى ابن عباس وعبد الملك هو ابن جريج، وعطاء هو ابن أبي رباح، والأثر أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٧٩) من طريق سماك الحنفي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١٤٥٣) صحيح إلى عون بن عبد الله:وسبق بهذا الإسناد برقم (١٤١٤).

<sup>(</sup>١٤٥٤) صحيح إلى أبي الوضيء: وهو عباد بن نُسيب، ثقة، والخبر أخرجه عبد الله في "فضائل الصحابة" (١٢٣١) من طريق جميل بن مرة ويزيد بن أبي صالح عن أبي الوضيء به.

ماده، أنه عن أبي، نا وَكبِعُ، عن حَمادِ بنِ سَلمة، عن أبي غالبٍ، عن أبي أُمامة، أنه رأى رُؤُوسًا مَنصوبة على دَرَجِ مَسجِدِ دِمشق، فقال أبو أُمامة: "كلابُ النّارِ -ثَلاثًا - شرُّ قَتلَى مَّن قَتلوه". شمّ قرأ: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسَوَدُ وُجُوهٌ﴾ وَتَلَى مَن قَتلوه". شمّ قرأ: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسَوَدُ وُجُوهٌ﴾ [آل عمران ٢٠]. قلتُ لأبي أُمامة: أنتَ سَمعتَه مِن رَسولِ الله على قال: "لو لم أسمَعه إلا مَرتينِ أو ثلاثًا أو أربعًا أو خَسًا أو سَبعًا، ما حدّثتُكم به".

بِروُوسِ الأزَارِقة فنُصِبتْ على دَرَجِ فِمشق، جاءَ أبو أُمامة هذا اللهِ الْمَارَاهِم دَمعتْ عَيناه، بِروُوسِ الأزَارِقة فنُصِبتْ على دَرَجِ فِمشق، جاءَ أبو أُمامة هذا اللهِ النارِ، كِلابُ النارِ، قلتُ: فيها شأنُكَ دَمعتْ أَدِيمِ السهاءِ الذينَ فَتلهم هؤلاء". قلتُ: فيها شأنُكَ دَمعتْ عَيناك؟ قال: "رحمة لهم، لأنهم كانُوا مِن أهلِ الإسلامِ". قلتُ: أبرأيكَ قلتَ هم كِلابُ النارِ؟ أو شَيئًا سَمِعتَه مِن رَسولِ اللهَ اللهُ؟ قال: "إنِّي إذَا لِجَرِيء، بلْ سَمِعتُه مِن رَسولِ اللهِ عَلَى عَرارًا، ثمَّ تَلَى هذِه الآية: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ - حتى بلغ - هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللهِ عَرارًا، ثمَّ تَلَى هذِه الآية: شم ذكرَ الحديثَ إلى وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ - حتى بلغ - هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللهِ عَرارًا، ثمَّ تَلَى عمراناً. ثم ذكرَ الحديثَ إلى آخرِه.

١٤٥٧ – حدثني أبو خَيْثمة، نا سُفيانُ بنُ عُيينة، عن أبي غَالبٍ، سَمعَ أبا أُمامة، قال: خرَجتُ معه فرأى رُؤُوسًا مِن رؤُوسِ الخَوَارِجِ على دَرَجِ دِمشق، فقال: "كِلابُ النارِ، كِلابُ النارِ، شرُّ قَتلَى، وخيرُ قَتلَى مَن قَتلوه". قلتُ: يا أبا أُمامة، سَمِعتَ هذا مِن رَسولِ الله عَلَى ؟ قال: نَعم، غير مرّة.

<sup>(1200)</sup> حسن: أبو غالب صاحب أبي أمامة صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٢٥٦) والترمذي (٣٠٨٩٠) وعبد الرزاق (١٠/ ١٥٢) وابن أبي شيبة (٣٧٨٩٢) والطبراني في "المعجم الكبير" (جزء ٨- ٣٣٥ ٨- ٨٠٣٥ ١٩٠٥) وفي "الأوسط" (٧/ ٣٣٥ - ٧٦٦) من طرق عن أبي غالب عن أبي أمامة به.

<sup>(</sup>١٤٥٦) حسن: وانظر تخريجه فيها سبق. وانظر كلام شيخنا عن أبي غالب في التعليق (١٤٢٢).

<sup>(</sup>١٤٥٧) حسن: وانظر ما سبق.

عَار، نا شَدَادُ بنُ عَبِدِ الله، قال: وَقفَ أبو أُمامةَ وأنا مَعه على رؤُوسِ الحنفي، نا عِكرمةُ بنُ عَهار، نا شَدَادُ بنُ عَبدِ الله، قال: وَقفَ أبو أُمامةَ وأنا مَعه على رؤُوسِ الحَرُّورِية بالشامِ عندَ بابِ مَسجدِ حِصِ أو دِمشق، فقال لهم: "كِلابُ النارِ – مرتين أو ثلاثًا – شرُّ قَتلى تُظِلُ الساءُ، وخيرُ قتلى مَن قتلوهم، أي أُمامة، قال رجلٌ: أرأيتَ قولكَ له ولا القوم: شرُّ قتلى تُظِلُ السهاءُ، وخير قتلى مَن قتلوهم. أشيءٌ مِن قِبلِ رَأيك؟ أم شيءٌ سَمعتَه القوم: شرُّ قتلى تُظِلُ السهاءُ، وخير قتلى مَن قتلوهم. أشيءٌ مِن قِبلِ رَأيك؟ أم شيءٌ سَمعتَه مِن رَسولِ الله ﷺ إلا مرّة أو مَرّتين – حتى عدّ سبعَ مرّاتٍ – ما حدّ تتكمّ". فقال له رجلٌ: رأيتُكَ دَمَعتْ عَيناكَ! فقال: "رحمة رَحِتُهم، كانُوا مُؤمنين فكفروا بعدَ إيانِهم". ثمَّ قرأ هذه الآية: ﴿وَلَا يَعْنُونُوا كَالَّذِينَ تَقَرُّونُوا كَالَّذِينَ تَقَرُّوهُ وَتَسَودُ وُجُوهٌ فَأَمًا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدِّت وُجُوهُهُمْ أَكَفَرَتُم بَعْدَ إِيمانِكُم وَالَى عمران].

984 - حدثني أبي، نا أنسُ بنُ عِياضٍ - وهو أبو ضَمرة المَدِيني - قال: سمعتُ صَفْوَانَ بنَ سُلَيم، يَقولُ: دَخلَ أبو أُمامة الباهلي هُ دِمشقَ، فرأى رؤوسَ أهلِ حَرُوراء قد نُصِبتْ، فقال: "كِلابُ النَّارِ - ثَلاثًا - شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّهَاءِ، مِنْ خَيْرِ قَتْلَى مَنْ قَتْلَى مَنْ قَتْلَى مَنْ عَنْ السَّهَاءِ، مِن خَيْرِ قَتْلَى مَنْ قَتْلَى مَنْ قَتْلَى مَنْ السَّهَاءِ، مِن رأيكَ أو سَمِعتَه؟ قَتْلُوهُ". ثمَّ بَكَى، فقامَ إليه رَجلٌ فقال: يا أبا أُمامة، هذا الذي تَقولُ، مِن رأيكَ أو سَمِعتَه؟ فقال: "إنِي إذَا لَجريء، كيفَ أقولُ هذا عَن رأيي؟! ولكنْ قد سَمِعتُه غيرَ مرةٍ ولا مَرّتين". قال: "أبكِي لِخُرُوجِهم مِن الإسلامِ، هؤلاء الذينَ تَفَرّقوا واتّخذُوا دِينَهم شِيعًا".

المجاه المبياء الله المبياء الله المبياء الله المبيان التيمي، نا أنسُ بنُ مالكِ، قال فَكِرَ لِي أَنَّ النبي الله قال: "إنَّ فِيْكُم قَومًا يَعْبدُونَ ويَدْ أَبُونَ، حَتَّى يُعْجِبُوا النَّاسَ

<sup>(</sup>١٤٥٨) حسن: على بعض كلام في عكرمة بن عهار، وهو صدوق يغلط، والحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٦٣ ا ح ٢٦٥٤) من طريق عكرمة بن عهار به.

<sup>(</sup>١٤٥٩) صحيح: أخرجه أحمد في "المسند" (٥/ ٢٦٩) بهذا الإسناد به.

<sup>(</sup>١٤٦٠) صحيح: أخرجه أحمد في "المسند" (٣/ ١٨٣ و١٨٩) عن يَحيى وإسباعيل عن سليبان به.

وتُعْجِبُهُم أَنْفُسُهُم، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَيَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيةِ".

1871 – حدثني أبي، نا إبراهيمُ بنُ خالدٍ، أنا رَبَاحُ، عن مَعمَرٍ، عن قتادة، عن أنسِ بنِ مالكِ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "يَكُونُ فِي أُمتِي اخْتِلافٌ وفُرْقَةٌ، يَعَرُجُ فِيهِم قَومٌ يَقسر وُنَ القُرانَ لا يُجَاوِزُ تَراقِيهِم، سِيهاهُم الحَلقُ والتَّسْبِيد، فَإِذَا رَأَيْتُمُ وهُم فَأْنِيمُوهُم". قوله: التَّسبيد يعنى استئصال الشعر.

ابنُ غَيلانَ عن هَذا الحديثِ بمَكرُ بنُ خَلفٍ خَتَنُ أبي عبدِ الرحمنِ المُقرئ - وسأله محمودُ ابنُ غَيلانَ عن هَذا الحديثِ بمَكة - قال: أنا عبدُالرزّاق، أنا مَعمَرٌ، عن قتادة، عن أنسِ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "يَكُونُ فِي آخِرِ أُمّتِي قَوْمٌ يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِم، يَمرُقُونَ مِنَ اللّهِ مِنَ الرّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتَمُوهُم فَاقْتُلُوهُم،"

عبدِ الرحمنِ، عن أبي سَعيدِ الخدري عليه، قال: بَينا رَسولُ الله عليه يَقسِمُ قَسمًا إذْ جَاءَه ابنُ ذِي عبدِ الرحمنِ، عن أبي سَعيدِ الخدري عليه، قال: بَينا رَسولُ الله عليه يَقسِمُ قَسمًا إذْ جَاءَه ابنُ ذِي الْحَوْدِ وَمَا لَتَهِ مِيهِ اللّهِ عليه اللهُ عليه يَقلِي اللهُ اللهُ عليه يَقلِي اللهُ اللهُ عليه اللهُ الل

<sup>(</sup>١٤٦١) صحيح، وفي إسناد المصنف ضعف: للكلام في رواية معمر عن قتادة والبصريين، وهذا منه، والحديث أخرجه أبو داود (٤٧٦٦) وابن ماجة (١٧٥) وأحمد (١٩٧/٣) من طريق معمر به، وأخرجه أبو داود (٤٧٦٥) وأبو يعلى (٣١١٧) من طريق الأوزاعي عن قتادة عن أنس وأبي سعيد، وأخرجه البخاري (٧٥٦٧) وغيره، من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا به.

<sup>(</sup>١٤٦٢) صحيح، وفي إسناد المصنف ضعف: للكلام في رواية معمر عن قتادة والبصريين، وأما بكر بن خلف صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>١٤٦٣) صحيح: أخرجه البخاري(٦٩٣٣) ومسلم(١٠٦٤) وأحمد(٣/ ١٥٦) من طريق الزهري به.

أبو سَعيدٍ: فإنِّي أشهدُ أنِّي سَمعتُ هذا مِن رَسولِ الله ﷺ، وأشهدُ أنَّ عَلِيًّا \_رضي الله عنه \_ حينَ قَتلهم وأنا مَعه، جِيءَ بالرجلِ على النَّعتِ الذي نَعتَه رسولُ الله ﷺ.

١٤٦٤ – حدثني فِطْرُ بنُ حَمادِ بنِ وَاقدِ، حدثنا مَهديُّ بنُ مَيمون، عن مُحمدِ بنِ سِيرين، عن مَعبدِ بنِ سِيرين، عن أبي سَعيدِ الخدري ﷺ قال: "ليخرجُ قومٌ بالمشرِقِ يَقرأونَ القُرآنَ لا يُجاوِزُ تَرَاقِيهم، يَمرقُونَ مِن الدينِ كَما يَمرقُ السَّهمُ مِن الرَّمِية، ثمَّ لا يَعودونَ فيه حتى يَعودَ السَّهمُ على فَوقِه". قال: قيل: ما سِيهاهم؟ قال: "سِيهاهم الحَلق". أو قال: ((التسبيد)).

1870 - حدثني نَصَرُ بنُ عليّ، نا غَسانُ بنُ مضر، نا أبو مَسلمة سَعيدُ بنُ يَزيد، عن أبي نَضرَة، عن أبي سَعيد، قال: قال رَسولُ الله عَليّ: "غَرقُ مَارِقةٌ مِن هذه الأُمّة، مُرُوقَ السّهم مِن الرَّمِية، إنَّ الرجلَ ليَرمِي رَميتَه فُينفلُها سَهمُه، فتنطلقُ الرميةُ حَائِلة. قال: فيتحركُ هُنيهة ثمَّ يَقع، فيتَبعُ سَهمَه، فينظر في النَّصلِ فَلا يَجِد بَيّنةً. قال: فيُحدِّثُ نَفسَه: لَئِنْ كُنتُ أُصبتُ لأجدَن بَيّنةً في القَذذِ والفَوقَتينِ. قال: فينظرُ في القَذذِ والفَوقتينِ فَلا يَجد بَينةً. قال: فيتعلقونَ مِن الإسلامِ إلا كَما يَعلق ذلكَ السَّهمُ مِن رَمِيتِه، ولا يَعودُونَ فيه. ثمَّ قال: يَقرؤُونَ كِتابَ الله لا يَعدو تَرَاقِيهم. قال: يَعتَقِرُ أو: وَيزدَرِي عَمَلَهُ عِندَ عَملِهم، سِياهُمْ التّحليق، هُمْ شرُّ الخلقِ والخَليقة – مرتين - يَتَوَلى قَتلَهم أقرَبُ الطّائفتينِ إلى الحقّ". يعني: أصحابَ النّهرَوان. فقالَ أبو سَعيد: الحمدُ لله الذي وَلى قَتلهم أهل العِراق.

١٤٦٦ - حدثني أبي، قال: نا هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ، نا حَشْرَجُ بنُ نُبَاته العَبسِيّ، حدثني

<sup>(</sup>١٤٦٤) صحيح، وإسناد المصنف ضعيف: فطر بن حماد، قال عنه أبو زرعة: "ثقة"، وقال أبو حاتم: "ليس بقوي"، وانظر «الجرح والتعديل» (٧/ ٩٠) وذكره ابن حبان في «الثقات» (٩/ ١٤) وابن الجوزي في «المنعفاء والمتروكين» (٣/ ١٠) ونقل ابن الجوزي تضعيف أبي حاتم له، وترجم له الذهبي في «الميزان» (٥/ ١٤) وقال: "وثق"، ونقل عن أبي داود قوله عن فطر: "تغير تغيرًا شديدًا". وانظر أيضًا «اللسان» (٤/ ٤٥) و«تعجيل المنفعة» (ص٣٤٥)، لكن الحديث أخرجه البخاري (٢٥٦٧) عن أبي النعان عن مهدي بن ميمون به، وأخرجه أحد (٣/ ٢٤) عن عفان عن مهدي به.

<sup>(</sup>١٤٦٥) صَحيح:وسبق برقم (١٣٩٤) مختصرًا من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد به.

<sup>(</sup>١٤٦٦) حسن، سعيد بن جمهان صدوق، وكذا حشرج بن نباتة، والحديث أخرجه أحمد(٤/ ٣٨٧) وابن أبي عاصم (٩٠٥) والطيالسي (٨٢٢) والحاكم (٣/ ٦٦٠ ح١٤٣٥) من طرق عن حَشْرَج بن نُبَاتة به.

سَعيدُ بنُ جُمْهان، قال: لقيتُ عبدَ الله بنَ أبي أوقَ، وهو تحجُوبُ البَصر، فسلَّمتُ عليه، فقال لي: مَن أنت؟ قال: قلتُ: أنا سَعيدُ بنُ جُمْهان. قال: فيا فَعلَ وَالدُك؟ قال: قلتُ: قتلته الأزَارِقة، قال: لعنَ اللهُ الأزَارِقة، لعنَ اللهُ الأزَارِقة، حدَّثنا رَسولُ الله الأزَارِقة. حدَّثنا رَسولُ الله الأزَارِقة. قردَهم؟ أم الحَوَارج كلها؟ قال: لا، بل الحَوارج كلها.

#### والحمدُ لله ربِّ العالمين وصلاتُه على خَبرِ خَلقِه مُحمدٍ خَاتَمِ النّبيينَ وآله، وأصحَابِه، وأزوَاجِه، والتَّابِعينَ رضيَ اللهُ عَنهم أجمَعين. (\*)

(\*) في آخر المطبوع: "فرغ من نسخه العبد الفقير الراجي رحمة ربه ورضوانه الأنجب بن مكي بن الأنجب بن أحمد الطبيي رحمهم الله أجمعين. يوم الخميس تاسع عشر ذي القعدة من سنة أربع وأربعين وستمئة بالمدرسة القادرية قدس الله ضريح بانيها والحمد لله رب العالمين.

وورد في نسخة ب: آخر كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن ابن الإمام أحمد بن حنبل ـ رضي الله عنها ـ . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليهًا كثيرًا، قال كاتبه: علقه لنفسه عبد الله بن محمد بن عبد الله الحنبلي النابلسي عفا الله عنه وغفر له، وكان الفراغ من تعليقه في يوم الاثنين موفى عشر شهر جمادى الأولى سنة ٧٨٣هـ بمنزله بمدرسة الحنابلة بمدينة نابلس عمرها الله وسائر بلاد الإسلام بدوام ذكره. آمين". انتهى ما بالأصل.

قال محققه يجيى بنُ مُحمد شوس، عفا الله عنه: وهذا آخر الكتاب بحمد الله تعالى، كان الانتهاء من تحقيقه والتعليق عليه آخر يوم الجمعة المبارك الثامن من صفر ٢٢٦ هـ والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع به قبل الناس نفسي، وأن يجعله ذخرًا لي إلى يوم رمسي، وجزى الله خيرًا من أعان على إتمام هذا العمل في الكتاب ونشره، داعيًا الله لنفسي وأبوي وزوجي وولدي وشيخي، ومن كان له على حق، وأن يسامح تقصيري وعجزي، وأسأله سبحانه أن يجمعني ومؤلفه وقارئه وناشره والمسلمين، في مستقر رحمته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وکتبه یَحیَی بنُ مُحَمدِ بن مُحَمّد سُوس

## فهرس الأحاديث المرفوعة

#### حرف الألف

|              |                  | •                                    |
|--------------|------------------|--------------------------------------|
| رقم الحديث   | الراوي           | طرف الحديث                           |
| 444          | أنس بن مالك      | آية النفاق بغض الأنصار               |
| V A &        | عمر              | الإسلام أن تسلم وجهك لله             |
| 1            | عبد اللہ بن عمرو | أبهذا أمرتم؟ أن تضربوا كتاب الله     |
| ۳.٥          | أنس بن مالك      | أتانى جبريل وفي كفه مرآة بيضاء       |
| ٧٠٦          |                  | أتشهدين أن لا إله إلا الله           |
| 1.01         | أبو سعيد الخدري  | أتضارون في رؤية القمر                |
| 1 • 4 4      | المغيرة بن شعبة  | أتعجبون من غيرة سعد                  |
| 477          | ابن مسعود        | أتيت بالبراق فركبت خلف جبريل         |
| 4 / 4        | أبو الخطاب       | أحب أن أوتر نصف الليل                |
| £ • V-£ • Y  | أبو هريرة        | احتج آدم وموسى                       |
| و ۱۰۷۶ و ۱۰۷ |                  |                                      |
| 4 • 4        | أسماء بنت يزيد   | أحذركم المسيح الدجال                 |
| 180          | ابن مسعود        | أحسن الكلام كلام الله                |
| 1770         | أبو هريرة        | إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع |
| 4            | أبو هريرة        | إذا تقرب منى عبدي شبراً              |
| ۸۰۳و ۱۰۳۰    | أبو موسىي        | إذا جمع الله الأولمين والآخرين       |
| 1970397      | صهيب             | إذا دخل أهل الجنة الجنة              |
| ٨٦٦          | allere rappe     | إذا رأيتم معاوية على المنبر          |
| 1 4 7 4      | البراء           | اذا سئل فعرف ربه<br>اذا سئل فعرف ربه |
| ه ۲۵ و ۲۶ ۹  | أبو هريرة        | إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه          |
| 1154         | أبو هريرة        | إذا قاتل أحدكم فليجتنب               |
|              |                  | ,                                    |

| 1.90               | أبو هريرة        | إذا كان شطر الليل نزل الله          |
|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1464               | البراء           | استعيذوا بالله من عذاب القبر        |
| 1 7 7 7            | عثمان بن عفان    | استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت    |
| ٥٠٩و٤٢٠١           | ابن عباس         | أعور هجان كأن راسه                  |
| £ £ Y              | رافع بن خديج     | أفطر الحاجم والمحجوم                |
| ٢٧٢ او ٣٧٣ او ١٢٧٥ | حذيفة            | اقتدوا باللذين من بعدي              |
| 317                | أبو هريرة        | أكمل المؤمنين إيمانأ أحسنهم خلقأ    |
| ٨٨٨                | ابن عمر          | ألا إن الله ليس بأعور               |
| 1 & 4 &            | أبو بكرة         | ألا إنه سيخرج من أمتي أقوام         |
| 1.44               | عمار بن یاسر     | اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة |
| 1401               | البراء           | اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر     |
| 1444               | عائشة            | اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار     |
| 1441               | عبد الله بن عمرو | اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم   |
| 1170717            | عمار بن پاسر     | اللهم بعلمك الغيب                   |
| و ۲۸۰۱ و ۱۰۸۷      |                  |                                     |
| 144.               | عائشة            | اللهم رب جبريل وميكائيل             |
| 797                | أبو رزين العقيلي | أليس كلكم يرى القمر                 |
| PP7e T             | أبو رزين         | أليس كلكم ينظر إلى القمر            |
| 11.                | ثابت البناني     | أما الذي رأيت عن يميني              |
| 1117               | جرير             | أما إنكم سترون ربكم كما ترون        |
| ۷۵۲و ۸۵۲و ۵۵۲      | جرير             | أما إنكم ستعرضون على ربكم           |
| 1404               | عائشة            | أما فتنة الدجال فإنه لم             |
| £eV                | عائشة            | أما فتنة القبر فبي تفتنون           |
| V • £              |                  | أمرت أن أضربهم بالسيف               |
| 1144               | رجل من الصحابة   | أنذرتكم فتنة الدجال                 |
| 4 • ٨              | رجل من الصحابة   | أنذركم الدجال                       |
| 4. ٧               | رجل من الصحابة   | أنذركم المسيح أنذركم المسيح         |
|                    |                  |                                     |

| ۳۰۳و ۲۰۳    | ابن عمر               | إن أدنى أهل الجنة منزلة                   |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| 1777        | أنس                   | إن أعمال الأحياء لتعرض على الأموات        |
| 70.         | عائشة                 | إن أكمل المؤمنين إيمانا                   |
| VTT         | ابن عباس              | إن أول ما خلق الله القلم                  |
| 1107        | علي                   | إن تؤمروا أبا بكر تجدوه                   |
| 11 " "      | أنس                   | ان الدجال أعور                            |
| A91         | عبید بن عمیر          | إن الدجال أعور                            |
| 4 V 1       | قبيصىة الهلالي        | إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد       |
| 1869        | البراء                | إن العبد إذا كان في انقطاع من             |
| ۱۳۷۹ و ۱۳۷۳ | أنس                   | إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه |
| 1.4.        | أبو هريرة             | إن غلظ جلد الكافر                         |
| 1440        | عثمان بن عفان         | إن القبر أول منازل الآخرة                 |
| 1 £ 4       | أبو هريرة             | إن فضل القرآن على سائر الكلام             |
| 117.        | أنس                   | إن فيكم قوماً يعبدون ويدأبون              |
| 1178        | علي                   | إن فيك من عيسى مثلاً                      |
| <b>YY A</b> | عبد الرحمن بن أبي بكر | إن كلاً ميسر لما خلق له                   |
| 77£         | جرير                  | إنكم ترون ربكم كما ترون القمر             |
| 771         | جرير                  | إنكم ترون ربكم يوم القيامة                |
| ***         | أبو سعيد              | ِ إنكم سترون ربكم ﷺ                       |
| * 7 7       | جرير                  | إنكم سترون ربكم كما ترون القمر            |
| ۱۰۳۰و۲۳۹و   | جبیر بن نفیر ہ        | إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل         |
| ۲۷۳و ۲۸۸    |                       | إن الله جميل يحب الجمال                   |
| 1717        | أبو هريرة             | إن الله خلق آدم على صورته                 |
| £ Y 0       | أبو هريرة             | إن الله كتب على نفسه بيده لما خلق الخلق   |
| 9 £ 4       | أبو هريرة             | إن الله ليضحك من الرجلين يقتل             |
| 9 £ 1       | أبو موسى              | إن الله لا ينام و لا ينبغي له أن ينام     |
| V T 9       | أنس                   | إن الله وكل بالرحم ملكاً                  |

| 1.77         | ابن عمر           | إن الله لا ينظر إلى الذي يجر                |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1111         | أبو هريرة         | إن الله لا ينظر إلى صىوركم وأموالكم         |
| ٠٩٨و٧٩٠١     | ابن عمر           | إن الله ليس بأعور                           |
| 1.4.         | أبو هريرة         | إن الله يغار وغيرة الله                     |
| 9 £ •        | أبو هريرة         | إن الله يقول الكبرياء ردائي                 |
| ***          | ابن مسعود         | إن الله يمسك السماوات على أصبع              |
| 1.40         | أبو هريرة         | إن الله ينزل إلى السماء الدنيا              |
| 997          | أبو هريرة         | إن الله ينزل كل ليلة إذا بقي ثلث الليل      |
| <b>*</b> • A |                   | إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان            |
| 901          | الأنصاري          | إن الملائكة قالوا ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم |
| 1400-1401    | البراء            | إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة        |
| 1401         | أبو هريرة         | إن المؤمن حين ينزل به الموت                 |
| 177.         | أبو هريرة         | إن الميت تحضره الملائكة                     |
| ١٣٢٨         | أبو هريرة         | إن الميت ليسمع خفق نعالهم                   |
| V £ Y        | ابن مسعود         | إن النطفة تكون في الرحم أربعين              |
| 1444         | عائشة             | إن للقبر ضغطة ولو كان                       |
| 1841         | عائشة             | إنما يفتن اليهود                            |
| 1444         | أنس               | إن هذه الأمة تبتلي في قبور ها               |
| 1871         | جابر              | إن هذه الأمة تبتلي في قبور ها               |
| ۲            | معاوية بن الحكم   | إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء              |
| <b>^</b> ¶¥  | جابر              | إنه أعور وإن ربكم ليس                       |
| 147          | علي               | إنه سيخرج قوم فيهم رجل                      |
| 1171         | علي               | إنه سيكون اختلاف                            |
| 1770         | أبو هريرة         | إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا               |
| ££V          | عبد الله بن خليفة | إنه ليقعد عليه جل وعز فما يفضل منه إلا      |
| ٨٩٩          | أبو أمامة         | إنه يبدأ فيقول أنا نبي                      |
| 1 2 7 7      | ابن أبي أوفى      | أنهم كلاب النار                             |
|              |                   |                                             |

| 1819                 | عائشة                 | إنهم ليعذبون في قبورهم عذاباً                               |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ۸۹۸                  | عبادة بن الصيامت      | إنى قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت                            |
| V £ £                | العرباض بن سارية      | إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم                          |
| 1071                 | أبو أيوب              | إنى لأسمع أصوات اليهود                                      |
| ۹۸۸و ۱۱۳۱            | ابن عمر               | إنى لأنذر كموه وما من نبي إلا                               |
| 0 V W                |                       | أهل الجنة يُسروا لعمل أهل الجنة                             |
| 044                  | أبو هريرة             | الإيمان أربعة وستون بابأ                                    |
| 4 V 4                | عمر                   | الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته                              |
| وه ٤ هو ٧ ٤ هو ٩ ٨ ٦ | أبو هريرة <b>٤٤٥و</b> | الإيمان بضع وستون أو بضع                                    |
| £0.                  | معاوية بن الحكم       | أين الله                                                    |
| 1 • 1 £              | لقيط                  | أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم                              |
|                      | الباء                 | حرف                                                         |
| 7 £ 9                | أبو أمامة             | البذاذة من الإيمان                                          |
| 1177                 | عقبة بن عامر          | بكل شيء بصير                                                |
| <b>٧</b> ٣٦          | سراقة بن مالك         | بل في شيء قد فرغ منه                                        |
| 749                  | جابر                  | بين الرجل وبين الشرك أن يترك                                |
| 1                    | أنس                   | بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة                             |
| 747                  | جابر                  | بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة                             |
| <b>ጓ</b> ዯ ሉ         | بريدة                 | بيننا وبينهم ترك الصلاة                                     |
|                      | التاء                 | حرف                                                         |
| 11.4                 | أنس                   | تجلى                                                        |
| Y 7 .                | جرير                  | پترون ربکم عیاناً                                           |
| ٧٨ <b>٥</b>          | عمر                   | تعبد الله كأنك تراه                                         |
| 1447                 | أنس                   | تعوذوا بالله من                                             |
| 1777                 | أبو سعيد              | تعوذوا بالله من                                             |
| 1 £ £ 7              | عبد الله بن عمرو      | تلك ضراوة الإسلام                                           |
| 190                  | عائشة                 | تلا رسول الله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ ﴾ |
| 1 £ Y £              | أبو سعيد              | تمرق مارقة في فرقة من المسلمين                              |
| (70                  | جرير                  | تنظرون إلى ربكم يوم القيامة                                 |
|                      |                       |                                                             |

|           | حرف الثاء                         |                                                                            |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 977       |                                   | ثلاث اعلم أنهن حق                                                          |
| 7 7 A     | أبو هريرة<br>أ.                   | تلاث من كن فيه وجد بهن<br>ثلاث من كن فيه وجد بهن                           |
| ۳۹۳و ۱۱۰۱ | أن <i>س</i><br>1                  | عرف من من هيد وجد بهن<br>ثلاث يضمك الله إليهم                              |
| 1174      | أبو سعيد<br>أ :                   | عرف يتعمد الله إليهم<br>ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم                |
| 907       | أبو ذر                            | تارك لا ينظر الله إليهم ولا يركيهم<br>ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة |
| •         | أبو هريرة<br>حرف الجيم            | تحدد لا ينظر الله إليهم يوم العيامة                                        |
| 7 £ Å     | أبو موسى<br>حرف الحاء             | جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما                                             |
| 199       | جابر                              | حتى أبلغ كلام ربي                                                          |
| 444       | جبر<br>صهیب                       | الحسنى الجنة والزيادة نظرهم                                                |
| 017       | صهيب<br>أبو هريرة                 | الحياء شعبة من الإيمان                                                     |
| 7 £ Y     | ابو مریره                         | الحياء من الإيمان                                                          |
|           | ابن عمر<br>حرف الخاء              | 0-2,000                                                                    |
| 1414-1414 | سفينة                             | الخلافة في أمتي ثلاثون سنة                                                 |
| 904       | أبو الدرداء                       | خلق الله آدم حين خلقه                                                      |
| 9 4 4     | ابو هريرة<br>أبو هريرة            | خلق الله آدم على صورته وطوله                                               |
| 1.17      | بو مریره<br>فتادة                 | خلق الله آدم على صورته                                                     |
| 1 £ 4 7   |                                   | الخوارج هم كلاب النار<br>الخوارج هم كلاب النار                             |
|           | حرف الدال <sup>ابن أبي أوفى</sup> | J . ( CJ )                                                                 |
| ٨٩٥       | ابن عباس                          | الدجال أجعد هجان                                                           |
| ٨٩٣       | ابن عبا <i>س</i><br>ابن عباس      | الدجال أعور هجان                                                           |
| A97       | اب <i>ن عب</i> اس<br>أن <i>س</i>  | الدجال أعور وإن ربكم ليس                                                   |
| 7 £ Å     | این عمر<br>ابن عمر                | دعه فإن الحياء من الإيمان                                                  |
| 1 £ 7 8   |                                   | دعه فإن له أصحاباً يحتقر                                                   |
|           | أبو سعيد<br>حرف الذال             | <u></u>                                                                    |
| 1144      | ابن عمر<br><b>حرف الراء</b>       | الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر                                                |
|           | حرف الراء                         |                                                                            |

| ۱۰۱۰ او ۱۰۲۱   | ابن عباس ۱۰       | رأيت ربي گال                  |
|----------------|-------------------|-------------------------------|
| V £ A          | رجل من الصحابة    | ربهم أعلم بهم هو خلقهم        |
| 774            | ابن مسعود         | الرقى والتمائم                |
|                | حرف الزاي         |                               |
| **1            | كعب بن عجرة       | الزيادة النظر إلى وجه ربهم ﷺ  |
|                | حرف السين         |                               |
| و۳۰۰و۲۰۲و ۲۰۲۳ | ابن مسعود ۲۰۵     | سباب المسلم                   |
| 1 2 4 7        | أبو بكرة          | سيخرج قوم أحداء               |
| 1110111        | علي               | سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث |
| 1 £ 1 .        | علي               | سيخرج قوم يتكلمون بالحق       |
| ٨٠٤            | ابن عمر           | سيكون في أمتي أقوام           |
|                | حرف الصاد         |                               |
| 1.77           | ابن عباس          | صدق (يعني أمية بن الصلت)      |
|                | حرف الضاد         |                               |
| 9 £ £          | أبو هريرة         | ضحك ربنا من رجلين يقتل        |
| ٧٩٧و٨٩٢        | أبو رزين العقيلي  | ضمحك ربنا من قنوط عباده       |
| 1 - 1 £        | لقيط              | ضن ربك بمفاتيح خمس            |
|                | حرف الطاء         |                               |
| 117100771      | علي               | طلحة والزبير جاراي في الجنة   |
| 1 6 7 7        | ابن أبي أوفى      | طوبى لمن قتلهم                |
| <b>ካ £ £</b>   | ابن مسعود         | الطيرة من الشرك               |
|                | حرف الفاء         |                               |
| Y 9 9 - Y 9 Y  | أبو رزين العقيلي  | فالله أعظم                    |
| ٧٣٨            | أبو الدرداء       | فرغ الله إلى كل عبد من خمس    |
| 1 £ 7          | أبو سعيد          | فضل القرآن على سائر الكلام    |
| ۱۰۳۱ و ۱۰۳۱    | الحسن البصري      | فضل القرآن على الكلام         |
| ££V            | عبد الله بن خليفة | فعظم الرب ﷺ                   |
| ٨٨٦            | عائشة             | فلا تبكي فإنه إن يخرج وأنا حي |

| ***         | أبو هريرة                     | فهل تضارون في                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1191        |                               | و المراتك غلام<br>في بطن امرأتك غلام                                                                               |
| 1174        | على                           | فيك مثل من عيسى                                                                                                    |
| ٧ ٣ ٤       | ابن عمر<br>ابن عمر            | ۔<br>فیما قد فرغ منه                                                                                               |
|             | ، القاف                       |                                                                                                                    |
| ٤ • ٩       | أبو ذر                        | قد رأيته                                                                                                           |
| ۹۱۷و ۳۷۷    | بو در<br>عبد الله بن عمرو     | عد راید.<br>قدر الله المقادیر قب <i>ل</i>                                                                          |
| ***         | ابن مسعود                     | قدر الله الله ﴿وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ﴾<br>قرأ رسول الله ﴿وَمَا قَدَرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ﴾ |
| 7 1 7       | ابن مسعود                     | مر، رستون .ست رو به خود<br>قلب ابن آدم بین                                                                         |
| 1809        | على                           | سب بين حم بين<br>قوم يخرجون من قبل المشرق                                                                          |
| 1 4 4 5     | سعيد<br>أبو سعيد              | قوماً یکونون فی اُمته یخرجون<br>قوماً یکونون فی اُمته یخرجون                                                       |
|             | بر سنيا<br>، ا <b>لكاف</b>    |                                                                                                                    |
| 701         | أم سلمة                       | _                                                                                                                  |
| 790         | ام سلمه<br>أبو رزين العقيلي   | كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب                                                                                      |
| 1609-1604   | ابو ررين العقيبي<br>أبو أمامة | کان فی عماء ما تحته هواء<br>محد النا                                                                               |
| 717         | ابو اهامه<br>معاویة           | كلاب النار                                                                                                         |
| <b>V9</b> A | معاویہ<br>ابن عمر             | کل ذنب عسی أن يغفره                                                                                                |
| 1890        |                               | كل شيئ بقدر حتى العجز                                                                                              |
| ٦٨.         | علي<br>أبو هريرة              | کیف أنت وقوم کذا وکذا                                                                                              |
|             | ابو هريره<br>ب الملام         | كيف تبيع؟<br>حر ف                                                                                                  |
| <b>^</b>    | سعد بن مالك                   |                                                                                                                    |
| 171         | شعد بن مانت<br>أنس            | لأصفن الدجال صفة لم يصفها                                                                                          |
| 1.44        | ىس<br>عائشة                   | لا ايمان لمن لا أمانة له                                                                                           |
| Y1A         | عانسة<br>عمر بن الخطاب        | لا تبكي فإنه إن يخرج وأنا حي                                                                                       |
| 7 6 4       | عمر بن الخطاب<br>أبو هريرة    | لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم                                                                                  |
| ۲۹۳و۲۹۳     | ابو مریرہ<br>ابن عمر          | لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب                                                                                        |
| 1 £ 7 V     | اب <i>ن عمر</i><br>أبو سعيد   | لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم                                                                                   |
| 1.4         | ابو سعید<br>أبو جهیم          | لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان                                                                                     |
| 1 £ 1 %     | ابو جهیم<br>عبد اللہ بن عمرو  | لا تماروا في القرآن فإن مراء<br>لا. دعوه فإنه سيكون له شيعة                                                        |

| ٤٣٥          |                   | فهرس الأحاديث المرفوعة             |
|--------------|-------------------|------------------------------------|
| ٧٠٠          | عبد الله بن عمرو  | لا يدخل الجنة منان ولا عاق         |
| ۲۲ تو ه ۰ ۷  |                   | لا يزني الزاني حين يزني            |
| 17903311     | أبو هريرة         | لا يقولن المرء قبح الله وجهك       |
| 904          | أبو هريرة         | لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته   |
| 1149         | ابن عمر           | لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر |
| ٨٠٢          | عبد الله بن عمرو  | لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر      |
| V Y Y        | علي علي           | لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع         |
| 7 4 4        | أبو أمامة الباهلي | لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة       |
| 1100         | علي               | لعن الله من ذبح لغير الله          |
| 101103011    | علي               | لعن الله من لعن والده              |
| ٦٦٤          | امرأة أبي موسى    | لعن من حلق أو خرق                  |
| V £ V        | أبو هريرة         | لقي أدم موسى فقال أنت آدم          |
| A • 1        | ابن عمر           | لكل أمة مجوس ومجوس أمتي            |
| V £ 1        | أبو هريرة         | لما فرغ الله من الخلق كتب          |
| ٧١ غو ٢٧٠١   | ابن مسعود         | لما كلم موسى ربه كان عليه جبة صوف  |
| 1100         | أنس               | لم يبعث نبي قبلي إلا حذر أمته      |
| 9.7          | ابن عمر           | لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته     |
| 1760         | أنس               | لو أفلت أحد من ضمة القبر           |
| V Y •        | زید بن ثابت       | لو أن الله عذب أهل سماواته         |
| 1444         | أبو المتوكل       | لو كان أحد ينفلت منها              |
| 1727         | أنس               | لو نجا أحد من ضمة القبر            |
| ۰ ۳۳ او ۱۳۳۳ | أنس               | لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله      |
| 1047         | أبو سعيد          | لولا أن تدافنوا لدعوت الله         |
| 9 £ Å        | أسماء بنت يزيد    | ليرقأ دمعك ويذهب حزنك              |
| 1. 41        | أسماء             | ليس أحد أغير من الله               |
| ١٨           | ابن عباس          | ليس الخبر كالمعاينة                |
| 747          | جابر              | ليس بين العبد وبين الكفر إلا       |
| * * 0        | عقبة بن عامر      | ليس ذلك الكبر                      |
| 1111         | عقبة بن عامر      | ليس ذلك من الكبر                   |
| 7 W £        | عبيد بن عمير      | لیس منا من حلق                     |

| 7 / 1              | ابن مسعود                       |                                          |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| ٦٨.                | أبو هريرة                       | ليس منا من غش ليس منا من غش              |
| **                 | عدي بن حاتم                     | ليس من من عس<br>ليقفن أحدكم بين يدي الله |
|                    | ف الميم                         | ليفس اختكم بين ياي                       |
| 9.5                | ·                               |                                          |
| 1.7                | ابن عمر                         | ما بعث الله من نبي إلا وقد أنذره         |
| ۸۹٦                | أبو أمامة                       | ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه  |
|                    | جابر                            | ما كانيت فتنة ولا تكون                   |
| ۵۷۳و ۱۱۱۱          | عقبة بن عامر                    | ما من رجل يموت حين يموت                  |
| 9 • 1              | أنس                             | ما من نبي إلا وقد أنذر أمته              |
| <b>71</b> £        | بريدة                           | ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به         |
| ۲۸۲و ۱۰۶۱          | عدي بن حاتم                     | ما منكم من أحد إلا سيعرض على الله        |
| ۳۸۲و ۱۸۲           | عدي بن حاتم                     | ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله           |
| **1                | أبو هريرة                       | ما منكم من أحد إلا سيلقى الله            |
| 1 4 7 5            | ابن عمر                         | ما منكم أحد إلا يعرض عليه مقعده          |
| ۵۸۸و ۲۶۰۲          | عائشة                           | ما سعم المنازد برس مناها                 |
| 1 7 7 7            | أنس                             | ما یبخیت:<br>متی دفن هذا                 |
| W . 1 W            | ت<br>أنس                        |                                          |
| 1171101            | على                             | متى مات صاحب هذا القبر                   |
| 1 - 1              | ئىي<br>أبو ھريرة                | المدينة حرم (حرام) ما بين عير            |
| 01.                | ببو مریر.<br>عبد الله بن عمرو   | مراء في القرآن كفر                       |
| 740                | ئبو هريرة<br>أبو هريرة          | المسلم من سلم المسلمون                   |
| 1110               | بو مریرد<br>علی                 | من أحب أن يجد طعم الإيمان                |
| 1.47               | ع <i>ىي</i><br>اب <i>ن</i> عباس | من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً              |
| 1447               | اب <i>ن عبس</i><br>أنس          | من استعادكم بالله فأعيدوه                |
| 701                | <del>-</del>                    | من أصحاب هذه القبور                      |
| 0 £ 4              | عبد الله بن عمرو                | من حافظ عليها كانت له نوراً              |
| 1 £ Y              | عمر بن الخطاب                   | من ساءته سيئته وسرته حسنته               |
| 1711               | أبو سعيد                        | من شغله قراءة القرآن                     |
| 1 4 4 4            | أبو هريرة                       | من مات مرابطاً وقي فتنة القبر            |
| 177                | عبد الله بن عمرو                | من مات يوم الجمعة أو ليلة                |
| , , , <del>,</del> | أبو سعيد                        | من يعرف هؤلاء الأقبر                     |
|                    |                                 |                                          |

| ٤٣٧          |                                | فهرس الأحاديث المرفوعة                                |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.44         | أبو هريرة                      | المؤمن يغار والله يغار                                |
| 1111         | على                            | المؤمنون نتكافأ دماؤهم                                |
| 1171         | ب<br>النواس بن سمعان           |                                                       |
|              |                                | الميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً حرف الذ               |
| Y 9 V        | ابو رزين العقيل <i>ي</i>       | نعم. لن نعدم من رب يضحك خيراً                         |
| <b>^97</b>   | جابر                           |                                                       |
|              |                                | نعمت الأرض المدينة حرف ال                             |
| 1807         | ابو ايوب                       | •                                                     |
| ۲و ۲۷۰و ۲۷۳  | أبو هريرة ٢٦٧و ٦٨              | هل تسمع یا أبا أيوب                                   |
| ۲و ۹۷۷وه ۱۰۰ | و ۷ ۷                          | هل تضارون في رؤية                                     |
| 1 4 4 1      | عائشة                          | ed no fed                                             |
| 1 + £        | جابر                           | هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم                             |
| 474          | ب.<br>موب                      | هل من رجل يحملني إلى قومه<br>عَنَا:                   |
| 1717         | . عائشة<br>. عائشة             | هو النظر إلى الله ١٠٠٠                                |
|              | •                              | هؤلاء أمراء الحلافة من بعدي<br>حرف ا                  |
| V £ 4"       | ميسرة الفجر                    | -                                                     |
| 9 + 4        | أسماء بنت يزيد                 | وآدم بين الروح والجسد                                 |
| 1 . £ ٧      | خولة بنت حكيم                  | واعلموا أن الله صحيح ليس بأعور                        |
| 1 £ 7 0      | أبو سعيد                       | والله إنكم لتجبنون وتبخلون                            |
| 200          | ب <u>بر</u>                    | والذي نفس أبي القاسم بيده                             |
| 1.10         | بعض الصحابة                    | وإنا إن شاء الله بكم لاحقون                           |
| 1117         | بعص ہے۔<br>عبد اللہ بن عمرو    | وما يمنعني وأتاني ربي الليلة في أحسن صورة             |
| 1 2 7 7      | أبو سعيد                       | ويحك. إن لم يكن العدل عندي فعند من                    |
|              | ابو سب<br>الياء                | ويلك. ومن يعدل إذا لم أعدل حد ف                       |
| 4P7e 7 P 7   | بيب .<br>أبو رزين العقيلي      | •                                                     |
| 1897         | على                            | یا آبا رزین آلیس کلکم بری القمر                       |
| 701          | ئے<br>أم سلمة                  | يا ابن أبي طالب كيف أنت وقوم                          |
| ١٣٦٨         | م <del>سع</del> ید<br>أبو سعید | يا أم سلمة إنه ليس من آدمي إلا                        |
| 1177         | ابو سعیت<br>علی                | يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها            |
| 1070037      | عني<br>أم سلمة                 | يا على أنت وشيعتك في الجنة<br>يا مقلب القلوب ثبت قلبي |
|              |                                |                                                       |

| T £ 1          | ابن عباس      | يا يهودي خوفنا                      |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 4 7 7        | جابر          | يبعث كل عبد في القبر على مامات      |
| ٣.٩            | أبو موسى      | يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضماحكاً  |
| 11             | ابن مسعود     | يجمع الله الأولين والآخرين          |
| 441            | أبو هريرة     | يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد |
| 1171           | على           | يجيء قوم قبل قيام الساعة            |
| 1              | على           | يخرج خارجة من أمتي                  |
| ۸۳۹۱و۹۹۳۱و۳۰۶۱ | على           | يخرج في آخر الزمان شباب أحداث       |
| 11.7           | علي           | يخرج في آخر الزمان قوم يقرأون       |
| ١٣٨٣           | على           | يخرج قوم فيهم رجل مودن اليد         |
| 770            | أبو سعيد      | يخرج من النار من كان في قلبه        |
| 7.7            | بو<br>ابن عمر | يدني المؤمن يوم القيامة منّ ربه     |
| 1445           | حذيفة         | يضغط المؤمن في هذا ضغطة             |
| ۱۱۲۸و ۱۱۲۹     | على           | يظهر في أمتي في آخر الزمان          |
| 1747           | ابن عمر       | يعرض على ابن آدم مقعده              |
| 1 £ 7 1        | سهل بن حنیف   | يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم      |
| 9 7 7          | أبو هريرة     | يقول الله: الكبرياء ردائي           |
| 1 £ 7          | أبو سعيد      | يقول الله: من شغله قراءة القرآن     |
| 4. 5           | صهيب          | يكشف الحجاب فينظرون إليه            |
| 1 2 7 1        | أنس           | يكون في آخر أمتي قوم يقرأون         |
| ۱۹۹۱و۳۰۶۲      | علي           | يكون في آخر الزمان قوم              |
| 1 2 7 1        | أنس           | يكون في أمتي اختلاف وفرقة           |
| AtV            | حذيفة         | يكون في هذه الأمة قوم يقولون        |
| <b>44</b>      | معاوية الليثي | یکون الناس مجدبین فینزل الله علیهم  |
| 1.01           | أنس           | يلقى في النار وتقول: هل من مزيد     |
| ٨٦٥            |               | يمرقون من الدين كما يمرق السهم      |
| 1.44           | أبو هريرة     | ينزل الله إلى السماء الدنيا         |
| 1              | أبو هريرة     | ينزل الله حين يبقى ثلث الليل        |
| 1.97           | جبير          | ينزل الله كل ليلة                   |
| ۹۹۰و ۱۱۸۹      | أبو هريرة     | بنزل ربنا كل ليلة إلى السماء        |
| 1417           | أبو أيوب      | ھود تعذب ف <i>ي</i> قبور ھا         |
|                |               |                                     |

# فهرس الموضوعات

| الصفحة     | الموضوع                                            |
|------------|----------------------------------------------------|
| o          | مقدمة الشيخ مصطفى العدوي                           |
| ٧          | مقدمة المحقق                                       |
| ٨          | معنى السنة                                         |
| . 11       | ترجمة المؤلف                                       |
| 1 7        | كتاب السنة لعبد الله بن أحمد                       |
| ١٣         | حول موضوعات الكتاب                                 |
| 17 _ 18    | الأصل الذي اعتمدت عليه وعملي في تحقيق الكتاب       |
| Y1-1A      | نماذج من النسخة الخطية                             |
| . 74       | الجهمية وإكفارهم والصلاة خلفهم                     |
| 47         | كلام العلماء في كفر الجهمية                        |
| ٤٣         | كلام العلماء في أن القرآن كلام الله غير مخلوق      |
| <b>7.0</b> | من قال لفظي بالقرآن مخلوق                          |
| ٦٨         | كلام العلماء في جهم وبشر المريسي                   |
| ٧٣         | من زعم أن الله لا يتكلم فهو يعبد الأصنام           |
| ٧٨         | قول أبي عبد الله في الواقفة                        |
| ۸.         | رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة                 |
| 1. 1       | ما ورد أن الله يحمل السماوات على أصبع وما أشبه ذلك |

| فهرس الموضوعات |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| 114            | كلام رب العالمين ﷺ                         |
| 1 44           | ما روي في الكرسي وجلوس الرب ﷺ عليه         |
| ١٣٨            | الإيمان والرد على المرجئة                  |
| ۲ • ٤          | القدرية وما جاء فيهم                       |
| Y £ 7          | كلام العلماء في عمرو بن عبيد               |
| 701            | ،<br>ما ورد في ذكر الدجال وصفته            |
| 777            | ما ورد في صفات الباري ﷺ والرد على الجهمية  |
| ٣١.            | الآيات التي يحتج بها على الجهمية من القرآن |
| 771            | بقية أحاديث الصفات والرد على الجهمية       |
| 771            | <br>بقية أحاديث الدجال                     |
| 770            | ما ورد في وصية النبي والرد على الرافضة     |
| 34.            | ما ورد في البيعة لأبي بكر                  |
| <b>70.</b>     | قول أو لاد على وغيرهم في الصحابة والخلفاء  |
| 770            | خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر       |
| <b>7 Y 9</b>   | ما ورد في عذاب القبر وفتتة القبر           |
| ٤٠٣            | ما ورد في الخوارج ومروقهم من الدين         |
| £ 7 V          | فهرس الأحاديث النبوية                      |
| ٤٣٩            | فهرس الموضوعات                             |

